

لَجَامِعُه الفَقِيُّرِ الْمَصَّفِلَاه الْفَنِيِّ الْفَكَ الْمُ الْفَنِيِّ الْفَكُولِ الْفَنِيِّ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولِ الْفَكُولُ الْفَكُولُ الْفَكُولُ الْفَكُولُ الْفَكُولُ الْفَكُولُ اللَّهِ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُولُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

الجُحُكَلَّدُ الثَّابِي وَالْأَرْبِعُونَ كِتَابُ: الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّوبَةِ . الرِّقَابِ . السَّوبَةِ دَفَعُ اللَّحَادِيْثِ (٥٨٧ - ٦٩٨٩)

دارابن الجوزي

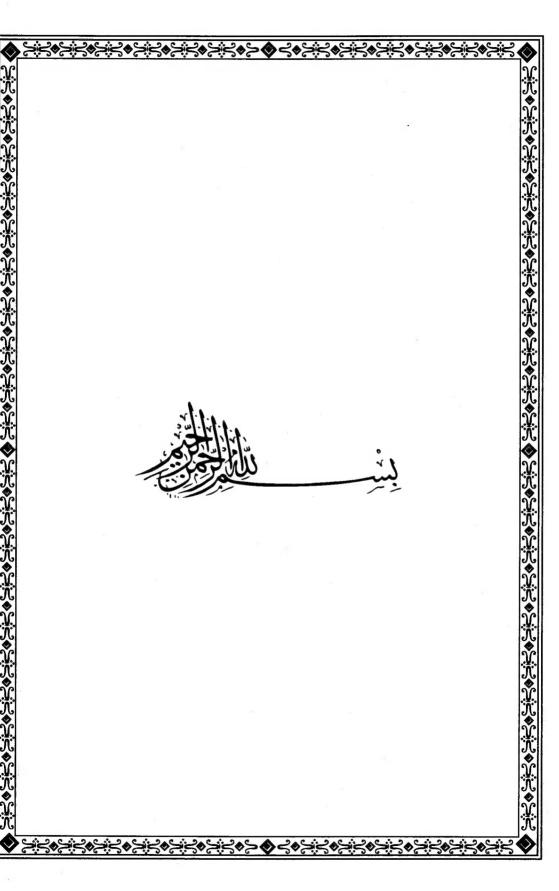





حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٦ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



## دارابن الجوزي

للنشر والتوريع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٥٩٣، ص ب: ٢٩٥٧ الرمال البريدي: ٨٤٢٢٠٠ - الرقم الإضافي : ٨٤٠٢٠٠ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - تلفاكس: ٨٤٠٢١٨ - ٨٤١٢١٠ - بيروت جوّال: ٥٠٠٣٨٧٩٨٨ - بيروت ما ١٨١٣٧٦٨ - ١٨١٣٧٦٨ - ١٨١٣٧٢٨ - بيروت ماتف: ٥٠٠٣٨٢٢٢٨٨ - فاكس: ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ - القاهرة - جمع - محمول: ١٠٠٦٨٢٣٧٨٨ وفي: مالفك تروني: مالفك تروني: مالفك مالفك مالغك ما

# ب العدالر حمل الرحم

قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثاني والأربعين من شرح وصحيح الإمام مسلم، المسمّى والبحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كَالله، يوم الجمعة من شهر رجب (۱٤٣٣/٧/١٨هـ).

# (٢) \_ (بَابٌ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل ابين.
  - ٢ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل باب.
- ٣ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدني، ثم
   المكي، تقدّم قبل بابين.
  - ٤ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) الإمام المشهور، تقدّم أيضاً قبل بابين.
    - ٥ \_ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، تقدّم قريباً.

وفي نسخة: «إن لله تسعة».

٦ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٧ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ الله لهُ ذُكر قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة هيه، وفيه أبو هريرة هيه رأس المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، وفي رواية للبخاريّ: «قال: حفظناه من أبي الزناد، عن الأعرج». قال في «الفتح»: قوله: «حفظناه من أبي الزناد»: في رواية الحميديّ في «مسنده»: «عن سفيان، حدّثنا أبو الزناد»، وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه.

(عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ) وفي رواية للبخاريّ: «عن أبي هريرة رواية قال»، قال في «الفتح»: قوله: «رواية»: في رواية الحميديّ: قال رسول الله ﷺ، وللبخاريّ في «التوحيد» من رواية شعيب، عن أبي الزناد بسنده: «أن رسول الله ﷺ قال»، ووقع عند الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير، عن أبيه، عن ابن وهب، عن مالك بالسند المذكور، عن النبيّ ﷺ قال: «قال الله ﷺ: لي تسعة وتسعون اسماً».

(قَالَ: «للهِ) خبر مقدّم لقوله: (تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ) وفي بعض النسخ: «إن لله تسعة وتسعين» (اسْماً) قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز، وحَكَى السهيليّ أنه روى بالجرّ، وخرّجه على لغة من يجعل الإعراب في النون، ويُلزم الجمع الياء، فيقول: كم سنينُك برفع النون، وعددتُ سنينَك بالنصب، وكم مَرّ من سنينِك بكسر النون، ومنه قول الشاعر [من الوافر]:

وَمَا ذَا تَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ بكسر النون، وحُذف التنوين؛ بكسر النون، وحُذف التنوين؛

لأجل الإضافة. انتهى (١)؛ أي: لإضافة «تسعة» إلى «اسم».

زاد في رواية همّام بن منبّه التالية: «مِائَةً إِلَّا وَاحِداً» برفع «مائةٌ»، ونَصْبه على البدل في الروايتين؛ يعني: رواية: «لله تسعة وتسعون»، ورواية: «إن لله تسعة وتسعين».

وقوله: "إلا واحداً» هكذا في رواية مسلم بالتذكير، ووقع عند البخاري بلفظ "واحدة" بالتأنيث، فقال: فقال ابن بطال: كذا وقع هنا، ولا يجوز في العربية، قال: ووقع في رواية شعيب في "الاعتصام": "إلا واحداً" بالتذكير، وهو الصواب.

وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، وليست الرواية المذكورة في «الاعتصام» بل في «التوحيد»، وليست الرواية التي هنا خطأ، بل وَجّهوها، وقد وقع في رواية الحميديّ هنا: «مائة غير واحد» بالتذكير أيضاً، وخُرِّج التأنيث على إرادة التسمية، وقال السهيليّ: بل أنّث الاسم؛ لأنه كلمة، واحتَجَّ بقول سيبويه: الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف، فسمَّى الاسم كلمة، وقال ابن مالك: أنّث باعتبار معنى التسمية، أو الصفة، أو الكلمة.

وقد اختلف العلماء في حكمة قوله: «مائة إلا واحداً» بعد قوله: «تسعة وتسعون اسماً»، قيل: لدفع الالتباس بسبع وسبعين، وللاحتياط فيه بالزيادة والنقصان<sup>(٢)</sup>، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

(مَنْ حَفِظَهَا) قال في «العمدة»: المراد بالحفظ: القراءة بظهر القلب، فيكون كناية عن التكرار؛ لأن الحفظ يستلزم التكرار، وقيل: معناه: العمل بها، والطاعة بمعنى كلّ اسم منها، والإيمان بها، ومعنى الرواية الأخرى: «من أحصاها»: عدّها في الدعاء بها، وقيل: أحسنَ المراعاة لها، والمحافظة على ما تقتضيه، وصدَّق معانيها، وقيل: من أحصاها؛ أي: كرر مجموعها. انتهى (٣). وقال المناوي كَلَّهُ: «من أحصاها»: حفظها، أو أطاق القيام بحقها، أو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/ ٤٧٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٢٩/٢٣. (٣) «عمدة القاري» ٢٩/٢٣.

عرفها، أو أحاط بمعانيها، أو عمل بمقتضاها، بأن وَثِق بالرزق إذا قال: الرزاق مثلاً، وهكذا، وعدّها كلمة كلمة؛ تبركاً، وإخلاصاً.

وقوله: «تسعة وتسعون اسماً» ليس للحصر بها، ودليل ذلك خبر: «أسألك بكلّ اسم سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»، وإنما خصّها لأنها أشهرها، أو أظهرها معنى، أو لتضمّنها معاني ما عداها، أو لأن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل، ومنتهى الإفراد بلا تكرار تسعة وتسعون، أو لغير ذلك. انتهى (١).

وقال العلامة ابن القيّم كَلَّهُ: قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسماً... إلخ»، الكلام جملة واحدة، وقوله: "من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقلّ، والمعنى: له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك، وقد أعدّهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم، مُعَدُّون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى (٢).

(دَخَلَ الْجَنَّةَ) عبَّر بالماضي تحقيقاً لوقوعه، وتنبيهاً على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة (٣).

(وَإِنَّ اللهَ وِتْرُ)؛ يعني: أنه واحد، لا شريك له، والوِتر بكسر الواو، وفَتحها، وقرئ بهما، (يُحِبُّ الْوِتْرَ») من الأعمال، وكثير من الطاعات، ولهذا جعل الله الصلوات خمساً، والطواف سبعاً، ونَدَب التثليث في أكثر الأعمال، وخلق السموات سبعاً، والأرضين سبعاً، وغير ذلك (٤).

وقال في «الفتح»: قوله: «وإن الله وتر» يجوز فتح الواو، وكسرها، والوتر: الفرد، ومعناه في حقّ الله: أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته، ولا انقسام.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢/ ٤٧٨. (٢) «بدائع الفوائد» ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٤٨٦/١٤، و«عمدة القاري» ٢٩/٢٣.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢٩/٢٣.

وقوله: «يحب الوتر»: قال عياض: معناه أن للوتر في العدد فضلاً على الشفع في أسمائه؛ لكونه دالاً على الوحدانية في صفاته.

وتُعُقّب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لَمَا تعددت الأسماء، بل المراد: أن الله يحب الوتر من كل شيء، وإن تعدَّدَ ما فيه الوتر، وقيل: هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية، والتفرد على سبيل الإخلاص، وقيل: لأنه أمَر بالوتر في كثير من الأعمال، والطاعات، كما في الصلوات الخمس، ووتر الليل، وأعداد الطهارة، وتكفين الميت، وفي كثير من المخلوقات؛ كالسماوات والأرض. انتهى ملخصاً.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرى ذكره، حتى يُحْمَل عليه، فيكون معناه: أنه وتر يحب كل وتر شَرَعه، ومعنى محبته له: أنه أمر به، وأثاب عليه، ويصلح ذلك العموم ما خلقه وتراً من مخلوقاته، أو معنى محبته له: أنه خصصه بذلك؛ لحكمة يعلمها، ويَحْتَمِل أن يريد بذلك وتراً بعينه، وإن لم يجر له ذكر، ثم اختلف هؤلاء، فقيل: المراد صلاة الوتر، وقيل: صلاة الجمعة، وقيل: يوم الجمعة، وقيل: يوم عرفة، وقيل: آدم، وقيل غير ذلك، قال: والأشبه ما تقدم من حَمْله على العموم، قال: ويظهر لي وجه آخر، وهو أن الوتر يراد به التوحيد، فيكون المعنى: أن الله في ذاته، وكماله، وأفعاله واحد، ويحب التوحيد؛ أي: أن يوحد، ويُعتَقَد انفراده بالألوهية دون خَلْقه، فيلتم أول الحديث وآخره، والله أعلم (١٠).

قال الحافظ: لعل من حَمَله على صلاة الوتر استَنَد إلى حديث علي هيه: «إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، ولكن رسول الله هيه أوتر، ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر»، أخرجوه في السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة، واللفظ له، فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد؛ لتقدَّم ذِكر الوتر المأمور به، لكن لا يلزم أن يُحمل الحديث الآخر على هذا، بل العموم في حديث عليّ مُحْتَمِل أيضاً.

[تنبيه]: قد طعن أبو زيد البلخيّ في صحة الخبر، بأن دخول الجنة ثبت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۱۸.

في القرآن مشروطاً ببذل النفس والمال، فكيف يحصل بمجرد حِفظ ألفاظ تُعَدّ في أيسر مدّة؟.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأن الشرط المذكور ليس مطَّرداً، ولا حَصْر فيه، بل قد تحصل الجنة بغير ذلك، كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة، وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة، فإنما يَرِد على من حَمَل الحفظ والإحصاء على معنى أن يسردَها عن ظهر قلب، فأما من أوّله على بعض الوجوه المتقدمة، فإنه يكون في غاية المشقّة، ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع، قاله في «الفتح»(۱)، وهو تعقّب جيّد، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَر: «مَنْ أَحْصَاهَا») بيّن به اختلاف شيوخه في لفظ الحديث، فرواه عمرو الناقد، وزهير بن حرب بلفظ: «من حفظها دخل الجنّة»، ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بلفظ: «من أحصاها دخل الجنّة»، وسيأتي البحث في معنى الإحصاء مستوفى في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى \_.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/٥٨٦ و٢٥٨٦] (٢٦٧٧)، و(البخاريّ) في «الشروط» (٢٧٣٦) و «الدعوات» (٦٤١٠) و «التوحيد» (٧٣٩٢)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٠٧ و ٣٥٠٨)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (١٩٣٤)، و (ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٦١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٦٥٦)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٦٧٦ و٢٤٧ و ٤٩٩ و٣٠٥)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/٥) و في «مسند الشاميين» (٤٨٦٨)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٠٨ و٨٠٨)، و (الحاكم) في «المستدرك» (١٧/١)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (٣/١٢٢)،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٧٦/١٤ \_ ٤٨٧، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤١٠).

و(تمّام) في «فوائده» (١/ ٢٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٨٤ و١/ ٢٧) وفي «أشعب الإيمان» (١/ ١٠) وفي «الاعتقاد» (١/ ٥٠) وفي «الأسماء والصفات» (ص٥)، و(البغويّ) في «شرح السَّنَّة» (١٢٥٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قد حقّق الحافظ كلله طرق هذا الحديث، حيث قال بعد ذكر رواية ابن عيينة عن أبى الزناد، المذكورة هنا ما نصّه:

هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجه، من رواية زهير بن محمد عنه، وسَرَدَ الأسماء.

ورواه عن أبي الزناد أيضاً شعيب بن أبي حمزة، كما عند البخاريّ في «الشروط» و«التوحيد»، وأخرجه الترمذيّ من رواية الوليد بن مسلم، عن شعيب، وسَرَدَ الأسماء، ومحمد بن عجلان، عند أبي عوانة، ومالك عند ابن خزيمة، والنسائيّ، والدارقطنيّ في «غرائب مالك»، وقال: صحيح عن مالك، وليس في «الموطأ» قَدْر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى، وعبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عند الدارقطنيّ، وأبو عوانة، ومحمد بن إسحاق، عند أحمد، وابن ماجه، وموسى بن عقبة، عند أبي نعيم، من رواية حفص بن مسرة عنه.

ورواه عن أبي هريرة أيضاً همام بن مُنبّه، عند مسلم، وأحمد، ومحمد بن سيرين، عند مسلم، والترمذيّ، والطبرانيّ في «الدعاء»، وجعفر الفريابي في «الذّكر»، وأبو رافع، عند الترمذيّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن، عند أحمد، وابن ماجه، وعطاء بن يسار، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن المسيّب، وعبد الله بن شقيق، ومحمد بن جبير بن مُطعِم، والحسن البصريّ، أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم، كلها ضعيفة، وعراك بن مالك، عند البزار، لكن شكّ فيه.

ورويناها في «جزء المعالي»، وفي «أمالي الجرفي» من طريقه بغير شكّ.

ورواه عن النبي على مع أبي هريرة: سلمان الفارسيّ، وابن عباس، وابن عمر، وعليّ، وحليث عليّ في عمر، وعليّ، وكلها عند أبي نعيم أيضاً بأسانيد ضعيفة، وحديث عليّ في «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وحديث ابن عباس، وابن عمر معاً في الجزء الثالث عشر من «أمالي أبي القاسم بن بشران»، وفي «فوائد أبي عمر بن حيويه» انتقاء الدارقطنيّ.

قال: هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه، وقد أطلق ابن عطية في «تفسيره» أنه تواتر عن أبي هريرة، فقال: في سرد الأسماء نظرٌ، فإن بعضها ليس في القرآن، ولا في الحديث الصحيح، ولم يتواتر الحديث من أصله، وإن خرّج في «الصحيح»، ولكنه تواتر عن أبي هريرة. كذا قال، ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضاً، بل غاية أمره أن يكون مشهوراً. انتهى كلام الحافظ كَنْلُهُ، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سرد الأسماء المذكورة:

قال الحافظ كَلَّهُ: لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث سرد الأسماء، إلا في رواية الوليد بن مسلم، عند الترمذي، وفي رواية زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عند ابن ماجه، وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج، وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء، والزيادة، والنقص، على ما سأشير إليه.

ووقع سرد الأسماء أيضاً في طريق ثالثة، أخرجها الحاكم في «المستدرك»، وجعفر الفريابي في «الذّكر» من طريق عبد العزيز بن الحصين، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

واختَلَف العلماء في سرد الأسماء، هل هو مرفوع، أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، واستدَلُّوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يَرِد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك.

وذهب آخرون إلى أن التعيين مُدْرَج؛ لخلوّ أكثر الروايات عنه، ونقله عبد العزيز النخشبيّ عن كثير من العلماء، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى، والعلة فيه عندهما تفرُّد الوليد بن مسلم، قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق، وأحفظ، وأجلّ وأعلم، من بشر بن شعيب، وعليّ بن عياش، وغيرهما، من أصحاب شعيب، يشير إلى أن بشراً، وعليّاً، وأبا اليمان، رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء، فرواية أبي اليمان عند البخاريّ، ورواية عليّ عند النسائيّ، ورواية بشر عند

البيهقي، وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج.

قال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معاً، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين.

وقال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب، حدّثنا به غير واحد عن صفوان، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان، وهو ثقة، وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في شيء من الروايات ذِكر الأسماء إلا في هذه الطريق، وقد رُوي بإسناد آخر عن أبي هريرة، فيه ذِكر الأسماء، وليس له إسناد صحيح. انتهى.

قال الحافظ: ولم ينفرد به صفوان، فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب النصيبي، وهو ثقة، عن الوليد أيضاً.

وقد اختُلف في سنده على الوليد، فأخرجه عثمان الدارميّ في «النقض على المريسيّ» عن هشام بن عمّار، عن الوليد، فقال: عن خُليد بن دعلج، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره بدون التعيين، قال الوليد: وحدّثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن: ﴿هُوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عامر الله الله عن الوليد بن مسلم، بسند آخر، فقال: حدّثنا زهير بن محمد، عن القرشيّ، عن الوليد بن مسلم، بسند آخر، فقال: حدّثنا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا إله إلا الله، وسَرَد الأسماء، وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه، وابن أبي عاصم، والحاكم، من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، عن زهير بن محمد، لكن سرد الأسماء أوّلاً، فقال بعد المهي العد: قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يُفتتح بلا إله إلا الله له الأسماء الحسني.

قال الحافظ: والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني،

ورواية الوليد تُشعر بأن التعيين مدرَج، وقد تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء، وهي: الأحد، الصمد، الهادي، ووقع بدَلها في رواية عبد الملك: المُقْسِط، القادر، الوالي، وعند الوليد أيضاً: الوالي، الرشيد، وعند عبد الملك: الوالي، الراشد، وعند الوليد: العادل، المنير، وعند عبد الملك: الفاطر، القاهر، واتفقا في البقية.

وأما رواية الوليد عن شعيب، وهي أقرب الطرق إلى الصحة، وعليها عَوِّل غالب من شرح الأسماء الحسني، فسياقها عند الترمذيّ: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المُقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البرّ التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور».

وقد أخرجه الطبرانيّ عن أبي زرعة الدمشقيّ، عن صفوان بن صالح، فخالف في عدّة أسماء، فقال: «القائم الدائم» بدل: «القابض الباسط»، و«الشديد» بدل: «الرشيد»، و«الأعلى المحيط مالك يوم الدين» بدل: «الودود المجيد الحكيم».

ووقع عند ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن صفوان: «الرافع» بدل: «المانع».

ووقع في «صحيح ابن خزيمة» في رواية صفوان أيضاً مخالفة في بعض الأسماء، قال: «الحاكم» بدل: «الحكيم»، و«القريب» بدل: «الوالي»، و«الأحد» بدل: «المغني».

ووقع في رواية البيهقي، وابن منده، من طريق موسى بن أيوب، عن

الوليد: «المغيث» بالمعجمة، والمثلثة، بدل: «المقيت» بالقاف، والمثناة.

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسماً، فليس في رواية زهير: «الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام»، وذكر بدلها: «الرب الفرد الكافي القاهر المبين ـ بالموحدة ـ الصادق الجميل البادي ـ بالدال ـ القديم البارّ ـ بتشديد الراء ـ الوفي البرهان الشديد الواقي ـ بالقاف ـ القدير الحافظ العادل المعطى العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوّة».

ووقع في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخر، فسقط فيها مما في رواية صفوان من «القهار» إلى تمام خمسة عشر اسماً على الولاء، وسقط منها أيضاً: «القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب»، فوقع فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفاً ثمانية عشر اسماً على الولاء، وفيها أيضاً: «الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المثيب ـ بالمثلثة، ثم الموحدة ـ العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله المدبر» ـ بتشديد الموحدة ـ.

قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية الوليد، عن شعيب؛ لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. كذا قال، وليس كذلك، وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف، لا أن جميعها وَرَدَ فيه بصورة الأسماء.

وقد قال الغزاليّ في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عُني بطلب أسماء، وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب، يقال له عليّ بن حزم، فإنه قال: صَحّ عندي قريب من ثمانين اسماً يشتمل عليها كتاب الله، والصحاح من الأخبار، فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة، قال الغزاليّ: وأظنه لم يبلغه الحديث؛ يعني: الذي أخرجه الترمذيّ، أو بَلغه، فاستضعف إسناده، قال الحافظ: الثاني هو مراده، فإنه ذَكر نحو ذلك في «المحلّى»، ثم قال: والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة، لا يصح شيء منها أصلاً، وجميع

ما تتبعته من القرآن ثمانية وستون اسماً، فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم، لا ما يؤخذ من الاشتقاق؛ كالباقي من قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكِ﴾ [الرحلن: ٢٧]، ولا ما ورد مضافاً؛ كالبديع من قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]، وسأبين الأسماء التي اقتصر عليها قريباً.

وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة، فقال الداوديّ: لم يثبت أن النبيّ ﷺ عَيَّن الأسماء المذكورة.

وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويَحْتَمِل أن تكون مِن جَمْع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي.

وقال أبو الحسن القابسيّ: أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع، ولا يدخل فيها القياس، ولم يقع في الكتاب في السُّنَّة أنها تسعة وتسعون، فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسماً، والله أعلم بما أخرج من ذلك؛ لأن بعضها ليست أسماء؛ يعني: صريحةً.

ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي أنه طعن في حديث الباب، فقال: أما الرواية التي لم يُسرَد فيها الأسماء، وهي التي اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التي سُردت فيها الأسماء، فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا العدد الخاص، ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة، ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلها، وقد عَلِمت شدّة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود، فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك، ولو طالبوه لبيّنها لهم، ولو بيّنها لَمَا أغفلوه، ولنُقل ذلك عنهم، وأما الرواية التي سُردت فيها الأسماء، فيدل على ضَعفها عدم تناسبها في السياق، ولا في التوقيف، ولا في الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء فقط، فغالبها صفات، وإن كان المراد الصفات، فالصفات غير متناهية.

وأجاب الفخر الرازيّ عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها: أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء؛ رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة، كما أبهمت ساعة الجمعة، وليلة القدر، والصلاة الوسطى.

وعن الثاني بأنَّ سَرْدها إنما وقع بحسب التتبع، والاستقراء على الراجح،

فلم يحصل الاعتناء بالتناسب، وبأن المراد: من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، بحَسَب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء، فلم يكن القصد حَصْر الأسماء. انتهى.

قال الحافظ: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً، فقد اعتنى جماعة بتتبّعها من القرآن، من غير تقييد بعدد، فروينا في اكتاب المائتين الأبي عثمان الصابونيّ بسنده إلى محمد بن يحيى الذَّهْليّ أنه استخرج الأسماء من القرآن، وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبرانيّ، عن أحمد بن عمرو الخلال، عن ابن أبي عمرو: حدّثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى، فقال: هي في القرآن.

وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن حبان بن نافع، عن سفيان بن عيبنة الحديث؛ يعني: حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»، قال: فوَعَدَنا سفيان أن يُخرجها لنا من القرآن، فأبطأ، فأتينا أبا زيد، فأخرجها لنا، فعرضناها على سفيان، فنظر فيها أربع مرّات، وقال: نعم هي هذه.

وهذا سياق ما ذكره جعفر، وأبو زيد، قالا: ففي «الفاتحة» خمسة: «الله رب الرحمٰن الرحيم مالك»، وفي «البقرة»: «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كاف رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حميد غفور حليم»، وزاد جعفر: «إله قريب مجيب عزيز نصير قوي قيوم غني حميد غفور حليم»، وزاد جعفر: «إله قريب مجيب عزيز نصير قوي «باعث منعم متفضل»، وفي «النساء»: «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل»، زاد جعفر: «علي كبير»، وزاد سفيان: «عفق»، وفي «الأنعام»: «فاطر قاهر»، زاد جعفر: «مميت غفور برهان»، وزاد سفيان: «لطيف خبير قادر»، وفي «الأعراف»: «محيي مميت»، وفي «الأنفال»: «نِعم المولى ونعم النصير»، وفي «هود»: «حفيظ مجيد ودود فعال لِمَا يريد»، زاد سفيان: «قريب مجيب»، وفي «الرعد»: «كبير متعال»، وفي «إبراهيم»: «مان»، زاد جعفر: «صادق وارث»، وفي «البوجر»: «خلاق»، وفي «مريم»: «صادق وارث»، زاد جعفر: «فرد»، وفي «المؤمنين»: «كريم»، وفي «النور»: وفي «المؤمنين»: «كريم»، وفي «النور»: وفي «المؤمنين»: «المدهنية، وفي «النور»: «حقر مبين»، وأله هنين، زاد سفيان: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «حقر وحده: «ففار»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «حقر مبين»، زاد سفيان: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «خفار»، زاد سفيان: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «خفر مبين»، زاد سفيان: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «خفر مبين»، زاد سفيان: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»: «خفر وحده: «نور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «النور»، وفي «الفرقان»: «هاد»، وفي «الفرة الفرقان»: «فورة «الفرة الفرة ال

وفي «الزمر»: «عالم» عند جعفر وحده، وفي «المؤمن»: «غافر قابل ذو الطول»، زاد سفيان: «شديد»، وزاد جعفر: «رفيع»، وفي «الذاريات»: «رزاق ذو القوة المتين» بالتاء، وفي «الطور»: «بَرّ»، وفي «اقتربت»: «مقتدر»، زاد جعفر: «مليك»، وفي «الرحمٰن»: «ذو الجلال والإكرام»، زاد جعفر: «رب المشرقين ورب المغربين باقي معين»، وفي «الحديد»: «أول آخر ظاهر باطن»، وفي «الحشر»: «قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور»، زاد جعفر: «ملك»، وفي «البروج»: «مبدئ معيد»، وفي «الفجر»: «وتر» عند جعفر وحده، وفي «الإخلاص»: «أحد صمد».

قال: هذا آخر ما رويناه عن جعفر، وأبي زيد، وتقرير سفيان من تتبع الأسماء من القرآن، وفيها اختلاف شديد، وتكرار، وعدّة أسماء لم تَرِدْ بلفظ الاسم، وهي: «صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابض باسط برهان معين مميت باقي»، ووقفت في «كتاب المقصد الأسنى» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن، فتأملته فوجدته كرر أسماء، وذكر ممن لمما لم أره فيه بصيغة الاسم: «الصادق والكاشف والعلام»، وذكر من المضاف: «الفالق» من قوله: ﴿ وَاللَّهُ النَّرَكُ اللَّهُ الأَنعام: ١٩٥]، وكان يلزمه أن يذكر «القابل» من قوله: ﴿ وَاللِّهُ التَّرْبُ الْقَابِ الْقَرْبُ [غافر: ٣].

قال: وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم، مما لم يُذكر في رواية الترمذي، وهي: «الرب الإله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين ـ بالموحدة ـ الحفي ـ بالحاء المهملة، والفاء ـ القريب الأحد الحافظ»، فهذه سبعة وعشرون اسماً إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تَكْمُل بها التسعة والتسعون، وكلها في القرآن، لكن بعضها بإضافة؛ كالشديد، من: ﴿وَفِيعُ ٱلدِّرَكِتِ الفَافَةِ وَالفَائِم من قوله: ﴿ وَالَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣]، والفاطر من: ﴿ وَهُو ٱلقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ مَن الْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ مَن الْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلْقَعِيرُ ﴾ [الإنفال: ٤٠]، والقاهر من: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ مَن الْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلنَّعِيدُ ﴾ [الإنفال: ٤٠]، والفاهر من: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ مَن الْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلنَّعِيدُ ﴾ [الإنفال: ٤٠]، والفاهر من: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ مَن الْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلنَّعِيدُ ﴾ [الإنفال: ٤٠]، والمولى والنصير من: ﴿ وَيْعَمَ ٱلْمَوْلَى وَيْعَمَ ٱلْتَعِيدُ ﴾ [الإنفال: ٤٠]،

والعالم من: ﴿عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ﴾ [المؤمنون: ٩٢]، والخالق من قوله: ﴿خَكِكُ كُلِّ شَيْءِ ﴾ [الزمر: ٦٢]، والخافر من: ﴿غَافِرِ ٱلذَّبُ ﴾ [غافر: ٣]، والخالب من: ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ [يوسف: ٢١]، والرفيع من: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَنِّ ﴾ [خافر: ١٥]، والحافظ من قوله: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً﴾ [يوسف: ٦٤]، ومن قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذيّ وهي المحيى من قوله: ﴿لَمُحِّي ٱلْمَوْتَى ﴾ [الروم: ٥٠]، والمالك من قوله: ﴿مَالِكَ ٱلمُلكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، والنور من قوله: ﴿ وَرُرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]، والبديع من قوله: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]، والجامع من قوله: ﴿ جَامِعُ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ٩]، والحَكَم من قوله: ﴿ أَفَعَلَيْ ٱللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا ﴾ [الأنعام: ١١٤]، والوارث من قوله: ﴿وَيَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ﴾ [الحجر: ٢٣]، والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذيّ مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم، وهي سبعة وعشرون اسماً: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصى المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالى ذو الجلال والإكرام المقسط المغنى المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور»، فإذا اقتُصر من رواية الترمذيّ على ما عدا هذه الأسماء، وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خَرَج من ذلك تسعة وتسعون اسماً، وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن، إلا قوله: «الحفيّ» فإنه في سورة «مريم» في قول إبراهيم: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، وقلّ من نبَّه على ذلك.

قال: ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة، مثل: «القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والأعلى والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشكور والعالم والعليم»، فإما أن يقال: لا يمنع ذلك من عدها، فإن فيها التغاير في الجملة، فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمٰن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو مُنع مِن عدّ ذلك للزم أن لا يُعَدّ ما يَشترك الاسمان فيه مَثلاً من حيث المعنى، مثل: الخالق البارئ المصور، لكنها عُدّت؛ لأنها ولو

اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع، فهي مغايرة من جهة أخرى، وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد، والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق، والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدّها أسماء مع ورودها، والعلم عند الله تعالى.

وهذا سَرْدها لِتُحفظ، ولو كان في ذلك إعادة، لكنه يُغتفر لهذا القصد: «الله الرحمٰن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالى النور الهادي الغفور الشكور العفق الرؤوف الأكرم الأعلى البر الحفي الربّ الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحقة الحافظ كَلَّهُ المراث.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن سرد الأسماء مرفوعاً غير ثابتٌ، وإنما هو مدرج من بعض الرواة، وقد حقّق الحافظ كَلَلهُ عَدَّها مما في القرآن، فأجاد، وأفاد، وبالله تعالى التوفيق.

(المسألة الخامسة): قال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «ماثة إلا واحدٌ» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعاً بين جهتى الإجمال والتفصيل، أو دفعاً للتصحيف الخطى والسمعى.

وقال الطيبيّ كَثَلَثُهُ: [فإن قلت]: ما فائدة هذا التأكيد ـ يعني: قوله: «مائة إلا واحد» ـ؟.

[قلت]: ما ذكره الشيخ التوربشتيّ: إن معرفة أسماء الله تعالى، وصفاته

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٦٦/١٤ \_ ٤٧٣، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤١٠).

توقيفيّة، تُعلم من طريق الكتاب والسُّنَّة، ولم يكن لنا أن نتصرّف فيها بما نهتدي إليه بمبلغ علمنا، ومنتهى عقولنا، وقد مُنعنا عن إطلاق ما لم يَرد به التوقيف من ذلك، وإن جوّزه العقل، وحكم به القياس، كأن الخَطْب في ذلك غير هيّن، والمخطئ فيه غير معذور، والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضيّ، وكان الاحتمال في رسم الخطّ واقعاً باشتباه تسعة وتسعين في زلّة الكاتب، وهفوة القلم بسبعة وتسعين، أو سبعة وسبعين، أو تسعة وسبعين، فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطور، فأكّده به حسماً لمادّة الخلاف، وإرشاداً إلى الاحتياط في هذا الباب. انتهى(۱)، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): استُدِلّ بهذا الحديث على صحة استثناء القليل من الكثير، وهو متفق عليه، وأبعدَ من استَدَلّ به على جواز الاستثناء مطلقاً، حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل.

وأغرب الداوديّ فيما حكاه عنه ابن التين، فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقرّ، ثم استثنى عُمل باستثنائه، حتى لو قال: له عليّ ألف إلا تسعمائة وتسعين، أنه لا يلزمه إلا واحد.

وتعَقّبه ابن التين، فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة، وأما نَقْل الاتفاق فمردود، فالخلاف ثابت، حتى في مذهب مالك، وقد قال أبو الحسن اللَّخْميّ منهم: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين، وقع عليه ثلاث، ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل،، ومن لطيف أدلتهم أن من قال: صمت الشهر إلا تسعاً وعشرين يوماً، يُستهجن؛ لأنه لم يصم إلا يوماً، واليوم لا يسمى شهراً، وكذا من قال: لقيت القوم جميعاً إلا بعضهم، ويكون ما لقي إلا واحداً.

قال الحافظ: والمسألة مشهورة، فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل هذا العدد للحصر، أو لا؟:

<sup>(</sup>١) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٧٦٦/٦.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/ ٤٧٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤١٠).

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدّة، أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونَقَل النوويّ اتفاق العلماء عليه، فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، ويؤيده قوله على في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان: «أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أخمد، وصححه ابن حبان: «أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو غند مالك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»، وعند مالك، عن كعب الأحبار في دعاء: «وأسألك بأسمائك الحسنى، ما علمتُ منها وما لم أعلم»، وأورد الطبريّ عن قتادة نحوه، ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبيّ على بنحو ذلك.

وقال الخطابيّ تَكُللُهُ: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه مَنْع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص؛ لكونها أكثر الأسماء، وأبينها معاني، وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا قوله: «لله»، وهو كقولك: لزيد ألف درهم، أعدّها للصدقة، أو لعمرو مائة ثوب، من زاره ألبسه إياها.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا قوله: «لله»، فيه نظر لا يخفى، بل الصواب أن الخبر «لله»، وأما جملة: «من أحصاها دخل الجنّة»: فإما خبر بعد خير، وإما نعت للعدد المذكور، فيكون قيداً فيه، فيكون المعنى: أن تلك الأسماء الموصوفة بهذا كائنة لله، فلا يكون مانعاً من ثبوت أسماء أخرى لله كلي موصوفة بما ذُكر، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كِلله في «المفهم» نحو ذلك، ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة، وإنما معنى الحديث: أن من أحصاها دخل الجنة، ويدلّ على عدم الحصر أن أكثرها صفات، وصفات الله لا تتناهى.

وقيل: إن المراد: الدعاء بهذه الأسماء؛ لأن الحديث مبنى على قوله:

وَرِيلَهِ الْأَسَّمَا أَهُ الْخُسُنَى فَأَدَّعُوهُ بِمَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فذكر النبي الله أنها تسعة وتسعون، فيُدعَى بها، ولا يدعى بغيرها، حكاه ابن بطال عن المهلّب، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم تَرِد في القرآن، كما في حديث ابن عباس في قيام الليل: «أنت المقدّم، وأنت المؤخر»، وغير ذلك.

وقال الفخر الرازيّ: لمّا كانت الأسماء من الصفات، وهي إما ثبوتية حقيقية؛ كالحيّ، أو إضافية؛ كالعظيم، وإما سلبية؛ كالقدوس، وإما من حقيقية وإضافية؛ كالقدير، أو من سلبية إضافية؛ كالأول، والآخر، وإما من حقيقية وإضافية سلبية؛ كالمَلِك، والسُّلوب غير متناهية؛ لأنه عالم بلا نهاية، قادر على ما لا نهاية له، فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم، فيلزم أن لا نهاية لأسمائه.

وحَكَى القاضي أبو بكر ابن العربيّ عن بعضهم: أن لله ألف اسم، قال ابن العربيّ: وهذا قليل فيها.

ونقل الفخر الرازيّ عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسم، استأثر بعلم ألف منها، وأعْلَم الملائكة بالبقية، والأنبياء بألفين منها، وسائر الناس بألف.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه ـ كما قال الحافظ كَثَلَثُهُ ـ دعوى تحتاج إلى دليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

واستدلّ بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب: «وهو وتر، يحب الوتر»، والرواية التي سُردت فيها الأسماء لم يُعَدّ فيها الوتر، فدلّ على أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين.

وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين؛ كابن حزم: بأن الخبر الوارد لم يثبت رَفْعه، وإنما هو مُدْرَج.

واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد، وهو ضعيف، وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله على: «مائة إلا واحد». قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور، لَزِم أن يكون له مائة اسم، فيبطل قوله: «مائة إلا واحد»، وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار

الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادَّعَى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد.

واحتَجّ بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السّمائة تسميته الأعراف: ١٨٠]، وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يَرِد في الكتاب، أو السُّنَّة الصحيحة، وقد ذَكر منها في آخر «سورة الحشر» عدّة، وخَتَم ذلك بأن قال: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَاةُ ٱلْحُسْنَ ﴾ [الحشر: ٢٤]، قال: وما يُتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى، وإن تغاير لفظاً ؛ كالغافر، والغفار، والغفور، مثلاً، فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط، فإذا اعتبر ذلك، وجُمعت الأسماء الواردة نصاً في القرآن، وفي «الصحيح» من الحديث لم تزد على العدد المذكور.

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ما جاء في الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»، فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه، وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسُّنَة الصحيحة، فإن التعريف في الأسماء للعهد، فلا بدّ من المعهود، فإنه أمر بالدعاء بها، ونَهى عن الدعاء بغيرها، فلا بدّ من وجود المأمور به.

قال الحافظ: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب، وقد حَصَل بحمد الله تتبّعها، وبقي أن يُعْمَد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن، فيُقتصر عليه، ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، فهو نمط آخر من التبع، عسى الله أن يُعِين عليه بحوله، وقوته، آمين.

[فصل]: وأما الحكمة في القَصْر على العدد المخصوص، فذكرَ الفخر الرازيّ عن الأكثر أنه تعبُّد لا يُعقل معناه، كما قيل في عدد الصلوات وغيرها، ونُقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبريّ السلميّ قال: إنما خَصّ هذا العدد إشارةً إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً.

وقيل: الحكمة فيه أن معاني الأسماء، ولو كانت كثيرة جدّاً موجودة في التسعة والتسعين المذكورة.

وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الإفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد، وإنما

كان الفرد أفضل من الزوج؛ لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لأن الوتر من صفة الخالق، والشفع من صفة المخلوق، والشفع يحتاج للوتر من غير عكس.

وقيل: الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد، وعشرات، ومئات، والألف مبتدأ لآحاد آخر، فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد، وهو الاسم الأعظم، فلم يُطلِع عليه أحداً، فكأنه قيل: مائة، لكن واحد منها عند الله.

وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيّاً، بل هو الجلالة، وممن جزم بذلك السهيليّ، فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة، والذي يكمل المائة: «الله»، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَيِلِّهِ ٱلْأَسَّاةُ لَلْسُنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فالتسعة والتسعون لله، فهي زائدة عليه، وبه تكمل المائة. انتهى كلام الحافظ كَلَلهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى في هذا أن يرد إلى العليم الخبير، فلا داعي للاختلاف في تعيين وجه الحكمة، وليست معرفته من التكليفيّات، فتبصّر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى: «من أحصاها... الخ»:

قال الخطابيّ كَثَلَلْهُ: الإحصاء في مثل هذا يَحْتَمِل وجوهاً:

أحدها: أن يعُدها حتى يستوفيها، يريد أنه لا يقتصر على بعضها، لكن يدعو الله بها كلّها، ويُثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليها من الثواب.

ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقة، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحَصُّوهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، ومنه حديث: «استقيموا، ولن تحصوا»؛ أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة، والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها، فيُلزم نفسه بواجبها، فإذا قال: الرزاق، وَثِق بالرزق، وكذا سائر الأسماء.

ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها، من قول العرب: فلان ذو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵/ ۵۷۵ ـ ۷۷۷، «كتاب الدعوات» رقم (۱۵۱۰).

حصاة؛ أي: ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخّصاً (١٠).

وقال القرطبيّ: المرجوّ من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب، مع صحة النية أن يُدخله الله الجنة، وهذه المراتب الثلاثة للسابقين، والصدّيقين، وأصحاب اليمين.

وقال غيره: معنى أحصاها: عَرَفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً، والمؤمن يدخل الجنة.

وقيل: معناه: عدّها معتقداً؛ لأن الدهريّ لا يعترف بالخالق، والفلسفيّ لا يعترف بالقادر.

وقيل: أحصاها، يريد بها وجه الله، وإعظامه.

وقيل: معنى أحصاها: عَمِل بها، فإذا قال: الحكيم مثلاً سَلّم جميع أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال: القدوس استحضر كونه منزهاً عن جميع النقائص، وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل.

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها؛ كالرحيم، والكريم، فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده، فَلْيُمَرِّن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، وما كان يختص بالله تعالى؛ كالجبار، والعظيم، فيجب على العبد الإقرار بها، والخضوع لها، وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة، فهذا معنى أحصاها، وحفظها، ويؤيده أن من حفظها عدّاً، وأحصاها سرداً، ولم يعمل بها يكون كمن حَفِظ القرآن، ولا يعمل بما فيه، وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، ولا يجاوز حناجرهم.

قال الحافظ: والذي ذكره مقام الكمال، ولا يلزم من ذلك أن لا يَرِد الثواب لمن حفظها، وتعبّد بتلاوتها، والدعاء بها، وإن كان متلبساً بالمعاصي، كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواء، فإن القارئ، ولو كان متلبساً بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة، يثاب على تلاوته عند أهل السُّنَّة، فليس ما بحثه ابن

<sup>(</sup>۱) «الأعلام» ٣/ ١٣٤٢، و«الفتح» ٤٧٤/١٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤١٠).

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد حِفْظها سرداً، والله أعلم.

وقال النوويّ: قال البخاريّ وغيره من المحققين: معناه: حَفِظها، وهذا هو الأظهر؛ لثبوته نصّاً في الخبر، وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين.

وقال ابن الجوزيّ: لمّا ثبت في بعض طرُق الحديث «من حفظها» بدل: «أحصاها» اخترنا أن المراد: العدّ؛ أي: من عدّها؛ ليستوفيها حفظاً.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: «حفظها» تعيّن السرد عن ظهر قلب، بل يَحْتَمِل الحفظ المعنويّ.

وقيل: المراد بالحفظ: حفظ القرآن؛ لكونه مستوفياً لها، فمن تلاه، ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصود، قال النوويّ: وهذا ضعيف. وقيل: المراد: مَنْ تتبّعها من القرآن.

وقال ابن عطية: معنى أحصاها: عدّها، وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها، والتعظيم لها، والرغبة فيها، والاعتبار بمعانيها.

وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط؛ لأنه قد يعدّها الفاجر، وإنما المراد: العمل بها.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد، وإنما هو العمل، والتعقل بمعانى الأسماء، والإيمان بها.

وقال أبو عمر الطلمنكي: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى، وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله على: المعرفة بالأسماء والصفات، وما تتضمن من الفوائد، وتدلّ عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك، لم يكن عالِماً لمعاني الأسماء، ولا مستفيداً بذكرها ما تدلّ عليه من المعانى.

وقال أبو العباس بن معد: يَحْتَمِل الإحصاء معنيين:

أحدهما: أن المراد: تتبّعها من الكتاب والسُّنَّة، حتى يحصل عليها.

والثاني: أن المراد: أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة، قال: ويؤيده أنه ورد في بعض طرقه: «من حفظها»، قال: ويَحْتَمِل أن يكون ﷺ أطلق أوّلاً قوله: «من أحصاها دخل الجنة»، ووَكُل العلماء إلى البحث عنها، ثم يسَّر على الأمة الأمر، فألقاها إليهم محصاة، وقال: «من حفظها دخل الجنة».

وتعقّبه الحافظ بأنه احتمال بعيد جدّاً؛ لأنه يَتَوقف على أن النبيّ ﷺ حدّث بهذا الحديث مرتين، إحداهما قبل الأخرى، ومن أين يُثبت ذلك، ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أبي هريرة، والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أيّ اللفظين قاله. انتهى.

قال: وللإحصاء معانِ أخرى، منها الإحصاء الفقهيّ، وهو العلم بمعانيها من اللغة، وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشريعة (۱)، ومنها: الإحصاء النظريّ، وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة، ويستدلّ عليه بأثره الساري في الوجود، فلا تمرّ على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء، وتعرف خواصّ بعضها، وموقع القيد، ومقتضى كل اسم، قال: وهذا أرفع مراتب الإحصاء، قال: وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كلّ اسم من الأسماء، فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته، قال: فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء، حصل على الغاية، ومن مُنح مَنحًى من مناحيها، فثوابه بقدر ما نال، والله أعلم.

[تنبيه]: وقع في «تفسير ابن مردويه»، وعند أبي نعيم من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة بدل قوله: «من أحصاها دخل الجنة»: «من دعا بها دخل الجنة»، وفي سنده حصين بن مخارق، وهو ضعيف، وزاد خُليد بن دُعْلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها: «وكلّها في القرآن»، وكذا وقع من قول سعيد بن عبد العزيز، وكذا وقع في حديث ابن عباس، وابن عمر معاً بلفظ: «من أحصاها دخل الجنة، وهي في القرآن»، قاله في «الفتح»(۲)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(المسألة التاسعة): قيل: استُدِلّ بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى، حكاه أبو القاسم القشيريّ في «شرح أسماء الله الحسنى»، فقال: في

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة «الفتح»، بلفظ: وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة، ولا يخفى ما فيه.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٤/ ٤٨٣ \_ ٤٨٦.

هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره كانت الأسماء غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ثم قال: والمَخْلَص من ذلك أن المراد بالاسم هنا: التسمية.

وقال الفخر الرازيّ: المشهور من قول أصحابنا: أن الاسم نفس المسمى، وغير التسمية، وعند المعتزلة: الاسم نفس التسمية، وغير المسمى، واختار الغزاليّ أن الثلاثة أمور متباينة، وهو الحقّ عندي؛ لأن الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع، وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء المسمى، فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى، وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه.

وقال أبو العباس القرطبيّ في «المفهم»: الاسم في العرف العامّ هو الكلمة الدالة على شيء مفرد، وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف؛ إذ كلّ واحد منها يصدق عليه ذلك، وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة، وليس ذلك من غرض المبحث هنا.

وإذا تقرر هذا عُرف غلط من قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة، كما زعم بعض الجهلة، فألزم أن من قال: نار احتَرَق، فلم يقدر على التخلص من ذلك، وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى: أنه من حيث إنه لا يدلّ إلا عليه، ولا يُقصد إلا هو، فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى، دلّ عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد، دلّ على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره.

وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد مثلاً، فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود، من غير زيادة ولا نقصان، فإن قلت: العالم، دلّ على أن تلك الذات منسوبة للعلم، ومن هذا صحّ عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة، ولا توجب تعدداً فيها، ولا تكثيراً، قال: وقد خفي هذا على بعضهم، ففرّ منه هرباً من لزوم تعدّد في ذات الله تعالى، فقال: إن المراد بالاسم: التسمية، ورأى أن هذا يخلصه من التكثر، وهذا فرار من غير مفرّ إلى مفرّ، وذلك أن التسمية إنما هي وَضْع الاسم، وذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى

مسماه، فإذا قلنا: لفلان تسميتان، اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه، فبقي الإلزام على حاله، من ارتكاب التعسف.

ثم قال القرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه الكلمة التي هي الاسم تُطلق، ويراد بها المسمى، كما قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعلَى: ١]؛ أي: سبِّح ربك، فأريدَ بالاسم المسمى.

وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سمّيت شيئاً باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم، وهو اللفظ، ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعدها، وهو الذات التي أُطلق عليها اللفظ، والذات واللفظ متغايران قطعاً، والنحاة إنما يُطلقونه على اللفظ؛ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ، وهو غير مسمى قطعاً، والذات هي المسمى قطعاً، وليست هي الاسم قطعاً، والخلاف في الأمر الثالث، وهو معنى اللفظ قبل التلقيب، فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه، ثم يختلفون في أنه الثالث، أو لا، فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنويّ، هل هو المسمى، أو لا؟، لا في الاسم اللفظيّ، والنحويُّ لا يطلق الاسم على غير اللفظ؛ لأنه محطّ صناعته، والمتكلم لا ينازعه في ذلك، ولا يمنع إطلاق اسم المدلول على الدال، وإنما يزيد عليه شيئاً آخر، دعاه إلى تحقيقه ذِكر الأسماء والصفات، وإطلاقها على الله تعالى، قال: ومثال ذلك أنك إذا قلت: جعفر لقبه أنف الناقة، فالنحويّ يريد باللقب لَفْظ: أنف الناقة، والمتكلم يريد معناه، وهو ما يُفهم منه من مدح، أو ذمّ، ولا يمنع ذلك قول النحويّ: اللقب لفظ يُشعر بِضَعَة أو رِفْعَة؛ لأن اللفظ يُشعر بذلك؛ لدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضِي للضَّعَة والرِّفْعة، وذات جعفر هي الملقبة عند الفريقين، وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى، أو غير المسمى خاص بأسماء الأعلام المشتقة.

ثم قال القرطبيّ: فأسماء الله، وإن تعددت، فلا تعدّد في ذاته، ولا تركيب، لا محسوساً كالجسميات، ولا عقليّاً كالمحدودات، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب:

الأول: ما يدل على الذات مجردة؛ كالجلالة، فإنه يدل عليه دلالة مطلقة، غير مقيدة، وبه يُعرف جميع أسمائه، فيقال: الرحمٰن مثلاً من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمٰن، ولهذا كان الأصحّ أنه اسم عَلَمٌ غير مشتق، وليس بصفة.

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن «الله» مشتق، وقد استوفيت بحثه في «شرح المقدّمة»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قال: الثاني: ما يدلّ على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير.

الثالث: ما يدلّ على إضافة أمرٍ مّا إليه؛ كالخالق، والرازق.

الرابع: ما يدلّ على سلب شيء عنه؛ كالعليّ، والقدوس.

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات، ذكره في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في كون الاسم هو المسمّى، أو غيره من فضول البحث الذي لا يعني المكلّف الخوض فيه، وقد أشبع الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة كَالله وحقّقه تحقيقاً، لا تجده محرّراً عند غيره، ثمّ قال: إن النزاع اشتَهَر في ذلك بعد الأئمّة: أحمد، وغيره، ونَقَل عن أبي جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدّعة التي لا يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة، وإنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: ﴿وَيلّهِ ٱلْأَسَّمَا لُهُ ٱلمُسْنَى ﴿ [الأعراف: ١٨٠]، وهذا هو القول بأن الاسم المسمّى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السَّنَّة، من أصحاب الإمام أحمد، وغيره... إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» آممد، وغيره... إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» آممد، وغيره علوماً جَمَّة.

والحاصل: أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل المبتدَعة إلا للرّد عليها، وإن دعت الحاجة إليه، ولا بُدّ فما عليه الأكثرون من أهل السُّنَّة هو الذي نُرجّحه، والله تعالى أعلم.

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۵/۷۷۶ ـ ۹۷۹، و «المفهم» ۱۵/۷۷.

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأسماء هل هي توقيفيّة، أم لا؟:

(اعلم): أنهم اختلفوا فيها، هل هي توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نصّ، إما في الكتاب، أو السُّنَّة، فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، وقالت المعتزلة، والكرامية: إذا دلّ العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حقّ الله جاز إطلاقه على الله.

وقال القاضي أبو بكر، والغزاليّ: الأسماء توقيفية، دون الصفات، قال: وهذا هو المختار، واحتج الغزاليّ بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله على باسم لم يسمّه به أبوه، ولا سمّى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق، قال: فإذا امتنع ذلك في حقّ المخلوقين فامتناعه في حقّ الله أولى، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسم، ولا صفة تُوهِم نقصاً، ولو ورد ذلك نصّاً، فلا يقال: ماهِد، ولا زارع، ولا فالق، ولا نحو ذلك، وإن ثبت في قوله: ﴿فَوَعَمَ الْمَهِدُونَ اللهُ الله

وقال أبو القاسم القشيريّ: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسُّنَّة والإجماع، فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وَصْفه، وما لم يَرِدُ لا يجوز، ولو صحّ معناه.

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه، والضابط: أن كل ما أذن الشرع أن يُدعى به، سواء كان مشتقاً، أو غير مشتق، فهو من أسمائه، وكل ما جاز أن يُنسب إليه، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا، فهو من صفاته، ويُطلق عليه اسماً أيضاً.

وقال الْحَلِيميّ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس:

الأولى: إثبات الباري ردّاً على المعطّلين، وهي الحيّ والباقي والوارث، وما في معناها.

والثانية: توحيده ردّاً على المشركين، وهي الكافي والعليّ والقادر ونحوها.

والثالثة: تنزيهه ردّاً على المشبهة، وهي القدوس والمجيد والمحيط وغيرها.

والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردّاً على القول بالعلّة والمعلول، وهي الخالق والبارئ والمصور والقويّ وما يلحق بها.

والخامسة: أنه مدبِّر لِمَا اخترع، ومصرِّفه على ما شاء، وهو القيوم والعليم والحكيم وشِبْهها.

وقال أبو العباس بن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيناً، وهو الله، وعلى الذات مع سلب؛ كالقدوس والسلام، ومع إضافة كالعليّ العظيم، ومع سلب وإضافة؛ كالملِك والعزيز، ومنها ما يرجع إلى صفة؛ كالعليم والقدير، ومع إضافة؛ كالحليم والخبير، أو إلى القدرة مع إضافة؛ كالعليم والنهاد، وإلى الإرادة مع فعل، وإضافة؛ كالرحمٰن الرحيم، وما يرجع إلى صفة فعل؛ كالخالق والبارئ، ومع دلالة على الفعل؛ كالكريم واللطيف.

قال: فالاسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة، وليس فيها شيء مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصية ما، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه.

قال الحافظ: ثم وقفت عليه منتزَعاً من كلام الفخر الرازيّ في «شرح الأسماء الحسنى»، وقال الفخر أيضاً: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة في حقّ الله قطعاً، وممتنِعة قطعاً، وثابتة لكن مقرونة بكيفية.

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً، ومضافاً، وهو كثير جداً؟ كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفرداً، ولا يجوز مضافاً إلا بشرط؛ كالخالق، فيجوز خالق، ويجوز خالق كل شيء مثلاً، ولا يجوز خالق القِرَدة، ومنه عكسه، يجوز مضافاً، ولا يجوز مفرداً؛ كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط.

والقسم الثاني: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق، وحُمل على ما يليق به. والقسم الثالث: إن وَرَدَ السمع بشيء منه أُطلق ما وَرَدَ منه، ولا يقاس

عليه، ولا يُتصرف فيه بالاشتقاق؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَكَرَ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤] ﴿ يَشَتَّهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] فلا يجوز ماكر، ومستهزئ.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة: أنهم اختلفوا في كون أسمائه تعالى وصفاته توقيفية، أم لا على أقوال: أحدها: أنها توقيفية، وهو الراجح، والثاني: أنه يجوز إطلاق كل ما يليق به تعالى من الأسماء والصفات، والثالث: يجوز في الوصف، دون الاسم، والصواب عندي المذهب الأول، كما أشرت إليه، وحجته قول الله تعالى: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَسَّاءُ ٱلْمُسَنَى المذهب الأول، كما أشرت إليه، وحجته قول الله تعالى: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَسَّاءُ ٱلْمُسَنَى وَلا الله تعالى: ﴿ وَلِلَهِ الْأَسَّاءُ ٱلمُسَنَى عُرفُ أَيَهُ النصائه الحسنى، ولا يعرف أنها حسنى، إلا إذا أثبتها النص الصحيح، فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت يعرف أنها حسنى، إلا إذا أثبتها النص الصحيح، فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت فيه، وهذا بالنسبة للدعاء، وأما التسمية، فأمرها واسع، فإذا ورد فعل، أو مصدر جاز أن نُطلق الوصف منهما عليه تعالى، كما قال الشافعي كَلَهُمْ في الرسالة»، فقد قال في خطبتها: «الجاعلنا من خير أمة»، وكإطلاق لفظ الشارع أخذاً من قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشورى: ١٣]، فتبصر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم:

(اعلم): أنه قد أنكره قوم؛ كأبي جعفر الطبريّ، وأبي الحسن الأشعريّ، وجماعة بعدهما؛ كأبي حاتم بن حبان، والقاضي أبي بكر الباقلّانيّ فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونَسَبَ ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته أن تُعادَ سورة، أو تُردَّد دون غيرها من السور؛ لئلا يُظَنّ أن بعض القرآن أفضل من بعض، فيؤذِن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: العظيم، وأن أسماء الله كلها عظيمة.

وعبارة أبي جعفر الطبريّ: اختَلَفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يَرِد في خبر منها أنه الاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وَصْفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم، كما تقدم.

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها: مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أُطلق ذلك في القرآن، والمراد به: مزيد ثواب القارئ،

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كلّ اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً، بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، فإن من تأتّى له ذلك استجيب له، ونُقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن الجنيد، وعن غيرهما.

وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم، ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه، وأثبته آخرون معيَّناً، واضطربوا في ذلك.

قال الحافظ كَثَلَثُهُ: وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً:

الأول: الاسم الأعظم: «هو»، نقله الفخر الرازيّ عن بعض أهل الكشف، واحتَجّ له بأن من أراد أن يعبّر عن كلام معظّم بحضرته لم يقل له: أنت قلت كذا، وإنما يقول: هو يقول؛ تأدباً معه.

الثاني: «الله»؛ لأنه اسم لم يُطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ومن ثَم أضيفت إليه.

قلت(١): وسنده ضعيف، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى.

الرابع: «الرحمٰن الرحيم الحي القيوم»؛ لِمَا أخرج الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد؛ أن النبيّ على قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وَلِلْكُمُ رَالِكُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَلِلْكُمُ رَالِكُ وَحَدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَلِلْكُمُ رَالِكُ وَالْحَاءُ وَفَاتِحة «سورة آل عمران»: ﴿ الله إِلَا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْرُمُ ﴿ فَ الله أَن الْحَيْمُ الله وَ الله من السنن الا النسائيّ، وحسنه الترمذيّ، وفي نسخة صححه، وفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طَعَن الحافظ في هذا الحديث بسبب شهر بن حوشب، وفيه نظر؛ لأنه ثقة، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث،

<sup>(</sup>١) القائل هو: الحافظ كلله.

كما حققته في «شرح المقدّمة» لهذا الكتاب، فإن كان طعنه في تحسين الترمذيّ له، فالحقّ مع الترمذيّ، وإن كان في تصحيحه، فعسى، والله تعالى أعلم.

الخامس: «الحي القيوم»، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة: «الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه»، قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها، فعرفت أنه «الحي القيوم»، وقوّاه الفخر الرازيّ، واحتَجّ بأنهما يدلّان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما.

السادس: «الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم»، وَرَدَ ذلك مجموعاً في حديث أنس، عند أحمد، والحاكم، وأصله عند أبي داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.

السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام»، أخرجه أبو يعلى، من طريق السريّ بن يحيى، عن رجل من طيّء، وأثنى عليه، قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم، فأريته مكتوباً في الكواكب في السماء.

الثامن: «ذو الجلال والإكرام»، أخرج الترمذيّ من حديث معاذ بن جبل، قال: سمع النبيّ على رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: «قد استجيب لك، فَسَلْ»، واحتَجّ له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية؛ لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع اللاضافات.

التاسع: «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث بريدة والله الله المادة من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك.

العاشر: «رب رب»، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء، وابن عباس، بلفظ: «اسم الله الأكبر رب رب»، وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رفي الذا قال العبد: يا رب يا رب! قال الله تعالى: لبيك عبدي، سَلْ تُعْطَ»، رواه مرفوعاً وموقوفاً.

الحادي عشر: دعوة ذي النون، أخرج النسائيّ، والحاكم، عن فَضَالة بن عُبيد رفعه: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يَدْعُ بها رجل مسلم قطّ، إلا استجاب الله له».

الثاني عشر: نَقَل الفخر الرازيّ عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم».

الثالث عشر: هو مخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيده حديث عائشة المتقدم لَمّا دعت ببعض الأسماء، وبالأسماء الحسنى، فقال لها على الأسماء الأسماء التي دعوت بها».

الرابع عشر: كلمة التوحيد، نَقَله عياض كما تقدم قبل هذا، ذكره في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي عدم تعيينه بِاسْم خاصّ؛ لعدم نصّ صريح بذلك، وإنما هو في مضمون كلام، كما تقدّمت النصوص المشيرة إليه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: استُدِل بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن، أو الحديث الثابت، قال الحافظ: وهو وجه غريب، حكاه ابن كج من الشافعية، ومَنَع الأكثر؛ لقوله على: «من كان حالفاً فليحلف بالله»، وأجيب بأن المراد: الذات، لا خصوص هذا اللفظ، وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية، والمالكية، وابن حزم، وحكاه ابن كج أيضاً.

والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يختص بالله؛ كالجلالة، والرحمٰن، ورب العالمين، فهذا ينعقد به اليمين إذا أُطلق، ولو نوى به غير الله.

ثانيها: ما يُطلق عليه، وعلى غيره، لكن الغالب إطلاقه عليه، وأنه يقيد

<sup>(</sup>١) ﴿ الفتح ﴾ ١٤/ ٨١ \_ ٤٨١.

في حقّ غيره بضرب من التقييد؛ كالجبار، والحقّ، والربّ، ونحوها، فالحلف به یمین، فإن نوی به غیر الله، فلیس بیمین.

ثالثها: ما يُطلق في حقّ الله، وفي حق غيره على حدّ سواء؛ كالحيّ، والمؤمن، فإن نوى به غير الله، أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى، فوجهان، صحح النوويّ أنه يمين، وكذا في «المحرر»، وخالف في الشرحين، فصحح أنه ليس بيمين.

واختلف الحنابلة، فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين، وقال المجد ابن تيمية في «المحرر»: إنها يمين. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعيّة، والحنابلة، وغيرهم من تقسيم الاسم ثلاثة أقسام. . . إلخ، فهو أقرب، كما لا يخفي على من تأمّله، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية عشرة): قد ذكر الإمام ابن القيّم كَالله في كتابه «بدائع الفوائد» بحثاً نفيساً يتعلَّق بأسماء الله تعالى، وصفاته، أحببت إيراده هنا؟ لنفاسته، قال كِثَلَثْهُ:

إن أسماءه تعالى منها: ما يُطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالب الأسماء؛ كالقدير، والسميع، والبصير، والعزيز، والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدْعَى به مفرداً ومقترناً بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم، وأن يُفرَد كلّ اسم، وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه بما يَسُوغُ لك الإفراد والجمع.

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده، بل مقروناً بمقابله؛ كالمانع، والضارّ، والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، والنافع، والعفوّ، فهو المعطي المانع، الضارّ النافع، المنتقم العفوّ، المعزّ المذلّ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً، ونفعاً وضرّاً، وعَفْواً وانتقاماً، وأما أن يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۲۸۶ \_ ۴۸۳.

الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه.

فلو قلت: يا مذلّ، يا ضارّ، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه، ولا حامداً له، حتى تذكر مقابلها.

قال: وإن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً رابعاً، وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته، هي أحسن الأسماء، وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسيرُ الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.

وإذا عرفت هذا، فله من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله، وأتمّه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب، أو نقص، فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير، دون العاقل الفقيه، والسميع البصير، دون السامع والباصر والناظر.

ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود، دون الرفيق والشفوق، ونحوهما، وكذلك العلي العظيم، دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور، دون الفاعل الصانع المشكّل، والغفور العفوّ، دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه، منها أكملها، وأحسنها، وما لا يقوم غيره مقامه.

فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدِل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه، ووَصَفه به رسوله ﷺ إلى ما وَصَفه به المُبْطِلون والمعطِّلون.

قال: ومن أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناوُلَ الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم

بيانه؛ كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: الصمد: السيد الذي قد كَمَل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه، هذه صفته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفواً أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار(۱).

وهذا مما خَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسَّر الاسم بدون معناه، ونَقَصَه من حيث لا يعلم، فمن لم يُحِطُ بهذا علماً بَخَس الاسم الأعظم حقّه، وهَضَمه معناه، فتدبره.

ثم ذكر قاعدة جامعة لِمَا تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه، حتى لا يقع فيه:

قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ عِمَّا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْعِدُونَ فِي آسَمَنَهِ وَ المعدول سَيُجْرَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللّاعراف: ١٨٠]، والإلحاد في أسمائه هو العدول بها، وبحقائقها، ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادته (ل ح د)، فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، قال ابن السِّكيت: الملحد: المائل عن الحق المُدْخِل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد، وهو مُفتعَل من ذلك، وقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَهِدَد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٧]؟ أي: من تعدل إليه، وتهرب إليه، وتلتجئ إليه، وتبتهل، فتميل إليه عن غيره، تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عدل إليه.

إذا عُرف هذا، فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهاً، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم، وآلهتهم الباطلة.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

وثالثها: وَصْفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اللهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: ﴿يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجَحْد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة، لا تتضمن صفات، ولا معاني، فيُطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها، وعظلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي، والمتوسط، والمنكوب، وكل من جحد شيئاً عما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله في فقد ألحد في ذلك، فليستقل، أو ليستكثر.

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوّاً كبيراً، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله، وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خَلْقه، فجَمَعهم الإلحاد، وتفرّقت بهم طُرُقه، وبرّأ الله تعالى أتباع رسوله على وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خَلْقه، ولم يَعْدِلوا بها عما أُنزلت عليه لفظاً، ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئاً من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنماً، أو التشبيه، وتنزيههم خليّاً من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنماً، أو عظل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً.

وأهل السُّنَّة وسط في النِّحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الْمِلَل، توقَدُ مصابيح معارفهم ﴿ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُخِيَّهُ وَلَا وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُخِيَّهُ وَلَوْ لَمْ تَشَسَّمُ نَازُّ ثُورً عَلَى ثُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ [السنور: ٣٥]،

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته، ومتابعة رسوله ﷺ، إنه قريب مجيب.

ثم قال كَلْشُهُ: فعليك بمعرفتها، ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى، إن وجدت قلباً عاقلاً، ولساناً قائلاً، ومحلاً قابلاً، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال، أو يعبر عنه المقال، ﴿وَفَوَقَ كُلِ فَي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٦] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علماً. انتهى كلام ابن القيم كَلْلُهُ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٦٧٨٦] (...) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْدُ، عَنْ أَيِّي مُعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً، وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً، وَعَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِاثَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «إِنَّهُ وِثْرٌ، يُحِبُّ الْفِتْرَ»).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقةٌ ثبتٌ
 حجةٌ، من كبار الفقهاء العباد [٥] (ت١٣١) وله خمس وستون سنةً (ع) تقدّم
 في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.

٢ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبتٌ عابدٌ، كبير القَدْر [٣] (ت١١٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٠٨.

والباقون ذُكروا في الحديث الماضي، وقبله بحديث.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» ١/٧٧/ \_ ١٨١.

# (٣) \_ (بَابُ الْعَزْم بِالدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٨٧] (٢٦٧٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمْ فِي صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمْ فِي اللهَّعَاءِ، وَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة)(١) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين وهو ابن ثلاث وثمانين، تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) (٢) البناني ـ بموحدة ونونين ـ البصري ثقة
 من الرابعة، مات سنة ثلاثين، (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٣ ـ (أنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير ﴿ الله عَلَمُهُ عَلَمُ عَبل ثلاثة أبواب.
 والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني نسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أنس رهيه أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رهيه ألله السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) وَ إِنَهُ اللهِ عَلَيْهُ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمْ
فِي الدُّعَاءِ)؛ أي: ليجزم، ولا يتردد، مِن عزمت على الشيء: إذا صمّمت على في الدُّعاء)؛ أي: ليجزم، ولا يتردد، مِن عزمت على الطلب، وقيل: هو فِعله، وقيل: عَزْم المسألة: الجزم بها من غير ضَعف في الطلب، وقيل: هو

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ١٠٥/١.

حُسن الظن بالله تعالى في الإجابة، والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه، وعن المطلوب، قاله في «الفتح»(١).

وقال في موضع آخر: معنى الأمر بالعزم: الجِدّ فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، ولا يعلّق ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلّقه بمشيئة الله تعالى، وقيل: معنى العزم: أن يُحسن الظنّ بالله تعالى في الإجابة. انتهى.

وقال المناويّ: قال الزمخشريّ: والعزم: التصميم، والمضيّ على فِعل شيء، أو تَرْكه بعقد القلب عليه، وأن يتصلب فيه، فإن الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، ومن هو كذلك «لا مستكره» ـ بكسر الراء ـ وفي رواية: «لا مكره له»؛ أي: يستحيل أن يُكرهه أحد على شيء؛ لأن الأسباب إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أراد إسعاد عبد من عبيده ألهمه الدعاء، وليس في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده، فالتعليق بالمشيئة وغيرها من قبيل العبث الذي ينزَّه جناب المدعوّ المقدَّس عنه، فيُكره ذلك تنزيها، ومن قال: لا يجوز؛ كابن عبد البرّ أراد نفي الحلّ المستوي الطرفين، كما أشار إليه النوويّ، فإطلاق التحريم بدون هذه الإرادة سقيم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإطلاق التحريم... سقيم» فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أنه للتحريم، وأن عدم إطلاقه هو السقيم، كما لا يخفى ذلك على الفهيم، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.

(وَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي) وفي حديث أبي هريرة التالي: «فلا يقل: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت»، وفي حديثه الثالث: «لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت، اللَّهُمَّ ارحمني إن شئت»، وفي رواية عند البخاريّ: «اللَّهُمَّ ارزقني إن شئت»، وفي رتناول جميع ما يُدعَى به.

(فَإِنَّ اللهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ») وفي حديث أبي هريرة: «وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»، وفي حديثه أيضاً: «ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء، لا مُكرِه له».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۵۶.

ومعنى قوله: (لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)؛ أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله تعالى لا مكره له.

ومعنى قوله: «ليعظّم الرغبة»؛ أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء، والإلحاح فيه، ويَحْتَمِل أن يراد به: الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيّده ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء».

والمستكره، والمكره بمعنى واحد، والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء، فيخفف الأمر عليه، ويُعلَم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله في فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة.

وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه، والأول أولى. قاله في «الفتح»(١).

وقال النووي كَالله: قال العلماء: عَزْم المسألة: الشدّة في طلبها، والحزم من غير ضَعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة، ونحوها، وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة، ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب، وكراهة التعليق على المشيئة، قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقّق استعمال المشيئة إلا في حقّ من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزّه عن ذلك، وهو معنى قوله عليه أخر الحديث: «فإنه لا مستكره له»، وقيل: سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك ـ وسيأتي أيضاً ـ أن الظاهر المستفاد من الحديث التحريم، لا الكراهة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبي كَلَّشُ: قوله: «لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت»: إنما نهى الرسول على عن هذا القول؛ لأنّه يدلّ على فتور الرغبة، وقلّة التهمّم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمّن أن هذا المطلوب إن حصل، وإلا استغني عنه، ومن كان هذا حاله لم يُتحقّق من حاله الافتقار، والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلاً على قلّة اكتراثه بذنوبه، وبرحمة ربه،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۵٪.

وأيضاً فإنَّه لا يكون موقناً بالإجابة، وقد قال ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو»(١).

ثم إن النبي ﷺ لم يَكْتَفِ بالنهي عن ذلك، حتى أمَر بنقيضه، فقال: «ليعزم في الدعاء»؛ أي: ليجزم في طلبه، وليحقق رغبته، ويتيقن الاجابة، فإنّه إذا فعل ذلك دلّ على علمه بعظيم قَدْر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لِمَا يطلب، مضطرّ إليه، وقد وعد الله المضطرّ بالإجابة بقوله: ﴿أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرّ لِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢].

وقوله: "فإنَّ الله لا مستكره له": إظهارٌ لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة؛ لأنَّ الله تعالى لا يضطرّه إلى فعل شيء، دعاءٌ، ولا غيره، بل يفعل ما يريد، ويحكم ما يشاء، ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: ﴿فَيَكَشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ ﴿ [الأنعام: ١١]، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله، فأما اشتراطها في الإيمان فقد تقدَّم القول فيه. انتهى كلام القرطبيّ كَلَيْلُهُ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رها الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٢٧٨٧] (٢٦٧٨)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٦٣٣٦) و «التوحيد» (٧٤٦٤) وفي «الأدب المفرد» (٦٠٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٥١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٦/ ٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء، وطلب الحوائج الدنيويّة، والأخرويّة من الله ﷺ؛ لأنه تعالى أمَر به، فقال: ﴿أَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُرُ ﴿ [غافر: ٦٠]،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رواه الترمذيّ برقم (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>Y) "المفهم" V/ PY \_ . T.

وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]، وهو ﷺ يغضب إذا تُرك دعاؤه، يدل على ذلك خَتْمه الآية الأولى بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِينَ ﴾ الأولى بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، بخلاف المخلوق، فإنه يغضب إذا سئل، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الكامل]:

لَا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

٢ - (ومنها): وجوب العزم في المسألة، وعدم التردّد فيها، قال ابن عبد البرّ كَالله: لا يجوز لأحد أن يقول: اللَّهُمَّ أعطني إن شئت، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل، لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءه، قال في «الفتح»: وظاهره أنه حَمَل النهي على التحريم، وهو الظاهر، وحَمَل النوويّ النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أولى، ويؤيده ما في حديث الاستخارة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى ما دلّ عليه كلام ابن عبد البرّ كَالله من التحريم؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي، والأمر، وهما للتحريم، والوجوب ما لم يصرفهما صارف، ولا صارف هنا، ولا دلالة لدعاء الاستخارة على ما قاله، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

٣ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَلَّهُ: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء، ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريماً، وقد قال ابن عينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه؛ يعني: من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شرّ خلقه، وهو إبليس حين قال: ﴿رَبِّ فَأَنظِرَنِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الحجر: ٣٦].

وقال الداوديّ: معنى قوله: «ليعزم المسألة»: أن يجتهد، ويُلِحّ، ولا يقل: إن شئت؛ كالمستثنى، ولكن دعاء البائس الفقير.

٤ ـ (ومنها): بيان أن الرب الله الله الله لا يفعل إلا ما يشاء، لا يُكرهه أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع له عنده، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه، فالرغبة يجب أن تكون إليه، كما قال: ﴿وَلِكَ رَبِكَ فَأَرْغَب ﴿ إِلَه لَهِ ﴾ [الشرح: ٨]،

والرهبة تكون منه، كما قال: ﴿ وَإِنَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠](١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٨٨] (٢٦٧٩) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ـ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيعُزِم الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّم الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»).

قال الجامع عفاً الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، وكذا شَرْح الحديث تقدّم في الحديث الماضي، وفيه:

## مسألتان تتعلّقان به:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٢٣٣٩) و «التوحيد» (٧٤٧٧) و في «الأدب المفرد» (٢٠٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٩٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٥١)، و(ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٥٤)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ٢١٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/ ١٩٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٩٨ و٧٧٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٨٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ \_ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مِينَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءً، لَا مُكْرِهَ لَهُ»).

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" ١/٣٤٣.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميّ، أبو موسى المدنيّ، قاضي نيسابور، ثقةٌ متقنٌ [١٠] (ت٤٤٠) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٢/٤٣.

٢ ـ (أنَسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضَمْرة، أو عبد الرحمٰن الليثيّ، أبو ضَمْرة المدنيّ، ثقة [٨] (ت٠٠٠) وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣.

" - (الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) - بضم المعجمة، وموحدتين - هو: الحارث بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب الدَّوْسيّ - بفتح الدّال - المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٥] (ت١٤٦) (عخ م مد ت س قدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٢٩/٥٤.

٤ - (عَطَاءُ بْنُ مِينَاءَ) - بكسر الميم، وسكون التحتانية، ثم نون - أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٨/٧٧.
 و «أبو هريرة رَفِي الله أكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (٤) \_ (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ؛ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَّاللهُ أُوَّلُ الكتاب قال:

[ ٦٧٩٠] (٢٦٨٠) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ \_ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالً رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث، و«عبد العزيز» هو: ابن صُهيب، وهو (٤١٩) من رباعيّات الكتاب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ) بن مالك رَهُهُ انه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ) بالنون المشددة، فـ«لا» ناهية، والفعل مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة. وسيأتي في الحديث المذكور آخر الباب بلفظ: «لا يتمنّى» بإثبات الألف، وسيأتي الكلام عليه هناك \_ إن شاء الله تعالى \_.

[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهريّ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمٰن بن عوف: «أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يُدخل أحداً عملُه الجنّة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله بفضل، ورحمة، فسدّدوا، وقاربوا، ولا يتمنّين أحدكم الموت...» الحديث.

(أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) الخطاب للصحابة والمراد هُمْ ومَن بَعدَهم من المسلمين عموماً. (لِغُمِّ) بضمّ الضاد المعجمة، وفَتْحها، قرئ بهما في السبع. (نَرَلَ بِهِ)؛ أي: لأجل ضرر حصل له في بدنه، أو أهله، أو ماله، قال التوربشتيّ: النهي عن تمنّي الموت، وإن أُطلق في هذا الحديث فالمراد منه: المقيّد، كما في الحديث الآتي، فعلى هذا: يُكره تمني الموت من ضرّ أصابه في نفسه، أو ماله؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في دنياه، وينفعه في آخرته، ولا يُكره للخوف في دينه من فساد. انتهى.

وقال في «الفتح»: حَمَل هذا الضرّ جماعة من السلف على الضر الدنيويّ، فإن وُجد الضر الأخرويّ، بأن خَشِي فتنة في دينه، لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: «لا يتمنينّ أحدكم الموت؛ لضر نزل به في الدنيا»، على أن «في» في هذا الحديث سببية؛ أي: بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة في، ففي «الموطأ» عن عمر في أنه قال: «اللَّهُمَّ كَبِرت سنّي، وضعفت قوّتي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مضيّع، ولا مفرِّط»، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن عمر في ...

وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال: عابس الغفاريّ؛ أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له عُلَيم الكِنديّ: لِمَ تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ﷺ:

«لا يتمنين أحدكم الموت»، فقال: إني سمعته يقول: «بادروا بالموت ستاً: إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرَط، وبيع الحكم...» الحديث.

وأخرج أحمد أيضاً من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له: ألم يقل رسول الله على: «ما عُمِّر المسلم كان خيراً له...» الحديث، وفيه الجواب نحوه، وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم في القول في دُبُر كل صلاة، وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفّني إليك غير مفتون».

(فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً) اسم «كان» ضمير يعود إلى «أحدكم»، و«متمنياً» خبرها، وجملة: «لا بُدّ» معترضة، وهي في محل نصب على الحال، قال الفيّوميّ كَالله: «لا بُدّ من كذا»؛ أي: لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقروناً بالنفي. انتهى (١).

وحاصل المعنى: أنه لا يجوز لأحد أن يتمنّى الموت، فإن كان لا محيد عن التمنّي، فلا يتمنّ صريحاً، بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح عباده، وهو بهم رؤوف رحيم، فيسأله معلقاً بوجود الخير فيه.

وفي رواية للبخاريّ: «فإن كان لا بُدّ فاعلاً، فليقل...»، وفي لفظ له: «فإن كان ولا بدّ متمنياً للموت، فليقل...» الحديث؛ أي: فلا يتمنّ صريحاً، بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه.

قال في «الفتح»: وهذا يدلّ على أن النهي عن تمنّي الموت مقيّد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمنّي المطلق نوع اعتراض، ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض، وتسليم للقضاء.

قال: وفي قوله: «فإن كان، لا بدّ... إلخ» ما يَصرِفُ الأمرَ عن حقيقته من الوجوب، أو الاستحباب، ويدلّ على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته، وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب «السنن» من حديث المقدام بن معد يكرب: «حسبُ ابن آدم لُقيمات يُقمن صُلبه، فإن كان ولا بدّ، فثلث للطعام...» الحديث؛ أي: إذا كان لا بدّ من الزيادة على اللَّقيمات، فليقتصر على الثلث، فهو إذنٌ بالاقتصار على الثلث،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ٣٨.

لا أمْر يقتضي الوجوب، ولا الاستحباب. انتهى(١).

(فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي)؛ أي: أبقني على الحياة، (مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ) «ما» مصدريّة ظرفية؛ أي: مدّة كون الحياة (خيراً لِي)؛ أي: من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، والأزمنة خالية عن الفتن والمحن، (وَتَوَقَّنِي)؛ أي: أمِثني (إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي ))؛ أي: من الحياة، بأن يكون الأمر بعكس ما تقدّم.

قال الحافظ العراقي كَظَلَلْهُ في «شرح الترمذيّ»: لمّا كانت الحياة حاصلة، وهو متّصف بها حَسُن الإتيان بـ «ما»؛ أي: ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ولمّا كانت الوفاة معدومة في حال التمنّي لم يحسن أن يقول: «ما كانت»، بل أتى بـ «إذا» الشرطيّة، فقال: «إذا كانت»؛ أي: إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف. انتهى.

والظاهر: أن هذا التفصيل، يشمل ما إذا كان الضرّ دينيًّا أو دنيويًّا، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس رها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٩٠ و٧٩١ و٢٧٩٢] (٢٦٨٠)، و(البخاريّ) في «المرضى» (٥٦٧١) و«الدعوات» (٦٣٥١)، و(أبو داود) في «الجنائز» (٣١٠٨)، و(الترمذيّ) في «الجنائز» (٩٧١)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (۱۸۲۰ و۱۸۲۱) وفي «الكبرى» (۱۹٤٦ و۱۹٤٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۰۵۰ و۱۰۵۷ و۱۰۵۰ و۱۰۲۰ و۱۰۲۱)، و(ابن ماجه) في «الزهد» (۲۲۵)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٤٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠١ و١٠٤ و۱۶۳ و۲٤۷)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱۲٤٦ و۱۳۹۸)، و(ابن حبّان في «صحيحه» (٢٩٦٦ و٢٠٠١)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (١٩٣٧)،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/ ٤٥ ـ ٤٦، «كتاب المرضى» رقم (٥٦٧١).

و(الطبرانيّ) في «المعجم الصغير» (١/ ١٣٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ٤٧٧ و ٤٥٥ و ٧/ ٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٧٧) وفي «شُعب الإيمان» (٧/ ١٨٠ و ٢٣٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٤٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ (منها): بيان النهي عن تمني الموت، وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة على ما قيل، وحَمَله بعضهم على التحريم، وهو الظاهر.

٢ ـ (ومنها): أن قوله: «فإن كان لا بدّ متمنياً، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ليس المراد بهذا الأمر استحباب الدعاء به لهذا، بل تَرْكه أفضل من الدعاء به، فإنه رتَّب الأمر به على كون المتمني لا بدّ أن يقع منه صورة تمنّ مع نهيه أوّلاً عن ذلك، وكذا قال النوويّ: في هذه الحالة الأفضل الصبر، والسكون للقضاء.

٣ ـ (منها): ما قاله في «الفتح»: لا يَرِد على هذا الحديث مشروعية الدعاء بالعافية مثلاً؛ لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية، يتضمن الإيمان بالغيب، مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتذلل له، والاحتياج، والمسكنة بين يديه، والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية؛ لاحتياج الداعي إليها، فقد تكون قُدّرت له إن دعا بها، فكل من الأسباب والمسببات مقدّر، وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت، فليست فيه مصلحة ظاهرة، بل فيه مفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة، وما يترتب عليها من الفوائد، لا سيما لمن يكون مؤمناً، فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال، والله أعلم. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): أن الحديث قد دل على أن الوفاة قد تكون خيراً للعبد،
 فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة والله الله الله المؤمن من عمره إلا خيراً؟».

[قلت]: إنْ حُمل المؤمن على الكامل في الإيمان، فالأمر في ذلك واضح، فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيراً له ليس كامل الإيمان، وإنْ حُمل على مطلق الإيمان، فالغالب أن تكون الحياة خيراً له، كما تقدم، وهذه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸۱/۱۷ ـ ۸۲، «كتاب التمنّي» رقم (۷۲۳۰).

الصورة التي تكون الوفاة فيها خيراً له نادرة، فلا يدعو بها، ولا يعتمد عليها على ظنّ نفسه فيها، إلا إن وَكَل الأمر في ذلك إلى علم الله تعالى، قاله وليّ الدين لَكَلْلُهُ(١).

(المسألة الرابعة): في الحديث النهي عن تمنّي الموت، وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة، كما حَكَى العراقيّ كَالله في «شرح الترمذي» الإجماع عليه، وقال: إن هذا هو الصارف عن حمل النهي على التحريم، قال وليّ الدين: لكن صرّح أبو عمر بن عبد البرّ بالتحريم، فقال: المتمني للموت ليس بمحبّ للقاء الله عَلَى، بل هو عاص لله تعالى في تمنّيه للموت، إذا كان بالنهي عالِماً، ثم قال العراقيّ: وقد صحّ عن عمر في الدعاء بالموت، فيما رواه مالك في «الموطإ» أنه قال: اللَّهُمَّ قد ضَعُفت قوّتي، وكبرت سنّي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيّع، ولا مقصّر، فما جاوز ذلك الشهر حتى قُبض في قال العراقيّ: وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة.

وتعقّبه ولده، فقال: بل ظاهره أنه لخوف فتنة في الدين، فإنه خائف لضَعف قوته، وانتشار رعيته، وكثرتهم، أن يقع تضييع منه لأمورهم، وتقصير في القيام بحقوقهم، فلمّا خَشِي هذه الفتنة دعا بالموت.

قال العراقي: وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفاً من إظهار أحوالهم التي بينهم وبين الله تعالى، لا يحبون اطلاع الخلق عليها.

قال وليّ الدين: الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة في الدين أيضاً، خَشُوا من ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السرّ إلى العلانية تطرّق المفسدات إليها، من الرياء، والإعجاب، وكانوا في راحة بالاختفاء، فطلبوا الموت خوفاً من مفسدة الظهور.

[فإن قلت]: دعا يوسف الصديق عَلَيْ بالموت في قوله: ﴿وَوَقَنِي مُسَلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالمَوْتِ في قوله: ﴿وَوَقَنِي مُسَلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ [يوسف: ١٠١]، قال قتادة: لم يتمن الموت أحد إلا يوسف عَلِيه حين تكاملت عليه النعم، وجُمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه.

قال وليّ الدين: المختار في تفسير تلك الآية أن مراده: توفّني عند

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٢٥٨/٣.

حضور أجَلي مسلماً، وليس مراده استعجال الموت، وبتقدير حَمْلها على الدعاء بالموت، فقد اختَلَف أهل الأصول في أن شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ وبتقدير أن يكون شرعاً لنا، فشَرْطه أن لا يَرِد في شرعنا ما ينسخه، وقد وَرَدَ في شرعنا نَسْخه في هذا الحديث.

[فإن قلت]: فقد دعا النبيّ ﷺ بالموت حيث قال في آخر مرض موته: «اللَّهُمَّ اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى»، وقد أورده البخاريّ في «صحيحه» في «باب تمني المريض الموت».

[قلت]: ليس هذا دعاء بالموت، وإنما هو رِضّى به عند مجيئه، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ـ لا يُقبَضُون عند انتهاء آجالهم حتى يُخيَّروا؛ إكراماً لهم، وتعظيماً لشأنهم، ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم، فلما نحيّر النبيّ عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له، ورضي بالموت، وأحبه، وطلبه بعد التخيير، لا ابتداء، وقد قال في الحديث: «ولا يَدْعُ به من قبل أن يأتيه»، وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه؛ لِمَا في ذلك من إظهار الرضا بقضاء الله تعالى، والاستبشار بما يَرِد من عنده، ولكن الآحاد لا سبيل إلى تحقيق هذا، وأن يخيَّروا على لسان ملك مشافهةً صريحةً، وغاية ما يقع للواحد منهم منام، أو خاطر صحيح، لا يَصِل به إلى القطع به، ولو استَبْشَر عند ذلك بقلبه؛ لِمَا يَرِد عليه من أمر الله لكان حسناً، والله تعالى أعلم (۱).

[فإن قلت]: إذا منعتم أن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذا، وحسمتم الباب فيه، فما معنى هذا التقييد في قوله: «من قبل أن يأتيه»؟.

[قلت]: فيه وجهان:

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت، فإنه ينبغي للعبد أن تكون حاله فيها حال المتمني للموت الداعي به، راضياً به مطمئن القلب إلى ما ورد عليه من أمر الله تعالى، غير جازع، ولا قَلِق.

ثانيهما: أنه أشار بقوله: «من قبل أن يأتيه» إلى أن في الدعاء بالموت قبل حلوله نوع اعتراض، ومراغمة للمقدور المحتوم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٣/ ٢٥٤.

[فإن قلت]: وسائر الأدعية كذلك؛ لأنها إما مقدَّرة، فلا فائدة في سؤالها؛ لوقوعها لا محالة، أو غير مقدَّرة، ففي سؤالها اعتراض، ومراغمة للقَدَر، وهذا يؤدي إلى سدّ باب الدعاء، وهو باطل.

[قلت]: أما الدعاء بالمغفرة، والرحمة، والأمور الأخروية، ففيه إظهار الافتقار، والمسكنة، والخضوع، والتذلل، والاحتياج.

وأما الدعاء بالأمور الدنيوية، فلاحتياج للعبد إليها، وظهور المصلحة فيها، وقد تكون قُدِّرت له إن دعا بها، دون ما إذا لم يَدْع بها، فالأسباب مقدرة، كما أن المسبَّبات مقدرة، وأما الدعاء بالموت، فلم يَظهر فيه مصلحة؛ لِمَا فيه من طلب إزالة نعمة الحياة، وما يَترتب عليها من الفوائد، كما سيأتي تقريره (١).

(المسألة الخامسة): أشار النبي الله إلى المعنى في النهي عن تمني الموت، والدعاء به، وهو انقطاع الأعمال بالموت، ففي الحياة زيادة الأجور، بزيادة الأعمال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان، فأيُّ عمل أعظم منه؟ وقد قال النبيّ الله لمثل عن أفضل الأعمال -: «إيمان بالله»، فبدأ به.

[فإن قلت]: قد يُسلب الإيمان بالله \_ والعياذ بالله \_.

[قلت]: إنْ سبق له في علم الله خاتمة السوء، فلا بدّ من وقوع ذلك، طال عمره، أو قَصُر، وإن سبقت له السعادة، فزيادة عمره زيادةٌ في حسناته، ورَفْع في درجاته، كَثُرت أو قلّت.

وقد رَوَى أحمد في «مسنده» من رواية عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن أبي أمامة هيئة قال: جلسنا إلى رسول الله عليه فذكّرنا، ورَقَّقنا، فبكى سعد، فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني متّ، فقال النبيّ عليه: «يا سعد أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: «يا سعد إن كنت خُلقت للجنة فما طال من عمرك، أو حَسُن من عملك، فهو خير لك».

[فإن قلت]: فما معنى قوله: «وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً»، فقد يزيده شرّاً بالأعمال السيئة؟.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثریب فی شرح التقریب» ۳/ ۲۵۶ \_ ۲۵۰.

[قلت]: إنْ حُمل على المؤمن الكامل الإيمان، فواضح، فإن ذاك لا يصدر منه إلا خير، وإنْ حُمل على مطلق المؤمن، بحيث يتناول المخلّط فهو أيضاً لا يزيده عمره إلا خيراً؛ لكثرة المكفرات، والمضاعفة للأعمال الصالحة، فما دام معه أصل الأعمال، فحسناته مقبولة مضاعفة، وسيئاته محفوفة بالمكفّرات، بحيث لا يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير، يمحوه الكرم المحض، والعفو العظيم.

[فإن قلت]: قوله في الرواية الأخرى: «إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يَسْتَعْتِب»، يُسأل عنه، فيقال: لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين، فلعله بكونه مسيئاً يزداد إساءة، فيكون زيادة العمر زيادة له في السيئات، كما في الحديث الصحيح: «شرّ الناس من طال عمره، وساء عمله»، أو لعله يكون محسناً، فتنقلب حاله إلى الإساءة ـ والعياذ بالله تعالى ـ.

[قلت]: تَرَجَّى النبيِّ عَلَيْهِ له زيادة الإحسان، أو الانكفاف عن السوء، فبتقدير أن يدوم على حاله، فإذا كان معه أصل الإيمان، فهو خير له بكل حال، كما تقدّم، وعلى تقدير أن يخف إحسانه، فذاك الإحسان الخفيف الذي دام عليه، مضاعف له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته، فالإساءة كثير منها يُكَفَّر، وما لا يُكفَّر يُرجَى العفو عنه، كما تقدم، فما دام معه الإيمان فالحياة خير له، كما تقدم.

وقال الحافظ العراقي كَثَلَثُهُ في «شرح الترمذي»: هذا خرج مخرج الرجاء، وحُسن الله تعالى الزيادة في الرجاء، وحُسن الظن بالله تعالى، وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في توفيقه للزيادة فيه، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط، بل لا يقطع رجاءه من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ اللَّيْنَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقَنَظُوا مِن رَّحَمَةِ اللَّهِ الزرر: ٥٣]. انتهى.

(المسألة السادسة): أطلق في حديث أبي هريرة ولله النهي عن تمني الموت، وقيده في حديث أنس في «الصحيحين» بأن يكون تمنيه لضر نزل به»، ومطلق الضر يشمل به، فقال: «لا يتمنين أحدكم الموت؛ لضر نزل به»، ومطلق الضر يشمل الدنيوي، والأخروي، لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي، من مرض، أو فاقة، أو محنة، من عدو، أو نحو ذلك، من مشاق الدنيا، كما هو مبين في رواية

النسائي، وابن حبان، في "صحيحه"، فقال: "لا يتمنين أحدكم الموت؛ لضرّ نزل به في الدنيا"، وهو الذي أراده أيوب عليه في قوله: ﴿مَسَنَى الطُّرُ الوسف: ١٨٨]، وإخوة يوسف عليه في قولهم: ﴿مَسَنَا وَأَهْلَنَا الفُّرُ الوسف: ١٨٨]، فأما الضر في الدين، فهو خوف الفتنة في دينه، فالظاهر أنه لا بأس معه بالدعاء بالموت، وتمنيه، ويدل لذلك قوله في حديث أبي هريرة والله مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدين، إلا البلاء»، متّفقٌ عليه.

[فإن قلت]: قد عُرف أن تمني الموت للضرّ الدنيوي منهيّ عنه، والضرّ الأخرويّ لا بأس به، فإذا كان تمنيه لغير ضرّ دنيويّ، ولا أخرويّ، كيف حكمه؟.

[قلت]: مقتضى حديث أبي هريرة ولله النهي عنه، ومفهوم التقييد بالضر في حديث أنس ولله غير منهي عنه، وقد يقال: هذا المفهوم غير معمول به؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضر نزل بهم، فيفعلون ذلك ضيقاً وضجراً وسخطاً للمقدور، ولم تَجْر عادة الناس بتمني الموت بغير سبب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ولعل هذا أرجح، فيكون تمني الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهياً.

 قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر وليّ الدين كَثَلَةُ استثناء تمنّي الموت حبّاً لله تعالى، ورسوله على وعندي في ذلك نظر، فعموم حديث أبي هريرة في مرفوعاً: «لا يتمنّى أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يَستعتب» \_ رواه البخاريّ بهذا اللفظ \_، عامّ يتناول هذا المستثنى، فلا وجه لاستثنائه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): [إن قلت]: إذا كانت الآجال مقدرةً، لا يزداد فيها، ولا ينقص منها، فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك، وما الحكمة من النهي عنه؟.

[قلت]: هذا هو المعنى المقتضي للنهي عنه؛ لأنه عَبَث، لا فائدة فيه، وفيه مراغمة المقدور، وعدم الرضا به، مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً.

[فإن قلت]: إذا تقرر أن التمني للموت لا يؤثر في الأعمال؛ لتقديرها، فما معنى قوله ﷺ في اليهود: «أنهم لو تمنوا الموت لماتوا جميعاً»؟

[قلت]: ذاك قاله النبي على بوحي خاص، أوحي إليه في حق أولئك اليهود أنهم لو تمنّوا الموت لماتوا، فرُتِّبت آجالهم على وصفٍ إن وُجد منهم ماتوا، وإن لم يوجد بَقُوا إلى وقت مقدّر لهم، والله تعالى يعلم هل يتمنون الموت، فتقرب آجالهم، أو لم يتمنونه، فتبعد آجالهم؟ والأسباب مقدرة، كما أن المسبّبات مقدرة، وهذا كما في الحديث الصحيح؛ أنه قيل للنبي الله أرأيت رُقى نَسترقِي بها، ودواءً نَتَدَاوى به، هل يردّ من قدر الله شيئاً؟، فقال: «هي من قدر الله تعالى». ذكر الفوائد كلها الحافظ وليّ الدين العراقيّ كله في كتابه الممتع "طرح التثريب في شرح التقريب" وهي فوائد حسان، ونُزهة قرائح ذوي العرفان، والله تعالى المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٦٧٩١] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ \_ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ ضُرًّ أَصَابَهُ").

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٣/ ٢٥٣ \_ ٢٥٨.

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) محمد بن أحمد بن أبي خَلَف السّلَميّ البغداديّ الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٧) مات وله سبع وستون سنة (م د) تقدم في «الإيمان» ٢٠/٩٢.

٢ ـ (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حَسّان الْقَيْسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/٤٧٦.

٣ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قريباً.

٤ ـ (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، ورُبّما وَهِم، من كبار [١٠] (ت٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٤.

٥ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حِفظه بأخرة، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٦ ـ (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَاني، أبو محمد البصري، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات
 سنة بضع و(٢٢٠) وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٨٠.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) ضمير «أنه»، لثابت، وكذا فاعل «قال» ضميره أيضاً. [تنبيه]: أما رواية شعبة عن ثابت، فقد ساقها البخاريّ كَالله في

«صحيحه»، فقال:

(٥٣٤٧) ـ حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا ثابت البنانيّ، عن أنس بن مالك ﷺ: «لا يتمنينّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي». انتهى (١).

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاريّ، ٢١٤٦/٥.

وقد ساقها أيضاً أحمد تَظَلَمُهُ في «مسنده» بسند المصنّف، فقال:

(۱۳۱۸۸) \_ حدّثنا رَوْح، ثنا شعبة، قال: سمعت ثابتاً البنانيّ قال: سمعت أنس بن مالك، يحدّث عن النبيّ ﷺ؛ أنه قال: «لا يتمنّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني ما كانت الوفاة خيراً لي». انتهى (١).

وأما رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت، فقد ساقها أحمد كللله في «مسنده» بسند المصنّف، فقال:

(١٣٦٠٤) \_ حدّثنا عفّان، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس؛ أن النبيّ ﷺ قال: «لا يتمنينّ أحدكم الموت، من ضرّ أصابه، ولكن ليقل: اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٢] (...) \_ (حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ﷺ عَاصِمٌ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس، وَأَنَسُ يَوْمَثِذٍ حَيٍّ، قَالَ أَنسٌ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُهُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، قاضي كرمان، وقيل: إن حفصاً جده هو ابن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، ثقةٌ [١٠] (٢٣٣) (خ م) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٤٩.

٢ ـ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (١٧٦)
 وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤.

٣ ـ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في الولاية [٤] مات بعد سنة أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٧/٥.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲۰۸/۳.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٢٤٧.

٤ ـ (النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [٣]
 مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ٢/ ٣٧٦٧.

و«أنس ﴿ اللهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهُ الله عَلِيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

وقوله: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان المعروف بالأحول، وقد سَمع من أنس، وربما أدخل بينهما واسطة كهذا، قاله في «الفتح»(١).

وقوله: (وَأَنَسُ يَوْمَئِدٍ حَيِّ) جملة حاليّة؛ يعني: أن النضر حدّث عاصماً بهذا الحديث، والحال أن أنساً رَفِي حيّ؛ يعني: أن النضر حدّث به في حياة أبيه.

وقوله: (لا يَتَمَنَّينَّ) وفي رواية للبخاريّ: «لا يتمنَّى»، قال في «الفتح»: قوله: «لا يتمنى» كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به النهي، أو هو للنهي، وأشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهنيّ: «لا يتمنينّ» بزيادة نون التأكيد، ووقع في رواية همام: «لا يتمن أحدكم الموت، ولا يَدْع به قبل أن يأتيه»، فجَمَع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق، وفي قوله: «قبل أن يأتيه» إشارة إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر؛ لئلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى، وإلى ذلك الإشارة بقوله عند حضور أجله: «اللَّهُمَّ ألحقني بالرفيق الأعلى»، وكلامه عنه أبو بكر الصديق في الدنيا والموت، فاختار ما عند الله، وقد خطب بذلك، وفهمه عنه أبو بكر الصديق في الدنيا والموت، فاختار ما عند الله، وقد

وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض، ومراغمة للقدر، وإن كانت الآجال لا تزيد، ولا تنقص، فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها، ولا نقصها، ولكنه أمر قد غُيِّب عنه.

قال النووي كَالله: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت؛ لضر نزل به، من فاقة، أو محنة بعدو ونحوه، من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضرراً، أو فتنة في دِينه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف لذلك، وفيه أن من خالف، فلم يصبر على الضرّ، وتمنى الموت لضرّ نزل به، فليقل الدعاء المذكور.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷/۸۷.

قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاً، والاقتصار على الدعاء مطلقاً، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني؛ ليكون عوناً له على ترك التمني. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الحديث من المنع مطلقاً هو الأولى، لا ما قاله الشيخ النووي، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٣] (٢٦٨١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِنْ مَنْ قَلْمِ حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَوْمَا (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٤]
 (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٢٩٩.

٤ - (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ مخضرمٌ ثقةٌ [٢] ويقال: له رؤية، وهو الذي يقّال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنّة، مات بعد التسعين، أو قبلها، وقد جاز المائة، وتغير (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٧٥.

٥ ـ (خَبَّابُ) ـ بموحدتين الأولى مثقّلة ـ ابن الأرَتّ التميميّ، أبو عبد الله،

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ۸۲.

من السابقين إلى الإسلام، وكان يُعَذَّب في الله، وشهد بدراً، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣٣/ ١٤٠٧.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه قيس، من كبار التابعين، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنّة، وإليه أشار السيوطيّ يَظَلُّهُ في «ألفيّة الحديث» حيث قال:

وَذَاكَ قَيْسٌ مَا لَهُ نَظِيرُ وَعُدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ كَثِيرُ وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رفي ، ومن السابقين إلى الإسلام، وكان يُعذُّب في الله ﷺ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم) واسم أبي حازم: حُصين بن عوف، وقيل: عوف بن عبد الحارث، وقيلِّ: عبد عوف بن الحارث بن عوف؛ أنه (قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة، ابن الأرتّ ـ بهمزة وراء مفتوحتين، وتشديد التاء المثناة من فوقُ \_ أبي عبد الله، التميميّ الصحابيّ المشهور ﴿ اللهُ عَلَّهُ اللهُ اللهُ ا سُبي في الجاهلية، وبِيع بمكة، ثم حالف بني زُهرة، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ﷺ دار الأرقم، قيل: أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه، فعُذَّب عذاباً شديداً لذلك، ذُكر أن عمر بن الخطّاب سأله عما لقي في ذات الله، فكشف عن ظهره، فقال عمر: ما رأيت كاليوم، قال خبّاب: لقد أوقدت لى نار، وسُحِبتُ عليها، فما أطفأها إلا وَدَك ظهري. وشهد بدراً، والمشاهد كلها، وكان قَيْناً في الجاهليّة، يعمل السيوف، ثمّ نزل الكوفة، ومات بها سنة (٣٧هـ) مُنصَرَفَ عليّ رَفِّهُ من صِفّين، وصَلَّى عليه عليّ رَفِّهُ، وقيل: لمَّا رجع عليَّ من صفَّين مرَّ على قبر خبَّاب ﴿ فَالَ : رحم الله خبَّاباً ، أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش مُجاهداً، وابتُلي في جسمه أحوالاً، ولن يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣٣/ ٣٤٠٧.

زاد في رواية البخاريّ: «نعوده»، وقوله: (وَقَلِهِ اكْتَوَى) جملة حاليّة من

«خبّاب»؛ أي: والحال أنه قد اكتوى (سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ) فيه بيان سبب عيادتهم له، وهو أنه كان مريضاً، فاكتوى لمرضه، فعُدناه؛ يعني: أنه قد تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كيّات.

و «الكيّ»: هو إحراق الجلد بحديدة ونحوها، قال الطيبيّ كَلْللهُ: الكيّ علاج معروف في كثير من الأمراض، وقد ورد النهي عن الكيّ، فقيل: النهي لأجل أنهم كانوا يرون الشفاء منه، وأما إذا اعتقد أنه سبب، وأن الشافي هو الله، فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي من قِبَل التوكّل، وهو درجة أخرى غير الجواز. انتهى. ويؤيده حديث: «لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربّهم يتوكلون» متّفق عليه.

وقال في «العمدة»: قوله: «وقد اكتوى»: النهي الذي جاء عن الكيّ هو لمن يعتقد أن الله ﷺ هو الشافي، فلا بأس به، أو ذلك للقادر على مداواة أخرى، وقد استعجل، ولم يجعله آخر الدواء. انتهى (١).

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أحمد في «مسنده» من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب، وقد اكتوى سبعاً فقال: لولا أني سمعت رسول الله على يقول: «لا يتمنى أحدكم الموت» لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله على ما أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، قال: ثم أتي بكفنه، فلما رآه بكى، قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملكاء (۲)، إذا جُعلت على رأسه قَلصَت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مُدَّت على رأسه وجُعل على قدميه الإذخر. انتهى.

وفي رواية الترمذيّ: "فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب النبيّ الله لقي من البلاء ما لقيتُ»؛ أي: من الوجع الذي أصابه. وحَكَى الحافظ العراقيّ كله في "شرح الترمذيّ" احتمال أن يكون أراد بالبلاء: ما فُتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما، كما وقع صريحاً في رواية عنه، قال: "لقد كنتُ وما أجد درهماً على عهد رسول الله على أجد درهماً على عهد رسول الله على الحية بيتي أربعون ألفاً»؛ يعني:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲٦/۲۱.

الآن. وتعقّبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر مالاً منه؛ كعبد الرحمٰن بن عوف، واحتمال أن يكون أراد: ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من المشركين، وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب، وكان يُحبّ أن لو بقي له أجره مُوفّراً في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد: ما فعَلَ من الكيّ مع ورود النهي عنه، كما قال عمران بن حُصين في الأخيا عن الكيّ، فاكتوينا، فما أفلحنا ". قال: وهذا بعيد، قال الحافظ: وكذلك الذي قبله. انتهى (۱).

(فَقَالَ) خبّاب صَلَّى (لَوْمَا) وفي بعض النسخ: «لولا» وهما بمعنى واحد، موضوعان للدلالة على امتناع شيء لوجود غيره، كما قال في «الخلاصة»:

«لَوْلَا» و«لَوْمَا» يَلْزَمَانِ الابْتِدَا إِذَا امْتِنَاعاً بِوُجُودٍ عَقَدَا

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ)؛ أي: لأستريح من شدّة المرض الذي من شأن الجِبِلّة البشريّة أن تنفِرَ منه، ولا تصبر عليه.

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع، وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث أنس رهي الله المراد هنا: الدعاء بالجزم، وهناك بالتعليق، كما تقدّم إيضاحه قريباً.

وقال في «الفتح»: الدعاء بالموت أخصّ من تمنّي الموت، وكلّ دعاء تمنّ، من غير عكس.

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ مطوّلاً، فقال:

(٥٣٤٨) \_ حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خَبّاب نعوده، وقد اكتوى سبع كيّات، فقال: إن أصحابنا الذين سَلَفُوا مَضَوا، ولم تَنْقُصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبيّ عَلَيْ نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم أتيناه مرّة أخرى، وهو يبني حائطاً له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٦/١٣، «كتاب المرضى» رقم (٥٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاريّ» ٥/٢١٤٧.

وقوله: "إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا"؛ أي: لم تنقص أجورهم بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنيا، بل بقيت موفّرة لهم في الآخرة، وكأنه عَنَى بأصحابه: بعض الصحابة ممن مات في حياة النبيّ على فأما من عاش بعده، فإنهم اتسعت لهم الفتوح، ويؤيده حديثه الآخر: "هاجرنا مع رسول الله على، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى، لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير".

ويَحْتَمِل أن يكون عَنَى: جميع من مات قبله، وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثّر فيه، إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البِرّ، وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيراً، فكانت تقع لهم الموقع، ثم لمّا اتسع الحال جدّاً، وشَمِل العدل في زمن الخلفاء الراشدين، استغنى الناس، بحيث صار الغني لا يجد محتاجاً يضع برّه فيه، ولهذا قال خباب: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي: الإنفاق في البنيان.

وأغرب الداوديّ، فقال: أراد خباب بهذا القول: الموت؛ أي: لا يجد للمال الذي أصابه إلا وَضْعه في القبر، حكاه ابن التين، وردّه، فأصاب، وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال، قاله في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرت رضي الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧٩٣ و٢٧٩٤ و٢٦٨١)، و(البخاريّ) في «المرضى» (٢٦٨١) و«الدعوات» (٣٤٩ و٢٣٠٠) و«الرقاق» (٣٤٣٠ و٢٤٣١) و«المرضى» (٢٢٣٠)، و(الترمذيّ) في «الجنائز» (٩٧٠) و«صفة القيامة» (٢٤٨٣)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٤/٤) و«الكبرى» (١٩٤٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١٠٩ و١٠١ و٢٩٥١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٥٤)،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۷/۱۳، «كتاب المرضى» رقم (۲۷۲٥).

و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٩٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٦٦٨ و٢٦٦٩ و٢٦٦٩)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ و٢٦٧٠)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٣٨٣)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ١٤٦)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٣/ ٢٠٤١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٧٧) و«شعب الإيمان» (٧/ ٣٩٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان النهي عن الدعاء بالموت.

Y \_ (ومنها): بيان جواز التداوي بالكيّ، وقد ورد النهي عنه، قال البخاريّ كَلَّهُ في «صحيحه»: «باب من اكتوى، أو كَوَى غيره، وفَضْلِ من لم يكتو»، قال في «الفتح»: كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعيَّن، وأنه إذا جاز كان أعمّ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه، أو بغيره لنفسه، أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث ابن عباس مرفوعاً قال: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة مِحْجم، أو شَرْبة عسل، أو كيّة بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكيّ»، وفَضْل تركه من قوله: «وما أحب أن أكتوي».

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: "رُمِي سعد بن معاذ على أكحله، فحسمه رسول الله ﷺ، ومن طريق أبي سفيان عن جابر: "أن النبيّ ﷺ بعث إلى أُبَيّ بن كعب طبيباً، فقطع منه عِرقاً، ثم كواه»، وروى الطحاويّ، وصححه الحاكم، عن أنس قال: "كواني أبو طلحة في زمن النبيّ ﷺ، وأصله في البخاريّ، وأنه كُوِي من ذات الجنب.

وعند الترمذيّ عن أنس: «أن النبيّ عَلَيْ كَوَى أسعد بن زُرارة من الشوكة»، ولمسلم عن عمران بن حصين على الشوكة»، ولمسلم عن عمران بن حصين على الخر: أن الذي كان انقطع عني فتُرك، ثم تركت الكيّ، فعاد»، وله عنه من وجه آخر: أن الذي كان انقطع عني رجع إليّ؛ يعني: تسليم الملائكة، كذا في الأصل، وفي لفظ: «أنه كان يسلم عليّ، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إليّ»، وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذيّ عن عمران: «نَهَى رسول الله على عن الكيّ، فاكتوينا، فما أفلحنا، ولا أنجحنا»، وفي لفظ: «فلم يُفلحن، ولم ينجحن»، وسنده قويّ.

والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لِمَا يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاصّ بعمران؛ لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيّه، فلما اشتدّ عليه كواه، فلم ينجح.

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كيّ الصحيح؛ لئلا يَعتلّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافَع، والثاني: كيّ الجرح إذا نَغَل؛ أي: فسد، والعضو إذا قُطع، فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمِل فهو خلاف الأولى؛ لِمَا فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق.

وحاصل الجمع: أن الفعل يدلّ على الجواز، وعدم الفعل لا يدلّ على المنع، بل يدلّ على أن تَرْكه أرجح من فِعْله، وكذا الثناء على تاركه.

وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعيَّن طريقاً إلى الشفاء، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأولى عدم الكيّ، لكن لو استعمله يجوز، فبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

" \_ (ومنها): ذمّ إنفاق المال في البناء، إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة؛ لقول خبّاب على: "إن المسلم ليؤجَر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب"، وهو وإن كان موقوفاً، إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قِبَل الرأي، وقد روي مرفوعاً صريحاً، أخرجه الطبراني من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد، وعمر كذّبه ابن معين (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٢٧٩٤] (...) - (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹۰/۱۳ ـ ۹۱، «كتاب الطبّ» رقم (۵۷۰٤).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۱۳/۸۶.

#### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، ثقة [١٠] (ت٢٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ \_ (مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا خلال الأبواب الخمسة الماضية، و «إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه، و «ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله، و «أبوه» هو: عبد الله بن نمير، و «أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة.

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، فقد ساقها الحميديّ كَالله في «مسنده»، فقال:

(١٥٤) \_ حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا قيس، قال: عُدنا خباباً، وقد اكتوى في بطنه سبعاً، فقال: لولا أن رسول الله على نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به، ثم قال: فإنه قد مضى قَبْلنا أقوام، لم ينالوا من الدنيا شيئاً، وأنّا قد بقينا بعدهم، حتى نلنا من الدنيا ما لا يدري أحدنا في أيّ شيء يضعه، إلا في التراب، وأن المسلم يؤجَر في كل شيء ينفقه، إلا فيما أنفق في التراب. انتهى (١٠).

وأما رواية وكيع، فقد ساقها البخاريّ كَثْلَثْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٦٠٦٦) \_ حدّثني يحيى بن موسى، حدّثنا وكيع، حدّثنا إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت خبّاباً، وقد اكتوى يومئذ سبعاً في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله على نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد على مضوا، ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميديّ» ۱/۸۳.

وأما روايات الباقين، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٥] (٢٦٨٢) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ الْمُؤْمِنَ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (١)، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً»).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) الأبناوي الصنعانيّ؛ أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى الأحاديث المجموعة في الصحيفة المشهورة، فـ «هذا» مبتدأ، و(مَا) اسم موصول خبره؛ أي: الذي (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً) صَلَّهُ (عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ)؛ أي: حال كونه آخذاً له عنه عَلَيْ. (فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ) مجموعها (١٣٨) حديثاً، حال كونه آخذاً له عنه عَلَيْ. (فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ) مجموعها (١٣٨) حديثاً، (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث، وهو خبر مقدّم لقوله: (وقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) لِقَصْد لفظه، فهو مبتدأ محكيّ. (لَا يَتَمَنَّى) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به: النهي، أو هو للنهي، وأشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهنيّ: «لا يتمنيّن» بزيادة نون التأكيد. انتهى.

وقال الطيبيّ: الياء في قوله: «لا يتمنى» مُثْبَتة في رسم الخطّ في كُتُب الحديث، فلعله نهي وَرَدَ على صيغة الخبر، أو المراد منه: لا يتمنّ، فأجري محرى الصحيح. وقيل: هو لفظ النهي، وأشبعت الفتحة. قيل: والنفي بمعنى النهي أبلغ وآكد، لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه، وعدم وقوعه عنه بالكليّة، أو لأنه قدّر أن المنهيّ حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه، وهو يخبر عن انتهائه، ولو تُرك على النهي المحض ما كان أبلغ. انتهى.

وقال المناوي كَالله: «لا يتمنى» نَهْيٌ أُخرج بصورة النفي، للتأكيد، ذكره

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «انقطع أمله».

القاضي، وهو كما في «الكشاف» أبلغ وآكد؛ لأنه قُدّر أن المنهي حال ورود النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه، وهو يُخبر عن انتهائه، كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة، والساعي في ازدياد ما يثاب عليه، من العمل الصالح، أن يتمنى ما يمنعه عن البرّ، والسلوك لطريق الله، وعليه الخبر، قال: «خير الناس من طال عمره، وحَسُن عمله»(۱)؛ لأن مَن شأنه الازدياد، والترقي من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، حتى ينتهي إلى مقام القُرْب، كيف يَطلب القطع عن مطلوبه؟(۱).

(لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) لدلالته على عدم الرضا بما أنزل الله به من المشاق، ولأن ضرر المرض مطهّر للإنسان من الذنوب، والموت قاطع له، ولأن الحياة نعمة، وطلب إزالة النعمة قبيح (٣).

(وَلَا يَدْعُ بِهِ)؛ أي: لا يسأل الله تعالى الموت، (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ) الموت بانقضاء أجله، وقوله: (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، والجملة تعليليّة؛ أي: إنما نُهي عن تمنّي الموت، والدعاء به؛ لأنه إذا مات... إلخ، ويَحْتَمل أن يكون بفتح الهمزة إن صحّت الرواية، بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنه (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ) بالعين المهملة، وفي بعض النسخ: «أمله» بالميم بدل العين؛ أي: رجاءه، والمعنى: أن الإنسان ينقطع ما يعمله من الخيرات في حياته إذا مات، فلا ينبغي له أن يتمنّى الموت، ولا أن يعمله من الخيرات في حياته إذا مات، فلا ينبغي له أن يتمنّى الموت، ولا أن يدعو به، وإن أصابه ما أصابه من البأساء والضرّاء؛ لئلا تنقطع خيراته، وقوله: (وَإِنَّهُ) كسابقه، والضمير للشأن، وهو ضمير تفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك كَلَّلُهُ في «الكافية»:

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا بِجُمْلَةٍ كَ ﴿إِنَّهُ زَيْدٌ شَرَى ﴾

أي: إن الحال والشأن (لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه مفعول مقدّم، (عُمْرُهُ) مرفوع على أنه فاعل مؤخّر، (إِلَّا خَيْراً») وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه أحمد، والترمذيّ.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير» ٦/ ٤٤٤. (٣) «فيض القدير» ٦/ ٤٤٤.

منها العمل، والعمل يُحَصِّل زيادة الثواب، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد، فهو أفضل الأعمال، ولا يَرِد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد \_ والعياذ بالله تعالى \_ عن الإيمان؛ لأن ذلك نادر، والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وعلى تقدير وقوع ذلك، وقد وقع، لكن نادراً، فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء، فلا بدّ من وقوعها طال عمره أو قصر، فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه، ويؤيده حديث أبي أمامة في أن النبي على قال عمرك، أو حَسُن من عملك فهو خير لك، أخرجه أحمد بسند لين.

واستُشكل بأنه قد يعمل السيئات، فيزيده عمره شرّاً.

وأجيب بأجوبة:

أحدها: حَمْل المؤمن على الكامل، وفيه بُعْدٌ.

والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يُكفّر ذنوبه، إما من اجتناب الكبائر، وإما من فِعل حسنات أخر، قد تقاوم بتضعيفها سيئاته، وما دام الإيمان باقياً فالحسنات بصدد التضعيف، والسيئات بصدد التكفير.

والثالث: يُقيد ما أُطلق في هذه الرواية بما وقع في الرواية الأخرى من الترجي، حيث جاء بقوله: «لعله يستعتب»، والترجي مشعر بالوقوع غالباً لا جزماً، فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله، وأن المحسن يرجو من الله الزيادة، بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله، ولا قَطْع رجائه، أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»، ويدلّ على أن قِصَر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديث أنس في ، وهو لا ينافي حديث أنس في ، وهو لا ينافي حديث أبي هريرة على الأغلب، ومقابله على النادر، قاله في «الفتح» (الله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٩/١٣ ـ ٥٠، «كتاب المرضى» رقم (٥٦٧٣).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا بهذا السياق من أفراد المصنف كله.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٧٩٥] (٢٦٨٢)، و(همّام بن منبّه) في «صحيفته» (١/ ٤٨١)، و(معمر) في «الجامع» (١١/ ٣١٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٣١٤/١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣١٦ و٣٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٠١٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٧٧) و «الزهد الكبير» (٣/ ٢٣٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٤٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أخرج البحاريّ كَلَلْهُ في "صحيحه" حديث أبي هريرة وَ الله هذا بسياق آخر، أحببت إيراده هنا؛ ليكون مكمّلاً لحديثه المذكور هنا، قال كَلَله:

(٥٣٤٩) \_ حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمٰن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لن يُدخل أحداً عملُه الجنة»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لا، ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله بفضل ورحمة، فسدّدوا، وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً، فلعله أن يزداد خيراً، وأما مسيئاً فلعله أن يستعتب». انتهى (١).

قال في «الفتح»: قوله: «إما محسناً، فلعله يزداد، وإما مسيئاً، فلعله يستعتب»، كذا لهم بالنصب فيهما، وهو على تقدير عامل نَصْب، نحو: «يكون»، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق، بالرفع فيهما.

وقوله: «يَستعتب»؛ أي: يَسترضي الله بالإقلاع، والاستغفار، والاستعتابُ طلب الإعتاب، والهمزة للإزالة؛ أي: يطلب إزالة العتاب، عاتبه: لامَه، وأعتبه: أزال عتابه، قال الكرماني: وهو مما جاء على غير القياس؛ إذ الاستفعال إنما يُنبنى من الثلاثي، لا من المزيد فيه. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاريّ» ٥/٢١٤٧.

وقال المناوي كَالله: قوله: «إما محسناً»، و«إما مسيئاً» بكسر همزة «إما» فيهما، ونَصْب «محسناً» و«مسيئاً»، قال القاضي: وهو الرواية المعتدّ بها، تقديره: إن كان محسناً، فحُذف الفعل بما استكن فيه، من الضمير، وعُوِّض عنه «مَا»، وأُدغم في ميمها النون، ويَحْتَمِل أن يكون «إمّا» حرف تقسيم، و«محسناً» منصوب بأنه خبر «يكون»، والتقدير: إما أن يكون محسناً، أو حال والعامل فيه ما دلّ عليه الفعل السابق؛ أي: إما أن يتمناه محسناً. انتهى.

ورُوي بفتحها، ورَفْع «محسن» بجعله صفة لمبتدأ محذوف، وما بعده خبره. وقال ابن مالك كِلَهُ: تقديره: إما أن يكون محسناً، وإما أن يكون مسيئاً، فحَذَف «يكون» مع اسمها، وأَبقَى الخبر، قال: و«لعل» هنا شاهد على

مسيئًا، فحدف "يكون" مع اسمها، وابقى الخبر، قال: و«لعل" هنا شاهد على مجيئها للرجاء المجرد عن التعليل، وأكثر مجيئها في الرجاء، إذا كان معه تعليل.

وتعقبه الدماميني، فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين، قابِلَين للنزاع:

أما الأول: فجَزْمه بأن «محسناً» و«مسيئاً» خبر ليكون محذوفاً، مع احتمال أن يكونا حالين من فاعل «يتمنى»، وهو «أحدكم»، وعطف أحد الحالين على الآخر، وأتى بعد كل حال بما ينبه على علة النهي عن تمني الموت، والأصل: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً، وإما مسيئاً؛ أي: سواء كان على حالة الإحسان، أو الإساءة، أما إذا كان محسناً فلا يتمناه، لعله يزداد إحسانه إحساناً، فيضاعف ثوابه، وإما أن يكون مسيئاً، فلا يتمناه، فلعله يندَم على إساءته، ويطلب الرضا، فيكون سبباً لمحو ذنوبه.

وأما الثاني: فادعاؤه أن أكثر مجيء «لعل» للترجي، وهذا قَيْد ممنوع، وكُتُب أكابر النحاة طافحة بالإعراض عنه.

وقوله: «فلعله يستعتب»؛ أي: يطلب الْعُتْبَى؛ أي: الرضا من الله، بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة، وردّ المظالم، وتدارك الفائت، وإصلاح العمل، ذكره القاضي.

وقال التوربشتي: والنهي وإن أُطلق لكن المراد منه التقييد بما وُجّه به من تلك الدلالة، وقد تمناه كثير من الصديقين شوقاً إلى لقاء الله تعالى، وتنعماً

بالوصول لحضرته، وذلك غير داخل تحت نهي التقييد، والمطلق راجع للمقيد. انتهى.

هذا وليس لك أن تقول: لم تَنحصِر القسمة في هذين الوصفين، فلعله يكون مسيئاً فيزداد إساءة، فتكون زيادة العمر زيادة له في الشقاء، كما في خبر: «شَرّ الناس من طال عمره، وساء عمله»(۱). أو لعله يكون محسناً، فتنقلب حاله إلى الإساءة؛ لأنا نقول: تَرَجِّي النبيّ ﷺ له زيادة الإحسان، أو الانكفاف عن السوء بتقدير أن يدوم على حاله، فإذا كان معه أصل الإيمان، فهو خير له بكل حال، وبتقدير أن يَخِف إحسانه، فذلك الإحسان الخفيف الذي داوم عليه مضاعف له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته، فالإساءة كثير منها مكفَّر، وما لا يُكفَّر يرجى العفو عنه، فما دام معه الإيمان، فالحياة خير له، كما بيَّنه المحقق أبو زرعة (۲).

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين الحالتين، وبقي قسم ثالث، وهو أن يكون مخلِّطاً، فيستمر على ذلك، أو يزيد إحساناً، أو يزيد إساءة، أو يكون محسناً، فينقلب مسيئاً، أو يكون مسيئاً، فيزداد إساءةً.

والجواب: أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين ذلك، ولا سيما والمخاطَب بذلك شفاها الصحابة الله المناطب المناط

قال: وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارةً إلى تغبيط المحسن بإحسانه، وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول: من كان محسناً، فليترك تمني الموت، وليستمرّ على إحسانه، والازدياد منه، ومن كان مسيئاً، فليترك تمني الموت، وليُقلِع عن الإساءة؛ لئلا يموت على إساءته، فيكون على خطر، وأما من عدا ذلك، ممن تضمّنه التقسيم، فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين؛ إذ لا انفكاك عن أحدهما، والله أعلم. انتهى (٣).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدّم أنه صحيح.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ٦/٤٤٤ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۸۳/۱۷ ـ ۸۶، «كتاب التمنّي» رقم (۷۲۳۵).

# (٥) \_ (بَابٌ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٦] (٣٦٨٣) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ»). لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (هَدَّابُ<sup>(۱)</sup> بْنُ خَالِدِ) بن خالد بن الأسود الْقَيْسيّ، ويقال في اسمه: هُدْبة \_ بضم أوله، وسكون الدال، بعدها موحّدة \_ أبو خالد البصريّ ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائي بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و(٢٣) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١٥١/١١.

٢ ـ (هَـمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ رُبّما وَهِمَ [٧] (ت٤ أو١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٧٠.

٣ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ) صَالِحُهُ، ذُكر في الباب الماضي.

٥ ـ (عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الْخَزْرجيّ، أبو الوليد الصحابيّ الشهير، أحد النُّقباء، البدريّ، مات وَهُمَّ بالرملة سنة أربع وثلاثين، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية وَهُمَّا، قال سعيد بن عُفير: كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى عبادة ﷺ، فمدنيّ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ.

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء، وتشديد الدال المهملة.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) وَ وَي رواية شعبة، عن قتادة التالية: «قال: سمعت أنساً يُحدّث» (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) وَهِ وقد رواه حميد، عن أنس، عن النبي و بغير واسطة، أخرجه أحمد، والنسائيّ، والبزار، من طريقه، وذكر البزار أنه تفرّد به، فإن أراد مطلقاً وَرَدَت عليه رواية قتادة، وإن أراد بقيد كونه جَعَله من مسند أنس سَلِم (۱).

(أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ)؛ أي: المصير إلى الدار الآخرة، بمعنى أن المؤمن عند الغَرْغَرة يُبَشَّر برضوان الله تعالى، فيكون موته أحبّ إليه من حياته. قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله، والثقة بوعده، دون ما يقتضيه حكم الجِبِلَّة.

قال الحافظ وليّ الدين كَثَلَهُ: قال العلماء: معنى هذا الحديث: عند الاحتضار، والمعاينة، فحينئذ يُكشف الغطاء، فأهل السعادة يبشَّرون بما أعدَّه الله لهم، وأراده فيهم، وهو معنى محبته لقاءهم (٢)، فيغتبطون، ويُسرَّون بذلك، ويحبون الموت؛ لتحصيل تلك الكرامة، وأهل الشقاوة كُشف لهم عن حالهم، فكرهوا الورود على ربهم؛ لِمَا تيقنوا من تعذيبه لهم، والله تعالى قد أبعدهم عنه، وأراد بهم العذاب، وهو معنى كرهه لقاءهم (٣)، ف «مَنْ» هنا خبرية، غير شرطية، وليس معنى الحديث: أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم ذلك، ولا أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك، ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم، وعند ربهم، كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه، فيستدل باستبشار

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۹۸/۱٤، «كتاب الرقاق» رقم (۲٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) هذا فيه نظر؛ لأنه صَرْف لمعنى الكلام إلى غير وجهه، بل المعنى أن صفة المحبّة ثابتة لله تعالى، ثم يترتّب على ذلك إكرامه، وإنعامه، وإرادة الخير له، هذا هو مذهب السلف، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) هذا نظير ما سبق في المحبّة، فصفة الكراهية ثابتة له ﷺ، ثم يترتب عليه ما ذُكر، فهو من لوازمها، فتنبّه.

المحتضر بعد المعاينة على الخير، وبانكماشه بعدها على الشرّ، وقد فَسّرت عائشة وَلِينًا الحديث بذلك، وروته عن النبيّ ﷺ، فوجب الرجوع إليه.

وقال ابن عبد البرّ بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم: وقال أبو عبيدة: ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، ولكن الممكروه من ذلك إيثار الدنيا، والركون إليها، وكراهته أن يصير إلى الله، والدار الآخرة، قال: ومما يبيِّن ذلك أن الله تعالى قد عاب قوماً في كتابه بحب الحياة الدنيا، فقال: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوَةِ الدُّنَيَا وَأَطْمَأُنُوا يَهَا الونس: لا يَرْجُونَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوَ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [السبقرة: ٩٦]، وقال: ﴿وَلا يَنْمَنُونَهُ وَبَنَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

وقال المازريّ: من قُضي بموته لا بدّ أن يموت، وإن كان كارهاً لقاء الله، ولو كره الله موته ما مات، ولا لقيه، فيُحمل الحديث على كراهة الله تعالى الغفران له، وإرادته لإبعاده من رحمته. انتهى.

قال وليّ الدين: وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت مطلقاً، وليس كذلك، فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله ﷺ. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قال الكرماني (٢): ليس الشرط سبباً للجزاء، بل الأمر بالعكس، ولكنه على تأويل الخبر؛ أي: من أحب لقاء الله أُخبِره بأن الله أحب لقاءه، وكذا الكراهة، وقال غيره فيما نقله ابن عبد البر وغيره: «مَنْ» هنا خبرية، وليست شرطية، فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه، ولا الكراهة، ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم، والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه، وكذا الكراهة.

وتعقّبهم الحافظ ـ وقد أجاد في ذلك ـ فقال: ولا حاجة إلى دعوى نفي

 <sup>(</sup>۱) «طرح التثریب» ۲۲۳/ ۲۲۳ \_ ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٦/ ٢٥.

وقال ابن الأثير الجزريّ كَثَلَهُ في «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير إلى الدار الآخرة، وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت؛ لأن كُلاً يكرهه، فمن ترك الدنيا، وأبغضها أحبّ لقاء الله، ومن آثرها، ورَكِن إليها كَرِه لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت. قال: وقول عائشة والهم والموت دون لقاء الله يبيّن أن الموت غير اللقاء، ولكنه مُعترِضٌ دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، ويَحْتَمِلَ مشاقة حتى يصل إلى الفوز باللقاء (٢).

قال الطيبيّ كَلَّشُهُ: يريد أن قول عائشة ﴿ إِنَا لَنكره الموت ، يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث: الموت ، وليس كذلك ؛ لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرواية الأخرى: «والموت دون لقاء الله» ، لكن لمّا كان الموت سبباً إلى لقاء الله عبّر عنه بلقاء الله .

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّم، فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت، وشدّته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا، والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله، وإلى الدار الآخرة، قال: ومما يُبيّن ذلك أن الله تعالى عاب قوماً بحبّ الحياة، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا اللهُ عَالَى وَاللهُ اللهُ اللهُ

وقال الخطابيّ: معنى محبّة العبد للقاء الله: إيثاره الآخرة على الدنيا، فلا يحبّ استمرار الإقامة فيها، بل يستعدّ للارتحال عنها، والكراهةُ بضدّ ذلك. انتهى.

وقال النوويّ: معنى الحديث: أن المحبّة والكراهة التي تُعتبر شرعاً هي التي تعتبر شرعاً هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تُقبل فيها التوبة، حين ينكشف الحال للمُحتَضِر، ويظهر له ما هو صائر إليه. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۸/۱٤. (۲) «النهاية في غريب الأثر» ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الفتح» ٧٠١/١٤، «كتاب الرقاق» رقم (٦٥٠٧).

(أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ) إنما عدل عن الضمير إلى الظاهر؛ تفخيماً وتعظيماً ودَفعاً لتوهم عود الضمير على الموصول؛ لئلا يتّحد في الصورة المبتدأ والخبر، ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى، وأيضاً فعَوْد الضمير على المضاف إليه قليل.

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يَحْتَمِل أَن يكون «لقاء الله» مضافاً للمفعول، فأقامه مقام الفاعل، و«لقاءه» إما مضاف للمفعول، أو للفاعل الضمير، أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطاً، فالأولى أن يكون فيه ضمير، نعم هو موجود هنا، ولكن تقديراً. انتهى (١٠).

وقال في «الفتح»: قال العلماء: محبة الله لعبده: إرادته الخير له، وهدايته إليه، وإنعامه عليه، وكراهته له على الضدّ من ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال العلماء» أراد به: علماء الكلام، والأشاعرة، لا علماء السلف؛ لأن تفسير محبّة الله تعالى بإرادة الخير ونحوه ليس مذهب السلف في، بل هو تفسير باللازم، وهو غير صحيح، بل الذي عليه السلف، وأهلُ الحديث إثبات صفة المحبّة لله تعالى حقيقةً على ما يليق بجلاله في ، ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخير، وهداه إليه، وأنعم عليه، وعلى هذا الكراهة، فليُتفطّن، والله تعالى أعلم.

(وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ)؛ أي: حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة، (كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ») فأبعده من رحمته، وأدناه من نقمته، وفيه إثبات صفة المحبّة، والكراهية لله تعالى على ما يليق بجلاله ﷺ، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت على الله متفتّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٩٦ و ٦٧٩٧] (٢٦٨٣)، و(البخاريّ) في «الرقاق» (٦٥٠٢)، و(الترمذيّ) في «الجنائز» (١٠٦٦)، و(النسائيّ) في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۹/۱٤، «كتاب الرقاق» رقم (۲۵۰۷).

«المجتبى» (١٨٣٦ و١٨٣٧) و «الكبرى» (١٩٦٢ و١٩٦٣)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٩٧٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٩٧١ و ٩١٦ و ٣١٦)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢٠٨/)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٠٠٩)، و (البرّار) في «مسنده» (٧٨٠)، و (ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٤٠٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٦/٣١)، و (البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٤٣٠)، و (الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): فضل محبة لقاء الله تعالى.

٢ ـ (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل، فإنه قابَل المحبّة بالمحبّة،
 والكراهة بالكراهة.

٣ ـ (ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله ـ كما ورد في حديث عائشة والله النه ليس المراد كراهة الموت، بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عند ما يُبشَّرُ المؤمن، ويُنذَرُ الكافر، فإذا استبشر المؤمن، وانقبض الكافر كان ذلك علامة حب لقاء الله، وكراهته.

٤ ـ (ومنها): البداءة بأهل الخير في الذِّكر لِشَرَفهم، وإن كان أهل الشرّ أكثر.

٥ ـ (ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلاً على أنه بُشر بالخير، وكذا بالعكس.

7 \_ (ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمنّي الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت، كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره، وأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرّة، وأما عند الاحتضار والمعاينة، فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبّة، والله تعالى أعلم.

٧ ـ (ومنها): أن في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلاً، فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماً، ومن كرهه خشية أن يُفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصراً في العمل، لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات، ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور، لكن ينبغي لمن

وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه، بل يحبّه لِمَا يرجو بعده من لقاء الله تعالى.

٨ ـ (ومنها): أن فيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من حديث عائشة الآتي: «والموت قبل لقاء الله». واللقاء أعمّ من الرؤية، فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية، وقد ورد بأصرح من هذا في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة مرفوعاً في الحديث الطويل الآتي في «الفتن»، وفيه: «تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب.

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه ساقها النسائي كُلَّلَهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۹٦٢) \_ حدّثنا محمد بن المثنى، قال: نا محمد (۱)، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يحدّث عن عبادة، عن النبيّ على قال: سمعت أنساً يحدّث عن عبادة، عن النبيّ على قال: سمعت أنساً يحدّث عن عبادة، عن النبيّ على قاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه». انتهى.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٨] (٢٦٨٤) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اللهِ جَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ،

<sup>(</sup>١) هو: ابن جعفر غُندر.

فَقَالَ: «لَيْسَ كَذَلِكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ، وَرِضْوَانِهِ، وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرهَ اللهُ لِقَاءَهُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِيُّ) - براء مضمومة، ثم زاي ثقيلة -: نسبة إلى الرِّز المعروف المأكول، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِم [١٠] (٢٣١) (م) تقدم في «الجهاد والسِّير» ٢٧/ ٤٦٠١.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ) هو: خالد بن الحارث بن عُبيد بن سُليم،
 أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.

[تنبيه]: قوله: «الْهُجَيميّ» بضمّ الهاء، وفتح الجيم بعدها ميم: نسبة إلى محلّة بالبصرة نزلها بنو الْهُجيم بن عمرو بن تميم بن مُرّ بن أُدّ، بطن من تميم، فنُسبت المحلّ إليهم، قاله في «اللباب»(١).

٣ ـ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (قَتَادَةُ) بن دعامة المذكور في السند الماضي.

٥ ـ (زُرَارَةُ) ـ بضم أوله ـ ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيّ ـ بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم معجمة ـ أبو حاجب البصريّ، قاضيها، ثقةٌ عابدٌ [٣] مات فَجْأةً في الصلاة سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٨/٦١.

٦ ـ (سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] استشهد بأرض الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٨٨/١٥.

٧ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين عَلَيًا، تقدّمت قريباً.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه، فبغداديّ، وسعد وعائشة، فمدنيّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣٨٢.

بعض: قتادة، عن زُرارة، عن سعد، ورواية الآخرين من رواية الأقران، وفيه عائشة رسي عن عن المكثرين السبعة، وأفقه نساء الأمة رسي الله المكثرين السبعة، وأفقه نساء الأمة رسي السبعة، وأفقه نساء الأمة المناء المناء

## شرح الحديث:

(فَقَالَ) ﷺ: («لَيْسَ كَلَلِكِ)؛ أي: ليس معنى كراهية لقاء الله كراهية الموت، وفي رواية النسائي: «قال: ذاك عند موته» والإشارة إلى المذكور، من محبة لقاء الله تعالى، وكراهيته؛ يعني: أن كراهية لقاء الله تعالى ليس مطلقاً، بل هو في وقت معيّن، وذلك عند موته، ومعاينته ما أعدّ له، من عظيم الثواب، وأليم العقاب.

(وَلَكِنَّ) بتشديد النون، فقوله: (الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه اسم «لكن»، ويَحْتمل أن يكون بتخفيف النون، و«المؤمن» مرفوع على الابتداء خبره: «أحب لقاء الله»، (إِذَا بُشِّرَ) بالبناء للمفعول؛ أي: إذا بشّرته الملائكة عند احتضاره (بِرَحْمَةِ الله، وَرِضْوَانِه، وَجَنَّتِه، أَحَبَّ لِقَاءَ الله، فَأَحَبَّ الله لِقَاءَهُ) وفي رواية البخاري: «بُشر برضوان الله وكرامته»، وفي حديث حميد، عن أنس: «ولكن المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله، وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءه»، وفي رواية عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: «ولكنه إذا حُضر فأما إن كان من المقرّبين، فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بُشر بذلك أحبّ لقاء الله، والله للقائه أحب».

(وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ) بالبناء للمفعول أيضاً، (بِعَذَابِ اللهِ، وَسَخَطِهِ، كَرِهَ

لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ») قال الخطابي كَاللهُ: تضمّن حديث الباب من التفسير ما فيه غُنية عن غيره، واللقاء يقع على أوجه: منها: المعاينة. ومنها: البعث؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَلَهِ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ٣١]؛ أي: بالبعث. ومنها: الموت؛ كقوله تعالى: ﴿كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَا تَهُ الآية اللهِ عَنْدُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم الآية [العنكبوت: ٥]، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ الّذِي تَفِرُونَ مِنْدُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم الآية [الجمعة: ٨]. انتهى.

وقال النووي كَظَلَهُ: هذا الحديث يفسّر آخرُهُ أوّلَهُ، ويبيّن المراد بباقي الأحاديث المطلقة: «من أحبّ لقاء الله، ومن كره لقاء الله».

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ لا تُقبل توبته، ولا غيرها، فحينئذ يُبشّر كلَّ إنسان بما هو صائر إليه، وما أُعدّ له، ويُكشف له عن ذلك، فأهل السعادة يُحبّون الموت، ولقاء الله، لينتقلوا إلى ما أُعدّ لهم، ويحبّ الله لقاءهم؛ أي: فيُجزِل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه، لِمَا عَلِمُوا من سوء ما يَنتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم؛ أي: يُبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم، وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك، ولا أن حبّه لقاء الآخرين حبّهم ذلك، بل هو صفة لهم. انتهى (١).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على الله هذا من أفراد المصنّف عَلَلهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٧٩٨ و ٢٧٩٨ و ٢٨٠٠ و ٢٦٨٠) اخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٩٨٨ و ٢٧٩٨ و ٢٨٠٠ و ٢٨٨١) وعلّقه البخاريّ في «الرقاق» (٢٥٠٧)، و(النسائيّ) في «الجنائز» (١٨٣٨) و «الكبرى» (١٩٦٤)، و(ابن ماجه) في «الزهد» (٤٢٦٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤ و ٢٠٠٠)، و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/ ٢٠١٧)، و(ابن حبّان) في «صحیحه» (٣٠١٠)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٤٣٠١)،

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۷ ـ ۱۳.

و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٤٥٠) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٧٩٩] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ \_ بضمّ الموحّدة، وسكون الراء، ثم مهملة \_ أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ قد يخطئ [٩] (ت٢٠٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها الترمذيّ كَالله في «جامعه» بسند المصنّف، فقال:

(۱۰ ٦٧) \_ وحدّثنا محمد بن بشّار، حدّثنا محمد بن بكر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة؛ أنها ذَكَرت أن رسول الله على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»، قالت: فقلت: يا رسول الله كلنا نكره الموت؟، قال: «ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله، ورضوانه، وجنته، أحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّر بعذاب الله، وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحً. انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٨٠٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ ).

 <sup>(</sup>۱) "جامع الترمذي" ٣/٩٧٩.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) - بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء - القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقة [٨] (ت١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس [٦] (ت٧ أو٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٩.

٣ ـ (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ فاضلٌ [٣] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٤ - (شُرَيْحِ بْنُ هَانِيً) بن يزيد الحارثيّ الْمَذْحِجيّ، أبو الْمِقْدام الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة (٧٨) (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ٩٦/١٥.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أشار الحافظ إلى كون هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ولم يذكر حجته على الإدراج، والذي يظهر لي أنها مرفوعة من نفس الحديث، فقد أخرجها مسلم وغيره، ولم يُشر أحد إلى إدراجها، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت، وأصرح من هذا حديث: «فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»، حديث صحيح، أخرجه مسلم بنحوه.

وقال ابن الأثير تَخْلَلهُ: المراد بلقاء الله: المصير الى الدار الآخرة، وطَلَب ما عند الله، وليس الغرض به الموت؛ لأن كلاً يكرهه، فمن ترك الدنيا، وأبغضها، أحب لقاء الله، ومن آثرها، ورَكِن إليها، كَرِه لقاء الله؛ لأنه إنما يصل اليه بالموت.

وقوله: «والموت قبل لقاء الله» يبيّن أن الموت غير اللقاء، ولكنه مُعترِض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، ويَحتَمِل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. انتهى(١).

والحديث من أفراد المصنّف كِللله وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۸۰۱] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِيُّ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ (٢)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي.

٢ \_ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ \_ بفتح المهملة، وكسر الموحّدة \_ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.

والباقون تقدموا قبله.

[تنبیه]: روایة عیسی بن یونس عن زکریّا هذه ساقها إسحاق بن راهویه کَلَنهٔ في «مسنده»، فقال:

(۱۷۷۹) \_ أخبرنا عيسى بن يونس، عن زكريا، وهو ابن زائدة، عن الشعبيّ، قال: حدّثني شُريح بن هانئ؛ أن عائشة حدّثته، عن رسول الله ﷺ قال: «من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كرِه لقاء الله كرِه الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله». انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٠٢] (٢٦٨٥) ـ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٢٦٦/٤. (٢) وفي نسخة: «حدّثته».

<sup>(</sup>٣) «مسند إسحاق بن راهویه» ٣/١٠٣٦.

مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
همَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»، قَالَ: 
فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَرِيثاً، إِنْ الْهَالِكَ مَنْ هَلَك، بِقَوْلِ حَدِيثاً، إِنْ كَانَ كَذَلِك، فَقَدْ هَلَكْنَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَك، بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: همَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ أَحَبُ اللهُ أَحَبُ اللهُ أَحَبُ اللهُ أَحَبُ اللهِ عَلَى وَمَا ذَاك؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمُوْتَ، لِقَاءَهُ»، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُ إِلًا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ، لَقَاءَهُ»، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُ إِلَّا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ، فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»، وَلَيْسَ بِاللّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ، وَحَشْرَجَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الْكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ - (عَبْثَرُ) - بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلثة - ابن القاسم الزُّبيديّ - بالضم - أبو زُبيد كذلك الكوفيّ، ثقة [٨] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٨/ ٣٠٥.

٣ - (مُطَرِّفُ) - بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة - ابن طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٦]
 (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧٢.

[تنبیه]: كون مطّرف هنا هو ابن طریف هو الظاهر؛ فما وقع لبعض الشارحین (۱) من أنه ابن عبد الله بن الشِّخیر ففیه نظر لا یخفی؛ لأن ابن عبد الله متقدّم الطبقة؛ لأنه من الطبقة الثانیة، مات سنة (۸۷) وقیل: (۹۵)، فیبعد أن یدرکه عبثر؛ وهو من الطبقة الثامنة، ولأنه قد ذکر فی «التهذیب» ابن طریف ممن روی عنه عبثر، وروی هو عن الشعبیّ، ولم یذکر ابن عبد الله بن الشّخیر راویاً عن الشعبیّ، ولا عبثراً ممن روی عنه.

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» ۲٥/ ٣٠.

وبالجملة فكونه ابن عبد الله الظاهر أنه غلط، ومما يؤيد ذلك أن ابن راهويه أخرج هذا الحديث في «مسنده» (۱) عن جرير بن عبد الحميد، عن مطرّف هذا، وبيقين أن جريراً لم يلق مطرّف بن عبد الله بن الشّخير؛ لأنه مات سنة (۸۷) أو سنة (۹۵)، ووُلد جرير سنة (۱۰۷)؛ أي: بعد موته بأكثر من عشر سنين، فاتّضح بهذا أن مطرّفاً هنا هو ابن طَريف بلا شكّ، ولله الحمد والمنة.

والباقون ذُكروا قبله، و«عامر» هو: الشعبيّ.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في عصره.

## شرح الحديث:

<sup>(</sup>۱) راجع: «مسند إسحاق بن راهویه» ۴/۲۰۶.

هو الذي هلك بحكم رسول الله على الله على المنجى، ولا ملجاً له ، بل هو الخاسر في الدنيا والآخرة. (وَمَا ذَاك؟)؛ أي: ما هو الحديث الذي ذكره أبو هريرة؟ (قَالَ) أبو هريرة: (قَالَ رَسُولُ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية النسائيّ: "وَلَكِنْ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ». قال المجد: طَمَحَ بصرُهُ إليه، كمنع: ارتفع، ووقع في نسخة «الكبرى»: "وطفح البصر» بالفاء بدل الميم، والظاهر أنه تصحيف، فإن الطَّفْح معناه الامتلاء، ولا يناسب هنا.

(وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ) كَدَحْرَج، قال المجد كَلَلهُ: الحَشْرَجَة: الغَرْغَرة عند الموت، وتردُّدُ النَّفَس. (وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ)؛ أي: قام شعره، وأخذته قُشَعْرِيرَةٌ؛ أي: رِعْدَةٌ، (وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابِعُ) قال النوويّ كَلَلهُ: تشنّج الأصابع: تقبّضُها.

قال في «الفتح»: وهذه الأمور هي حالة المحتضِر، وكأن عائشة والخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعاً لمّا قالت له: «فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله، ورضوانه، وجنته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشّر بعذاب الله، وسخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه».

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۱، ۳۰۲.

(فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ) وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة وَلَيْنَا مرفوعاً: "إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكاً يسدّده، ويوفقه حتى يقال: مات بخير ما كان، فإذا حُضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحبّ لقاء الله، وأحبّ الله لقاءه، وإذا أراد الله بعبد شرّاً قيض له قبل موته بعام شيطاناً، فأضله، وفتنه، حتى يقال: مات بشرّ ما كان عليه، فإذا حُضر، ورأى ما أُعِد له من العذاب جَزِعَت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله، وكره الله لقاءه»، والله عالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمناه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٨٠٣ و ٢٨٠٣] (٢٦٨٥)، و(البخاريّ) في «التوحيد» (٢٥٠٤) دون قصّة عائشة على (الترمذيّ) في «الجنائز» (٢٠٦٧)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (١٨٣٠ و١٨٣٠ و١٨٣٨ و١٨٣٨) و(الكبرى» (١٩٦٠ و١٩٦١) و(النسائيّ) في «المجتبى» (١٨٣٤ و١٨٣٠)، و(مالك) في «الموطأ» (٥٦٧)، و(أجمد) في «مسنده» (٣١٣ و٣٤٣ و٤٢٠)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١٠٩٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١٠٩٨)، و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (١٥٩٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (١٤٤٨)، وفوائده تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٨٠٣] (...) ـ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبْثَرِ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن مطرّف هذه ساقها إسحاق بن راهويه كَالله في «مسنده»، فقال:

عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه»، قال: فأتيت عائشة، فأخبرتها، فقلت لها: لئن كان ما يقول أبو هريرة حقّاً، فقد هلكنا، فقالت: إن الهالك لَمَن هلك في قول رسول الله على وما ذاك؟ قلت: يقول: قال رسول الله على: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه»، فقالت: وأنا أشهد به، هل تدري متى يكون ذاك؟ إنما يكون إذا طَمَح البصر، وحَشْرَج الصدر، وانشجبت الأصابع، واقشَعَر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض الله لقاءه. انتهى أحب لقاء الله أحب الله أبغض الله لقاءه. انتهى أنهى أحب الله أبغض الله لقاءه. انتهى أنها أحب الله أبغض الله لقاءه. انتهى أنها أحب الله أبغض الله لقاءه. انتهى أنها أبغض الله لقاءه. انتهى أنها أبغض الله لقاءه. انتهى أنه أبغض الله لقاءه. انتهى أنه أبغض الله لقاءه. انتهى أنه أبغض الله لقاءه النه أبغض الله لقاءه. انتهى أنه أبغض الله لقاءه النه أبغض الله لقاءه الله أبغض الله لقاءه النه أبغض الله لقاءه الله أبغض الله أبغض الله أبغض الله أبغض الله أبغض الله الله أبغض ال

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٢٦٨٦] (٢٦٨٦) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُ، وَأَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لَقَاءَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ) عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، الكوفي، صدوق [١٠] (خت م) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٢ ـ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٣ ـ (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة يخطئ قليلاً [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٧.

٤ \_ (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، وُلد بالبصرة، قيل:
 اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت٤٠١) وقيل غير ذلك، وقد جاوز
 الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

<sup>(</sup>۱) «مسند إسحاق بن راهویه» ۹۰٤/۳.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ ﴿ اللهُ هذا قد مضى شرحه مستوفى في حديث عبادة ﴿ اللهُ وما بعده، وفيه:

## مسألتان:

(المسألة الأولى): هذا الحديث متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/٤/٥] (٢٦٨٦)، و(البخاريّ) في «الرقاق» (٨٠٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧٣٠١)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/١٥٦)، و(القُضاعيّ) في «مسند الشهاب» (١/٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

# (٦) ـ (بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٠٥] (٢٦٧٥)<sup>(١)</sup> \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ) - بضم الموحدة، وسكون الراء، بعدها قاف - الكلابيّ أبو عبد الله الرَّقيّ، صدوقٌ يَهِم في حديث الزهريّ [٧] (ت١٥٠) وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٥٧/٦٣.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكّائيّ - بفتح الموحّدة، والتشديد - أبو عوف الكوفيّ، نَزَل الرَّقَة، وهو ابن أخت ميمونة أم

<sup>(</sup>١) تقدّم هذا الرقم.

المؤمنين ﷺ، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة [٣] (١٠٣) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٥٧/٦٣.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ﴿ الله عنالَى عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في «باب الحثّ على ذكر الله تعالى» [١/٢٧٨] (٢٦٧٥) فراجعه تستفد.

وقوله: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي)؛ أي: أعامله على حسب ظنه، وأفعل به ما يتوقعه مني، فليُحْسِن رجاءه، أو أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله به، فالمراد: الحتَّ على تغليب الرجاء على الخوف، والظنّ على بابه، ذكره القاضى كَثَلَهُ.

قال: ويمكن تفسيره بالعلم، والمعنى: أنا عند يقينه بي، وعِلمه بأن مصيره إليّ، وحسابه عليّ، وأن ما قضيت من خير وشرّ، فلا مردّ له، لا معطي لِمَا منعت، ولا رادّ لِمَا أعطيت؛ أي: إذا تمكن العبد في مقام التوحيد، ورسخ في مقام الإيمان، والوثوق به، قَرُب منه، ورفع دونه الحجاب، بحيث إذا دعاه أجاب، وإذا سأله استجاب.

وجزم بعض المتأخرين بثاني احتماليه، فقال: معناه: عند يقينه بي، فالاعتماد عليّ، والوثوق بوعدي، والرهبة من وعيدي، والرغبة فيما عندي، أعطيه إذا سألني، وأستجيب له إذا دعاني، كلّ ذلك على حسب ظنه، وقوّة يقينه، والظن قد يَرِد بمعنى اليقين، قال الله تعالى: ﴿الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُواً رَبِّهُم اللهُ وَلَا شَرّاً فَشَر؛ وإن شَرّاً فَشَر؛ أي: إن ظن رَبِّهُم أَلعُواً أَفعل به شرّاً فعل به خيراً، وإن ظن بي شرّاً أفعل به شرّاً.

قال العلامة ابن القيم كَثَلَّتُهُ: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن من أساء الظن به ظنّ به خلاف كماله الأقدس، وظنَّ به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعّد عليه بما توعّد به غيره، فقال: ﴿ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدُ ﴾ [الفتح: ٦]، وقال: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ ٱلَّذِى ظَنَكُمُ أَرْدَنكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٣].

وقال الكرماني كَظَّلْهُ: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف؛

أي: لأن العاقل إذا سمعه لا يَعْدِل إلى ظنّ إيقاع الوعيد، وهو جانب الخوف، بل إلى ظنّ وقوع الوعد، وهو جانب الرجاء، وهو كما قال المحققون مقيّد بالمحتضِر، وفي غيره أقوال، ثالثها الاعتدال. انتهى(١).

وقال ابن أبي جمرة تَظَلَّهُ: المراد بالظنّ هنا: العلم؛ لقوله: ﴿وَظُنُّواً أَن لَا مُلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨].

وفي «المفهم»: معنى «ظن عبدي بي»: ظنَّ الإجابة عند الدعاء، وظنّ القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها؛ تمسكاً بصادق وعده (٢).

وقال المناوي كَالله: «أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيراً فله مقتضى ظنه، وإن ظن بي شرّاً؛ أي: أني أفعل به شرّاً فله ما ظنّه، فالمعاملة تدور مع الظنّ، فذا حسن ظنه بربه وَفّى له بما أمَل وظنّ، والتطيّر سوء الظنّ بالله، وهروب عن قضائه، فالعقوبة إليه سريعة، والمقت له كائن، ألا ترى إلى العصابة التي فرّت من الطاعون، كيف أماتهم؟.

وقال الحكيم الترمذي: الظن: ما تردّد في الصدر، وإنما يحدث من الوهم، والظن هاجسة النفس، وللنفس إحساس بالأشياء، فإذا عرض أمر دبر لها الحسّ شأن الأمر العارض، فما خرج لها من التدبير، فهو هواجس النفس، فالمؤمن نور التوحيد في قلبه، فإذا هجست نفسه لعارض أضاء النور، فاستقرت النفس، فاطمأن القلب، فحَسُن ظنه؛ لأن ذلك النور يُريه من علائم التوحيد، وشواهده، ما تسكن النفس إليه، وتعلم أن الله كافيه وحَسْبه في كل أموره، وأنه كريم رحيم عطوف به، فهذا حسن الظن بالله.

وأما إذا غلب شَرَهُ النفس، وشهواتها، فيفور دخان شهواتها، كدخان الحريق، فيُظلم القلب، وتغلب الظلمة على الضوء، فتحيى النفس بهواجسها، وأفكارها، وتضطرب، ويتزعزع القلب عن مستقره، وتفقد الطمأنينة، وتَعْمَى عين الفؤاد؛ لكثرة الظلمة والدخان، فذلك سوء الظن بالله، فإذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه حُسن الظن، بأن يزيده نوراً يقذفه في قلبه؛ ليقشع ظلمة الصدر،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ۲/۲۱۲.

كسحاب ينقشع عن ضوء القمر، ومن لم يُمنح ذلك، فصدره مظلم؛ لِمَا أتت به النفس من داخل شهواتها، والعبد ملوم على تقوية الشهوات من استعمالها، فإذا استعملها فقد قوّاها، ككانون كلما ألقيت فيه حطباً ازداد لَظاً، ودخاناً. انتهى (١).

وقوله: (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي) المراد بالمعيّة هنا هي المعيّة الخاصة بالمؤمنين، وهي معيّة العون، والنصر، والتوفيق، والقبول، والرضى، ﴿لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿إِنَّنِي مَعَكُما آشَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

يعني: أن الله تعالى مع الداعي، يسمع دعاءه، ويستجيب له، ويُنيله مطلوبه، ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ الآية [البقرة: ١٨٦]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٣٠٨٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّنَا يَحْيَى \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ \_ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ \_ وَهُوَ التَّيْمِيُ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷺ: إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷺ: إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِيْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً \_ أَوْ بُوعاً \_ وَإِذَا أَتَانِى يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الناقد المشهور، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب لجدّه، أبو
 عمرو البصريّ، ثقة [٩] (١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

٣ ـ (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه، وقد

<sup>(</sup>١) «فيض القدير» ٤٩١/٤.

استوفيت شرحه، وبيان مسائله في الباب الأول: «باب الحثّ على ذكر الله تعالى» [١/ ٦٧٨١] (٢٦٧٥) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (أَوْ بُوعاً) «أو» هنا للشكّ من الراوي، و«البُوع» بفتح الباء، وتضمّ، قال المجد كَلَلْهُ: الباع: قدر مدّ اليدين، كالْبَوع ـ بالفتح ـ ويُضمّ، جمعه أبواع. انتهى.

وقال الخطابيّ: الباع معروف، وهو قدر مَدّ اليدين، وأما البَوْع بفتح الموحّدة، فهو مصدر باع يبوع بَوْعاً، قال: ويَحْتَمِل أن يكون بضم الباء، جمع باع، مثل دار ودُور.

قال الحافظ: وأغرب النوويّ، فقال: الباع، والبُوع، والبَوْع بالضم، والفتح، كله بمعنّى، فإن أراد ما قال الخطابيّ، وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: لم يصرح أحد... إلخ فيه نظر لا يخفى، فقد قدّمت أن ما قاله النوويّ صواب، وليس خطأ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) فيه إثبات صفة الإتيان، والهرولة لله تعالى على ما يليق بجلاله في وقد تقدم البحث فيه مستوفى في الباب المذكور، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٠٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «إِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةً
 [١٠] (ت٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤/٩٢.

٢ ـ (مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، تقدّم قبل باب.

و «أبوه» ذُكر في السند الماضي.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ... إلخ) الظاهر أن المصنّف كلله لم تقع له هذه

الزيادة في رواية شيخه محمد بن عبد الأعلى، وإلا فقد وقعت في رواية ابن حبّان الآتية في التنبيه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية المعتمر، عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان كَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٣٧٦) ـ أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن المتوكل، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: حدّثني أبي، قال: أنبأنا أنس بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «قال الله تبارك وتعالى: إذا تقرب عبدي مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة، وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[۲۸۰۸] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ \_ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اليَقُولُ اللهُ عَلَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي (٢)، وَأَنَا هُرَيْرَةَ، قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: المَقُولُ اللهُ عَلَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي (٢)، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلِا، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلِا، ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيْ فَرَاعاً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكرواً في الباب وقبله.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل خمسة أبواب، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) "صحيح ابن حبان" ۲/۰۰.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَلُّلُّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[ ٢٦٨٩] ( ٢٦٨٧) \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا اللهِ ﷺ: الأَصْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ ﷺ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَأَذِيدُ (١)، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاوُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (٢)، أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ لَقِيَنِي تَقَرَّبُ مِنْلِهَا مَغْفِرَةً هَوْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً، لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

قَالَ إِبرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ، بِهَذَا الحَدِيثِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (الْمَعْرُورُ بْنُ سُويْدٍ) الأسديّ، أبو أمية الكوفيّ، ثقةٌ [٢] عاش مائة وعشرين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٧٩/٤٢.

٢ ـ (أَبُو ذَرِّ) الغِفَارِيِّ الصحابيِّ المشهور، اسمه جندب بن جُنادة على الأصح، وقيل: بُرير بموحّدة مصغراً، أو مكبراً، واختُلف في أبيه أيضاً، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدّاً، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان راع تقدم في «الإيمان» ٢٢٤/٢٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رشيء، ذو مناقب جمةً.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرًّ) الغفاريّ جُندب بن جُنادة ﴿ إِنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله على الحسنة، والمراد بفرد من أفرادها: أيَّ فرد كان، والمعنى: من جاء يوم القيامة متلبساً بها متصفاً بأنه قد عملها في الدنيا، (فَلَهُ عَشْرُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: "وأزيده".

أَمْثَالِهَا)؛ أي: ثواب عشر حسنات أمثالها، حُذف المميز الموصوف، وأقيم الصفة مقامه، فلا يُعترض بأن الأمثال جمع مِثْل، وهو مذكر، فكان قياسه عشرة بالتاء، على القاعدة، والجواب أن المعدود محذوف، وهو موصوف أمثالها، والحسنات مؤنث، فناسب تذكير العدد؛ يعني: أنه رُوعي في ذلك الموصوف المحذوف، والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها، ثم حُذف الموصوف، وأقيم صفته مقامه، وتُرك العدد على حاله.

والحاصل: إن له عشر مثوبات، كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية، وهذا أقل المضاعفة بمقتضى الوعد، ولذا قال: (وَأَزِيدُ) وفي بعض النسخ: «أو أزيده» بـ«أو»، و«أزيد» بصيغة المتكلم؛ أي: لمن أريد الزيادة من أهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة إلى ما لا يعلم قَدْره إلا الله تعالى، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَامُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقال النووي تَعْلَف: قوله تعالى: «فله عشر أمثالها، أو أزيد» معناه: أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بُدّ بفضل الله ورحمته، ووعده الذي لا يُخلَف، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، يحصل لبعض الناس دون بعض، على حسب مشيئته على انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «وأزيد» مفتوح الهمزة، مكسور الزاي، مضموم الدال، على أنه فعلٌ مضارع، وكذا رويته، وقد رُوي هذا الحرف بالواو الجامعة، وبداو» التي معناها أحد الشيئين، وهو إشارة إلى معنى قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُصَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، والحسنة تعمّ الحسنات كلها، فأيّ حسنة عملها المسلم ضوعف ثوابها كذلك، ولا معنى لقول من قصرها على بعض الحسنات دون بعض، فإنّه يلزمهم مخالفة اللفظ العام، والكرم التام. انتهى (٢).

(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ) غير مكفَّرة (فَجَزَاؤُهُ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا)؛ أي: عدلاً، وفي نسخة: «بمثلها»، (أَوْ أَغْفِرُ)؛ أي: أسترها عنه فضلاً وكرماً، والمعنى: إن جازيته، فأجازيه بمثلها دون تضعيفها، كما في الحسنات، وإن شئت سترتها

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۷.

عنه، ولا أجازيه عليها أصلاً، وهذا من كمال فضله، وهو محمول على ما سوى الشرك، فإن سيئته لا يُغْفِرُ أَن يَعْفِرُ أَن يُعْفِرُ أَن يُعْفِرُ أَن يُعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال الطيبيّ كَثَلَهُ: خَصّ ذِكر الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل العمل الصالح كله إفضال وإكرام من الله، وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص، فلا يكون مقصوداً بالذات كالثواب، فخصّ بالجزاء، وأما إعادة السيئة نكرة، فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها، وأما معنى الواو في «وأزيد» فلمطلق الجمع، إن أريد بالزيادة الرؤية، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَخُسُنُوا لَخُسُنُوا لَخُسُنُوا لَخُسُنُوا لَحُمَع، إن أريد بالزيادة الرؤية، كقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ المسئوا لَخُسُنُوا لَخُسُنُوا لَخُسُنُوا لَحُمَع، إن أريد بها الإضعاف فالواو بمعنى «أو» التنويعية، كما هي في قوله: «أو أغفر». قال القاري: والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهما، بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتها، فإنه لا يمكن اجتماعهما، فوجب ذكر «أو» الدالة على أن الواقع أحدهما فقط. انتهى (۱).

وقوله: (وَمَنْ تَقَرَّبَ)؛ أي: طَلَب القُرب (مِنِي) بالطاعة (شِبْراً)؛ أي: مقداراً قليلاً، قال الطيبي كَلَّلَة: «شبراً» و«ذراعاً» و«باعاً» في الشرط والجزء منصوبات على الظرفية؛ أي: من تقرب إليّ مقدار شِبْر (تَقَرَّبْتُ مِنْهُ فِرَاعاً»؛ أي: من تقرب إليّ مقدار شِبْر (تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً) قال الباجيّ: الباع أي: مقدار شبرين، (وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً) قال الباجيّ: الباع طول ذراعي الإنسان، وعضديه، وعَرْض صدره، وذلك قَدْر أربعة أذرع، وقيل: هو قَدْر مدّ اليدين، وما بينهما من البدن، (وَمَنْ أَتَانِي) حال كونه (يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً) هي الإسراع في المشي، دون الْعَدُو، وقال الطيبيّ: هي حال؛ أي: مهرولاً، أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان، فهو كرجعت القهقري، مهرولاً، أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان، فهو كرجعت القهقري، لكن الكن الكمل على الحال أولى؛ لأن قرينه «يمشي» حال لا محالة. انتهى.

وقد تقدّم أن الإتيان، والهرولة ونحوهما مما يُمرّ على ظاهره، مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة مخلوقاته، كما هو مذهب السلف، فتنبّه، ولا تقلّد الشرّاح المأوّلين، والله تعالى ولىّ التوفيق.

<sup>(</sup>١) «مرعاة المفاتيح» ٧/٤/٧.

ثم رأيت صاحب «المرعاة شرح المشكاة» قال: قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره - أي: لأنه يقتضي قطع المسافات، وتدانى الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال \_ ومعناه: من تقرب إلىّ بطاعتى، تقربت إليه برحمتى، والتوفيق، والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي، وأسرع في طاعتي، أتيته هرولة؛ أي: صببت عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أُحُوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه. انتهى، وكذا فسّره سائر الشرّاح.

ثم قال صاحب «المرعاة»: قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل، والتفسير، والصواب أن يُحْمَل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره، فنؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى، كالمجيء، والنزول، ونحوهما، وربنا ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْ ۖ أُو وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «المرعاة»، وأفاد، فهكذا ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص، إلا إذا وجد دليلاً صارفاً يصرفه عنها، ولا يوجد صارف في إجراء أحاديث الصفات على ظواهرها، إلا ما تخيّله المتأخرون الذين تأثّروا بأفكار أهل الكلام، ففسّروها بالمعنى الذي يكون للمخلوق، ثم فرُّوا من التشبيه، فأداهم ذلك إلى نفي معانيها، وهذا هو الخطأ المُبِين، فإن هذه الصفات إذا اتّصف بها الله على تكون على المعنى اللائق به، فلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾، اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت، اللَّهُمَّ أرنا الحقّ حقّاً، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

(وَمَنْ لَقِيَنِي) بكسر القاف، (بِقُرَابِ الأَرْضِ) بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب مِلأها، وحُكِي كسر القاف، نقله القاضي عياض وغيره، وقال ابن الأثير: أي: بما يقارب ملأها، وهو مصدر قارب يقارب(٢٠).

وقوله: (خَطِيئَةً) منصوب على التمييز، وقوله: (لَا يُشْرِكُ بِي) حال من فاعل «لقيني» العائد إلى «من»، (شَيْعًاً) مفعول مطلق، أو مفعول به، (لَقِيتُهُ

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٧/ ٧٧٤.

بِمِثْلِهَا)؛ أي: بمثل الخطيئة المقدّرة بقراب الأرض، (مَغْفِرَةً») منصوب على التمييز.

وقال في «المرعاة»: قوله: «لقيته بمثلها مغفرة»؛ أي: إن أردت ذلك له؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴿ [النساء: ٤٨] ونكتة حذفه في الحديث استغناءً بعلمه منها، ومبالغة في سعة باب الرحمة.

قال الطيبي: المقصود من الحديث: دفع اليأس بكثرة الذنوب، فلا ينبغي أن يغتر في الاستكثار من الخطايا، قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، ولا يعلم أنه من أيهم. انتهى.

وهذا المقصود من آخر الحديث، وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعبادة؛ دفعاً للتكاسل والقصور.

[واعلم]: أنه قلّما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث، فإنه على رَبِّب قوله: «لقيته بمثلها مغفرة» على عدم الإشراك بالله فقط، ولم يذكر الأعمال الصالحة، لكن لا يجوز لأحد أن يغتر، ويقول: إذا كان كذلك، فأكثر الخطيئة، حتى يكثر الله المغفرة، وإنما قال تعالى ذلك كيلاً ييأس المذنبون من رحمته، ولا شك أن لله مغفرة، وعقوبة، ومغفرته أكثر، ولكن لا يعلم أنه من المغفورين، أو من المعاقبين، فإذن ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن محمد بن سفيان، أبو إسحاق الفقيه النيسابوريّ المتوفّى سنة (٣٠٨هـ) تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٧٣/٦.

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ) السَّلَميّ، قاضي نيسابور، صدوقٌ [١١] لم يصحّ أن مسلماً روى عنه، وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع علا فيها إسناده، مات سنة (٢٤٤) تقدم في «الطلاق» ٣/٣٦٧٩.

(حَدَّنَنَا وَكِيع) بن الجرّاح المذكور في السند الماضي، (بِهَذَا الْحَدِيثِ) المذكور آنفاً.

 <sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٧/٤/٧.

وغرض إبراهيم من هذا بيان علق إسناده، حيث إنه وصل فيه إلى وكيع بواسطة واحدة، وهو الحسن بن بشر، بينما كان وصوله من طريق مسلم بواسطتين: مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذر رضي الله من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٨٠٩ و٢٨١٠] (٢٦٨٧)، و(البخاريّ) في «خلق أفعال العباد» (٥٦)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٨٨٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٤٧ و١٤٨ و١٥٣ و١٥٥ و١٦٩ و١٨٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٠٠) وفي «الدعاء» (١/ ٥٢٣)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٤٩١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٦/ ١٠٦٣ و ١٠٦٨)، و(ابس منده) في «الإيسمان» (١/ ١١٩ و٩/ ٣٩٨)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (١٦/٢ و٥/ ٣٩٠)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٠] (...) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، أَوْ أَزِيدُ»).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلُّهم ذُكروا في الإسناد الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٢١٣٩٨) ـ حدّثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، عن أبى ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله ﷺ: من عمل حسنة فله عشر أمثالها، أو أزِيدُ، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها، أو أغْفِر، ومن عمل قُراب الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً، جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً، ومن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعاً، ومن أتانى يمشى أتيته هرولةً». انتهى (١٠).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٧) \_ (بَابُ كَرَاهَيةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٦٨١] ( ٢٦٨٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحُرَّةِ مَلْ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ) (٢) النُّكريّ - بضم النون - البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٥٤) (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٤٣٢/٤٤.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسِب لجدّه، تقدّم في الباب الماضي.

٣ ـ (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عُبيدة البصريّ، اختُلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقةٌ (٣)، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) بفتح الحاء، وتشديد السين المهملتين، وآخره نون: نسبة إلى أحد أجداده، قاله في «اللباب» ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) زاد في «التقريب»: مدلّس، وأسقطتها؛ لأنه لا يدلّس إلا ما سمعه من ثابت، فالواسطة ثقة معروف، فلا ينبغي إطلاق اسم المدلّس عليه إلا ببيان ذلك، فليُتنبّه.

الأمراء [٥] (ت٢ أو١٤٣) وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٣/ ٢٣٣.

- ٤ \_ (ثَابِتُ) بن أسلم البُنانيّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.
  - ٥ \_ (أَنَسُ) بن مالك عَلَيْهُ، ذُكر في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وهم المجموعون في قولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشَّيُوخِ الْمَهَرَهُ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهُ أُولَئِكَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهُ أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ والسَّرِي أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ بَشَارٍ كَذَا وَابْنُ الْمُثَنَى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى وَابْنُ الْمُثَنَى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ثابت ألزم الناس لأنس ظليه، يقال: لزمه أربعين سنةً، وفيه أنس ظليه من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) وَ اللهِ اللهِ عَادَ) من العيادة، وهي زيارة المريض، (رَجُلاً) لم يعرف اسمه ((). (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ خَفَتَ) بفتح الفاء، من باب نصر؛ أي: ضَعُف، من خَفُت الصوت: إذا ضَعُف، وسكن. وفي الترمذيّ: «قد جُهِد»، وهو بصيغة المجهول، قال في «القاموس»: جَهَد المرضُ فلاناً: هَزَله (٢). (فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخ) بفتح الفاء، وسكون الراء: وَلَدُ الطير عند خروجه من البيضة؛ يعني: أن المرض أضعفه حتى صار ضعيفاً مثل الفرخ؛ لِضَعفه، وكثرة نحافته، وفي «الأدب المفرد»: «دخل على رجل قد جُهِد من المرض، فكأنه فرخ منتوف»؛ أي: وَلَدُ الطائر الذي استُؤصل ريشه، وفي المرض، فكأنه فرخ منتوف»؛ أي: وَلَدُ الطائر الذي استُؤصل ريشه، وفي

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبیه المعلم» ص٤٤٢.

«شرح السُّنَّة»: «عاد رجلاً قد صار مثل الفرخ المنتوف»(١).

وقال القرطبي كَالله: قوله: (قد خَفَت حتى صار مثل الفرخ»؛ أي: ضَعُف، ونَجِلَ<sup>(٢)</sup> جسمه، وخفي كلامه، وتشبيهه له بالفرخ يدل على أنه تناثر أكثر شعره، ويَحْتَمِل أن يكون شبَّهه به؛ لِضَعفه، والأول أوقع في التشبيه، ومعلومٌ أن مثل هذا المرض لا يبقى معه شعر، ولا قُوّة (٣).

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ)، وقوله: (أَوْ) الظاهر أَنها للشكّ من الراوي، هل قال: (هل كنت تدعو بشيء»، أو قال: (تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟)؛ أي: الشيء.

وقال القاري: «أو تسأله إياه» قيل: شكّ من الراوي، وقال الطيبيّ: الظاهر أن «أو» ليس شكَّ الراوي، بل من قوله ﷺ، سأله أولاً: هل دعوت الله بشيء من الأدعية التي تسأل فيها مكروهاً؟، أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟، وعلى هذا فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء المفهوم من قوله: «قد خَفَت»، فيكون قد عمّ أوّلاً، وخصّ ثانياً. انتهى (3).

وجعل ابن حجر «أو» للتنويع، وجعل الدعاء مختصّاً بالتلويح، والسؤال بالتصريح، وهو وجه وجيه. انتهى (٥).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونها للشكّ أقرب، وأنسب لظاهر السياق، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ) الرجل: (نَعَمْ، كُنْتُ) أدعوه، (أَقُولُ) في دعائي: (اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ) قال الطيبيّ: «ما» يجوز أن تكون شرطيّة، وقوله: «فعجّله» جوابها، أو موصولة، وقوله: «فعجّله» خبرها، ودخلت الفاء لتضمّنها معنى الشرط<sup>(۱)</sup>. (مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا)؛ أي: عاقبني به في الدنيا قبل

(٢) من بابي نفع، وتعب.

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٦١٢/٨.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٥) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٩٣٥.

الآخرة؛ لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ تنزيه لله تعالى عن الظلم، وعن العجز، أو تعجُّبٌ من الداعي في هذا المطلب، وهو أقرب. (لَا تُطِيقُهُ \_ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ) هكذا نُسخ «صحيح مسلم» بدأو» وهي للشكّ من الراوي، ووقع في «المشكاة»: «ولا تستطيعه» بالواو، وعليها جرى الشرّاح، فقال القاري: «لا تطيقه»؛ أي: في الدنيا، «ولا تستطيعه» في العقبى، أو كُرِّر للتأكيد، وقال الطيبيّ: قوله: «لا تطيقه» بعدما صار الرجل كالفرخ، وبعد قوله: «كنت أقول» لحكاية الحال الماضية المستمرّة إلى الحال والاستقبال. انتهى.

وقال القرطبيّ يَطَلُّلهُ: قوله: «لا تطيقه»؛ يعنى: أن عذاب الآخرة لا يطيقه أحد، لا في الدنيا؛ لأنَّ نشأة الدنيا ضعيفة، لا تَحْتَمِل العذاب الشديدَ، والألم العظيم، بل إذا عَظُم عليه ذلك هلك ومات، فأمَّا نشأة الآخرة فهي للبقاء، إما في نعيم، أو في عذاب؛ إذ لا موت، كما قال في حقّ الكفار: ﴿ كُلَّمَا نَسِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابُّ [النساء: ٥٦]، \_ فنسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة \_ ثم إن النبيِّ ﷺ أرشده إلى أحسن ما يقال، فقال: (أَفَلَا قُلْتُ) بدل ما قلت: (اللُّهُمَّ آتِنَا)؛ أي: أعطنا (فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)؛ أي: عافية من البلاء والأمراض، (وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً)؛ أي : معافاة من العذاب والعقاب، (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ») وكان هذا الدعاء أكثر ما كان النبيِّ ﷺ يدعو به، كما سيأتي من حديث أنس فلله الله الله عنه الدعوات الجوامع التي تتضمّن خير الدنيا والآخرة، وذلك أن «حسنة» نكرة في سياق الطلب، فكانت عامّة، فكأنه يقول: أعطني كل حالة حسنة في الدنيا والآخرة، وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدلّ على عدم التوقيف، وعلى قلة التأمّل لموضع الكلمات، فقيل: الحسنة في الدنيا هي: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة، وقيل: العافية والعاقبة، وقيل: المال وحسن المآل، وقيل: المرأة الصالحة، والحور العين، والصحيح: الحَمْل على العموم، قاله القرطبيّ كَاللَّهُ (١). (قَالَ) أنس عَلَيْه: (فَدَعَا) النبيّ عَلَيْ (اللهُ) عَلَيْ الْهُ)؛ أي: لذلك الرجل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۳۰ \_ ۳۱.

حتى يشفيه، (ف) استجاب الله دعاء حبيبه على (شَفَاهُ)؛ أي: أبرأه من ذلك المرض، وهذا الذي شرحت به من أن الضمير في «فدعا» للنبي على هو ظاهر السياق؛ لقوله: «فدعا له» باللام، ووقع في «المشكاة» بلفظ: «فدعا به»، وعليه جرى الشرّاح، فقالوا: «فدعا الله به»؛ أي: دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع... إلخ، ويؤيد هذا ما سيأتي من رواية النسائي بلفظ: «فقالها الرجل، فعُوفي» (۱)، فإنه صريح في كون الرجل هو الداعي لنفسه بهذا الدعاء.

ويَحْتَمل حَمْل رواية مسلم هذه عليها، فيكون معنى قوله: «فدعا له»؛ أي: دعا الرجل لنفسه، أو يُحمل بأنه دعا لنفسه، ودعا له النبيّ عَلَيْ أيضاً، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ظليه هذا من أفراد المصنف كَلَّهُ.

## (المسألة الثاثية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٨١٦ و ٢٨١٦ و ٣٨١٦ و ٢٨١٦)، و(البخاريّ) في «الدعوات» و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٧٢٧ و ٧٢٧)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٨٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٠٥١) وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٤٨١)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٣٤٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٦١/١٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٠١ و ٢٨٨١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٣١)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (١٣٨٣)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): مشروعيّة عيادة المريض، ولو كان العائد أميراً، أو نحوه.

٢ \_ (ومنها): استحباب سؤال المريض سبب مرضه؛ ليبحث له عن الأدوية المناسبة له.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٦/ ٢٦١.

- ٣ ـ (ومنها): جواز التسبيح عند التعجب.
- ٤ ـ (ومنها): كراهية تمنّي البلاء، وإن كان على الوجه الذي فعله هذا الرجل؛ لأنه لا يطيقه، فيحمله على الضَّجَر والتشكيّ من ربه.
- ٥ ـ (ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع لخيرات الدنيا والآخرة، وكان أكثر دعاء النبي عليه به، كما تقدم.
- ٦ (ومنها): أنه ينبغي للعبد أن يسأل الله ﷺ العفو والعافية والمعافاة
   في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٢] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

ا \_ (عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول، أبو عُمَر البصريّ، وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [1٠] (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٥٠.

٢ \_ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قبل باب.

و«حُميد» الطويل ذُكر قبله.

وقوله: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، بِهَذَا الإسْنَادِ) ظاهره أن حميداً رواه عن ثابت عن أنس على الذي عند النسائي في «الكبرى» و«عمل اليوم والليلة» كما يأتي في التنبيه، أنه رواه عن أنس دون واسطة ثابت، ولعل هذا مما دلسه حميد، فقد قدّمنا أنه كان يدلس ما رواه عن ثابت خاصة، والظاهر أن هذا منه، وقد قدّمنا أيضاً أن تدليسه لا يضرّ؛ لكون الواسطة ثقة معروفاً، وهو ثابت البناني، فتنبه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن حميد هذه ساقها النسائي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(۱۰۸۹۲) \_ وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا خالد بن الحارث، قال: حدّثنا حميد، عن أنس، قال: عاد رسول الله ﷺ رجلاً، قد صار مثل

الفرخ، فقال له: «هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟» قال: كنت أقول: الله الله عنت معاقبي به في الآخرة، فعَجِّله لي في الدنيا، قال: «سبحان الله! لا تستطيعه، أو لا تطيقه، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَمْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَأَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَعُودُهُ، وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حُمَيْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللهِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين، و«عفّان» هو: ابن مسلم الصفّار، و«حمّاد» هو: ابن سلمة.

وقوله: (فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لحمّاد بن سلمة، وكذا فاعل قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ» له أيضاً.

[تنبيه]: رواية حمَّاد بن سلمة عن ثابت هذه ساقها أبو يعلى كَلَّلُهُ في «مسنده» بسند المصنّف، فقال:

(٣٥١١) ـ حدّثنا زهير، حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد، حدّثنا ثابت، عن أنس؛ أن رسول الله على دخل على رجل من أصحابه يعوده، وقد صار كالفرخ، فقال له: «هل سألت الله؟» قال: قلت: اللَّهُمَّ ما كنت معاقبي في الآخرة، فعجّله لي في الدنيا، فقال له رسول الله على: «لا طاقة لك بعذاب الله، هلّا قلت: اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ).

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائق ٦/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلى» ۲/۲۲٪.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ) هو: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ، أبو سعيد العطار، صدوقٌ له أوهام [٩] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٣٢/٥٥.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهران، أبو النضر البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس ﴿ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ هَذَهُ سَاقَهَا النَسَائِيِّ كَثَلَتُهُ فَي «الكبرى»، بسند المصنّف، فقال:

(١٠٨٩٤) ـ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا سالم بن نوح، قال سعيد بن أبي عروبة: أخبرنا قتادة، عن أنس؛ أن النبيّ على دخل على رجل يعوده، فإذا هو كأنه هامة، فقال له النبيّ على: «هل سألت ربك من شيء؟» قال: نعم، قلت: اللَّهُمَّ ما أنت معاقبي به في الآخرة، فعَجِّله لي في الدنيا، فقال: «سبحان الله، ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة»، فقالها الرجل، فعوفي. انتهى (۱).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

## (٨) \_ (بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ)

قال الجامع عفا الله عنه: قال في «العمدة»: المراد بذكر الله هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها، والإكثار منها، وقد يُطلق ذِكر الله، ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى، أو نَدَب إليه؛ كقراءة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، وقال الرازي كَثَلَلهُ: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والذكرُ بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، من الأمر، والنهي، حتى

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائيّ ٦/ ٢٦١.

يَطِّلِع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله تعالى، والذكر بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي: «سبحان الله، والمحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، وما يلتحق بها من الحوقلة، والبسملة، والحسبلة، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة.

ويُطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يُشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضاف إلى النّطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذّكر، وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى، ونفي النقائص عنه، ازداد كمالاً، فإن وقع ذلك في عمل صالح، مهما فُرض من صلاة، أو جهاد، أو غيرهما، ازداد كمالاً، فإن صحّح التوجه، وأخلص لله تعالى في ذلك، فهو أبلغ الكمال.

وقال الفخر الرازيّ: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والذكرُ بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، من الأمر والنهي، حتى يَطَّلع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله، والذكرُ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثَمِّ سمى الله الصلاة ذكراً، فقال: ﴿ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ الجمعة: ٩].

ونُقل عن بعض العارفين قال: الذُكر على سبعة أنحاء: فذِكْرُ العينين بالبكاء، وذِكْرُ الله بالإصغاء، وذكر اللهان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٤٥٨/١٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤٠٨).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

- ١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمِّيِّ البصريِّ، تقدَّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٤ \_ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ \_ (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٦ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) صَفَّهُ، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من سُهيل، وشيخه بغداديّ، والباقيان بصريّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ولله رأس المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَاللَّهُ

[تنبيه]: روى البخاريّ هذا الحديث من طريق جرير ـ يعني: ابن عبد الحميد ـ عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

فقال في «الفتح»: قوله: «عن أبي صالح» لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة، لكن اعتَمَد البخاريّ على وَصْله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمش، كما سأذكره، فإن شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق أنهم سمعوه.

وقوله: «عن أبي هريرة» كذا قال جرير، وتابعه الفضيل بن عياض، عند ابن حبان، وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيليّ، كلاهما عن الأعمش، وأخرجه الترمذيّ عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، فقال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، هكذا بالشك للأكثر، وفي نسخة: وعن أبي سعيد بواو العطف، والأول هو المعتمد، فقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية بالشك، وقال: شك الأعمش، وكذا قال ابن أبي الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل، عن أبي معاوية، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، وقال: شك سليمان ـ يعني: الأعمش ـ قال الترمذيّ: حسن صحيح، وقد رُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه؛ يعني: كما تقدم بغير تردد. انتهى (۱).

(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنه (قَالَ: «إِنَّ شِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً) مبالغة في السائرة؛ أي: يسيرون في الأرض، وفي رواية: «سيّاحين»، (فُضْلاً) قال النووي كَلَلَهُ: ضبطوه على أوجه:

أحدها: \_ وهو أرجحها، وأشهرها في بلادنا \_ «فُضُلا» بضم الفاء، والضاد.

والثانية: بضم الفاء، وإسكان الضاد، ورجّحها بعضهم، وادَّعَى أنها أكثر وأصوب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٥٨/١٤ «كتاب الدعوات» رقم (٦٤٠٨).

والثالثة: بفتح الفاء، وإسكان الضاد، قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاريّ ومسلم.

والرابعة: «فُضُلٌ» بضم الفاء والضاد، ورفع اللام، على أنه خبر مبتدأ محذوف.

والخامسة: «فضلاء» بالمدّ جمع فاضل.

قال العلماء: معناه على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم، من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حِلَق الذِّكر. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «إن لله ملائكة»: زاد الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، وابن حبان من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن جرير: «فضلاً»، وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض، وكذا لمسلم من رواية سهيل، قال عياض في «المشارق» ما نصه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجمة، وهو الصواب، ورواه العذريّ والهوزنيّ: «فُضْل» بالضم، وبعضهم بضم الضاد، ومعناه: زيادة على كتاب الناس، هكذا جاء مفسراً في البخاريّ، قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى: «فُضَلا» بضم أوله، وفتح الضاد، والمدّ، وهو وَهَمٌ هنا، وإن كانت هذه صفتهم كن وقال في «الإكمال»: الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاريّ بفتح الضاد، فذكر نحو ما تقدم، وزاد: هكذا جاء مفسّراً في البخاريّ في رواية أبي معاوية الضرير.

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «فضلاً»؛ أي: زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق، ويُروى بسكون الضاد، وبضمها، قال بعضهم: والسكون أكثر وأصوب، ثم ذكر كلام النوويّ السابق.

قال: وقال الطيبيّ: «فُضْلاً» بضم الفاء، وسكون الضاد، جمع فاضل، كمبُزْل وبازل. انتهى.

قال الحافظ: ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاريّ وَهَمّ، فإنها ليست في

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤/۱۷.

"صحيح البخاري" هنا في جميع الروايات، إلا أن تكون خارج الصحيح، ولم يُخْرِج البخاري الحديث المذكور عن أبي معاوية أصلاً، وإنما أخرجه من طريقه الترمذي، وزاد ابن أبي الدنيا، والطبراني في رواية جرير: "فُضْلاً عن كُتّاب الناس" (۱)، ومثله لابن حبان، من رواية فضيل بن عياض، وزاد: "سياحين في الأرض»، وكذا هو في رواية أبي معاوية، عند الترمذي، والإسماعيلي، عن الأرض»، ولمسلم من رواية سهيل، عن أبيه: "سيّارةً فُضْلاً». انتهى (۲).

(يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ) وفي رواية البخاريّ: "يطوفون في الطُّرُق يلتمسون أهل الذكر»، وفي حديث جابر بن أبي يعلى: "إن لله سرايا من الملائكة، تَقِف، وتَحُلّ بمجالس الذكر في الأرض». (فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ) وفي رواية البخاريّ: "فإذا وجدوا قوماً»، وفي رواية فضيل بن عياض: "فإذا رأوا قوماً».

قال القرطبيّ تَكَلَّهُ: قوله: «فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر... إلخ»؛ يعني: مجالس العلم والتذكير، وهي المجالس التي يُذكر فيها كلام الله، وسُنة رسوله عَلَيْهُ، وأخبار السلف الصالحين، وكلام الأئمة الزهّاد المتقدِّمين، المبرأة عن التصنع والبدع، والمنزَّهة عن المقاصد الرديئة، والطمع، وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان، وعُوِّض منها الكذب والبدع، ومزامير الشيطان ـ نعوذ بالله تعالى من حضورها ـ، ونسأله العافية من شرورها. انتهى (٣).

(قَعَدُوا مَعَهُمْ)؛ أي: مع القوم الذين وجدوهم في مجلس الذكر، وفي رواية البخاريّ: «فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم»، وفي رواية أبي معاوية: «بُغيتكم».

وقوله: «هلموا» على لغة أهل نجد، وأما أهل الحجاز، فيقولون للواحد، والاثنين، والجمع: هَلُمَّ، بلفظ الإفراد.

(وَحَفَّ) بفتح أوله، وتشديد الفاء، من باب نصر؛ أي: أحاط (بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) أي: هم غير الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٤٦١/١٤ ـ ٤٦٢، «كتاب الدعوات» رقم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١١/٧ \_ ١٢.

بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ) قال النووي تَوَلَّلُهُ: هكذا هو في كثير من نُسَخ بلادنا: «حَفّ» بالفاء، وفي بعضها: «حَضّ» بالضاد المعجمة؛ أي: حَثّ على الحضور، والاستماع، وحَكَى القاضي عن بعض رواتهم: «وحَطّ» بالطاء المهملة، واختاره القاضي، قال: ومعناه: أشار بعضهم إلى بعض بالنزول، ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاريّ: «هَلُمّوا إلى حاجتكم»، ويؤيد الرواية الأولى، وهي «حَفّ» قوله في البخاريّ: «يَحُفّونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُحدِقون بهم، ويستديرون حولهم، ويحوف بعضهم بعضاً (۱).

وقال في «الفتح»: «فيحفّونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُدْنون بأجنحتهم حول الذاكرين، والباء للتعدية، وقيل: للاستعانة. (حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ اللَّنْيَا) بالضم، بمعنى القربى، صفة لـ«السماء»؛ أي: السماء القريبة إلى الأرض، (فَإِذَا تَفَرَّقُوا)؛ أي: افترق الملائكة عن مجلس الذكر؛ لانتهائه، أو المراد: فإذا تفرّق أهل المجلس عن مجلس ذكرهم (عَرَجُوا) بفتح أوله، وثانيه، من باب نصر؛ أي: صَعِد الملائكة، فقوله: (وَصَعِدُوا) بفتح أوله، وكسر ثانيه عَطْف تفسير لـ«عَرَجوا». (إِلَى السَّمَاء، قَالَ) عَنِيَّ: (فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَلَىٰ) هذا السؤال من الله تعالى للملائكة، هو على جهة التنبيه للملائكة على قولها: ﴿ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وإظهار لتحقيق قوله: ﴿ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة بأهل عرفة حين قال لهم: «ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعْثاً غُبْراً، أُشهدكم أني قد غفرت لهم (٢)، وكذلك نُصَّ عليه في الحديث. انتهى (٣).

وقوله: (وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ) جملة في محل نصب على الحال من الجلالة، وفي رواية البخاريّ: «قال: فيسألهم ربهم ﷺ، وهو أعلم منهم»، وفي رواية الكشميهنيّ: «بهم» كذا للإسماعيلي، قال في «الفتح»: وهي جملة معترضة، ورَدَت لِرَفع التوهم (مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟) وفي رواية الترمذيّ: «فيقول الله: أيّ شيء

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۱۷ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن خزیمة في «صحیحه» (۲۸٤٠).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٧/ ١٢٢.

تركتم عبادي يصنعون؟»، وفي رواية البخاريّ: «ما يقول عبادي؟»، (فَيَقُولُونَ: چِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُهلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَجلالك، (وَيَسْأَلُونَكَ) وَيَحْمَدُونَكَ، وَجلالك، (وَيَسْأَلُونَكَ) وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تركناهم يحمدونك، ويمجّدونك، ويذكرونك، وفي رواية الإسماعيليّ: «قالوا: ربنا مررنا بهم، وهم يذكرونك. . . إلخ»، وفي حديث أنس عند البزار: «ويعظّمون آلاءك، ويتلون كتابك، ويصلُّون على نبيّك، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم».

قال الحافظ كَلَّهُ: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر، وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة، من تسبيح، وتكبير، وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله كل وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، وفي دخول قراءة الحديث النبوي، ومدارسة العلم الشرعي، ومذاكرته، والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح، والتكبير، ونحوهما، والتلاوة حسب، وإن كانت قراءة الحديث، ومدارسة العلم، والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كله الههدا،

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دخول مجالس العلم في مجالس الذكر هو الأظهر، ولو فرضنا عدم دخولها، فما ورد في فضل العلماء، وطلّاب العلم لا يكون أدنى مما ورد في الذكر، فقد صحّ عنه على أنه قال: «إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلّون على معلّم الناس الخير»، رواه الترمذيّ، من حديث أبي أمامة على معيم.

وأخرج أبو داود عم أبي الدرداء ظلى قال: سمعت رسول الله على يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۲۶۳، «كتاب الدعوات» رقم (۲٤۰۸).

العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الغلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا ديناراً، ولا درهماً، وَرَّثُوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

وسيأتي لمسلم قريباً من حديث أبي هريرة ﴿ الطُّويل، وفيه: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة».

فهذه النصوص الواردة في العلماء، وطلاب العلم ليست بأنقص مما ورد في حديث الباب للذاكرين، على أنهم في الحقيقة من الذاكرين الله كثيراً، والذاكرات؛ لأنهم يتدراسون كتاب الله، وأحاديث رسول الله على ويتفقهون فيهما، وهذا هو الذكر بعينه، فتأمّل بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ) الله وَ للملائكة: (وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟)؛ أي: شيء يسأل هؤلاء الذاكرون؟ (قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ)؛ أي: أن تُدخلهم فيها، وفي رواية البخاريّ: «يسبّحونك، ويكبّرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله، ما رأوك، قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةً، وأشدّ لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً، قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة...» الحديث.

(قَالَ) الله تعالى: (وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟) حتى يسألوني أن أدخلهم فيها، (قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ)؛ أي: لم يَرَوْها، وإنما أخبرتَهم بها في كتابك، وعلى لسان رسولك، فآمنوا، وصدَّقوا، واشتاقوا إليها، (قَالَ) الله تعالى: (فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟)؛ أي: فكيف يكون شوقهم إليها لو رأوها؟ زاد في رواية البخاريّ: «لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاً، وأشدّ لها طلباً، وأعظم فيها رغبةً».

وقال القرطبيّ عَلَيْهُ: قوله: «فكيف لو رأوا جنتي؟» هذا يدلّ على أن للمعاينة زيادة مزيّة على العلم في التحقيق والوضوح، فإنَّ هؤلاء القوم المتذكّرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك، ومع ذلك، فإنَّ الله تعالى قال: «فكيف لو رأوها»، يعني: لو رأوها لحصل من اليقين والتحقيق زيادةٌ على ما عندهم، ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى عليه الرؤية، والخليل عليه مشاهدة

إحياء الموتى، وقد تقدَّم هذا المعنى. انتهى(١١).

(قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ)؛ أي: يطلبون منك الأمان من النار، وأن تحفظهم منها، (قَالَ) الله تعالى: (وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ) الله تعالى: (وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟) حتى يستجيروني منها، (قَالُوا: لَا)؛ أي: لم يروها، وإنما آمنوا بها، وصدّقوا بما أنزلته في كتابك، وعلى لسان رسولك ﷺ من أغلالها، وأنكالها، وأهوالها الشداد، (قَالَ) الله تعالى: (فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟)؛ أي: فكيف حالهم لو رأوا ناري عياناً ومشاهدةً؟، زاد في رواية البخاريّ: «كانوا أشدّ منها فراراً، وأشدّ لها مخافةً»، وفي رواية أبي معاوية: «كانوا أشدّ منها هَرَباً، وأشدّ منها تعوّذاً وخوفاً».

(قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ)؛ أي: يطلبون منك مغفرة ذنوبهم، (قَالَ) ﷺ: (فَيَقُولُ) الله ﷺ: (قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ) ذنوبهم (فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا)؛ أي: من النار، دخول الجنة، ومغفرة الذنوب، (وَأَجَرْتُهُمْ مِمّا اسْتَجَارُوا)؛ أي: من النار، (قَالَ) ﷺ: (فَيَقُولُونَ)؛ أي: الملائكة ﷺ، وفي رواية البخاريّ: «فيقول ملَك من الملائكة»، ويُجمع بأن الذي قال أحدهم، ونُسب إليهم لرضاهم به. (رَبِّ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب (فِيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءً)؛ أي: كثير الخطأ بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب (فِيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءً)؛ أي: كثير الخطأ (إِنَّمَا مَرَّ) بهم (فَجَلَسَ مَعَهُمْ) وفي رواية البخاريّ: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة»، في رواية أبي معاوية: «فيقولون: إن فيهم فلاناً الخطّاء، لم يُرِدْهم، إنما جاء لحاجة».

قال القرطبيّ كَالله: إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في المغفرة؛ لأنَّه لم تكن عادَتُه حضور مجالس الذكر، وإنما كانت عادته ملازمة الخطايا، فعرض له هذا المجلس، فجلسه، فدخل مع أهله فيما قُسِم لهم من المغفرة، والرحمة، فيُستفاد منه الترغيب العظيم، في حضور مجالس الذكر، ومجالسة العلماء، والصالحين، وملازمتهم. انتهى (٢).

(قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ)؛ أي: لفلان الخطَّاء (غَفَرْتُ) خطاياه بسببهم؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٧/ ١٢.

(هُمُ الْقَوْمُ) في تعبيره باللام إشعار بالكمال؛ أي: هم القوم كلّ القوم على حدّ قول الشاعر [من الطويل]:

وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاؤُهُم هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ (لَا يَشْقَى بِهِمْ)؛ أي: بسببهم، وبسبب إكرام الله تعالى لهم، (جَلِيسُهُمْ)؛ أي: مُجالِسهم، ولو لم يُرد ذلك، ولا قَصَده، وإنما قَصْده غرض آخر من الأغراض الدنيويّة.

قال القرطبيّ كَاللهُ: قوله: «لا يشقى بهم جليسهم» هذه مبالغة في إكرامهم، وزيادةٌ في إعلاء مكانتهم، ألا ترى أنه أكْرَم جليسهم بنحو ما أكرموا به؛ لِأَجْلهم، وإن لم يشفعوا فيه، ولا طلبوا له شيئاً، وهذه حالةٌ شريفةٌ، ومنزلة مُنيفة، لا خيّبنا الله منهم، وجعلنا من أهلها. انتهى(١).

وفي رواية البخاريّ: «هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»، وللترمذيّ: «لا يشقى لهم جليس».

قال في «الفتح»: وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضِي لكونهم أهل الكمال، وقد أخرج جعفر في «الذكر» من طريق أبي الأشهب، عن الحسن البصريّ، قال: «بينا قوم يذكرون الله، إذ أتاهم رجل، فقعد إليهم، قال: فنزلت الرحمة، ثم ارتفعت، فقالوا: ربنا فيهم عبدك فلان، قال: غَشُوهم رحمتي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»، وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل: لَسَعِد بهم جليسهم، لكان ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فظ عله متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/ ۲۶۶، «كتاب الدعوات» رقم (۲٤٠٨).

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٥١٨] (٢٦٨٩)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٢٦٠٩)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٣٦٠٠)، و(أحمد) في «الدعوات» (٢٥٠٨ و٢٥١ و٢٥٠ و٢٥٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» «مسنده» (٢/ ٢٥١ و٢٥٢ و٢٥٨ و٢٥٨)، و(البيهقيّ) في «شعب (٨٥٠ و٧٥٨)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/ ٤٩٥)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٣٩٩)، و(الأصفهانيّ) في «الدعاء» (١/ ٥٣٠)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل مجالس الذكر، والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، قال النووي كالله: وفي هذا الحديث فضيلة الذكر، وفضيلة مجالسه، والجلوس مع أهله، وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين، وبركتهم، والله أعلم. انتهى (١).

٢ ـ (ومنها): بيان أن جليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله
 تعالى به عليهم؛ إكراماً لهم، ولو لم يشاركهم في أصل الذكر.

٣ ـ (ومنها): بيان محبة الملائكة ﷺ بني آدم، واعتنائهم بهم.

٤ ـ (ومنها): بيان أن السؤال قد يصدر من السائل، وهو أعلم بالمسؤول
 عنه من المسؤول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنه، والتنويه بقَدْره، والإعلان
 بشَرَف منزلته.

٥ - (ومنها): ما قيل: إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم: ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح، والتقديس، مع ما سُلِّط عليهم من الشهوات، ووساوس الشيطان، وكيف عالجوا ذلك، وضاهوكم في التسبيح، والتقديس.

٦ - (ومنها): ما قيل أيضاً: إنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۵/۱۷.

ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل، ووجود الصوارف، وصدوره في عالم الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله.

٧ ـ (ومنها): بيان كَذِب من ادَّعَى من الزنادقه أنه يَرَى الله تعالى جهراً
 في دار الدنيا، وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة ﷺ، رفعه:
 «واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا».

٨ ـ (ومنها): أن فيه جوازَ القَسَم في الأمر المحقّق تأكيداً له، وتنويهاً
 ه.

٩ ـ (ومنها): أن فيه أن الذي اشتَمَلت عليه الجنة من أنواع الخيرات،
 والنارُ من أنواع المكروهات فوق ما وُصفتا به، وأن الرغبة، والطلب من الله،
 والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول، ذكر هذا كله في «الفتح»(١).

١٠ \_ (ومنها): ما قاله القاضي عياض تَشَلَثُه: ذِكر الله تعالى ضربان: ذكر
 بالقلب، وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان:

أحدهما \_ وهو أرفع الأذكار، وأجلّها \_: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله، وجبروته، وملكوته، وآياته في سمواته وأرضه، ومنه الحديث: «خير الذكر الخفي»(۲)، والمراد به هذا.

والثاني: ذِكره بالقلب عند الأمر، والنهي، فيمتثل ما أمر به، ويترك ما نَهَى عنه، ويقف عما أشكل عليه.

وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم، كما جاءت به الأحاديث، قال: وذكر ابن جرير الطبريّ وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: والخلاف عندي إنما يُتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحاً، وتهليلاً، وشِبههما، وعليه يدلّ كلامهم، لا أنهم مختلفون في الذكر الخفى الذي ذكرناه، وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥، «كتاب الدعوات» رقم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» ٣/ ٩١، من حديث سعد بن أبي وقاص هيئة قال: سمعت النبيّ على يقول: «خير الذكر الخفيّ، وخير الرزق ـ أو العيش ـ ما يكفي»، وفي سنده محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبيبة: ضعيف.

فكيف يفاضله، وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد، ونحوه، والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب، فإن كان لاهياً فلا.

واحتَج من رَجّح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر.

قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه، ويجعل الله تعالى لهم علامة، يعرفونه بها، وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يُطّلع عليه غير الله.

قال النووي كَلَّلَهُ: الصحيح أنهم يكتبونه، وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه النوويّ كَالله هو الصحيح عندي؛ لأنه الذي تدلّ عليه ظواهر النصوص، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في ذِكر بعض ما ورد في فضل الذكر:

(اعلم): أنه ورد في فضل الذكر أحاديث غير ما في الباب:

منها: حديث أبي هريرة ﴿ الله عنه على الله عنه الله عنه الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني . . . » الحديث، متَّفقٌ عليه، وقد تقدّم قبل باب.

ومنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة والله أيضاً، رفعه: «يعقد الشيطان...» الحديث، وفيه: «فإن قام، فذكر الله انحلت عقدة...».

ومنها: ما يأتي لمسلم بعد بابين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رفي الله مرفوعاً: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، إلا حفّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة...» الحديث.

ومن حديث أبي ذرّ في منه رفعه: «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: سبحان ربي وبحمده...» الحديث.

ومن حديث معاوية ظليه رفعه: «أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى: أتاني جبريل، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة».

<sup>(</sup>۱) "إكمال المعلم" ٨/ ١٨٩، و"شرح النوويّ" ١٧/ ١٥ \_ ١٦.

ومن حديث سمرة رفعه: «أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، لا يضرّك بأيهن بدأت».

ومن حديث أبي هريرة ﷺ رفعه: «لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس».

وأخرج الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه الحاكم، عن الحارث بن الحارث الأشعريّ وأخرج الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه الحاكم، عن الخروا الله، وإن مثل الأشعريّ والله، في حديث طويل، وفيه: «فآمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك، كمثل رجل خرج العدوّ في أثره سراعاً، حتى إذا أتى على حِصْن حصين أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يُحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى».

وعن عبد الله بن بُسْر رَهِ الله الله إن شرائع الله إن شرائع الإسلام قد كَثُرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رَطْباً من ذكر الله»، أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.

وأخرج ابن حبان نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل ﴿ وَفِيهُ: أَنهُ السَّائِلُ عَنْ ذَلِكَ.

وأخرج الترمذيّ من حديث أنس و الجنة وفعه: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقُ الذكر».

ويُجمع \_ كما قال الحافظ كَلَّهُ \_ بين حديث أبي الدرداء هذا وبين ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يَفْتُر، وغير ذلك مما يدلِّ على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة، بأن المراد بذكر الله \_ والله أعلم \_ في حديث أبي الدرداء هو الذكر الكامل، وهو ما يَجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى، واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية

الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك، كمن يذكر الله بلسانه وقلبه، واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته، أو في صيامه، أو تصدّقه، أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى، والعلم عند الله تعالى.

وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي كَلْلَهُ بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترَط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صَدَقته، أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملاً، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، ويشير إلى ذلك حديث: «نية المؤمن أبلغ من عمله»(۱)، ذكره الحافظ كَلْلَهُ، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا وِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٩) \_ (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِـ «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ») وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٣٨١٦] (٢٦٩٠) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ \_ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ \_ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ \_ قَالً: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَساً: أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ عُلَيَّةً \_ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ \_ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ \_ قَالً: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَساً: أَيُّ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا كَانَ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً) ابن إبراهيم البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُنانيّ البصريّ، تقدَّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

<sup>(</sup>١) حديث لا يثبت، بل قال الشيخ الألباني كلله: موضوع.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف عَلَيْهُ، وهو (٤٢٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين غير شيخه، فنسائيّ، ثمّ بغداديّ، وفيه قوله: «يعني: ابن عُليّة»، وقوله: «وهو ابن صُهيب» إنما أتى بـ «يعني»، وبـ «هو» لأن زُهيراً لم ينسب إسماعيل إلى أمه، وكذا إسماعيل لم ينسب شيخه إلى أبيه، بل أهملهما، فزاد المصنّف: «ابن عليّة»، وكذا زاد هو أو شيخه: «ابن صهيب» للبيان، ففصل زيادته بـ «يعني» وبـ «هو» للتمييز، وإلى هذا أشار السيوطيّ كَلَيْهُ في «ألفيّة الأثر» بقوله:

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفَ مَنْ بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَوْ بِـ (هُو» بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَوْ بِـ (هُو» أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُودِ

فَوْقَ شُيُوخِ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ أَمَّ اللهُ يُبَنْ أَمَّ اللهُ يُبَنْ أَمَّ اللهُ أَوَّلَ اللهُ أَوَّلَ اللهُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُودِ وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُودِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَال

وفيه أنس رهي الخادم الشهير، وأحد المكثرين السبعة المجموعين في

الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرُ ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ

مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَابِرِ الْغُرَرُ فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرِّ فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرِّ وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ

#### شرح الحديث:

رَّمَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُو ابْنُ صُهَيْبٍ -) بضّم الصاد المهملة، مصغّراً البُنَانِيّ أنه (قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةً) بن دِعَامة السَّدُوسِيّ، وهذا يدلّ على أن عبد العزيز حضر السؤال، فيكون من روايته عن أنس، لا عن قتادة، ولهذا في رواية البخاريّ من طريق عبد الوارث: «عن عبد العزيز، عن أنس»، وقد ثبت أيضاً أنه سأل أنساً، كما سأله قتادة، ففي رواية ابن حبّان من طريق شعبة عن إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قلت لأنس بن مالك: أخبرني عن دعاء كان يدعو به النبيّ على الحديث. (أنساً) هيه، وقوله: أخبرني عن دعاء كان يدعو به النبيّ استفهاميّة مبتدأ، خبرها جملة قوله: (كَانَ رَبَّوَ الله عَبْدَ الْمَالُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الْمَالُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الْمَالُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدَا الله عَبْدَا الله عَبْدَا الله عَبْدُ الله عَبْدَا الله عَبْدُ الله عَبْدَا الله عَبْدَا الْهُ الله عَبْدَا الله عَبْدُونِ الله عَبْدُونِ الله عَبْدُونُ الله عَبْدُونُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُونُ الله عَبْدُ

يَدْعُو بِهَا)؛ أي: بالدعوة (النَّبِيُّ عَلَيْهُ) وقوله: (أَكْثَرَ؟) منصوب على الحال، أو نَعْت للمصدر؛ أي: دعاء أكثر. (قَالَ) أنس وَلَيْهُ جواباً للسؤال: (كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو) النبيّ عَلَيْهُ (بِهَا) أكثر، وقوله: (يَقُولُ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن يقول، وحَذْفها مع رَفْع الفعل قياس على الصحيح؛ وليس شاذّا؛ لوقوعه في القرآن، في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَكِهِم يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ [الروم: ٢٤]، وإنما الشاذ، حَذْفها مع نَصْب الفعل، كما قال ابن مالك كَثَلَهُ في «الخلاصة»:

وَشَذَّ حَذْفُ «أَنْ» وَنَصْبٌ فِي سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى والمصدر المؤول خبر «كان».

(«اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)؛ يعني: الصحة، والكفاف، والعفاف، والتوفيق للخير، (وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً)؛ يعني: الثواب، والرحمة، (وَقِنَا) بالعفو والمغفرة، (عَذَابَ النَّارِ») الذي استحققناه بسوء أعمالنا(۱)، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في تفسير الحسنة في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_.

(قَالَ) عبد العزيز: (وَكَانَ أَنْسُ) وَ اللهُ الرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعُوةٍ)؛ أي: واحدة، فالتاء للمرّة، (دَعَا بِهَا)؛ أي: بهذه الدعوة، وهي: «اللَّهُمَّ آتنا... إلخ»، (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ)؛ أي: كثير، (دَعَا بِهَا)؛ أي: الدعوة المذكورة (فِيهِ)؛ أي: في جملة الدعاء الكثير.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم، حدّثنا عبد السلام أبو طالوت: كنت عند أنس، فقال له ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم، فقال: «اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار \_ فذكر القصّة، وفيها \_: إذا آتاكم الله ذلك، فقد آتاكم الخير كله».

وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" من حماد بن سلمة، عن ثابت أنهم قالوا لأنس بن مالك: ادع الله لنا، فقال: «اللّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»، قالوا: زدنا، فأعادها، قالوا: زدنا، فقالوا: زدنا، فقال: «ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة...» الحديث(٢).

قال القاضي عياض: إنما كان يُكثر الدعاء بهذه الآية؛ لِجَمْعها معانى

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" ٢/ ١٥١.

الدعاء كلّه، من أمر الدنيا والآخرة، قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة، فسأل نعيم الدنيا والآخرة، والوقاية من العذاب، نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بذلك، ودوامه (۱)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس و الله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٦٨١٦ و٢٨٩٠] (٢٦٩٠)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٥٢٢) و «الدعوات» (٦٣٨٩) وفي «الأدب المفرد» (٦٨٢)، و (أبو داود) في «الصلاة» (١٥١٩)، و(النسائق) في «الكبرى» (٦/ ٢٦١ و٣٠١) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٥٦)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٣٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٠٨ و٢٤٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٤٨/١٠)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٤٠٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٣٧ و٩٣٨ و٩٣٩ و٩٤٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٣٩٧ و٣٥٢٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٣٨١ و١٣٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء، والآيات، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة.

٢ \_ (ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة . . . »؛ لكثرة ملازمة النبيّ عَلَيْق له .

٣ \_ (ومنها): أن من هدي النبيِّ عليه أنه كان يحبّ الجوامع من الدعاء، كهذا الدعاء، فعن عائشة على قالت: «كان رسول الله على يستحب الجوامع من الدعاء، ويَدَع ما سوى ذلك (٢).

٤ \_ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص والطلب من أكابرهم

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٨/٣.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. رواه أبو داود في "سننه" ٢/٧٧.

الدعاء لهم، والإلحاح عليهم؛ رجاء بركتهم، فعن ابن عباس الله قال: قال رسول الله على: «البركة مع أكابركم»(١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في تفسير الحسنة المذكورة في الآية:

(اعلم): أنه قد اختلفت عبارات السلف في تفسيرها، فعن الحسن قال: هي العلم، والعبادة في الدنيا، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح، وعنه بسند ضعيف: الرزق الطيب، والعلم النافع، وفي الآخرة: الجنة.

وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة، نقله ابن أبي حاتم أيضاً عن السّدّي، ومجاهد، وإسماعيل بن أبي خالد، ومقاتل بن حيّان.

وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم.

وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة.

وعن محمد بن كعب القُرَظيّ: الزوجة الصالحة من الحسنات، ونحوه عن يزيد بن أبى مالك.

وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوريّ قال: الحسنة في الدنيا: الرزق الطيب، والعلم، وفي الآخرة: الجنة.

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدنيا: الْمُنَى، ومن طريق السدّيّ قال: المال.

ونقل الثعلبي عن السديّ، ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع، والعمل الصالح، وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب.

وعن عطيّة: حسنة الدنيا: العلم، والعمل به، وحسنة الآخرة: تيسير الحساب، ودخول الجنة.

وبسنده عن عوف قال: من آتاه الله الإسلام، والقرآن، والأهل، والمال، والولد، فقد آتاه في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة.

ونقل الثعلبيّ عن سلف الصوفية أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ، متوافقة المعنى، حاصلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة، واقتصر الكشّاف على ما نَقَله

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» ١٦/٩، وصححه ابن حبّان، والحاكم.

الثعلبيّ عن عليّ أنها في الدنيا: المرأة الصالحة، وفي الآخرة: الحوراء، وعذاب النار: المرأة السوء.

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويّ، من عافية، ودار رَحْبة، وزوجة حسنة، وولد بارّ، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب هنيء، وثناء جميل، إلى غير ذلك، مما شملته عباراتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا.

وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك، من أمور الآخرة.

وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم، وتَرْك الشبهات، قال الحافظ: أو العفو محضاً، ومراده بقوله: وتوابعه: ما يلتحق به في الذِّكر، لا ما يتبعه حقيقة، ذكر هذا كلُّه في «الفتح»، وهو بحثٌ نفيسٌ (١)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلَّلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»).

#### رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين، تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

> ٣ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲/ ٤٣١ ـ ٤٣١، «كتاب الدعوات» رقم (٦٣٨٩).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (١٠) ـ (بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٦٩١] ( ٢٦٩١) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مَوْلَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَنْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّايَاهُ (١)، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريا النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريباً.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ أبو عبد الله المدنيّ الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلّها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر [٧] (ت١٧٩) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٧٨.

٣ ـ (سُمَيُّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المدنيّ،
 ثقة [٦] (ت١٣٠) مقتولاً بقُديد (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٨/١٨.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «خُطّت عنه خطاياه».

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره، وفيه مالك أحد الأئمة الأربعة، وفيه أبو هريرة ﷺ، تقدّم القول فيه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ سُمَيًّ) بسين مهملة، مصغّراً، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في «مسنده»: عن زيد بن الْحُبَاب، عن مالك: حدّثني سُمَيّ مولى أبي بكر، أخرجه ابن ماجه، وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند: عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث. (عَنْ أبي صَالِحٍ) ذكوان السمّان، (عَنْ أبي هُرَيْرَةً) عَلَيْه، وفي رواية عبد الله بن سعيد: «أنه سمع أبا هريرة»؛ (أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَه)؛ أي: لا معبود بحق، وقوله: (إلَّا الله) قيل: في موضع رفع بدلاً من «لا إله» لا خبرٌ؛ لأن «لا» لا تعمل في المعارف، ولو قلنا: خبر للمتبدإ، أو لـ«لا» فلا يصح أيضاً؛ لِمَا يلزم عليه من تنكير المبتدإ، وتعريف الخبر، لكن قال السفاقسيّ: قد أجاز الشلوبين أن خبر المبتدأ يكون معرفة، ويسوغ الابتداء بالنكرة في النفي. انتهى (۱)

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجازه الشلوبين هو الحقّ، فقوله: «إلا الله» هو الخبر؛ لأن هذه الجملة جملة مفيدة دون تقدير، فلا حاجة إلى ما تكلّفه الكثيرون من تقدير الخبر، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.

ثم أكّد الحصر المستفاد من «لا إله إلا الله» بقوله: (وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ) و«شريك» مبني على الفتح، وخبر «لا» متعلق قوله: «له» مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر، فـ«وحدَهُ» حال مؤوّلة بـ«منفرداً»؛ لأن الحال لا تكون معرفة، «ولا شريك له» حال ثانية، مؤكدة لمعنى الأولى. (لَهُ الْمُلْكُ) بضم الميم،

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني على الموطّأ» ٢/ ٣٥.

وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية أيضاً، ومن مَنَع تعدد الحال جعل «لا شريك له» حالاً من ضمير «وحده» المؤولة بـ«منفرداً»، وكذا «له الملك» حال من ضمير المجرور في «له»، وما بعد ذلك معطوفات، قاله الزرقاني كَاللهُ(۱).

وقال في «الفتح»: هكذا في أكثر الروايات، وورد في بعضها زيادة: «يُحيي ويميت»، وفي أخرى زيادة: «بيده الخير»، وسيأتي بيان من زاد ذلك. (فِي يَوْم مِاثَةَ مَرَّةٍ) وفي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبح»، ومثله في حديث أبي أمامة عند جعفر الفريابي في «الذكر»، ووقع في حديث أبي ذرّ تقييده بأن ذلك في دُبُر صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن قال: «عشر مرات»، وفي سندهما شهر بن حوشب، وقد اختُلف عليه، وفيه مقال، قاله في «الفتح»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم غير مرّة، أن الحقّ في شهر، أنه حسن الحديث، فلا تغفل.

(كَانَتْ)؛ أي: هذه الكلمات، وللبخاريّ: «كان» بالتذكير؛ أي: هذا الذكر، (لَهُ عَدْلً) بفتح العين؛ أي: مثل ثواب إعتاق (عَشْرٍ) بسكون الشين، (رِقَابٍ) قال الفرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَل الشيءَ من غير جنسه، وبالكسر: المِثل، ذكره في «الفتح».

وقال الفيّوميّ كَثَلَهُ: عِدْلُ الشيءِ بالكسر: مِثله من جنسه، أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدْلُ: الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدْلُهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٥٩]، وهو مصدر في الأصل، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَدْلاً، من باب ضرب: إذا جعلته مِثله، قائماً مقامه، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرَجِّمٍ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، وهو أيضاً الفدية، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعْدِلُ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ ». انتهى (٣).

وقوله: (رِقَابٍ) جمع رقبة، وهي في الأصل: العنق، فجُعلت كنايةً عن

(٢) (الفتح) ١٤/٦٤٤.

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني» ۲/ ۳۵.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/٣٩٦.

جميع ذات الإنسان؛ تسميةً للشيء ببعضه؛ أي: يضاعَف ثوابها حتى يصير مثل أصل ثواب العتق المذكور (١٠).

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رقبة»، ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ: «من قال: لا إله إلا الله»، وفي آخره: «عشر مرات، كنّ له عدل رقبة»، أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم، ونظيره في حديث أبي أيوب عند البخاريّ.

وأخرج جعفر الفِرْيابيّ في «الذكر» من طريق الزهريّ: أخبرني عكرمة بن محمد الدؤليّ؛ أن أبا هريرة قال: «من قالها فله عدل رقبة، ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب»، ومثله رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، لكنه خالف في صحابيه، فقال: عن أبي عياش الزُّرَقيّ، أخرجه النسائيّ.

(وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ) قال الطيبيّ كَالله: جَعَل في هذا الحديث التهليل ماحياً من السيئات مقدراً معلوماً، وفي حديث التسبيح جعل التسبيح ماحياً لها مقدار زبد البحر، فيلزم أن يكون التسبيح أفضل، وقد قال في حديث التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به».

أجاب القاضي عياض بأن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لأن جزاءه مشتمل على محو السيئات، وعلى عتق عشر رقاب، وعلى إثبات مائة حسنة، والحرز من الشيطان (٢).

(وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً) بكسر الحاء المهملة، وسكون الراء، وبالزاي؛ أي: حِصْناً مانعاً (مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ)؛ أي: في اليوم الذي قال فيه ذلك، وهو منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ «حِرْزاً». (ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ) قال القرطبيّ كَالله: يعني: أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم، فلا يقدر أن يَحمله على زلّة، أو وسوسة ببركة تلك الكلمات. انتهى.

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «وحُفظ يومه حتى يمسي»، وزاد: «ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك»، ومثل ذلك في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعدُ. (وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ) وللبخاريّ: «ولم يأت أحد

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» ٢١٤/٥.

بأفضل مما جاء»، (إِلَّا أَحَدُّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال القرطبيّ كَلَّلَهُ: معنى «عَمِل»: قال، فسمّى القول عملاً، كما قد صرح به في الرواية الأخرى، والذِّكر من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنيّة، والإخلاص. انتهى(١).

وفي رواية البخاريّ: "إلا رجل عَمِل أكثر منه"، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "لم يجئ أحد بأفضل من عمله، إلا من قال أفضل من ذلك"، أخرجه النسائيّ بسند صحيح إلى عمرو، قال في "الفتح": والاستثناء في قوله: "إلا رجل" منقطع، والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما قاله، فإنه يزيد عليه، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً. انتهى (٢).

وقال الزرقاني كَالله: قوله: «إلا أحد» استثناء منقطع؛ أي: لكن أحد عمل أكثر مما عمل، فإنه يزيد عليه، أو متصل بتأويل.

قال ابن عبد البرّ: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكر، وأنه قلّ من يزيد عليه، وقال: إلا أحد؛ لئلا يُظَنّ أن الزيادة على ذلك ممنوعة، كتكرار العمل في الوضوء.

ويَحْتَمِل أن يريد: لا يأتي أحد من سائر أبواب البرّ بأفضل مما جاء به، إلا أحد عَمِل من هذا الباب أكثر من عمله، ونحوه قول القاضي عياض: ذِكْرُ المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور، وقوله: «إلا أحد» يَحْتَمِل أن يريد الزيادة على هذا العدد، فيكون لقائله من الفضل بحسابه؛ لئلا يُظَنّ أنه من الحدود التي نُهي عن اعتدائها، وأنه لا فضل في الزيادة عليها، كما في ركعات السنن المحدودة، وأعداد الطهارة.

ويَحْتَمِل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره؛ أي: إلا أن يزيد أحد عملاً آخر من الأعمال الصالحة.

وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً، أو مفرَّقاً في مجلس، أو مجالس، في أول النهار، أو في آخره، لكن الأفضل أن يأتي به متوالياً في أول النهار؛ ليكون له حِرزاً في جميع

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷۱/۷.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲/۲۶۶، «كتاب الدعوات» رقم (۲۶۰۳).

نهاره، وكذا في أول الليل؛ ليكون له حرزاً في جميع ليله. انتهى (١).

(وَمَنْ) شُرطيّة جوابها قوله: «حُطّت خطاياه»، (قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) معناه: تنزيه الله عما لا يليق به، من كل نقص، فيلزم نفي الشريك، والصاحبة، والولد، وجميع الرذائل، ويُطلق التسبيح، ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويُطلق، ويراد به صلاة النافلة، وأما صلاة التسبيح فسميّت بذلك؛ لكثرة التسبيح فيها، و«سبحان» اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف، تقديره: سَبَّحتُ الله سُبحاناً، كسبحت الله تسبيحاً، ولا يُستعمل غالباً إلا مضافاً، وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت الله، ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نَزَّه اللهُ نفسه، والمشهور الأول، وقد جاء غير مضاف في الشعر، كقوله: شُبْحَاناً أَنزَهُهُ أَن يُلُهُ اللهِ الشعر، كقوله:

وقال في «العمدة»: قوله: «سبحان الله» اسم مصدر للتسبيح، وقيل: بل سبحان مصدر؛ لأنه سُمع له فعل ثلاثي، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة، وقد يُفرد، وإذا أُفرد مُنع الصرف؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، كقوله: أقُـولُ لَـمَّا جَاءَنِي فَـخُـرُهُ شُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِر

وجاء مُنوّناً، كقوله:

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَاناً يَعُودُ لَهُ وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجَمَدُ (٣) فقيل: صُرف ضرورة، وقيل: هو بمنزلة قبل، وبعد، إن نُوي تعريفه بقي على حاله، وإن نُكِّر أُعرب منصرفاً، وهذا البيت يساعد على كونه مصدراً، لا اسم مصدر، ولوروده منصرفاً، ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة، لا معرفة، وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية، فلا ينصرف، والناصب له فِعل مقدَّر، لا يجوز إظهاره، وعن الكسائيّ: إنه مُنادّى، تقديره: يا سبحانك، ومنعه جمهور النحويين، وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: تقديره: يا ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نَزَّه اللهُ نفسَهُ، والأول سبحت الله، ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نَزَّه اللهُ نفسَهُ، والأول

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقانيّ ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٤٥٤/١٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) «الْجَمَد» محرّكة : الثلج. «ق».

هو المشهور، ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشريك، والصاحبة، والولد، وجميع الرذائل، ويُطلق التسبيح، ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويُطلق ويراد به الصلاة النافلة. انتهى(١).

وقال ابن الأثير كَالله: قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اختلاف تصرف اللفظة، وأصل التسبيح: التنزيه، والتقديس، والتبرئة من النقائص، ثم استُعمل في مواضع تقرُب منه اتساعاً، يقال: سبّحته أسبّحه تسبيحاً وسبحاناً، فمعنى سبحان الله: تنزيه الله، وهو نصب على المصدر بفعل مضمر، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة. وقيل: معناه: التسرّع إليه، والخفة في طاعته. وقيل: معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يُطلق التسبيح على غيره، من أنواع الذكر مجازاً؛ كالتحميد، والتمجيد، وغيرهما. وقد يُطلق على صلاة التطوع، والنافلة. ويقال أيضاً للذكر، ولصلاة النافلة: سبحة، يقال: قضيت سبحتي، والسبحة من التسبيح، كالسُّخرة من التسخير.

وإنما خُصَّت النافلة بالسبحة، وإن شاركتُها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات، والأذكار في أنها غير واجبة. انتهى (٢).

(وَبِحَمْدِهِ) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبّح الله، وأتلبّس بحمده، ويَحْتَمِل أن يكون الحمد مضافاً للفاعل، والمراد من الحمد: لازِمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق، ونحوه، ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فيكون «سبحان الله» جملة مستقلّة، «وبحمده» جملة أخرى.

وقال الخطابيّ في حديث «سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك»: أي: بقوتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدك سبّحتك، لا بحولي، وبقوتي، كأنه يريد: أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبّب، قاله في «الفتح»(٣).

(فِي يَوْمٍ) متعلّق بـ «قال»، (مِائَةَ مَرَّةٍ) صفة لمصدر مقدّر؛ أي: قولاً مائة

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۳/ ۲۵.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٣/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ٨٣٣.

مرة، (حُطَّتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: أزيلت، ومُحيت (خَطَابَاهُ) وفي نسخة: «حُطِّت عنه خطاياه»، (وَلَوْ كَانَتْ) تلك الخطايا في الكثرة (مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ») «الزبد» بفتحتين: هو ما يعلو على وجه البحر عند هيجانه، واختصاص هذه الألفاظ بالذكر، واعتبار الأعداد المعيَّنة بحكمة تخصّها، لا يَطّلع عليها إلا من أمدّه الله تعالى بنور الوحى.

وقال في «الفتح»: زاد في رواية: «من قال حين يمسي، وحين يصبح»، ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول النهار، وفي أول الليل، والمراد بقوله: «وإن كانت مثل زبد البحر»: الكناية عن المبالغة في الكثرة، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٨١٨/١٠] (٢٦٩١)، و(البخاريّ) في «بدء الخلق» (٣٢٩٣) و «الدعوات» (٦٤٠٣)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٦٨)، و (النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٢٥ و٢٦)، و (ابن ماجه) في «الآداب» (٣٧٩٨)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/٩٠١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٤٨)، و (البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٢/٢٢١)، و (الطبرانيّ) في «الدعاء» (١٢٦٢١)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٢٧٢)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الذكر بما جاء في هذا الحديث.

٢ \_ (ومنها): بيان أن الذكر فضله عظيم، وإن كان من الأفعال التي لا مشقة فيها، بل هي متيسّرة على الجميع، حيث إنها تُفعل قياماً، وقعوداً، وعلى الجُنوب، وماشياً، ومشتغلاً بأشغال أخرى، ومع هذا كلّه يحصل بها من الأجر ما لا يحصل بالأعمال الشاقة، بل هي أفضل من الجهاد، والإنفاق في سبيل الله، وغير ذلك من الأعمال، فقد أخرج الترمذيّ من حديث أبي الدرداء هيه قال: قال النبيّ عيد «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند

مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟»، قالوا: بلى، قال: «ذِكر الله تعالى»(١)، وهو حديث صحيح.

٣ - (ومنها): بيان سعة فضل الله على عباده حيث شرع لهم الذكر الميسور لكل أحد، ورتب عليه الثواب الجزيل، فيُدرك العبد في أيام معدودة من الأجر والثواب ما يُدركه في سنين مديدة بغيره من الأعمال، ﴿ وَاللَّكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاأَةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

٤ - (ومنها): ما قاله النووي 送前: هذا الحديث فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم، كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نُهي عن اعتدائها، ومجاوزة أعدادها، وأن زيادتها لا فضل فيها، أو تبطلها، كالزيادة في عدد الطهارة، وعدد ركعات الصلاة.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الزيادة من أعمال الخير، لا من نفس التهليل. ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مطلق الزيادة، سواء كانت من التهليل، أو من غيره، وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم (٢).

٥ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَهُ: وهذه الأجور العظيمة، والعوائد الجمة، إنما تحصل كاملة لمن قام بحقّ هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه، وتأمّلها بفهمه، واتضحت له معانيها، وخاض في بحار معرفتها، ورتع في رياض زهرتها، ووصل فيها إلى عين اليقين، فإنْ لم يكن، فإلى علم اليقين، وهذا هو الإحسان في الذكر، فإنّه من أعظم العبادات، وقد قال على فيما قدّمناه في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنّه يراك»، متّفة عله.

ثم لمّا كان الذاكرون في إدراكاتهم، وفهومهم مختلفين، كانت أجورهم على ذلك، بحَسَب ما أدركوا، وعلى هذا يُنزّل اختلاف مقادير الأجور، والثواب المذكور في أحاديث الأذكار، فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً

 <sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» ٥٩/٥٥.

مضاعَفاً، وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر، أو أقل، كما اتَّفَق هنا في حديث أبي هريرة وهيه المتقدّم، فإنَّ فيه ما ذكرناه من الثواب، وتجد تلك الأذكار بأعيانها، وقد علّق عليها من ثواب عِتْق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبي هريرة: «من قال ذلك في على حديث أبي هريرة: «من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»، وفي حديث أبي أيوب: «من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب»، وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة كانت له عدل أربع رقاب»، وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة كانت له عدل أربع رقاب، وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين، وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب(۱)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال القاضي عياض كَلَلهُ (٢): قوله: «حُطّت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر»، مع قوله في التهليل: «مُحيت عنه مائة سيئة» قد يُشعر بأفضلية التسبيح على التهليل؛ يعني: لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المائة، لكن تقدّم في التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به»، فيَحْتَمِل أن يُجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل، وأنه بما زيد من رَفْع الدرجات، وكَتْب الحسنات، ثم ما جُعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب، قد يزيد على فضل التسبيح، وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار، فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصر ما عدّد منها خصوصاً، مع زيادة مائة درجة، وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة، ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل»، وأنه الزيادة على الواحدة، ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل»، وأنه أفضل ما قاله، والنبيّون من قبله، وهو كلمة التوحيد، والإخلاص، وقيل: إنه اسم الله الأعظم، وقد مَضَى شرح التسبيح، وأنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى، وجميع ذلك داخل في ضمن: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له تعالى، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». انتهى ملخصاً.

قال الحافظ: وحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث جابر ظليه، ويعارضه في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۰ \_ ۲۱.

الظاهر حديث أبي ذرّ: «قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحبّ الكلام إلى الله، قال: إن أحب الكلام إلى الله، قال: إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»، أخرجه مسلم، وفي رواية: «سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله وبحمده».

وقال الطيبيّ كَالله: في الكلام على حديث أبي ذرّ وله فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿وَمَعَنُ شُيّحُ عِمَدِكَ وَنُقَدِسُ الله الله ويحمده مختصراً من الكلمات الأربع، وهي: «سبحان الله، والله ألا الله، والله أكبر»؛ لأن «سبحان الله تنزيه له عما لا يليق بجلاله، وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى «لا إله إلا الله»، وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «والحمد لله»؛ لان الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله، ومن الله، وليس من غيره شيء من ذلك، فلا يكون أحد أكبر منه، ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن التهليل صريح في التوحيد، والتسبيح متضمّن له، ولأن نفي الآلهة في قول: التهليل صريح في التوحيد، والتسبيح متضمّن له، ولأن نفي الآلهة في قول: «لا إله» نفي لمضمونها، مِن فِعل الخلق، والرزق، والإثابة، والعقوبة، وقول: «لا إله الله» إثبات لذلك، ويلزم منه نفي ما يضادّه، ويخالفه، من النقائص، فمنطوق «سبحان الله» تنزيه، ومفهومه توحيد، ومنطوق «لا إله إلا الله» توحيد، ومفهومه تنزيه؛ يعني: فيكون «لا إله إلا الله» أفضل؛ لأن التوحيد أصل، والتنزيه ينشأ عنه، والله أعلم.

وقد جمع القرطبيّ كُلُهُ(١) بما حاصله: أن هذه الأذكار إذا أُطلق على بعضها أنه أفضل الكلام، أو أحبه إلى الله، فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث سمرة ولله عند مسلم: «أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، ويَحْتَمِل أن يُكتَفَى في ذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم، والتنزيه، ومن نزَّهه فقد عظمه، ومن عظمه فقد نزهه. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٧/ ۱۹.

وقال النووي كَاللهُ(١): هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل الذكر.

وقال البيضاويّ: الظاهر أن المراد من الكلام: كلام البشر، فإن الثلاث الأُوَل، وإن وُجدت في القرآن، لكن الرابعة لم توجد فيه، ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يُجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»، وفي قوله: «أحب الكلام» بناءً على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى، لكن يظهر مع ذلك تفضيل «لا إله إلا الله»؛ لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة، وذُكرت مع أخواتها بالأحبية، فحصل لها التفضيل تنصيصاً وانضماماً، والله أعلم.

وأخرج الطبريّ من رواية عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملاً حتى يقولها، وإذا قال: الحمد لله، فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبدٌ حتى يقولها».

ومن طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «من قال: لا إله إلا الله، فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين».

[تكميل]: أخرج النسائي بسند صحيح، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ: «قال موسى: يا رب علّمني شيئاً أذكرك به، قال: قل: لا إله إلا الله...» الحديث، وفيه: «لو أن السماوات السبع، وعامرهن والأرضين السبع، جُعلن في كِفّة، ولا إله إلا الله في كِفّة، لمالت بهن لا إله إلا الله»، فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله.

ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري ولله ، رفعه: «والحمد لله تملأ الميزان»، فإن الملء يدل على المساواة، والرجحان صريح في الزيادة، فيكون أولى، ومعنى «ملء الميزان»: أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثواباً.

وقال ابن بطال كَالله: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۷.

الشرف في الدين، والكمال؛ كالطهارة من الحرام، والمعاصي العظام، فلا تظنّ أن من أدمن الذكر، وأصرّ على ما شاءه من شهواته، وانتهك دين الله وحرماته، أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين، ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه، ليس معه تقوى، ولا عمل صالح، ويشهد له قوله تعالى: ﴿أَمْ جَسِبَ اللَّيْنَ اجْمَرُهُوا السَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ شَهُ [الجاثية: ٢١]. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨١٩] (٢٦٩٢) ـ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُوِيُّ) هو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين،
 ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٤/١٤.

٣ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، من سُهيل، والباقيان بصريّان، وفيه أبو هريرة رضي القرام القول فيه.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطّال ۱۰/ ۱۳۴، و«الفتح» ۱۳۳/۱۷.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ، وَحِينَ يُمْسِي)؛ أي: فيهما بأن يأتي ببعضها في هذا، وببعضها في هذا، أو في كل واحد منهما، وهو الأظهر، لكن كلام النوويّ الآتي يؤيد الأول، وكأنه اعتبر المتيقن الذي هو الأقل.

(سُبْحَانَ اللهِ)؛ أي: تنزيها لله تعالى عما لا يليق به من كل نقص، (وَبِحَمْدِهِ) الواو للحال؛ أي: سبحان الله حال كوني ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه لي للتسبيح، (مِائَةَ مَرَّةٍ) سواء كانت متوالية، وهو الأفضل، والأولى، وخصوصاً في أوله، أو متفرقة بعضها أول النهار، وبعضها آخره، (لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ) هذا القائل، وهو قول المائة المذكورة، (إلَّا أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ) هذا القائل، (أَوْ زَادَ عَلَيْهِ») قال الطيبيّ؛ أي: يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره، إلا مما جاء به من قال مثله، أو زاد عليه، قيل: الاستثناء منقطع، والتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به، لكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساواته، ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل، نحو قوله:

وَبَـلْدَةِ لَـيْسَ بِـهَا أَنِيسُ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ (١)

وقيل: التقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به، أو بأفضل مما جاء به إلخ، والاستثناء متصل.

ودلّ الحديث على أن من زاد على العدد المذكور، كان له الأجر المذكور والزيادة، فليس ما ذكره تحديداً لا يجوز الزيادة عليه، كما في عدد الطهارة، وعدد الركعات. انتهى، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة فله هذا بهذا السياق من أفراد المصنف تَعْلَلْهُ.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٢٠.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨١٩/١٠] (٢٦٩٢)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٤٢٧)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٦٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٤٢١) وفي «عمل اليوم والليلة» (١/ ٣٨١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٧١) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۸۲۰] (۲۹۳۳) - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي: الْعَقَدِيَّ - حَدَّثَنَا عُمَرُ - وَهُوَ: ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ) المازنيّ، أبو أيوب البصريّ، ثقة (١١] (٦ أو١٤٧) (م س) تقدّم في «المقدّمة» ٢١/٤.

٢ ـ (أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ) ـ بفتح المهملة والقاف ـ عبد الملك بن عمرو الْقَيْسيِّ البصريِّ، ثقةٌ [٩] [٤ أو٢٠٥] (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٤.

٣ \_ (عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمْدانيّ الوادعيّ الكوفيّ، أخو زكريا، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٦] مات بعد (١٥٠) (خ م س) تقدم في «الطهارة» ٢٢/ ٦٣٨.

٤ - (أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبِيعي - بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة - ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، مدلس، اختلط بأَخَرَة [٣] (ت١٢٩) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.

٥ ـ (عَمْرُو بْن مَيْمُونٍ) الأوديّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى،
 مخضرم، مشهور، ثقة، عابدٌ، نزل الكوفة [٢] مات سنة أربع وسبعين، وقيل:
 بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٢/١١.

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق، كما هو ظاهر من ترجمته، فتنبّه.

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد مقطوع؛ أي: موقوف على التابعيّ؛ لأنه قال: «عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إله إلا الله...»، ويأتي متّصلاً مرفوعاً بالسند التالي \_ إن شاء الله تعالى \_.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) الأوديّ التابعيّ الكبير، أدرك الجاهليّة.

قال الجامع عفا الله عنه: أشرت آنفاً أنه مقطوع، ولكن يأتي في السند التالي أن عَمْراً سمعه من ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى من أبي أيوب الأنصاري عليه، عن النبي عليه، فاتصل مرفوعاً، ولله الحمد.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ تعليقاً: «وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق: حدّثني عمرو بن ميمون»، فصرّح أبو إسحاق بالتحديث، فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه كان معروفاً بالتدليس، فتنبّه.

(قَالَ) عمرو بن ميمون راوياً عن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب على عن النبيّ عَلَيْهُ، عن النبيّ عَلَيْهُ: ( همَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْخَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ اللهِ اللهُ اللهُ عَتْ مَن كَان مَن ولده له فضل على عتق غيره، وذلك لأن محمداً، وإسماعيل، وإبراهيم من ولده له عليهم وسلامه \_ بعضهم من بعض، فمن كان من أولادهم فله شرف عظيم، ففي عِقته فضل جسيم (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): هذا الحديث متّفتٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١٠/ ٦٨٢٠ و٢٦٩٣] (٢٦٩٣)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٢٦٩٣)، و(النسائيّ) في «الدعوات» (٣٥٥٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٣٥) وفي «عمل اليوم والليلة» (١١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨/٥ و٤٢٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: «عمدة القاري» ۲۳/۲۳.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

آبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا عُمْرُ، حَدَّثَنَا عُمْرُ، حَدَّثَنَا عُمْرُ، حَدَّثَنَا عُمْرُ، خَدُّنَا أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْم، بِمِثْلِ ذَلِك، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: فَآتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: مَمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَآتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَبِي أَبُوبَ الأَنْصَارِيِّ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح الفاء، وسكّنها بعض المغاربة، والصواب الفتح، واسم أبي السفر: سعيد بن يُحْمِد، ويقال: أحمد، الثوري، الهمّدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] مات في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) تقدم في «الإمارة» ٤٧٦٩/١٠.

٢ ـ (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَراحيل الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

قال الشعبي: كان من معادن الصدق، وقال ابن معين: لا يُسأل عن مثله. وقال ابن حبان: أخباره في الزهد والعبادة أشد من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكرها. وقال العجلي: تابعي ثقة. وكان خياراً. مات بعد قتل الحسين سنة (٦٣) وقيل: (٦١)، (خ م قد ت س ق).

٤ - (ابْنُ أَبِي لَيْلَى) هو: عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [٢] اختلف في سماعه من عمر ﷺ، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين، قيل: إنه غَرِق (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٥ ـ (أَبُو أَبُوبَ الأَنْصَارِيُّ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ، من كبار الصحابة في شهد بدراً، ونزل النبي على حين قدم المدينة عليه، ومات غازياً بالروم سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٣/٤.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون روى بعضهم عن بعض، وهم

الشعبيّ، وربيع بن نُحثيم، وعمرو بن ميمون، وابن أبي ليلى، ورواية الثلاثة الآخرين من رواية الأقران، فكلهم من الطبقة الثانية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ) هو شيخه في السند الماضي سليمان بن عُبيد الله الغيلاني، وليس هذا تعليقاً، وإنما عطف على الإسناد الماضي، فهو متصل، فتنبه.

وقوله: (بِمِثْلِ ذَلِك)؛ أي: ساق الحديث ربيع بن خُثيم عن عمرو بن ميمون بسنده بمثل ما ساقه أبو إسحاق عنه.

ويَحتَمل أن يكون المعنى: وساق سليمان الحديث بهذا السند، بمثل ما ساقه بسنده الماضى.

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ... إلخ) فاعل «قال» ضمير الشعبيّ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[٦٨٢٢] (٣٦٩٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (أَبُو كُرَيْب) محمد بنَ العلاء، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ) هو: محمد بن طَرِيف بن خليفة، أبو جعفر الكوفي، صدوق، من صغار [١٠] (ت٢٤٢) وقيل: قبل ذلك (م د ت قدم في «الإيمان» ٤٨٩/٩٠.

٤ - (ابْنُ فُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غَزْوان ـ بفتح المعجمة، وسكون الزاي ـ الضبَّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ، رُمي بالتشيع [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

٥ \_ (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ أرسل عن ابن مسعود [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

٦ \_ (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل:
 اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمٰن، وقيل: جرير،
 ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

والباقيان ذُكرا في الباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف عَلَهُ، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؟ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير زُهير، وأبي هريرة عَلَيْهُ، وفيه أبو هريرة عَلَيْهُ تقدّم القول فيه.

[تنبيه آخر]: قال الحافظ كلله: لم أر هذا الحديث إلا من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد، وقد تقدم في «الدعوات»، وفي «الأيمان والنذور»، وأخرجه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان، كلهم من طريقه، قال الترمذيّ: حسن، صحيح، غريب، قال الحافظ: وجه الغرابة فيه: ما ذكرته من تفرّد محمد بن فضيل، وشيخه، وشيخ شيخه، وصحابيه، انتهى (۱).

#### شرح الحديث:

(عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ) وفي رواية عند البخاريّ: (عن ابن فُضيل: حدّثنا عمارة»، (عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً) ﴿ عَمْ ابْنَ عمرو بن جرير البجليّ (عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً) ﴿ اللهُ اللهُ

فقوله: "كلمتان" خبر مقدّم، و"خفيفتان" وما بعدها صفة، و"سبحان الله... إلخ" مبتدأ مؤخّر، والنكتة في تقديم الخبر: تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وَصْف الخبر حَسُن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف الجميلة، تزيد السامع شوقاً. (خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ) وَصَفهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل، وكثرة الثواب، وقال

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷/ ۱۳۱، «كتاب التوحيد» رقم (۷۵۹۳).

الطيبيّ: الخفة مستعارة للسهولة، شبّه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يَخِفّ على الحامل من بعض المحمولات، ولا يشقّ عليه، فذكر المشبّه، وأراد المشبّه به، وأما الثّقل فعلى حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان، والميزان هو الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد، وفي كيفيته أقوال، والأصح أنه جسم محسوس، ذو لسان، وكِفّتين، والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة، أو يوزن صحف الأعمال، أو العباد أنفسهم، أو ثواب أعمالهم، والحقّ أن الكلّ يوزن؛ لأن النصوص وردت بكلّ ذلك، ذكره في «العمدة»(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهما، وأحرفهما، ورشاقتهما، قال الطيبيّ: الخفة مستعارة للسهولة، وشبّه سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة، فلا تتعبه، كالشيء الثقيل، وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة، وهذه سهلة عليها، مع أنها تُثَقّل الميزان، كثقل الشاق من التكاليف.

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة، وخفة السيئة، فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها، وغابت حلاوتها، فثقلت، فلا يحملنّك ثقلها على تَرْكها، والسيئة حضرت حلاوتها، وغابت مرارتها، فلذلك خَفّت، فلا يحملنّك خفتها على ارتكابها. انتهى (٢).

(حَبِيبَتَانِ)؛ أي: محبوبتان؛ والمعنى: محبوبٌ قائلهما، ومحبة الله للعبد تقدّم أنه حقيقة على ما يليق بجلاله.

قال الكرماني كَالله (٣): فإن قيل: فَعِيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا سيما إذا كان موصوفه معه، فَلِمَ عَدل عن التذكير إلى التأنيث؟.

فالجواب: أن ذلك جائز، لا واجب، وأيضاً فهو في المفرد، لا المثنى. سلّمنا، لكن أنّث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين، أو لأنها بمعنى الفاعل، لا المفعول، والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية، وقد يُطلق على ما لم يقع، لكنه متوقع، كمن يقول: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تُذْبَح، فإذا وقع عليها

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۲۳. (۲) «الفتح» ۱۳۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٥٩/٢٥ \_ ٢٥٠.

الفعل فهي ذبيح حقيقةً. انتهى (١).

(إِلَى الرَّحْمَنِ) إنما خصّ لفظ «الرحمٰن» من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل، وقال العيني كَالله: يجوز أن يقال: اختصاص ذلك لإقامة السجع؛ أعني: الفواصل، وهي من محسنات الكلام، على ما عُرف في علم البديع، وإنما نُهي عن سجع الكهان؛ لكونه متضمناً للباطل. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب، وقد ورد النهي عنه، وهو محمول على ما كان متكلَّفاً، أو متضمِّناً لباطل، لا ما جاء عَفْواً، عن غير قصد إليه. انتهى (٣).

(سُبْحَانَ الله) قد تقدّم أنه لازَم النصب بإضمار الفعل، و«سبحان» عَلَم للتسبيح، كعثمان علم للرجل، والعَلَم على نوعين: علم شخصيّ، وعلم جنسيّ، ثم إنه يكون تارةً للعين، وتارة للمعنى، فهذا من العَلَم الجنسي الذي للمعنى، قيل: لفظ «سبحان» واجب الإضافة، فكيف الجمع بين العَلَمية والإضافة؟

وأجيب: بأنه يُنكِّر، ثم يضاف، كما قال الشاعر [من الطويل]:

عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ بِأَبْيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ

ووجه تكرير «سبحان الله»: الإشعار بتنزيهه على الإطلاق، ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليُعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً جميعاً (٤).

(وَبِحَمْدِهِ) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبّح الله، وأتلبّس بحمده. ويَحْتَمِل أن يكون الحمد مضافاً للفاعل، والمراد من الحمد: لازِمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه.

ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲. (۲) «عمدة القاري» ۲۲/۲۳.

 <sup>(</sup>۳) (الفتح) ۱۳۱/۱۷ \_ ۱۳۲.
 (٤) (٤) (٤) (٣)

بحمده، فيكون «سبحان الله» جملة مستقلّة، و«بحمده» جملة أخرى.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت «وبحمده» إلا أن الإسماعيليّ قال بعد أن أخرجه من رواية زهير بن حرب، وأحمد بن عبدة، وأبي بكر بن أبي شيبة، والحسين بن عليّ بن الأسود، عنه: لم يقل أكثرهم: «وبحمده».

قال الحافظ: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين، وعند مسلم عن بقية من سمّيت من شيوخه، والترمذيّ عن يوسف بن عيسى، والنسائيّ عن محمد بن آدم، وأحمد بن حرب، وابن ماجه عن عليّ بن محمد، وعليّ بن المنذر، وأبو عوانة عن محمد بن إسماعيل بن سَمُرة الأحمسيّ، وابن حبان أيضاً من رواية محمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن محمد بن فضيل، كأنها سقطت من رواية أبي بكر، وأحمد بن عبدة، والحسين. انتهى (١).

(سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ») قال الحافظ كَلَّلهُ: هكذا عند الأكثر بتقديم «سبحان الله وبحمده» على «سبحان الله العظيم»، وتقدم (۲) في «الدعوات» عن زهير بن حرب بتقديم «سبحان الله العظيم» على «سبحان الله وبحمده»، وكذا هو عند أحمد بن حنبل، عن محمد بن فضيل، وكذا عند جميع من سمَّيته قبلُ، قال: وقد وقع لي بعلق في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل، من رواية عليّ بن المنذر عنه، بثبوت «وبحمده» وتقديم «سبحان الله وبحمده». انتهى (۳).

[تنبيه]: قال الكرماني كَالله: صفات الله وجودية؛ كالعلم، والقدرة، وهي صفات الإكرام، وعدمية، كلا شريك له، ولا مثل له، وهي صفات الجلال، فالتسبيح إشارة إلى صفات الإكرام، وترْك فالتسبيح إشارة إلى صفات الإكرام، وترْك التقييد مشعر بالتعميم؛ والمعنى: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات، قال: والنظم الطبيعيّ يقتضي تقديم التخلية على التحلية، فقدَّم التسبيح الدالّ على التحلي، وقدّم لفظ «الله»؛ لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات، والأسماء الحسنى، ووَصَفه

(٢) أي: في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۳۲/۱۷ \_ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٧/ ١٣٢ \_ ٦٣٣.

بالعظيم؛ لأنه الشامل لِسَلْب ما لا يليق به، وإثبات ما يليق به؛ إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل، ونحو ذلك، وكذا العلم بجميع المعلومات، والقدرة على جميع المقدورات، ونحو ذلك، وذكر التسبيح متلساً بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً، وكرّره تأكيداً، ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين، ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة، نحو سبحان، وسَبِّح بلفظ الأمر، وسَبَّح بلفظ الماضي، ويسبح بلفظ المضارع، ولأن التنزيهات تُدرَك بالعقل، بخلاف الكمالات، فإنها تقصر عن إدراك حقائقها، كما قال بعض المحققين: الحقائق الإلهية لا تُعرف إلا بطريق السلب، كما في العلم (۱)، لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل، وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه. انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فر الله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٨٢/١٠] (٢٦٤٤)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٢٤٠٦) و«الأيمان والنذور» (٢٨٢٦) و«التوحيد» (٢٤٠٧) وفي «خلق أفعال العباد» (١/ ٦٤)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٢٤٦٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٠٧) وفي «عمل اليوم والليلة» (٨٣٠)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٨٠٦)، و(أجمد) في «مسنده» (٢٣٢/١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١٨٨٠ و ٢٨٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٨٨ و ٢٨٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٨٨ و ٢٠٨١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُنّة» (٢/ ١١٧١)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١/ ٤٢٠) وفي «الأسماء والصفات» (ص٩٩٤) وفي «الاعتقاد» (١٢١٢)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (١٢٦٤)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة «الفتح»، ولعله: كما في العالم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳۲/۱۷ \_ ۲۳۶.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الترغيب، والتخفيف، والحثّ على الذّكر المذكور؟
 لمحبة الرحمٰن له، والخفة بالنسبة لِمَا يتعلق بالعمل، والثّقل بالنسبة لإظهار الثواب.

٢ ـ (ومنها): أنه جاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم، وهو أن حُبّ الرب شخ سابق، وذكر العبد، وخفة الذكر على لسانه تالٍ، ثم بَيّن ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة.

"من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حُطّت خطاياه، وإن كانت مثل السبيح: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حُطّت خطاياه، وإن كانت مثل زَبَد البحر»، وإذا ثبت هذا في قول: «سبحان الله وبحمده» وحدها، فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى، فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لها، كما أن من قال الكلمة الأولى، وليست له خطايا مثلاً، فإنه يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك.

٤ ـ (ومنها): أن فيه إيراد الحكم المرغب في فعله بلفظ الخبر؛ لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور.

٥ ـ (ومنها): أن من البديع المقابلة، والمناسبة، والموازنة في السجع؛
 لأنه قال: «حبيبتان إلى الرحمٰن» ولم يقل: للرحمٰن؛ لموازنة قوله: «على
 اللسان»، وعَدَّى كلَّا من الثلاثة بما يليق به.

٦ ـ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى امتثال قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ﴾ [ق: ٣٩]، وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة في عِدّة آيات أنهم يسبّحون بحمد ربهم، وأخرج مسلم عن أبي ذرّ ﴿ وَالله الله على الله الله بأبي أنت وأمي أيُّ الكلام أحب إلى الله؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، وفي لفظ له: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[٦٨٢٣] (٢٦٩٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ إِنَّهُ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴾) قال القرطبي كَلَيْهُ: أي: من أن تكون له الدنيا بكليتها، فيَحْتَمِل أن يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة العرب في ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى ذلك أن تلك الأذكار أحب إليه من أن تكون له الدنيا، فينفقها في سبيل الله، وفي أوجه البرّ، والخير، وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وكذلك هي عند أنبيائه، وأهل معرفته، فكيف تكون أحبّ إليه من ذِكر أسماء الله تعالى وصفاته التي يحصل بها ذلك الثواب العظيم، والحظ الجزيل؟ انتهى(١).

وقال المناوي كَلَّلَهُ ما حاصله: إنما كانت أحبّ إليه؛ لأنها الباقيات الصالحات، وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة، وبه أفتى السيوطيّ، قال: بل وأفضل من جميع العبادات، وتقدَّمه لذلك الغزاليّ، قال: ولذلك لم يرخّص في تَرْكه في حال من الأحوال. انتهى (٢).

وقال القاري كَالله: قوله: «أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس»؛ أي: من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها، كذا قيل، قال ابن حجر (٣): فـ «أحبّ» ليس على حقيقته؛ والمعنى: أنها أحب إليّ باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا بأسرها، لزوالها وفنائها، وهذا نحو حديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».

وقال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۲ \_ ۲۳. (۲) «فيض القدير» ٥/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الهيتميّ الشافعيّ شارح «المشكاة».

عليه الشمس، ومن شَرْط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى، ثم يزيد أحدهما على الآخر.

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر من ذِكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء سواها إلا الآخرة.

وأجاب ابن العربيّ بما حاصله: أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل، لا المفاضلة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَيْدُ مُسْتَقَرَّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، ولا مفاضلة بين الجنة والنار، أو الخطاب واقع على ما استقرّ في نفس أكثر الناس، فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها، وأنها المقصود، فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شيء أفضل منه.

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحبّ إلِيّ من أن تكون لي الدنيا، فأتصدق بها.

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدّق بجميع الدنيا، ويؤيده حديث: «لو أن رجلاً في حِجره دراهم يقسمها، وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل».

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أحب إليّ من جَمْع الدنيا، واقتنائها، وكانت العرب تفتخر بجمع الأموال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عله من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هما [٦٨٢٣/١٠] (٢٦٩٥)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٩٧)، و(الن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٨٨/١٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٠٦/٦)، و(ابن حبّان)

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٠٩/٥.

في «صحيحه» (٨٣٤)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١/٤٢٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٢٧٧)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[۲۸۲٤] (۲۲۹۲) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَاللَّفْظُ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ، قَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ، قَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ وَحْدَهُ، لَا حَوْلَ، وَلَا قُولُهُ إِلَا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، قَالَ: فَهَوُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ، وَلَا قُولُهُ إِلَا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، قَالَ: فَهَوُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، قَالَ: فَهَوُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لَيْ اللهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، قَالَ: فَهَوُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، قَالَ: «قُلْ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»، قَالَ مُوسَى: أَمَّا اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلَمْ مُوسَى: أَمَّا اللهِ عَنْ عَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى: أَمَّا الْتَوَهَّمُ، وَمَا أَدْرِي، وَلَمْ يُذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (مُوسَى الْجُهَنِيُّ) هو: موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمٰن، أبو سلمة الكوفي، ثقةٌ عابدٌ، لم يصحّ أن القطان طعن فيه [٦] (ت١٤٤) (م ت س ق) تقدم في «الحج» ٣٣٨٢/٩١.

[تنبيه]: قوله: «الْجُهَنِيُّ» بضمَّ الجيم، وفتح الهاء: نسبة إلى جُهينة، وهي قبيلة من قُضاعة، واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قُضاعة، نزلوا الكوفة والبصرة، قاله في «اللباب»(١).

٢ \_ (مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ
 [٣] (ت٣٠١) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢/ ٥٤١.

٣ ـ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات ﷺ بالعقيق سنة خمس وخمسين، على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٦.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣١٧/١.

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب(١).

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

#### شرح الحديث:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص على انه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ)؛ أي: رجل من سُكّان البادية، ولا يعرف (٢٠ . (إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ) الأعرابيّ: (عَلِّمْنِي كَلَاماً)؛ أي: ذكراً (أَقُولُهُ)؛ أي: أذكر الله به، وأدعو به لنفسي. (قَالَ) على (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ) بدأ بالتوحيد لِشَرفه؛ لأنه مبدأ كل عبادة. (اللهُ أَكْبَرُ)؛ أي: من كل كبير، أو من أن يُحاط بكنه كبريائه، (كَبِيراً) قال النووي كَاللهُ: منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبّرت كبيراً، أو ذكرت كبيراً، وزاد الطيبي كَاللهِ فقال: ويجوز أن يكون حالاً مؤكّدة، كقولك: زيدٌ أبوك عَطُوفاً. انتهى (٤).

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الحال المؤكّدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا فِي نَحْوِ «لَا تَعْثُ فِي الأَرْضِ مُفْسِدَا»

(وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً)؛ أي: حمداً كثيراً، (وَسُبْحَانَ اللهِ) وفي بعض النسخ: «سبحان الله» بحذف الواو، (رَبِّ الْعَالَمِينَ) المراد: جميع الخلائق، وإنما غلّب ذوي العلم؛ لِشَرفهم. (لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ، إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ») قال القاري كَلْللهُ: وجاء في رواية البزّار بلفظ: «العليّ العظيم»، وهو المشهور على

<sup>(</sup>١) أي: ما عدا عبد الله بن نُمير، فتقدّم قبل خمسة أبواب.

 <sup>(</sup>۲) «تنبیه المعلم» ص٤٤٢.
 (۳) «شرح النوويّ» ۱۹/۱۷ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٢.

الألسنة، وإن لم يَرِد في الصحيح (١)، وقال الطيبيّ كَلَللهُ: لم يرد في أكثر الروايات الألسنة، وإن لم يرد في أكثر الروايات الألمام أحمد بن حنبل، فإنه أردفها بقوله: «العليّ العظيم». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد صحّ الختم بـ «الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، كما هو عند مسلم هنا، وصحّ الختم أيضاً بـ «العليّ العظيم»، فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» بسند صحيح عن عبادة بن الصامت في أله وحده لا شريك الله عن تعارّ من الليل، فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، ثم دعا: رب اغفر لى، غفر له . . . » الحديث.

وقد جمع بينهما ابن حبّان في «صحيحه» في حديث الباب، ولفظه: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم العزيز الحكيم»(٣).

والحاصل: أن الختم قد صحّ بهما، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) الأعرابيّ: (فَهَوُلَاءِ) الْجُمَل المذكورة (لِرَبِّي)؛ أي: ثناء، وحمد، وتمجيد لربيّ هُوْ، (فَمَا لِي)؛ أي: فأيّ شيء من الدعاء لنفسي؟ (قَالَ) ﷺ: («قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)؛ أي: استر سيّناتي، وامح خطيئاتي، (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق للطاعة في حركاتي، وسكناتي، (وَاهْدِنِي) لأحسن الأحوال، بالتوفيق للطاعة في حركاتي، وسكناتي، (وَاهْدِنِي) لأحسن الأحوال، والأخلاق، قال ابن حبّان كَلَّهُ: كلّ ما في هذه الأخبار: «اللَّهُمَّ اهدني»، «اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى»، وما يُشبهها من الألفاظ، إنما أريد بها: الثبات على الهدى، والزيادة فيه؛ إذ محال أن يدعو المؤمن بسؤال الهداية، وقد هداه الله قبل ذلك. انتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٣٣.

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» ۲۲٦/۳.

<sup>(</sup>٤) وقع في النسخة: «أن يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة»، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن حبان» ٣/٢٢٦.

(وَارْزُقْنِي») رزقاً حلالاً طيّباً مباركاً.

(قَالَ مُوسَى) الجهنيّ: (أَمَّا «عَافِنِي»)؛ أي: لفظ «عافني»، ومعناه: عافني من الابتلاء بما يضرّ في المآل، (فَأَنَّا أَتُوَهَّمُ)؛ أي: أتردّد، وأشكّ هل قاله مصعب بن سعد في الحديث، أم لا؟، وقوله: (وَمَا أَدْرِي) تأكيد لـ«أتوهّم»؛ أي: لم أعلم ذلك علماً يقيناً.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى) غرضه بيان اخلاف شيخيه: أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير في ذكر قول موسى الجهني المذكور في توهمه، فذكره ابن نمير، ولم يذكره ابن أبي شيبة، بل اقتصر بذكر الحديث دون ذكر توهّمه وتردّده، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص على هذا من أفراد المصنف تَعْلَلْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٦٨٢٤] (٢٦٩٦)، و(أحمد) في مسنده (١/ ١٨٠ و١٨٥)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١٣٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧٦٨ و٧٩٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٤٦)، و(الشاشيّ) في «مسنده» (١٢٨/١)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٤٨٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٢٥] (٢٦٩٧) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ـ يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ ـ حَدَّثْنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ \_ (أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي، ثقةٌ [٤] مات في حدود (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

[تنبيه]: قوله: «الأشجعيّ» بفتح الهمزة: نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قبيلة مشهورة، قاله في «اللباب»(١).

٤ - (أَبُوهُ) طارق بن أشيم - بالشين المعجمة، وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث، قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه (بخ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٨.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله كلاحقيه، وهو (٤٢١) من رباعيّات الكتاب، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، له أربعة أحاديث فقط<sup>(٢)</sup>، ولم يرو له البخاريّ، ولا أبو داود، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

عن سعد بن طارق أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) طارق بن أشيم الأشجعيّ فَيْهُ؛ أنه (قَالَ) طارق فَيْهُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ)؛ أي: دخل في الإسلام، وفي الرواية التالية: «قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاة، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ...»، وقوله: (يَقُولُ) بحذف «أن» المصدريّة، ورَفْع الفعل، وتقدّم أنه جائز، وليس شاذاً، فقد وقع بحذف «أن» المريم قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِم يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ الآية [الروم: ٢٤]، وإنما الشاذ رَفْع الفعل مع حَذْف «أَنْ»، كما قال في «الخلاصة»:

وَشَذَّ حَذْفُ «أَنْ» وَنَصْبٌ فِي سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ذنوبي (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق، والتيسير، (وَاهْدِنِي) إلى صراطك المستقيم الموصل إلى رضاك العميم، والمراد به: ثبّتني؛ لأنه مسلم، (وَارْزُقْنِي»)؛ أي: كل ما أحتاج إليه من الخيرات، من أولاد، وأموال، ونحوها، وفي الرواية التالية: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْدُوْقِي، وَالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تحفة الأشراف» ٢٠٥/٤ \_ ٢٠٦.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث طارق بن أشيم في من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٦٨٢٥ و٢٦٨٦ و٧٦٨٦] (٢٦٩٧)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٦٥١)، و(ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٧٢ و٦/ ٣٩٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٢٤)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٧٤٤ و٨٤٨)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/ ٧١١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨/ ٣١٧)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَثُهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٦٨٢٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، حَدَّثْنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ) هو: سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نَجِيح، أبو عثمان، نُسب إلى جدّه، ثقةٌ [١٠] (٣ أو٢٤٤) (م ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥١/١٥١٨.

والباقون ذُكروا في الباب، و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف كَثَلَّهُ كسابقه، ولاحقه، وهو (٤٢٢) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ) يَحْتَمل أن يدعو بها في صلاته، أو أعمّ من ذلك، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٨٢٧] (...) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»، وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الإِبْهَامَ «فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتَك»).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ، أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف، كسابقيه.

وقوله: (وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ)؛ أي: إشارة إلى أن الكلمات أربع.

وقوله: (فَإِنَّ هَوُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ، وَآخِرَتَكَ)؛ أي: أمور دنياك، وأمور آخرتك، قال بعضهم: حضور الذاكر عند نُطقه بشيء من الأسماء الإلهية لا بد منه، حتى يعرف من يُذكر؟، وكيف يَذكر؟ ومن يَذكر؟ والله خير الذاكرين، وقال بعضهم: يُشترط حضور القلب، وفراغه من الشواغل الدنيوية، والكدورات الجسمانية، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الأكمل، والأنجح في المقاصد، وإلا فذكر الله تعالى مطلوب في كلّ حال، ولو لم يُحضر الذاكر قلبه، إلا أنه ينبغي إحضاره، والمجاهدة في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلنًا وَإِنَّ اللهَ لَهَ لَهَ المُحسِنِينَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَهَ اللهُ لَهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

 قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل ثلاثة أحاديث، غير مروان، وهو:

١ \_ (مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الْفَزَاريّ، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ودمشق، ثقةٌ حافظٌ، وكان يدلس أسماء الشيوخ [٨] (ت١٩٣٦) (ع) تقد في «الإيمان» ١٣٨/٨.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ) أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) سعد بن أبي وقّاص رَالِيُّه، (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللهِ عِينَهُ، فَقَالَ) عِنْدَ رَسُولَ اللهِ على اللغة الفصحى، وتُفتح على قلّة، قال الفيّوميّ: عَجَزَ عن الشيءِ عَجْزاً، من باب ضرب، ومَعْجَزَةٌ بالهاء، وحَذْفها، ومع كلّ وجه فتح الجيم، وكسرها: ضَعُفَ عنه، وعَجِزَ عَجَزاً، من باب تَعِبَ لغَةٌ لبعض قيس عَيْلان، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم، وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا يقال: عَجِزَ الإنسان بالكسر، إلا إذا عَظُمَت عَجِيزَتُهُ. انتهى(١).

(أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ) بكسر السين، من باب ضَرَب يَضْرِب (٢). (كُلَّ يَوْم **أَلْفَ حَسَنَةٍ؟»)؛** أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما وعد الله تعالى بذلك فيَّ قوله: ﴿ مَن جَاةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمَثَالِهَا ﴾، ووعد أن يضاعف أكثر لمن يشاء، فقال: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. (فَسَأَلُهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ) لم أعرف هذا السائل، (كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ) ﷺ: («يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيقَةٍ») قال النوويّ لِخَلَلْهُ: هكذا هو في عامة نُسخ «صحيح مسلم»: «أو يحط» بـ «أو»، وفي بعضها: «ويحط» بالواو، وقال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط» بـ «أو»، وقال الْبَرْقانيّ: ورواه شعبة، وأبو عوانة، ويحيى القطان، عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: «ويحط» بالواو، والله أعلم. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۳۹۳.

<sup>(</sup>٢) ومن هنا يتبيّن أن قولهم الآن: كَسِبَ \_ بكسر السين \_ في الماضي: من اللحن الشائع، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٧/ ٢٠.

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «أو يُحَطّ» كذا وقع هذا اللفظ في بعض النسخ بألِف قبل الواو، وفي بعضها بإسقاط الألِف، وهو صحيح روايةً ومعنى؛ لأن الله قد جمع ذلك كلّه لقائل تلك الكلمات كما تقدم، ولو صحّت رواية الألِف لَحُملت على المذهب الكوفيّ في أن «أو» تكون بمعنى الواو. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قالوا أن أكثر الرواة على الواو، ولا مانع من صحّة «أو»؛ لأنها تأتي بمعنى الواو، فيكون الحديث مفيداً لحصول الفضيلتين، فيكتب له ألف حسنة، ويُحطّ له عنه ألف خطيئة.

ثم المراد بالخطايا: هي الصغائر؛ لأن الكبائر لا تُحطّ إلا بالتوبة، أو عفو الله الكريم، ولكن لا يُستبعد أن يعفو الله عنها بسبب هذا الذكر، ﴿وَاللّهُ ذُو اللهَ عَلَمُ اللّهَ الْمُؤلِيمِ ﴾ [آل عمران: ٧٤].

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص والله هذا من أفراد المصنّف كَلَه .

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨٢٨/١٠] (٢٦٩٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٦٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٥٤) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٥١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠٤/١٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/٤٧١ و١٨٠ و١٨٥)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٤)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/٢٧)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١٧٠٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢١)، و(البزّار) في «مسنده» (٢٢١)، و(البزّار) في «مسنده» (٢٢١)، و(البزّار) في «مسنده» (٢٢١)، و(البزرّا) في «مسنده» (٢٢١)، و(البزرّا) في «مسنده» (٢٢١)، و(البخويّ) في «شعب الإيمان» (١٢٦١)، و(البخويّ) في «شرح السُّنّة» (١٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷× ۲٤.

# (١١) ـ (بَابُ فَضْلِ الإجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى الذِّكْرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٨٢٩] ( ٢٦٩٩) - ( حَدَّنَنَا بَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ بَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ اللَّخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَفَس عَنْ مُؤْمِنٍ (١ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا اللهُ عَنْهُ كُرْبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ (٢ فَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا لَمُبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا لَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَلْمَا اللهُ لَهُ بِهِ عَلْمَا اللهُ لَهُ بِهِ عَمْدُ اللهُ عَنْعَلَا اللهُ لَهُ بِهِ عَنْ الْعَبْدُ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً بِلْعَرْبَ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَخَشِينَتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْسَهُ عِنْ فَيْسَ بُهُ الْمَهُ فِي مَلُهُ ، لَمْ يُسْعُ بِهِ نَسَبُهُ »).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضى.
- ٢ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي، تقدّم في السند الماضي.
- ٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) الكوفي، أحد مشايخ الجماعة، بلا واسطة، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٤ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قبل حديثين.
    - ٥ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفي، تقدّم في الباب الماضي.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «من مؤمن».

٦ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً في الباب

٧ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ضَافِيهُ، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف لَخَلَّلهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش، سوى يحيى، فنيسابوريّ، والباقيان مدنيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَحْفُظُ مَن رَوَى الْحَدَيْثُ فِي دَهْرُهُ، رَوَى (٥٣٧٤) حَدَيْثًا .

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ إِنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَفَّسَ) بتشديد الفاء؛ أي: فَرّج، قال الطيبيّ كَالله: يقال: نفّست عنه كَرْبه: إذا رفعته، وفرّجته عنه، مأخوذ من قولهم: أنت في نفَس: أي: سَعَة، كأن من كان في كربة وضيق سُدّ عنه مداخل الأنفاس، فإذا فُرّج عنه فُتحت المداخل، والمعنى هنا: من أزال، وأذهب (١٠). (عَنْ مُؤْمِنِ) وفي بعض النسخ: «من مؤمن»، والمراد: أيّ مؤمن، ولو كان فاسقاً؛ مراعاًة لإيمانه (٢)، وفي رواية ابن ماجه: «عن مسلم».

(كُرْبَةً) بضم الكاف، وسكون الراء: اسم مِن كَرَبه الأمر، من باب نصر: إذا شقّ عليه، وأهمّه، والجمع: كُرب؛ أي: حزناً، وعناءً، وشدّة، ولو حقيرة، قال القاري: وقال الطيبي: قوله: «كربة»؛ أي: غمّاً وشدّة، نكّرها تقليلاً، وميّز بها بعد الإبهام، وبيّنها بقوله: «من كُرَب الدنيا»؛ للإيذان بتعظيم شأن التنفيس؛ يعني: أن أقله المختصّ بالدنيا يفيد هذه الفائدة، فكيف بالكثير المختصّ بالعقبي؟، فلذلك لم يقيّد هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين من ذِكر الدنيا والآخرة معاً، ولأنهما تخصيص بعد التعميم؛ اهتماماً بشأنهما. انتهى (٣). (مِنْ كُرَبِ) بضمّ الكاف، وفتح الراء، جمع كُربة، مثلُ غُرْفة وغُرَف،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح» ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٦٥.

(الدُّنْيَا) الفانية المنقضية، و «من» تبعيضية، أو ابتدائية. (نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً)؛ أي: عظيمة، (مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)؛ أي: الباقية الغير المتناهية، فلا يَردُ أنه تعالى قال: ﴿مَن جَآءَ بِأَلْمَسَنَةِ فَلَدُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠]، فإنه أعمّ من أن يكون في الكمية، أو الكيفية، ولمّا كان الخلق كلهم عيال الله، وتنفيس الكرب إحسان، فجازاه الله جزاء وفاقاً؛ لقوله تعالى: ﴿مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلّا الله الله الله عنه المرب إلى الرحمٰن: ٢٠](١).

(وَمَنْ يَسَّرَ صَلَى مُعْسِرٍ)؛ أي: سَهّل على فقير، وهو يشمل المؤمن والكافر المعاهد؛ أي: من كأن له دَين على فقير، فسَهَّل عليه بإمهال، أو بترك بعضه، أو كله، وقال الطيبيّ: المعسر: من رَكِبه الدَّين، وتعسّر عليه قضاؤه، (يَسَّرَ الله) وفي بعض النسخ: «يُيسَّر الله»، (عَلَيْهِ) بدل تيسيره على عبده مجازاة بجنسه، (فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ)؛ أي: في أمورهما. (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً)؛ أي: في قبيحٍ يفعله، فلا يَفْضحه، أو كساه ثوباً، قاله القاري، وقال غيره: أي: ستر بدنه باللباس، أو عيوبه بعدم الغيبة له، والذبّ عن معايبه، وهذا على من ليس معروفاً بالفساد، وأما المعروف به، فيُستحب أن تُرفع قصته إلى الوالي، ولو رآه في معصية، فينكرها بحسب القدرة، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم، إذا لم يترتب عليه مفسدة، وأما جرح الرواة والشهود، وأمناء الصدقات، فواجب (٢).

(سَتَرَهُ الله)؛ أي: سَتَر عيوبه، وقبيح عمله، وقال المظهر: يجوز أن يراد بالستر: الظاهر، وأن يراد: سَتْر من ارتكب ذنباً، فلا يفضحه (٣). (في الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ) الواو للاستئناف، وهو في عون العبد تذييل للكلام السابق. (مَا كَانَ الْعَبْدُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة كون العبد مشغولاً في عون أخيه بأي وجه كان، من جلب نفع، أو دفع ضرّ. (في عَوْنِ أَخِيهِ)؛ أي: مشغولاً بقضاء حاجة أخيه المسلم، وفيه إشارة إلى فضيلة عون الأخ على أموره، والمكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية، سواء كان بقلبه، أو بدنه، أو بهما؛ لدفع المضارّ، أو جلب المسارّ؛ إذ الكل عون.

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح» ۱/٤١٤. (۲) راجع: «المرعاة» ١/٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٦٥.

وقال الطيبيّ كَالله: "والله في عون العبد" تذييل للسابق، لا سيّما على دفع المضرّة عن أخيه المسلم، وعلى جلب النفع له، ولذلك أخرجه من سياق الشرطية، وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكم، وخصّ العبد بالذكر تشريفاً له بنسبة العبديّة له، كما شرّف رسول الله على في قوله تعالى: ﴿سُبّحَنَ الّذِي آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلا الإسراء: ١]، وكرّره، وقال: "في عون العبد"، ولم يقل: والله يعينه في كذا، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَ ﴾ يقل: والله يوقع العون في العبد، ويجعله مكاناً له؛ مبالغة في الإعانة. انتهى (١).

ولمّا فرغ من الحثّ على الشفقة على خَلْق الله تعالى أتبعه بما يُنبئ عن التعظيم لأمر الله تعالى؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل، ومقدّمة له، ومن ثمّ ختمه بقوله: «ومن بطّأ به عمله»، فقال:

(وَمَنْ سَلَك)؛ أي: دخل، أو مشى (طَرِيقاً)؛ أي: قريباً، أو بعيداً، قيل: التنوين للتعميم؛ إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموم؛ أي: سبباً، أيّ سبب كان، من التعلّم، والتعليم، والتصنيف، والكدح فيه، ومفارقة الأوطان، والضرب في البلدان، والإنفاق فيه، وغير ذلك مما لا يُحصى كثرةً، وقال في «المرعاة»: «ومن سلك طريقاً» حقيقياً حسّياً، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، أو معنوياً، مثل حِفظ العلم، ومدارسته، ومذاكرته، ومطالعته، وكتابته، والتفهّم له، ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يُتوصّل بها إلى العلم.

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «ومن سلك... إلخ»؛ أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعيّ، قاصداً به وجه الله تعالى، جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلماً مكرماً.

وقوله (يَلْتَمِسُ فِيهِ)؛ أي: يطلب، والجملة حاليّة، أو صفة لـ الطريقاً». (عِلْماً) نَكّره؛ ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدِّين، قليله، أو كثيره، إذا كان بنيّة القربة، والنفع، والانتفاع، وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم، وقد

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٦٥.

ذهب موسى إلى الخضر \_ عليهما الصلاة والسلام \_ وقال له: ﴿ هُلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ اللهِ مسيرة شهر أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمَتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦]، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديث واحد.

(سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ)؛ أي: بذلك السلوك، أو الطريق، أو الالتماس، أو العلم، والباء سببيّة. (طَرِيقاً) موصلاً، ومُنْهِياً (إِلَى الْجَنَّةِ)؛ أي: يسهّل الله له العلم الذي طلبه، وسلك طريقه، وييسّره عليه، فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة، أو يُيسّر الله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به، والعمل بمقتضاه، فيكون سبباً لهدايته، ولدخول الجنّة بذلك، وقد يُيسّر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينتفع بها، وتكون موصلة إلى الجنة، أو يسهّل الله له طريق الجنة الحسيّ يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله، وما بعده من الأهوال، فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به.

(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ)؛ أي: مجمع (مِنْ بُيُوتِ اللهِ) بضمّ الباء، وتكسر، وإنما عدل عن المساجد إلى بيوت الله؛ ليشمل كل ما يبنى تقرباً إلى الله تعالى، من المساجد، والمدارس، والرُّبُط.

وقال القرطبيّ كَلَّلُهُ: بيوت الله هي المساجد، كما قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَتُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴿ [النور: ٣٦]. انتهى، والأول أقرب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يَتْلُونَ) حال من «قوم»؛ لتخصيصه. (كِتَابَ الله)؛ أي: القرآن الكريم، مع التدبّر فيما يتعلق بذات الله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ومعرفة الحلال والحرام، وغير ذلك مما حواه الكتاب من عجائب الدنيا والآخرة.

(وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ) قيل: المراد بالتدارس: قراءة بعضهم على بعض تصحيحاً لألفاظه، أو كشفاً لمعانيه، والأظهر: إجراؤه على عمومه، فيشمل جميع ما يتعلّق بالقرآن، من التعليم، والتعلم، والتفسير، والتحقيق في مبانيه، والاستكشاف عن دقائق معانيه.

(إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ) يجوز فيه كسر الهاء، وضم الميم، وهو الأكثر، وضمهما، وكسرهما. (السَّكِينَةُ) قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة، وهو الذي

اختاره القاضي عياض، قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لِعَطْف الرحمة عليه، وقيل: الطمأنينة، والوقار، وهو أحسن. انتهى (۱)، وقيل: إنها شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة، ورحمة، ومعه الملائكة، وقال القرطبيّ: هي إما السكون، والوقار، والخشوع، وإما الملائكة الذين يستمعون القرآن، سُمُّوا بذلك؛ لِمَا هم عليه من السكون والخشوع. انتهى (۲).

(وَغَشِيَتُهُمُ)؛ أي: أتتهم، وعَلَتهم، وغطّتهم (الرَّحْمَةُ)؛ أي: فتكفّر خطيئاتهم، وتُرفع درجاتهم، ويصلون إلى جنته وكرامته، (وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ)؛ أي: أحدقت ملائكة الرحمة، والبركة، وأحاطت بهم، أو طافت بهم، وداروا حولهم إلى سماء الدنيا، يستمعون القرآن، ودراستهم، ويحفظونهم من الآفات، ويزورونهم، ويصافحونهم، ويؤمّنون على دعائهم، (وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْلَهُ)؛ أي: في الملأ الأعلى، والطبقة العليا من الملائكة المقرّبين، ثم يَحْتَمل أن يكون هذا الذكر ذكر ثناء وتشريف، ويَحْتَمل أن يكون ذكر مباهاة؛ أي: أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي تركوا أشغالهم، وأقبلوا عليّ، يذكروني، ويقرؤون كتابي، كما ثبت ذلك فيمن يقف بعرفة.

وقال الحافظ ابن رجب تَنْلَهُ: وذِكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، ومباهاته به، وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر مَن ذكره، وزائد مَنْ شكره، ومعذّب مَن كفره، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ اللهُ ذَكره وَزائد مَنْ شكره، ومعذّب مَن كفره، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عبده هي ثناؤه عليه بين ملائكته، وتنويهه بذكره، كذا قال أبو العالية، ذكره البخاريّ في «صحيحه». انتهى (٣).

(وَمَنْ بَطَّا) بتشديد الطاء، من التبطئة، ضدّ التعجل؛ كالإبطاء، والْبُطء، نقيض السرعة، وفي رواية ابن ماجه: «ومن أبطأ»، والباء في (بِهِ) للتعدية؛ أي: من أخّره، وجعله بطيئاً عن بلوغ درجة السعادة. (عَمَلُهُ) السيئ في الآخرة، أو تفريطه للعمل الصالح في الدنيا، (لَمْ يُسْرِعْ بِهِ) من الإسراع؛ أي:

<sup>(</sup>٣) «جامع العلوم والحكم» ٢/٧٠٣.

لم يقدّمه (نَسَبُهُ)؛ أي: شَرَف نَسَبه؛ يعني: أنه لا يَجْبر نقصه كونه نسيباً في قومه؛ إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب، بل بالأعمال الصالحة، والآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى، والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿إِنَّ اَلْتَكُمُ اللهِ الحجرات: ١٣].

وقال القرطبيّ كَلَلَّهُ: يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى، والعمل الصالح، لا الفخر الراجح، ولا النسب الواضح (١).

وقال النووي كَلَّلهُ: معناه: من كان عمله ناقصاً لم يُلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتّكل على شرف النسب، وفضيلة الآباء، ويقصّر في العمل. انتهى (٢).

[فإن قلت]: هذا ينافي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُم بِإِينَنِ الْفَانِ وَالْبَعْنَهُمْ ذُرِّيَّنُهُم بِإِينَنِ الْفَانِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الطَّورِ: ٢١]، فإنه يدلّ على أن النسب ينفع.

[قلت]: هذه الآية فيمن تَبِع في الإيمان، ولكنه مقصّر في بعض الأعمال، فيُلحق بهم تكريماً لهم، وأما الحديث فهو محمول على من اتبع هواه، فضلّ السبيل، فإنه لا ينفعه نسبه، ولا يُلحقه بآبائه. انتهى.

وقال الطيبي كَلَّشُ: قوله: «ومن بطّأ به عمله... إلخ» تذييل بمعنى التعظيم لأمر الله تعالى، فالواو فيه، وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافيّة، وبقيّة الواوات عاطفة، وأخرج الأخير مخرج الحصر خصوصاً بـ «ما»، و «إلا»؛ ليقطع الحكم به، ويكمل العناية بشأنه (٣)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه الله عنه المن المصنّف كالله.

[تنبيه]: ذكر أبو الفضل بن عمّار الحافظ علّة لهذا الحديث، فقال: هو حديث رواه الخلق عن الأعمش، عن أبي صالح، فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة، فإنه قال فيه: عن الأعمش، قال: حدّثنا أبو صالح، ورواه

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢/ ٦٦٥.

أسباط بن محمد عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والأعمش كان صاحب تدليس، فربّما أخذ عن غير الثقات. انتهى كلام ابن عمار.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمّار: أن هذا الحديث فيه انقطاع بسبب أن الأعمش مدلّس، فلعله أخذه عن غير ثقة، فدلّسه.

#### ويجاب عن هذا بأمور:

أحدها: أن أبا أسامة صرّح عند مسلم بقول الأعمش: حدّثنا أبو صالح، وأبو أسامة من الحفّاظ المتقنين، كما هو مصرّح به في ترجمته في «التهذيب» وغيره.

الثاني: أن الاعتراض على رواية أبي أسامة برواية أسباط بن محمد ليس من عمل أهل الإنصاف، فإن أبا أسامة حافظ ثقة ثبت، وأما أسباط فمختلف فيه، راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» (١)، فقد ضعفه الكوفيون، ولا سيما في الثوري، قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وكان يخطئ عن سفيان، وقال الغلابي عنه: ثقة، والكوفيون يضعفونه، وقال البُرْقي عنه: الكوفيون يضعفونه، والشيباني، وقال الكوفيون يضعفونه، وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرّف، والشيباني، وقال العقيلي: ربما يهم في الشيء، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً، إلا أن فيه بعض الضعف. من «تهذيب التهذيب» انتهى باختصار.

فمن كان مثل هذا كيف يضعف به مثل أبي أسامة الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم (٢٠٠) كان صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كيّساً صدوقاً، وقال أيضاً: كان ثبتاً، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، كثير الحديث يدلّس، ويبيّن تدليسه، وكان صاحب سُنَّة وجماعة، وقال العجليّ كان ثقة، وكان يُعدّ من

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۱۸۵/۱.

<sup>(</sup>٢) تأمل هذه العبارة، فإنها من أرفع التوثيق، فإن أبا عاصم النبيل إمام حجة، ومع ذلك فضّل الإمام أحمد أبا أسامة عليه، فتبصّر.

حكماء أصحاب الحديث. انتهى من «التهذيب» أيضاً باختصار (١٠).

والحاصل: أن مخالفة أسباط لأبي أسامة لا قيمة لها، ولا وزن عند من أنصف، وسلك سبيل النقد الصحيح، فتأمل بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

الثالث: أن مسلماً أخرجه هنا، وهو من أعلم الناس بالعلل، وهو يعلم تدليس الأعمش، وأزال التهمة عنه بذكر الطريق الثاني المصرّح بالتحديث تأكيداً لعدم تدليسه؛ لأن أبا أسامة ثقة ثبتٌ حجة، فتصريحه بالتحديث زيادة مقبولة لا شكّ فيها، كما هو رأي مسلم كِثَلَلهُ.

الرابع: أن تدليس الأعمش خاص بمن أقل عنهم الرواية من شيوخه، وأما الذين أكثرَ عنهم الرواية فلا يدلُّس عنهم، ومنهم أبو صالح السَّمَّان، شيخه في هذا السند، وقد صرَّح بهذه القاعدة الحافظ الذهبيّ كَثْلَتْهُ في «الميزان»، ومن هو الذهبيّ؟، هو الذهب النضير، والناقد البصير، والمحقّق الخبير، ودونك نصّه: «ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثرَ عنهم؛ كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمّان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الحجج أن هذا الحديث صحيح، لا غبار في صحّته، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٦٨٣٠ و٢٦٨٠] (٢٦٩٩)، و(أبو داود) في «الأدب» (٣٦٤٣ و٤٩٤٦)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٢٥) و«البرّ والصلة» (١٩٣١) و«القراءات» (٢٩٤٦)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (٢٢٥) و«الحدود» (۲۵۷۲)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩/ ٨٥ ـ ٨٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٢ و٢٧٤ و٣٢٥ و٤٠٦ و٥٠٠ و١٤٥ و٥٢٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٣٥١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٣٤ و٥٠٤٥)، و(أبو نعيم) في «الحلية»

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۳/۳ \_ ٤.

(٨/ ١١٩)، و(القُضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٤٥٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٢٧). والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): أن هذا الحديث حديث عظيم، جامع لأنواع من العلوم والقواعد، والآداب.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل التنفيس عن المسلم، والحثّ عليه.

٣ \_ (ومنها): بيان فضل الستر على المسلم، وعدم كشف معايبه، وهذا مخصوص بمن كان مستقيماً، وأما الفاسق المنتهك لحرمات الله على فلا يُستر عليه، بل يجب ردعه عن جرائمه بحسب ما يقتضيه الحال.

٤ \_ (ومنها): بيان فضل العلماء، والحتّ على العلم.

٤ \_ (ومنها): بيان فضل إنظار المعسر، والتخفيف عنه.

٥ ـ (ومنها): بيان فضل قيام العبد بعون أخيه المسلم، وقضاء حوائجه، ونَفْعه بما تيسّر، من علم، أو مال، أو معاونة، أو إشارة بمصلحة، أو نصيحة، أو غير ذلك.

7 \_ (ومنها): فضل المشي في طلب العلم، والمراد به: العلم الشرعيّ، علم الكتاب والسُّنَّة، لا العلم المتعلّق بأمور الدنيا، فإن النبيّ عَلَيْ لم يُبعث له، فقد أخرج مسلم عن أنس فَلِيهُ؛ أن النبيّ عَلَيْ مَرّ بقوم يُلَقِّحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»، قال: فخرج شِيصاً، فمرّ بهم، فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».

ومما يتعين على طالب العلم أن يقصد به وجه تعالى، وهو وإن كان شرطاً في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس، ويغفُل عنه بعض المبتدئين ونحوهم، قاله النووي كَالله(١).

٧ - (ومنها): بيان استحباب الرحلة في طلب العلم، وقد ذهب موسى على في طلب الخضر على لذلك، فقال له: ﴿ هَلَ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمُن

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۱/۱۷.

مِمّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦]، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس وَلَمْ مسيرة شهر في حديث واحد، كما علقه البخاريّ تَعْلَلُهُ في «صحيحه» في «باب الخروج في طلب العلم»، وأخرج قصة موسى والخضر عِينَهِ في ذلك الباب.

قال القرطبيّ كَلَّهُ: الحديث فيه الحضّ والترغيب في الرحلة في طلب العلم، والاجتهاد في تحصيله، وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من حديث أبي الدرداء، وزاد زيادات حسنة، فقال: عن أبي الدرداء ولله عليه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لَتَضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السلموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً، ولا درهماً، ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

وهذا حديث عظيم يدل على أن طلب العلم أفضل الأعمال، وأنه لا يبلغ أحد رتبة العلماء، وإن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء.

وقوله: «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم»: قيل: معناه: تخضع له، وتعظّمه، وقيل: تبسطها له بالدعاء؛ لأنَّ جناح الطائر يده.

وقوله: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض»؛ يعني. بدامن» هنا: من يعقل، وما لا يعقل، غير أنه غلب عليه من يعقل، بدليل أن هذا الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داود، فقال: «حتى النملة في جُحرها، وحتى الحوت في جوف الماء»، وعلى هذا المعنى يدل ـ من حديث أبي داود هذا \_ عَطْف الحيتان بالواو على «من في السموات، ومن في الأرض»، فإنّه يفيد أن من يعقل، وما لا يعقل يستغفر للعالم، فأمّا استغفار من يعقل فواضح، فإنّه دعاء بالمغفرة، وأما استغفار ما لا يعقل، فهو ـ والله أعلم ـ أن الله يغفر له، ويأجره بعدد كل شيء لَحِقه أثرٌ من علم العالم.

وبيان ذلك: أن العالم يبيّن حكم الله تعالى في السلموات وفي الأرض، وفي كل ما فيهما، وما بينهما، فيغفر له ذنبه، ويعظم له أجره بحسب ذلك. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على جهة الإغياء، والأوّل أولى، والله تعالى أعلم.

وقوله: "إن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»: هذه المفاضلة لا تصحّ حتى يكون كل واحد منهما قائماً بما وجب عليه من العلم والعمل، فإنَّ العابد لو ترك شيئاً من الواجبات، أو عَمِله على جهل لم يستحقّ اسم العابد، ولا تصحّ له عبادة، والعالم لو ترك شيئاً من الواجبات لكان مذموماً، ولم يستحقّ اسم العالم، فإذاً محلّ التفضيل إنما هو في النوافل، فالعابد يستعمل أزمانه في النوافل من الصلاة، والصوم، والذكر، وغير ذلك، والعالم يستعمل أزمانه في طلب العلم، وحِفظه، وتقييده، وتعليمه، فهذا هو الذي شبّهه بالبدر؛ لأنّه قد كَمُل في نفسه، واستضاء به كل شيء في العالم، من حيث إن علمه تعدّى لغيره، وليس كذلك العابد، فإنّ غايته أن يُظهر نفسه.

وقوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» إنما خصّ العلماء بالوراثة، وإن كان العبّاد أيضاً قد ورثوا العلم بما صاروا به عبّاداً؛ لأنَّ العلماء هم الذين نابوا عن النبيّ عَيْقٍ في حَمْلهم العلم عنه، وتبليغهم إياه لأمته، وإرشادهم لهم، وهدايتهم.

وبالجملة فالعلماء هم العالمون بمصالح الأمة بعده، الذابّون عن سُنّته، الحافظون لشريعته، فهؤلاء الأحقّ بالوراثة، والأولى بالنيابة والخلافة، وأما العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة؛ لقصور نفعهم، وقلّة حظهم.

وقوله: "إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً»؛ يعني: أنهم ـ صلوات الله عليهم ـ كان الغالب عليهم الزهد، فلا يتركون ما يورَث عنهم، ومن ترك منهم شيئاً، يصحّ أن يورَث عنه تصدّق به قبل موته، كما فعل نبينا على حين قال: "لا نورَث، ما تركنا صدقة»، متّفتٌ عليه.

وقوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر»؛ أي: بحظ عظيم، لا شيء أعظم منه، ولا أفضل، كما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلَةُ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٥٨٢ \_ ٧٨٦.

٨ - (ومنها): بيان فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، قال النووي كَالله: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال مالك: يكره، وتأوله بعض أصحابه، ويُلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماع في مدرسة، ورباط، ونحوهما ـ إن شاء الله تعالى ـ، ويدلّ عليه إطلاقه في رواية لمسلم عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري الله المفظ: «لا يقعد قوم يذكرون الله كال إلا حفتهم الملائكة. . .» الحديث، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج مخرج الغالب، لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يُعمل به، قاله النووي كَالله(١).

٩ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: فيه ما يدلّ على جواز تعليم القرآن في المساجد، أما للكبار الذين يتحفّظون بالمسجد فلا إشكال فيه، ولا يُختلف فيه، وأما الصغار الذين لا يتحفّظون بالمساجد، فلا يجوز؛ لأنه تعريض للمسجد للقذر والعبث، وقد قال على: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف، فلا يصلح حجة للمسألة، والله تعالى أعلم.

قال: وقد تمسّك بهذا الحديث من يُجيز قراءة القرآن على لسان واحد، كما يُفعل عندنا بالمغرب، وقد كره بعض علمائنا ذلك، ورأوا أنها بدعة؛ إذ لم تكن كذلك قراءة السلف، وإنما الحديث محمول على أن كلّ واحد يدرس

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۲۱/۱۷ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) هذا أخرجه المصنف برقم (٧٥٠) من حديث واثلة بن الأسقع رهيه؛ أن النبي الله قال: «جَنِّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورَفْع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسَلَّ سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجَمِّروها في الجُمَع»، وهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن نبهان، متروك، وشيخه ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» (١٧٢٦)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٢ وقال: رواه الطبرانيّ في «الكبير»، ومكحول لم يسمع من معاذ. انتهى. والحاصل أن الحديث ضعيف.

لنفسه، أو مع من يُصلح عليه، وليستعين به. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة هو الصواب؛ لأن ذلك ليس من هدي السلف، بل هو مما أحدثه الناس في الأزمان المتأخّرة، والله تعالى المستعان.

ولبعضهم شعراً [من البسيط]:

مَا بَالُ نَفْسِكَ أَنْ تَرْضَى تُدَنِّسُهَا تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا وقال آخر [من الطويل]:

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَيْ كُلِّ حَالَةٍ فَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ فَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ ولآخر [من الكامل]:

إِنَّا وَإِنْ كَرُمَتُ أَوَائِلُنَا نَا مَائِثُ أَوَائِلُنَا نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا ولآخر:

وَثَوْبُ جِسْمِكَ مَغْسُولٌ مِنَ الدَّنِسِ إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ<sup>(٢)</sup>

وَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتَّكَالاً عَلَى النَّسَبْ وَقَدْ وَضَعَ الْكُفْرُ الشَّرِيفَ أَبَا لَهَبْ

لَسْنَا عَلَى الأَحْسَابِ نَتَّكِلُ تَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/٧٨٢.

أَدَباً يُغْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي الْفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي

كُنِ ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَباً إِنَّ الْفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا وَالله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ ابن رجب كَلَلله في شرح هذا الحديث، وأفاد، فأحببت إيراده هنا، وإن كان مطوّلاً؛ تكميلاً للفوائد، ونشراً للعوائد؛ لأن كتابي هذا موضوع للتوسّع في جمع الفوائد العلميّة؛ تقريباً لها إلى محبي السُّنَّة، فأذكرها في مسائل مكمّلة لِمَا سبق من المسائل، فأقول:

(المسألة الرابعة): قال كَالله بعد أن ساق المتن: هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، واعترَض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه، منهم الفضل الهرويّ، والدارقطنيّ، فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش، قال: حدّثنا عن أبي صالح، فتبيَّن أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، ولم يذكر من حدثه عنه، ورجّح الترمذيّ وغيره هذه الرواية.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك الردّ على هذا الاعتراض، وأن الصواب مع مسلم، وأن الحديث صحيح، دون شكّ، وذلك في التنبيه الذي بعد المسألة الأولى، فارجع إليه تستفد علماً، وبالله التوفيق.

قال: وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث: «ومن أقال لله مسلماً أقال الله عَثْرته يوم القيامة».

وخرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي عن النبيّ على قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»(۱).

وخرّج الطبراني من حديث كعب بن عُجرة، عن النبيّ على قال: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرّج عن مؤمن كربة فرَّج الله عنه كربته»(١).

وخرّج الإمام أحمد من حديث مسلمة بن مُخَلَّد، عن النبيّ عَلَيْ قال: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نَجَّى مكروباً فكّ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»(٢). انتهى.

(المسألة الخامسة): قوله ﷺ: «من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كقوله ﷺ: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء""، وقوله: "إن الله يعذّب الذين يعذّبون الناس في الدنيا"(٤).

و «الكربة»: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكُرْب، وتنفيسها أن يُخفَّف عنه منها، مأخوذ من تنفس الخِناق، كأنه يرخي له الخناق، حتى يأخذ نَفَساً، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة، فتفرج عنه كربته، ويزول همّه وغمّه، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جُمع بينهما في حديث كعب بن عُجرة.

وخرّج الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً: «أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقَى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسا مؤمناً على عُرْي كساه الله من خُضْر الجنة»، وخرّجه الإمام أحمد بالشكّ في رَفْعه، وقيل: إن الصحيح وَقْفه.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: «يُحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط،

<sup>(</sup>۱) في سنده ليث بن أبي سُليم: ضعيف، وشعيب الأنماطيّ: مجهول، كما قال الهيثميّ في «المجمع» ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١٠٤/٤، وفي سنده: عنعنة ابن جريج.

<sup>(</sup>۳) متفق عليه.(۲) متفق عليه.

ما كانوا قط، فمن كسا لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقَى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله».

وخرّج البيهقيّ من حديث أنس مرفوعاً: «أن رجلاً من أهل الجنة يُشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله، ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررتَ بي في دار الدنيا، فاستسقيتني شَرْبة من ماء، فسقيتك، قال: قد عرفت، قال: فاشفع لي بها عند ربك، قال: فيسأل الله تعالى، فيقول: شَفّعني فيه، فيأمر به، فيخرجه من النار»(۱).

وقوله: «كربة من كرب يوم القيامة» ولم يقل: من كرب الدنيا والآخرة ، كما قيل في التيسير والستر، وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكُرَب هي الشدائد العظيمة ، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا ، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى السَّتر ، فإن أحداً لا يكاد يخلو من ذلك ، ولو بتعسّر الحاجات المهمة ، وقيل: لأن كُرَب الدنيا بالنسبة إلى كُرَب الآخرة كلا شيء ، فلذا الخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده ؛ لينفّس به كرب الآخرة ، ويدلّ على ذلك قول النبيّ على ذلك على ذلك قول النبيّ على الله به الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيُسمعهم قول النبي وينفُدهم البصر ، وتدنو الشمس منهم ، فيبلغ الناس من الكَرْب والغم ما لا يطيقون ، ولا يحتملون ، فيقول الناس بعضهم لبعض : ألا ترون ما بلغكم ، ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم . . . » وذكر حديث الشفاعة ، خرّجاه بمعناه ، من حديث أبي هريرة فيه ، وخرّجاه من حديث عائشة في عن النبيّ على قال: «تُحشرون حُفاة عُراة غُرُلاً ، قالت: فقلت : يا رسول الله عن النبيّ على قال: الأمر أشد من أن يُهِمّهم ذلك» .

وخرّجاه من حديث ابن عمر، عن النبيّ على في قوله تعالى: ﴿ يَهُومُ يَهُومُ النَّاسُ لِرَبِّ اَلْعَلَمِينَ ۚ المطففين: ٦]، قال: «يقوم أحدهم في الرَّشْح إلى أنصاف أذنيه».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (۳٤۹۰) وفي سنده علي بن أبي سارة: متروك، راجع: «المجمع» ۸/ ۳۸۲.

وخرّجاه من حديث أبي هريرة عن النبيّ على قال: «يَعْرَق الناس يوم القيامة، حتى يذهب عَرَقهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويُلْجمهم حتى يبلغ آذانهم»، ولفظه للبخاريّ، ولفظ مسلم: «إن العرق ليذهب في الأرض سبعين ذراعاً، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس، أو إلى آذانهم».

وخرّج مسلم من حديث المقداد عن النبيّ على قال: «تدنو الشمس من العباد، حتى تكون قدر ميل، أو ميلين، فتَصْهَرهم الشمس، فيكونون في العرق قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حِقْويه، ومنهم من يُلجمه إلجاماً».

وقال ابن مسعود: الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها، ترى أكوابها، وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسَّه الحساب، قال: فمم ذلك يا أبا عبد الرحمٰن؟ قال: مما يرى الناس ما يُصنع بهم.

وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة، فأعمالهم تظلهم، أو تُضحيهم (١).

وفي «المسند» من حديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: «كل امرئ في ظل صدقته، حتى يُفصل بين الناس»(٢).

(المسألة السادسة): قوله ﷺ: "ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه في اللانيا والآخرة": وهذا أيضاً يدلّ على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وَصَف الله يوم القيامة بأنه عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدلّ على أنه يسير على غيرهم، وقال: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلكَيْفِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦]، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسِّرَةٍ فَنَظِرةً إِلَى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ خُرِيماً، وإلا فبإعطائه ما يزول مُسْرَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وتارةً بالوضع عنه إن كان غريماً، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم.

<sup>(</sup>١) أي: تظهرهم، وتبرزهم.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ١٤٧/٤ ـ ١٤٨، وصححه ابن حبّان برقم (٣٣١٠).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنّا، فتجاوز الله عنه».

«مات رجل، فقيل له: بمَ غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس، فأتجاوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر».

وفي رواية: قال: «كنت أُنظر المعسر، وأتجوّز في السكة ـ أو قال: في النقد \_ فغُفر له».

وخرّجه مسلم من حديث أبي مسعود، عن النبيّ على وفي حديثه: «قال الله: نحن أحقّ بذلك منه، تجاوزوا عنه».

وخرَّج أيضاً من حديث أبي قتادة عليه، عن النبيِّ عليه قال: «من سرّه أن ينجيه الله من كُرَب يوم القيامة، فلينفّس عن معسر، أو يضع عنه».

وخرّج أيضاً من حديث أبي الْيَسَر ﴿ عَنْ النبيِّ ﷺ قال: «من أنظر معسراً، أو وضع عنه، أظله الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه».

وفي «المسند» عن ابن عمر رضي، عن النبي على قال: «من أراد أن تستجاب دعوته، أو تُكشف كربته، فليفرج عن معسرا(١).

(المسألة السابعة): قوله ﷺ: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»: هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه، وخرّج ابن ماجه من حديث ابن عباس رفيا، عن النبيّ ﷺ قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم، كشف الله عورته، حتى يَفضحه بها في بيته "(٢).

يقول: «من ستر على المؤمن عورته، ستره الله ﷺ يوم القيامة» (٣).

<sup>(</sup>١) وفي سنده زيد العمّيّ، على ضَعفه لم يسمع من ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في سنده مقال، كما قال البوصيريّ، إلا أنه صحيح بشواهد.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١٥٩/٤، وفي سنده انقطاع، كما قال الهيثميّ في «المجمع» ١٣٤/١، لكنه يصح بشواهد.

وقد رُوي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوب، فكُوّا عن عيوب الناس، فنُسيت عيوبهم، أو كما قال.

(واعلم): أن الناس على ضربين:

أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة، أو زلة، فإنه لا يجوز هتكها، ولا كشفها، ولا التحدث بها؛ لأن ذلك غيبة محرّمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص، وفي ذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي اللَّيْنِ عَامَنُوا لَمُمَّ عَذَابُ اللَّيِ فِي اللَّيْنَ وَالْمَحْرَةُ فِي اللَّيْنِ عَامَنُوا لَمُمَّ عَذَابُ اللَّيِ فِي اللَّيْنَ وَالمَومَن فيما وقع منه، والعراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه، والله وهو بريء منه، كما في قضية الإفك.

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً، وأقرّ بحدّ، ولم يُفَسِّره لم يُستفسر، بل يؤمر بأن يرجع، ويستر نفسه، كما أمر النبيّ على ماعزاً، والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال: أصبت حدّاً، فأقمه عليّ، ومثل هذا لو أخذ بجريمته، ولم يبلغ الإمام، فإنه يُشفع له، لا يبلغ الإمام، وفي مثله جاء في الحديث عن النبيّ على النبيّ الإمام، غائشة من الهيئات عثراتهم»، خرّجه أبو داود، والنسائيّ، من حديث عائشة من عائشة ها عائشة المناهدة عنه المناهدة المناهدة عنه المناهدة عنه المناهدة عنه المناهدة ا

والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي، مُعلناً بها، ولا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن، وليس له غِيبة، كما نصّ على

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده.

ذلك الحسن البصريّ وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه الحدود، وصرَّح بذلك بعض أصحابنا \_ يعني: الحنبليّة \_ واستَدَلّ بقول النبيّ عَلَيْ: «واغْدُ يا أُنيسُ على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»(۱). ومثل هذا لا يُشفع له إذا أُخذ، ولو لم يبلغ السلطان، بل يُترك حتى يقام عليه الحدّ؛ لينكفّ شرّه، ويَرتدع به أمثاله، قال مالك: من لم يُعرف منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلّة، فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عُرف بشرّ، أو فساد، فلا أُحِبّ أن يَشفع له أحد، ولكن يُترك حتى يقام عليه الحدّ، حكاه ابن المنذر وغيره.

وكره الإمام أحمد رَفْع الفسّاق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه؛ لأنهم غالباً لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال: إن علمتَ أنه يقيم عليه الحدّ فارفعه، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلاً، فمات؛ يعني: أنه لم يكن قَتْله جائزاً.

ولو تاب أحدٌ من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى، ويستر على نفسه، وأما الضرب الثاني فقيل: إنه كذلك، وقيل: بل الأولى له أن يأتي الإمام، ويقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ حتى يطهره.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الاعتراف؛ لأنه على أشار على ماعز بالتراجع، فدل على أن الأولى عدمه، بل يُحسن التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة): قوله: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، وفي حديث ابن عمر الله في حاجته أخيه، كان الله في حاجته»، وخرّج الطبرانيّ من حديث عمر الله عمر مرفوعاً: «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن: كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجته» (٢).

<sup>(</sup>١) متّفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) ضعّفه الهيثميّ في «المجمع» بأن في سنده ضعيفين: محمد بن بشير الكنديّ، وكثير النوّاء، وحسّنه بعضهم.

وبَعَث الحسن البصريّ قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم: مُرّوا بثابت البنانيّ، فخذوه معكم، فأتَوْا ثابتاً، فقال: أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن، فأخبروه، فقال: قولوا: يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟، فرجعوا إلى ثابت، فترك اعتكافه، وذهب معهم.

وخرّج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرت، قالت: خرج خباب في سرية، فكان النبي ﷺ يتعاهدنا، حتى يحلُب عنزة لنا في جفنة لنا، فتمتلئ حتى تفيض، فلما قَدِم خباب حلبها، فعاد حلابها إلى ما كان.

وكان أبو بكر الصديق ﷺ يحلُب للحيّ أغنامهم، فلما استُخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر: بل وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال.

وإنما كانوا يقومون بالحِلاب؛ لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهنّ.

وقد رُوي عن النبيِّ ﷺ أنه قال لقوم: «لا تسقوني حَلْب امرأة»(١).

وكان عمر يتعاهد الأرامل، يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهاراً، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني، ويُخرج عني الأذى، فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحيّ وعجائزهنّ كل يوم، فيشتري لهنّ حوائجهنّ، وما يصلحهن.

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمني.

وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفر، وصحب رجل قوماً في الجهاد، فاشترط عليهم أن يخدمهم، وكان إذا أراد أحد

<sup>(</sup>١) منكر.

منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه، قال: هذا من شَرْطي، فيفعله، فمات، فجرَّدوه للغُسل، فرأوا على يده مكتوباً: من أهل الجنة، فنظروا، فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم.

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: كنا مع النبي على السفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارّ، أكثرُنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصَّوّام، وقام المفطرون، وضربوا الأبنية، وسَقَوا الركاب، فقال رسول الله على: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».

ويروى عن رجل من أسلم أن النبي الله أتي بطعام في بعض أسفاره، فأكل منه، وأكل أصحابه، وقبض الأسلميّ يده، فقال له رسول الله الله الك؟» فقال: إني صائم، قال: «فما حملك على ذلك؟»، قال: كان معي ابناي يرحّلان لي، ويخدماني، فقال: «ما زال لهم الفضل عليك بعدُ».

وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله على قلاموا يُثنون على صاحب لهم خيراً، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا وكان في قراءة، ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاة، قال: «فمن كان يكفيه ضيعته \_ حتى ذَكر \_ من كان يَعلف جمله، أو دابته؟» قالوا: نحن، قال: «فكلكم خير منه».

(المسألة التاسعة): قوله على: «ومن سلك طريقاً، يلتمس فيه علماً، سهل الله له طريقاً إلى الجنة». وقد رَوَى هذا المعنى أيضاً أبو الدرداء هله، عن النبي على الله .

وسلوكُ الطريق لالتماس العلم يَدخل فيه سلوك الطريق الحقيقيّ، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حِفظه، ومدارسته، ومذاكرته، ومطالعته، وكتابته، والتفهم له، ونحو ذلك، من الطرق المعنوية التي يُتوصل بها إلى العلم.

وقوله: «سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة»: قد يراد بذلك: أن الله يسهّل له العلم الذي طلبه، وسَلَك طريقه، وييسره عليه، فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِللِّرِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ القمر: ١٧]،

وقال بعض السلف: هل من طالب علم، فيعان عليه؟ وقد يراد أيضاً: أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به، والعمل بمقتضاه، فيكون سبباً لهدايته، ولدخول الجنة بذلك، وقد يُيسّر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينتفع بها، وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عَمِل بما عَلِم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدَئَّ﴾ [مريم: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَّى وَءَانَنَهُمْ تَقْوَنَهُمْ ﴿ إِلَهُ السَّحِمد: ١٧]، وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة الحسني يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله، وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم؛ للانتفاع به، فإن العلم يدلّ على الله من أقرب الطرُق إليه، فمن سلك طريقه، ولم يُعَرِّج عنه، وصل إلى الله تعالى، وإلى الجنة من أقرب الطرق، وأسهلها، فسَهُلَت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله، وإلى الوصول إلى رضوانه، والفوز بقربه، ومجاورته في الآخرة، إلا بالعلم النافع، الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يُهتدَى في ظلمات الجهل، والشُّبَه، والشكوك، ولهذا سَمَّى الله كتابه نوراً يُهتَدى به في الظلمات، وقال الله تعالى: ﴿قَدْ جَآهُكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمْبِيتُ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ١٩٠٠ [المائدة: ١٥، ١٦].

ومَثَّل النبيِّ عَلَيْ حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يُهتدَى بها في الظلمات، ففي «المسند» عن أنس هَلَيْه عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يُهتدَى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»(١).

وما دام العلم باقياً في الأرض، فالناس في هُدًى، وبقاء العلم ببقاء حَمَلَته، فإذا ذهب حملته، ومن يقوم به، وقع الناس في الضلال، كما في

<sup>(</sup>١) في سنده: رشدين بن سعد: ضعيف.

«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو رضي عن النبي الله: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا».

وذكر النبيّ عَلَيْ يوماً رَفْع العلم، فقيل له: كيف يذهب العلم، وقد قرأنا القرآن، وأقرأناه نساءنا، وأبناءنا؟ فقال النبيّ عَلَيْ: «هذه التوراة، والإنجيل، عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟»، فسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث، فقال: لو شئت لأخبرتك بأول علم يُرفع من الناس: الخشوع، وإنما قال عبادة هذا؛ لأن العلم قسمان:

أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان، وهو العلم بالله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، المقتضية لخشيته، ومهابته، وإجلاله، والخضوع له، ومحبته، ورجائه، ودعائه، والتوكل عليه، ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود فله: إن أقواماً يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب، فَرَسَخ فيه نفع.

وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان، فذاك حجة الله على ابن آدم، كما في الحديث: «القرآن حجة لك، أو عليك»، وعِلم في القلب، فذاك العلم النافع.

والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان، وهو حجة لك، أو عليك، فأول ما يُرفع من العلم: العلم النافع، وهو الباطن الذي يخالط القلوب، ويُصلحها، ويبقَى عِلم اللسان حجة، فيتهاون الناس به، ولا يعملون بمقتضاه، لا حَمَلَته، ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقَى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثمّ من يعلم معانيه، ولا حدوده، ولا أحكامه، ثم يُسرَى به في آخر الزمان، فلا يبقَى في المصاحف، ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة، كما قال على شرار الناس، وقال: «لا تقوم الساعة، وفي الأرض أحد يقول: الله الله».

(المسألة العاشرة): قوله ﷺ: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».

هذا يدلّ على استحباب الجلوس في المساجد؛ لتلاوة القرآن، ومدارسته، وهذا إن حُمل على تعلم القرآن، وتعليمه، فلا خلاف في استحبابه، وفي "صحيح البخاريّ» عن عثمان على عن النبيّ قال: "خيركم من تعلم القرآن، وعلّمه»، وقال أبو عبد الرحمٰن السُّلَميّ: فذلك الذي أقعدني في مقعدي هذا، وكان قد عَلَم القرآن في زمن عثمان بن عفان، حتى بلغ الحجاج بن يوسف.

وإن حُمل على ما هو أعمّ من ذلك دخل فيه الاجتماع في المسجد على دراسة القرآن مطلقاً، وقد كان النبي على أحياناً يأمر من يقرأ القرآن؛ ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود راهم يقرأ عليه، وقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»، متّفقٌ عليه.

وكان عمر رهم يستمعون، وعلى أصحابه، وهم يستمعون، فتارةً يأمر أبا موسى، وتارة يأمر عقبة بن عامر.

وسئل ابن عباس رأا: أيَّ العمل أفضل؟ قال: ذِكر الله، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم، ويتدارسونه، إلا أظلّتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك، حتى يخوضوا في حديث غيره. ورُوي مرفوعاً، والموقوف أصحّ.

ورَوَى يزيد الرّقَاشيّ عن أنس قال: كانوا إذا صَلُّوا الغداة قعدوا حِلَقاً حِلَقاً ، يقرؤون الله تعالى. حِلَقاً ،

ورَوَى عطية، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: «ما من قوم صَلَّوا صلاة الغداة، ثم قعدوا في مصلاهم، يتعاطون كتاب الله، ويتدارسونه، إلا وُكِّل بهم ملائكة، يستغفرون لهم، حتى يخوضوا في حديث غيره».

وهذا يدلّ على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن، ولكن عطية فيه ضَعف.

وقد رَوَى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعيّ أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح، فقال: أخبرني حسان بن عطية، أن أول من أحدثها في مسجد دمشق: هشام بن إسماعيل المخزوميّ في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك، وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز، وإبراهيم بن سليمان: أنهما

كانا يدرّسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت، والأوزاعيّ في المسجد، لا يغيّر عليهم، وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق، وأهل حمص، وأهل مكة، وأهل البصرة، يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح، ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل البصرة، وأهل مكة يجتمعون، فيقرأ أحدهم عشر آيات، والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر عشر آيات، حتى يفرغوا، قال حرب: وكل ذلك حسن جميل.

وقد أنكر مالك على أهل الشام، وقال زيد بن عبيد الدمشقيّ: قال لي مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حِلَقاً تقرؤون، فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا، فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا، قال: فقلت: هذا طريف، قال: وطريف رجل يقرأ، ويجتمع الناس حوله، فقال: هذا من غير رأينا، قال أبو مصعب، وإسحاق بن محمد الرُّويِّ: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة، ما كان أصحاب رسول الله ﷺ، ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه، ويقرأ، ويذكر الله تعالى، ثم ينصرفون من غير أن يكلّم بعضهم بعضاً؛ اشتغالاً بذكر الله، فهذه كلها مُحْدَثة.

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم تكن القراءة في المسجد من أمْر الناس القديم، وأول من أحدث في المسجد: الحَجَّاج بن يوسف، قال مالك: وأنا أكره ذلك الذي يُقرأ في المسجد في المصحف، وقد روى هذا كله أبو بكر النيسابوريّ في كتاب مناقب مالك كِثَلُّهُ.

واستَدَلّ الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآنُ أفضل أنواع الذكر، ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ﴿ عَنْ النبيِّ ﷺ قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرُق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى، تنادوا: هَلُمُّوا إلى حاجتكم، فيحفّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم، وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك، ويكبّرونك، ويحمدونك، ويمجدونك. . . . » الحديث، وقد تقدّم قريباً .

وفي «صحيح مسلم» عن معاوية رضي أن رسول الله على على حلقة

من أصحابه، فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لِمَا هدانا للإسلام، ومنّ علينا به، فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. . . » الحديث.

وخرّج الحاكم من حديث معاوية قال: كنت مع النبي على يوماً، فدخل المسجد، فإذا هو بقوم في المسجد قعود، فقال النبي على: «ما أقعدكم؟» فقالوا: صلينا الصلاة المكتوبة، ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله على، وسُنَّة نبيّه على، فقال رسول الله على: «إن الله إذا ذَكَر شيئاً تعاظَمَ ذِكره».

وفي المعنى أحاديث أُخَرُ متعددة، وقد أخبر على أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء:

أحدها: تنزل السكينة عليهم، وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس، فتغشّته سحابة، فجعلت تدور، وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبيّ على، فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة، تنزل للقرآن»، وفيهما أيضاً عن أبي سعيد، أن أسيد بن حُضير بينما هو ليلة يقرأ في مِرْبده، إذ جالت فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضاً، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى ـ يعني: ابنه أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضاً، قال السيد: فخشيت أن تطأ يحيى ـ يعني: ابنه قال: فقمت إليها، فإذا مثل الظّلة فوق رأسي، فيها أمثال السرُج، عَرَجت في الجوّ حتى ما أراها، فغدا على النبيّ على، فذكر ذلك له، فقال: «تلك الملائكة الملائكة تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، ما تستتر منهم».

واللفظ لمسلم فيهما.

ورَوَى ابن المبارك عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن سعد بن مسعود؛ أن رسول الله على كان في مجلس، فرفع بصره إلى السماء، ثم طأطأ بصره، ثم رفعه، فسئل رسول الله على عن ذلك، فقال: "إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى \_ يعني: أهل مجلس أمامَهُ \_ فنزلت عليهم السكينة، تحملها الملائكة كالقبة، فلما دنت منهم تكلم رجل منهم بباطل، فرُفعت عنهم»، وهذا مرسل.

والثاني: غَشَيان الرحمة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱللَّهُ مِينَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وخرّج الحاكم من حديث سلمان؛ أنه كان في عصابة، يذكرون الله تعالى، فمَرّ بهم رسول الله ﷺ، فقال: «ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم، فأردت أن أشارككم فيها».

وخرّج البزار من حديث أنس في عن النبي على قال: «إن لله سيّارة من الملائكة، يطلبون حِلَق الذكر، فإذا أتوا إليهم حَفّوا بهم، ثم بَعَثُوا رائدهم إلى السماء، إلى رب العزة تعالى، فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك، ويتلون كتابك، ويصلّون على نبيّك، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول الله تعالى: غَشُّوهم برحمتي، فيقولون: ربنا إن فيهم فلاناً الخطّاء، إنما اعتنقهم اعتناقاً، فيقول تعالى: غَشُّوهم برحمتي، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»(۱).

والثالث: أن الملائكة تحُفّ بهم، وهذا مذكور في الأحاديث التي ذكرناها، وفي حديث أبي هريرة المتقدم: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا»، وفي رواية الإمام أحمد: «علا بعضهم على بعض، حتى يبلغوا العرش».

وقال خالد بن معدان، يرفع الحديث: «إن ملائكةً في الهواء يسيحون بين السماء والأرض، يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوماً يذكرون الله تعالى، قالوا: رُويداً \_ زادكم الله \_ فينشرون أجنحتهم حولهم، حتى يصعد كل منهم إلى العرش».

خرَّجه الخلال في «كتاب السُّنَّة».

والرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة والنبي النبي الله قال: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

<sup>(</sup>۱) في إسناده ضعف، لكن الهيثميّ حسّنه في «المجمع» ١٨/١٠ ونصّه: رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميريّ، وكلاهما وُثّق على ضعفه، فعاد هذا إسناده حسن. انتهى.

وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، وأبي سعيد، كلاهما عن النبيّ على قال: «إن لأهل ذكر الله تعالى أربعاً: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتُحُفّ بهم الملائكة، ويذكرهم الرب فيمن عنده»(١).

وقد قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَّرُونِ أَذَكُّرُمُ } [البقرة: ١٥٢].

وذِكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، ومباهاته به، وتنويهه بذكره.

قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر مَن ذكره، وزائد مَن شكره، ومعذب مَن كَفَره، ومعذب مَن كَفَره، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ قَ وَسَيِّحُوهُ بَكُوْ اللّهَ وَلَمْ يَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُكَيْمِكُمْ مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النّورِ ﴾ وَأَصِيلًا ﴿ قَ اللّهُ عَلَى عبد هي ثناؤه عليه بين ملائكته، وتنويهه الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣]، وصلاة الله على عبد هي ثناؤه عليه بين ملائكته، وتنويهه بذكره، كذا قال أبو العالية، ذكره البخاريّ في «صحيحه».

وقال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك، كلما دخلت، وكلما خرجت، وكلما قمت، وكلما جلست، فقال أبو أمامة: وأنتم لو شئتم صلّت عليكم الملائكة، ثم قرأ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكْرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا لَيْ وَسَيِّحُوهُ أَكُرُوا وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ ﴿ وَسَيِّحُوهُ أَكُرُوا وَأَصِيلًا ﴾ خرجه الحاكم.

(المسألة الحادية عشرة): قوله ﷺ: "ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه" معناه: أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمًا عَكِمُوا ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى، لم يسرع به نسبه، فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تعالى رتَّب الجزاء على الأعمال، لا على الأنساب، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ تَعَالَى المُ عَلَى المُ عَلَى الأنساب، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ

<sup>(</sup>۱) هو بهذا اللفظ رواه ابن أبي الدنيا، كما في «الدرّ المنثور» ٣٦٣/١، قاله بعض المحققين، وأما لفظ مسلم، كما الحديث المذكور بعد هذا الحديث في هذا الباب: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده».

فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴿ اللهومنون: ١٠١]، وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال، كما قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا السَّمَونَ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّيْنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَيْنَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَالْدِينَ هُم مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِنَايَاتِ رَبِهِم يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِنَايَاتِ رَبِهِم يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَيِّهِم لَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَالّذِينَ يُوتُونَ مَا عَانَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِهِم رَبِهِم رَبِهِم لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَهُمْ لَمَا سَلِقُونَ مَا عَانَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِهِم نَصُونَ فِي الْفَيْرَةِ وَهُمْ لَمَا سَلِقُونَ إِلَى اللهومنون ٤٥ - ٢١].

قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط، فيُضرَب على جهنم، فيمرّ الناس على قَدْر أعمالهم زمراً زمراً، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمرّ الربح، ثم كمرّ الطير، ثم كمرّ البهائم، حتى يمرّ الرجل سعياً، وحتى يمرّ الرجل مشياً، حتى يمرّ آخرهم يتلبّط على بطنه، فيقول: يا رب لِمَ أبطأت بي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك(١).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على حين أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة النبي الله الغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد على سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً».

وفي رواية خارج «الصحيحين»: «إن أوليائي منكم المتقون، تأتي الناس بالأعمال، وتأتوني بالدنيا، تحملونها على رقابكم، تقولون: يا محمد، يا محمد، فأقول: قد بلَّغت».

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ولله عن النبيّ الله قال: «إن أوليائي المتقون يوم القيامة، وإن كان نَسَب أقرب من نسب، يأتي الناس بالأعمال، وتأتوني بالدنيا، تحملونها على رقابكم، تقولون: يا محمد، يأ محمد، فأقول: هكذا، وهكذا»، فأعرض في كِلا عِطفيه.

<sup>(</sup>١) حسنٌ مرفوعاً وموقوفاً.

وخرّج البزار (۱) من حديث رفاعة بن رافع؛ أن النبيّ على قال لعمر: «اجمع لي قومك ـ يعني: قريشاً ـ فجمعهم، فقال: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، وتأتوني بالأثقال، فيُعْرَض عنكم»، وخرّجه الحاكم مختصراً، وصححه.

وفي «المسند» عن معاذ بن جبل رفيه؛ أن النبي الله لما بعثه إلى اليمن، خرج معه يوصيه، ثم التفت، وأقبل بوجهه إلى المدينة، فقال: «إن أولى الناس بي المتقون، مَن كانوا، حيث كانوا»، وخرّجه الطبرانيّ، وزاد فيه: «إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا، وحيث كانوا» (٢).

ويشهد لهذا كله ما في «الصحيحين» عن عمرو بن العاص على الله وصالحو النبيّ يكي يقول: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله، وصالحو المؤمنين»، يشير إلى أن ولايته لا تُنال بالنسب، وإن قَرُب، وإنما تنال بالإيمان، والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيماناً وعملاً، فهو أعظم ولاية له، سواء كان له نسب قريب، أو لم يكن.

وفي هذا المعنى يقول بعضهم:

لَعَمْرُكَ مَا الإِنْسَانُ إِلَّا بِدِينِهِ فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالاً عَلَى النَّسَبْ لَعَدْ رَفَعَ الشَّرْكُ النَّسِيبَ أَبَا لَهَبْ لَقَدْ رَفَعَ الشَّرْكُ النَّسِيبَ أَبَا لَهَبْ

انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كَلْلَهُ في شرح هذا الحديث بطوله، وهو بحث ممتع مفيد جدًا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٣٨٣٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) رواه البزّار، والطبرانيّ، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والطبراني، وصححه ابن حبّان.

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ طُلب للقضاء فامتنع [١٠] (ت٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠.

٢ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (قَالًا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) ضمير التثنية لعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، فكلاهما رويا هذا الحديث عن الأعمش بسنده المذكور.

[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن نُمير عن الأعمش، فقد ساقها البيهقيّ كَاللَّهُ في «الزهد الكبير»، فقال:

(٧٦٤) \_ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسَّر على مسلم، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يبتغي به علماً، سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله، يتلون فيه كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا حفّت بهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يُسرع به نسبه». انتهى (١).

وأما رواية أبي أسامة عن الأعمش، فقد ساقها الترمذي كَاللَّهُ في «جامعه»، فقال:

(٢٩٤٥) \_ حدثنا محمود بن غيلان، حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا الأعمش،

<sup>(</sup>۱) «كتاب الزهد الكبير» ٢٩١/٢ ـ ٢٩٢.

عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نفس عن أخيه كربة من كُرَب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله، لم يُسرع به نسبه». انتهى (١).

[تنبيه]: رواية الترمذيّ كَظَّلْتُهُ هذه تخالف رواية مسلم في أمرين:

الأول: في عنعنة الأعمش عن أبي صالح، فإن مسلماً صرّح بالتحديث.

الثاني: أن مسلماً قال: ليس في حَدِيث أَبِي أُسَامَةَ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ، وهو موجود في رواية الترمذي، ولعل أبا أسامة له روايتان، والله أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣١] (٢٧٠٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَلَى إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَرْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»).

# رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابدُ مدلّس اختلط بآخره [٣] (ت١٢٩) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

٢ \_ (الأَغَرُّ أَبُو مُسْلِم) المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [٣] (بخ م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٢٦/ ١٧٧٧.

٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ

<sup>(</sup>١) اجامع الترمذيّ ٥/ ١٩٥.

الصحابيّ ابن الصحابيّ عليه واستُصغر بأُحُد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، ومات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ٢ ص٤٨٥.

والباقون ذُكروا قريباً.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث قد استوفيت شرحه في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادته، ولنذكر له مسألتين:

(المسألة الأولى): هذا الحديث من أفراد المصنّف كَاللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٣١ و٦٨٣٢] (٢٧٠٠)، و(الترمذيّ) في «الدعاء» (٣٣٧٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٥٧٧)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٤٤٧ و ٣٣/ و ٤٩ و ٩٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٥٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٢٥٢ و١٢٨٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كِلُّلَّهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٦٨٣٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المدينيّ: ما رأيت أعلم منه [٩] (ت١٩٨) وهو ابن ثلاث وسبعين سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٨٨.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

[تنبيه]: رواية عبد الرحمٰن بن مهديّ عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٣] (٢٧٠١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: نَدُكُرُ اللهَ، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟»، قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ أَلْكَنَا، قَالَ: «آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟»، قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَهُ أَلَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَلَى بَعْمِ بِكُمُ الْمَلَاثِكَةَ ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مِهْران العطار الأمويّ، أبو محمد،
 ويقال: أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٨٨) وله خمس وثمانون سنةً (ع).

رَوَى عن أبيه، وعمه عبد الحميد، وثابت البناني، وأبي نعامة السعدي، وأبي عمران الْجَوْني، ومالك بن دينار، والقعقاع بن عمرو، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عنبس، وابن ابنه بشر بن عنبس بن مرحوم، والثوريّ، وهو من شيوخه، وعفان، وعلي ابن المدينيّ، ومسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال البزار: مشهور ثقةٌ، كان أحد العبّاد، وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ، وقال أبو الوليد الباجيّ في رجال البخاريّ: وثقه أبو نعيم. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عبد الله بن داود النُحريبيّ: ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن المغيرة، ومرحوم بن عبد العزيز.

قال أبو داود: مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقال البخاريّ: قال بشر بن عنبس بن مرحوم: مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وكان يوم مات الحسن ابن سبع سنين، ومات الحسن سنة عشر ومائة.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ \_ (أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ) اسمه عبد ربه، وقيل: عمرو، ثقةٌ [٦] (م د ت س) ١٤٦٤/٤٣.

٤ ـ (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمٰن بن مَلّ ـ بلام ثقيلة، والميم مثلثة ـ النَّهْديّ ـ بفتح النون، وسكون الهاء ـ مشهور بكنيته، مخضرمٌ، من كبار [٢] ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ مات سنة خمس وتسعين، وقيل: بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنةً، وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) المذكور في السند الماضي.

٦ - (مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان صَخْر بن حَرْب بن أمية الأمويّ، أبو
 عبد الرحمٰن الخليفة الصحابيّ، أسلم قبل الفتح، وكَتَب الوحي، ومات في
 رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف لَغَلَّلهُ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ.

## شرح الحديث:

وقال الفيّوميّ كَالله: حَلْقَةُ الباب بالسكون، من حديد وغيره، وحَلْقَةُ القوم: الذين يجتمعون مستديرين، والحَلْقَةُ: السلاح كله، والجمع: حَلَقٌ بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعي: والجمع: حِلَقٌ بالكسر، مثل قَصْعة وقِصَع، وبَدْرة وبِدَر، وحَكَى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن الحَلَقَةَ بالفتح لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس، مثل قَصَبة وقَصَب.

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٧/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١٤٦/١.

[تنبيه]: لم يَسَمَّ أحد من أهل تلك الحلقة، إلا أن الظاهر أن أبا سعيد والله على أعلم.

(مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟)؛ أي: ما أجلسكم أمر دنيويّ، (قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ) معاوية: (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، مثلُ «ألا»، (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، كما قال في «الخلاصة»:

فَاكْسِرْ فِي الاَبْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْثُ «إِنَّ» لِيَمِينِ مُكْمِلَهُ وقال ابن حجر في "شرح المشكاة»: "أما» استفتاحية، أو بمعنى: حَقاً على رأي، و إني الكسر على الأول، وبالفتح على الثاني، ذكره القاري (٢). (لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ) بضم التاء، وفتح الهاء، وتسكّن، وقال ابن

<sup>(</sup>١) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٧/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح» ٥/١٦١.

الأثير كَظَلْهُ: التُّهْمة \_ وقد تُفتح الهاء \_ فُعْلة من الوهم، والتاء بدلٌ من الواو، واتَّهَمته؛ أي: ظننت فيه ما نُسب إليه. انتهى؛ أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظنّ بالمؤمنين(١١). قال الطيبيّ كَاللَّهُ: أي: فأردت أن أتحقّق ما هو السبب في ذلك، فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد، لا للتهمة، كما هو الأصل في وضع التحليف، فإن من لا يُتّهم لا يُحلّف. انتهى (٢).

وقال القاري كَالله: «تهمة» بسكون الهاء، وتفتح، قال في «النهاية»: التهمة، وقد تفتح الهاء فُعْلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، واتهمته: ظننت فيه ما نُسب إليه، وفي «القاموس»: أَدْخَل عليه التُّهَمةَ كهُمَزة؛ أي: ما يُتَّهَم عليه؛ أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب، لكني أردت المتابعة، والمشابهة فيما وقع له ﷺ مع الصحابة ﴿ إِنَّهُ انتهى ﴿ ٣٠ .

الصحابة على (بِمَنْزِلَتِي) الظاهر أن الباء بمعنى «مع»؛ أي: منزلتي وقرابتي (مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ القاري: أي: بمرتبة قربي من رسول الله عَلَيْ الكونه أخته أم حبيبة والله المؤامنين، ولذا عبَّر عنه المولويّ بخال المؤمنين، ولكونه من أجلَّاء كتبة الوحى. انتهى.

(أَقُلُّ) منصوب على أنه خبر «كان»، (عَنْهُ) ﷺ (حَلِيثاً مِنِّي)؛ المعنى: أنه وإن كان له منزلة عند النبيّ ﷺ، إلا أنه قليل الحديث عنه، ومع هذا فقد حفظ هذا الحديث عنه، وقال القاري: وقدَّم بيان قُرْبه منه ﷺ وقلة نَقْله من أحاديثه؛ دفعاً لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكلام.

وقال أيضاً ما حاصله: إنما كان أقلّ حديثاً؛ لاحتياطه في الحديث، وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية، ولعله كان ممن لا يجيز نَقْل الرواية بالمعنى. انتهى.

(وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ) تقدّم أنه بسكون اللام، وتُفتح. وقال الطيبيّ لِظَلَّلَهُ: قوله: «وإن رسول الله ﷺ إلى آخره متَّصل بقوله:

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر» ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۷۳۸. (٣) «مرقاة المفاتيح» ٨/ ٤١.

"إني لم أستحلفكم" اتصال الاستدراك بالمستدرك، يدلّ عليه قوله: "ولكنه أتاني جبريل"، وقوله: "وما كان أحد بمنزلتي... إلخ" اعتراض وقع تأكيداً بين الاستدراك والمستدرك، وآذَن به أنه لم ينسه.

[قلت]: الجملة القسمية إنما وُضعت لدفع التهمة، ورفع الإنكار البليغ، فأوجب أن تُضمّن التأكيد البليغ، وربما تُستعمل فيما لا يكون فيه تهمة، ولا إنكار، بل يجاء بها لمجرّد التأكيد تقريراً له في النفوس، وتثبيتاً لها، كما تقول لمن بعثته إلى مهمّ، وقد جاءك: والله لقد جئتني؛ أي: نِعْم ما فعلتَ؛ تحسيناً له على فعله، وعلى هذا جلّ إقسام الله تعالى، وأكثر إقسام الرسول على مع المؤمنين، وهو من هذا القبيل. انتهى (۱).

(مِنْ أَصْحَابِهِ) ﴿ فَقَالَ ﴾ ﴿ الله السلام الله ﴿ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلله وَ وَي رواية النسائي: ﴿ جلسنا ندعو الله ﴾ (وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلله لَله وَي رواية النسائي: ﴿ جلسنا ندعو الله ﴾ (وَمَنَّ ) فعل ماض ، من وَمَا كُمَّا لِهَبَدِى نَوْلا أَنْ هَدَنَا الله ﴾ الآية [الأعراف: ٤٤] ، (وَمَنَّ ) فعل ماض ، من المنّ ، من باب نصر ؛ أي: أنعم (بِهِ ) ؛ أي: بالإسلام (عَلَيْنَا) من بين الآنام ، وفي رواية النسائي: ﴿ ومنَّ علينا بك ﴾ ، والخطاب للنبي ﴿ أَي : منّ علينا بعثك ؛ إذ هو النعمة المسداة ، والرحمة المهداة ، كما قال ﴿ نَهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ عُوض من باء القسم ، (مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ ) ؛ أي: ما ذكرتم من ذكر الله أَسْتَعْلِفُكُمْ تُهُمّةً لَكُمْ ) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين ، (وَلَكِنَّهُ ) الضمير تعالى ، وحمده على نعمه ، (قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ ، قَالَ : (أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَعْلِفُكُمْ تُهُمّةً لَكُمْ ) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين ، (وَلَكِنَّهُ ) الضمير للشأن ؛ أي: لكن الحال والشأن ، (أَتَانِي جِبْرِيلُ) عَلَيْ ؛ (فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله ﴿ يُبُهِي ) ؛ أي: يفاخر (بِكُمُ الْمَلَابُكَة ») ؛ أي: فأردت أن أتحقق بماذا كانت المباهاة ، فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر ، والإشعار بتعظيمه استحلفتكم . وقال المباهاة ، فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر ، والإشعار بتعظيمه استحلفتكم . وقال المباهاة ، فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمر ، والإشعار بتعظيمه استحلفتكم . وقال

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٧٣٨ - ١٧٣٩.

النووي تظلفه: معناه: يُظهر فضلكم لهم، ويُريهم حسن عملكم، ويُثني عليكم عندهم، وأصل البَهاء: الحُسن والجمال، وفلانٌ يباهي بماله؛ أي: يفخر، ويتجمّل به على غيره، ويُظهر حُسنه لهم. انتهى. وقال المباركفوريّ تظله: قيل: معنى المباهاة بهم: أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي هؤلاء، كيف سلّطتُ عليهم أنفسهم، وشهواتهم، وأهْويتهم، والشيطان وجنوده، ومع ذلك قويت همّتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة، وترث العبادة والذكر، فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقّة بوجه، وإنما هي منكم كالتنفّس منهم، ففيها غاية الراحة، والملائمة للنفس. انتهى (۱).

وقال الطيبيّ كَلْلله: أي: فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك، فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد، لا التهمة، كما هو الأصل في وضع التحليف، فإن من لا يُتَهم لا يُحَلَّف. انتهى، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معاوية عليه هذا من أفراد المصنّف تعليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٨٣٣/١١] (٢٧٠١)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٢٣٧٩)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٥٤٦٨)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٣٩٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٩٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/ ٣٠٥)، و(ابن حبّان) في «مصنّفه» (١/ ٣٠٥)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (١/ ٣٨٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١/ ٢١١) وفي «الدعاء» (١/ ٢٥٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٨١/١٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الاجتماع في المساجد لأجل ذكر الله تعالى،
 وتذكّر نعمه.

 <sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٢٦٢/٩.

Y \_ (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام، وأن جعله من أمة النبي على فإنه فخر لا فخر بعده، وقد أجاد من قال، وأحسن في المقال:

وَمِمًا ۚ زَادَنِي شَرَفاً وَتِيْهَا(۱) وَكِدتُ بِأَخْمَصِي أَظَأُ الثُّريَّا دُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ لِي أَحْمَدَ نَبِيًّا

٣ ـ (ومنها): أن الله الله الله الله الله الله الملائكة بعباده الصالحين من بني آدم، وذلك لِعِظَم شأنهم، حيث أقبلوا عليه الله المدافعين عنهم النفس الأمّارة بالسوء، والشيطان العدوّ اللدود، وكُسْرهم الشهوات، فاستحقّوا بذلك الثناء عليهم في الملأ الأعلى، وهذا معنى الحديث القدسيّ: «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه...»، متّفق عليه.

٤ ـ (ومنها): أن النسائي كَاللهُ ترجم في «سننه» بقوله: «كيف يَستحلف الحاكم؟»، ثم أورد هذا الحديث مستدللً به على ترجمته، ومحل الاستدلال منه قوله: «اَالله ما أجلسكم»، فيقول الحاكم لمن يستحلفه: قل: الله ما فعلت كذا، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(۱۲) \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِغْفَارِ، وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَالْاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَالْحَثِّ عَلَى التَّوْبَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٤] (٢٧٠٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِتٍ، عَنْ أَبِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ \_ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْم مِاثَةَ مَرَّةٍ»).

<sup>(</sup>١) التيها بالكسر: الكِبْر. اه. «ق».

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (الأَغَرُّ الْمُزَنِيُّ) هو: الأغرّ بن يسار المزَنيّ، ويقال: الْجُهنيّ، رَوى عن النبيّ على هذا الحديث فقط، ورَوى عن أبي بكر، وعنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ، ومعاوية بن قُرّة. قال الحافظ: أنكر ابن قانع على من جعله مُزَنِيّاً، وإنكاره هو المنكر، وأما ابن منده، فجعلهما اثنين، فلم يُصِب، وقال أبو عليّ بن السَّكن: حدّثنا محمد بن الحسن، عن البخاريّ، قال: مسعر يقول في روايته: عن الأغر الْجُهَنيّ، والْمُزَني أصح. انتهى.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، والحديث التالي، أفرده مسلم، وجعلهما النسائيّ حديثاً واحداً.

والباقون تقدّموا قريباً، و«أبو الربيع» هو سليمان بن داود الزهراني، و«ثابت» هو ابن أسلم البناني، و«أبو بُردة» هو: ابن أبي موسى الأشعري.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَطَلّه، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لِمَا مرّ غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من المقلّين في الرواية، فليس له إلا هذا الحديث، والحديث التالي، كما أسلفته أنفاً (۱).

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ (عَنِ الأَغَرِّ) - بفتح الهمزة، والغين المعجمة - (الْمُزَنِيِّ) - بضمّ الميم، وفتح الزاي -: نسبة لِوَلَدِ عثمان وأوس ابني عمرو بن أُدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، نُسبوا إلى مزينة بنت كلب بن وبرة، أم عثمان وأوس، وهم قبيلة كبيرة، قاله في «اللباب»(٢). (وَكَانَتْ لَهُ)؛ أي: الأغرّ المزنيّ، (صُحْبَةٌ)؛ يعنى: أنه كان من أصحاب

راجع: «تحفة الأشراف» ١/٨٧ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٠٥.

النبي ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ) بغين معجمة، من الغين، وهو الغطاء، قال الفيّومي كَلَلهُ: الغَيْنُ: لغة في الغيم، وغِينَتِ السماءُ بالبناء للمفعول: غُطِّيت بِالْغَيْن، وفي الحديث: «وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي»: كناية عن الممالح الدنيوية، فإنها وإن كانت مهمّة في مقابلة الأمور الأخروية؛ كاللهو عند أهل المراقبة. انتهى (١).

وقال المرتضى كَالله: وغِين على قلبه غَيناً: تغشّته الشهوة، أو غُطّيَ عليه، وأُلبِس، أو غُشي عليه، أو أحاط به الرينُ، وفي الحديث: "إنه ليُغان على قلبي. . . »، أراد: ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو عنه البشر؛ لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى، فإن عَرض له وقتاً مَّا عارضٌ بشريُّ يَشغَله من أمور الأمة والملة، ومصالحها، عَدَّ ذلك ذنباً وتقصيراً، فيَفْزَعُ إلى الاستغفار. انتهى (٢).

وقوله: (عَلَى قَلْبِي) في محلّ رفع على أنه نائب الفاعل لـ «يغان»؛ أي: ليُغشَى على قلبي.

وقال الطيبي كَثَلَثُهُ: "إنه ليغان»: اسم "إنّ» ضمير الشأن، والجملة بعده خبر له، ومفسرة، والفعل مسنَد إلى الظرف، ومحله الرفع على أنه نائب الفاعل، "وإني لأستغفر الله»؛ أي: أطلب منه المغفرة؛ أي: السّتر، "في اليوم» الواحد من الأيام، ولم يُرِد يوماً معيناً، "مائة مرة». انتهى "".

(وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله)؛ أي: أطلب منه الستر، وفي حديث أبي هريرة عند البخاريّ: «والله إني لأستغفر الله، وأتوب إليه»، قال في «الفتح»: قوله: «والله إني لأستغفر الله»: فيه القَسَم على الشيء تأكيداً له، وإن لم يكن عند السامع فيه شك، قوله: «لأستغفر الله، وأتوب إليه» ظاهره أنه يطلب المغفرة، ويعزم على التوبة، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: يقول هذا اللفظ بعينه، ويرجّح الثاني ما أخرجه النسائيّ بسند جيد، من طريق مجاهد، عن ابن عمر؛ أنه سمع النبيّ عليه المناقية بسند جيد، من طريق مجاهد، عن ابن عمر؛ أنه سمع النبيّ

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس» ص۸۱۲۸، و«النهاية في غريب الأثر» ٣/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) ﴿الكَّاشِفَ عَنْ حَقَائِقَ السِّنْ ﴾ ببعض تصَّرِّف ٦/ ١٨٣٥.

يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه» في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة، وله من رواية محمد بن سُوقة، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «إنا كنا لنَعُدّ لرسول الله ﷺ في المجلس: رب اغفر لي، وتب عليّ، إنك أنت التواب الغفور، مائة مرة»(١).

(فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ») وفي حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ: ﴿ الْسَعْفُرِ الله ، وأتوبِ الله فِي الْيوم أكثر من سبعين مرّة »، وفي حديث أنس ﴿ الله عَنْهُ: ﴿ إنّي الأستغفر الله في اليوم سبعين مرةً »، قال الحافظ: فيَحْتَمِل أن يريد المبالغة، ويَحْتَمِل أن يريد العينه، وقوله: ﴿ أكثر » مبهم، فيَحتمل أن يفسَّر بأنه يبلغ المائة. انتهى (٢).

وقال المناوي كَالله: أراد بالمائة: التكثير، فلا تعارض بينه وبين رواية السبعين.

وقال النووي كَلَّلَهُ: قال أهل اللغة: الغين بِالْغين المعجمة، والغيم بمعنى، والمراد هنا: ما يتغشى القلب.

قال القاضي: قيل: المراد: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فاذا فَتَر عنه، أو غفل عَدّ ذلك ذنباً، واستغفر منه.

قال: وقيل: هو همّه بسبب أمته، وما اطَّلَع عليه من أحوالها بعده، فيستغفر لهم.

وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته، وأمورهم، ومحاربة العدق، ومداراته، وتأليف المؤلَّفة، ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه، فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات، وأفضل الأعمال، فهي نزول عن عالي درجته، ورفيع مقامه، من حضوره مع الله تعالى، ومشاهدته، ومراقبته، وفراغه مما سواه، فيستغفر لذلك.

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ١٨]، ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار، وملازمة الخشوع، وشكراً لِمَا أولاه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵/ ۲۸۵ ـ ۲۸۲.

وقد قال المحاسبيّ: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام، وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى.

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب، ويكون استغفاره شكراً كما سبق.

وقيل: هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس، فهَوّشها، والله أعلم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قال الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرديّ: لا يُعتقد أن الغين في حالة نقص، بل هو كمال، أو تتمة كمال، ثم مثل ذلك بجفن العين حين يُسْبَل ليدفع القذى عن العين مثلاً، فإنه يمنع العين من الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة هو كمال، هذا مُحَصَّل كلامه بعبارة طويلة، قال: فهكذا بصيرة النبيّ عَلَيْ متعرضة للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار، فدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته؛ صيانة لها، ووقايةً عن ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذه الأقوال كلّها تخرّصات، وظنونات لا تنبني على دليل صحيح، فالحقّ أن نقول: إن الغين المذكور من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله على، وقد أخبرنا النبيّ على أنه يُغان على قلبه، فنصدّق بذلك، وأما حقيقة ذلك الغين الذي يغطي قلبه على فلم يبيّنه لنا، فلا ينبغي أن نتخرّص بتعيينه، وما أحسن ما قال الأصمعيّ لَمّا سُئل عنه: لو كان قلب غير النبيّ على لتكلّمت عليه، ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم الرقيق (٢)، قال الطيبيّ كَلَهُ (٣): ولله درّه في انتهاجه منهج الأدب، وإجلال القلب الذي جعله الله موضع وحيه، ومنزل رحماته.

والحاصل: أن الأدب في هذا تفويض علم حقيقة الغين إلى العالم الخبير، ثم إلى من أمده الله تعالى بتنزيل وحيه المبين، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۷ ـ ۲٤.

<sup>(</sup>٢) راجع شرحي على: «ألفية الأثر» للسيوطيّ كتله ٢/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٨٣٦/٦.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث الأغرّ المزنيّ رهي الله من أفراد المصنف كله .

[تنبيه]: قال الإمام الدراقطني كلله في «التتبع»: أخرج مسلم حديث الأغرّ من حديث عمرو بن مرّة، وثابت، عن أبي بُردة، وهما صحيحان، وإن كان أبو إسحاق قال: عن أبي بردة، عن أبيه، وتابعه مغيرة بن أبي الحرّ، عن سعيد، عن أبي بردة، فأبو إسحاق ربّما دلّس، ومغيرة بن أبي الحرّ شيخ، وثابت، وعمرو مرّة حافظان، وقد تابعهما رجلان آخران: زياد بن المنذر، وابن إسحاق، ومغيرة بن أبي الحرّ، وأبو إسحاق سلكا به الطريق السهل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطني كلله في هذا الكلام بيان ما وقع في هذا الحديث من اختلاف الرواة، وبيان ترجيح ما ذهب إليه مسلم في تخريجه من طريق ثابت البناني في هذه الرواية، ومن طريق عمرو بن مرّة في الرواية التالية، فإنهما روياه عن أبي بُردة، عن الأغرّ المزنيّ، وخالفهما أبو إسحاق، ومغيرة بن المنذر، فروياه من رواية أبي بردة عن أبيه، فرجّح الدارقطنيّ رواية الأوَّلين بأمور:

أحدها: تقدّم ثابت، وعمرو في الحفظ والإتقان على أبي إسحاق، ومغيرة.

والثاني: أن أبا إسحاق مدلّس، فربما أخذه عن ضعيف، فدلّسه، ومغيرة شيخ؛ أي: لا يصل إلى درجة الحافظ الضابط.

والثالث: أن الأوَّلَين قد تابعهما زياد بن المنذر، وابن إسحاق.

والرابع: أن أبا إسحاق، ومغيرة سلكا بالحديث مسلك الجادّة، وذلك أن رواية أبي بردة عن أبيه طريق مشهور يحفظه كلّ أحد، بخلاف روايته عن الأغرّ المزنيّ، فليست مشهورة، فلا يحفظها إلا الضابط المتقن، مثل ثابت، وعمرو.

والحاصل: أن الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه منه مسلم، فلا التفات إلى المخالفة المذكورة، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٣٤] (٢٧٠٢)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٥١٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١١٦/١) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٤٤)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (٢٠١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٤٤٢)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (٢١٢ و٢٦٠)، و(الطبرانيّ) في (١٤٢ و٢٦٠)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١٤٢/١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨٨ و٨٨٨) وفي «الدعاء» (١/١٥٥ و٥١٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٢٩ و ٩٣١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/٩٤٩)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٢/٢٥٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/٢٥) وفي «شعب الإيمان» (١/٨٥٤) و٥/ ٣٨٠)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (١٢٨٧)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما كان عليه النبي على من ملازمة الاستغفار، مع أن الله عفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخّر، قال الله عن ذلك الله عن من ذلك الله عَدَم مِن ذلك وما تأخّر عن الله عنه الله

٢ \_ (ومنها): ما كان يعتريه ﷺ مما يدفعه إلى التوبة والاستغفار، وسيأتي
 ما قاله العلماء في المراد بِالْغين في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

٣ ـ (ومنها): أنه ينبغي للعبد ملازمة التوبة والاستغفار في سائر أحواله، ولا يستلزم ذلك وجود الذنب، كما هو حال النبيّ على الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، بل هو في حقّه من باب الشكر، ودوام المراقبة لله على كما قال في حديث المغيرة بن شعبة على : قام النبيّ على حتى تورّمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» متّفقٌ عليه.

وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ ، حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر؟ قال: «أفلا أُحبّ أن أكون عبداً شكوراً». متّفقٌ عليه.

### وأجيب بعدّة أجوبة:

منها: ما تقدم في تفسير الغين، ومنها: قول ابن الجوزي: هفوات الطباع البشرية، لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عُصموا من الكبائر، فلم يُعْصَموا من الصغائر، كذا قال، وهو مُفَرَّع على خلاف المختار، والراجح عِصْمتهم من الصغائر أيضاً.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ: إن الراجح عصمتهم من الصغائر، لكن الذي عليه المحقّقون أنهم تقع منهم الصغائر التي لا تخلّ بصدق نبوتهم، لكنهم ليسوا كغيرهم، فلا يُقرّون عليها، بل ينبّهون فوراً، وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، وأما ما يخلّ بصدق نبوتهم، وينفّر الناس عنهم فلا يقع منهم ولو كان من الصغائر، ككَذْبة، وسرقة لقمة، لا قصداً، ولا غلطاً، ولا سهواً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: إن القول بأن الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمديّ: أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير، والحديث، والفقه، بل هو الذي لم يُنقل عن السلف، والأئمة، والصحابة، والتابعين، وتابعيهم، إلا ما يوافق هذا القول.

وذَكر في موضع آخر: أن القول بعصمة الأنبياء مطلقاً مذهب الرافضة، وأنهم أول من قال بذلك، ثم تبعهم بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. انتهى (١).

قال الجامع: وقلت في «التحفة المرضيّة»:

بِعْثَةِ لَا يَفْعَلُ الْمُزْدِيَ بِالنَّبُوَّةِ بُسْقِطُ مُرُوءَةً عَمْداً وَسَهُواً يَهْبِطُ كَبَائِرٍ وَرَجَّحُوا الْجَوَازَ لِلصَّغَائِرِ فَوْرَا فَنِعَمَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَتْرَى

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ۲۱۹/۶.

وبالله تعالى التوفيق.

قال: ومنها قول ابن بطال: الأنبياء هي أشدّ الناس اجتهاداً في العبادة لِمَا أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره، معترفون له بالتقصير. انتهى، ومُحَصّل جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحقّ الذي يجب لله تعالى، ويَحْتَمِل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل، أو شرب، أو جماع، أو نوم، أو راحة، أو لمخاطبة الناس، والنظر في مصالحهم، ومحاربة عدوهم تارة، ومداراته أخرى، وتأليف المؤلفة، وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله، والتضرع إليه، ومشاهدته، ومراقبته، فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العليّ، وهو الحضور في حظيرة القدس.

ومنها: أن استغفاره تشريع لأمته، أو من ذنوب الأمة، فهو كالشفاعة لهم. إلى آخر ما ذكره في «الفتح».

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي: أن استغفار النبي على من باب أداء الشكر؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن هذا هو الذي أجاب به النبي على لمّا سئل عن قيامه حتى تفطّرت قدماه، كما سبق في حديث المغيرة، وعائشة على، فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»، فدلّ على أن استغفاره من باب القيام بالشكر على ما منّ الله به عليه، وإكرامه له بما لم يُكرِم به غيره، ومنه مغفرة ما تقدّم منه وما تأخّر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٥] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَدْ ثُعْبَةَ، عَنْ أَمْعَبَةَ، عَنْ أَمْعَبَةَ، عَنْ أَمْعَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَمِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَغَرَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يُعْفِي يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَيْهِ (١٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ (١٠ مِاثَةَ مَرَّةٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (في اليوم مائة).

الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلِّس، ورُمي بالإرجاء [٥] (ت١١٨) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥٢/٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَة) بِن أَبِي موسى الأشعريّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الأَغَرَّ) الْمُزنِيّ وَقِله: (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ) جملة معترضة، وقوله: (يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ) جملة في محل نصب على الحال من «الأغرّ»؛ أي: حال كونه محدّثاً عبد الله بن عمر بن الخطّاب على، وقوله: (قَالَ) جملة حاليّة، أو مستأنفة استئنافيّاً بيانيّاً، وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّر، فكأنه قال له: كيف تحديثه له؟ فقال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ) امتثالاً لقوله عَلى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهَ ٱلنُومُنُونَ﴾.

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «توبوا» إلى الله» أمرٌ على جهة الوجوب، كما قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، وكما قال تعالى: ﴿وَهُو إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوعًا﴾ [الحريم: ٨]، وقال: ﴿وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَيَهِكَ مُمُ الظّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ٢١]، ولا خلاف أنها واجبة على كل من أذنب، وهي في الظّغة: الرجوع، يقال: تاب، وثاب، وأثاب، وأناب وآب: بمعنى: رجع، وهي في الشرع: الرجوع عما هو مذموم في الشرع إلى ما هو محمود فيه، وسيأتي استيفاء الكلام فيها في «الرقاق» \_ إن شاء الله تعالى \_(١).

(فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ) وفي بعض النسخ بإسقاط «إليه»، (مِائَةَ مَرَّةٍ) قال المناويّ: ذِكر المائة هنا، والسبعين في رواية أخرى عبارة عن الكثرة، لا للتحديد، ولا للغاية، كما يدل عليه: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَمْمُ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠]؛ إذ لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر لهم؛ لأنهم كفار به، فالمراد هنا: أتوب إليه دائماً، وتوبته ليست عن ذنب كما تقرر، بل لكونه دائماً في الترقي، فكل مرتبة ارتقى إليها، فما دونها ذنب يستغفر منه. انتهى (٢).

<sup>(1) «</sup>المفهم» V/VY.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير» ٣/ ٢٧٤.

وقال ابن حبّان في «صحيحه»: كان المصطفى على يستغفر ربه جلّ وعلا في الأحوال، على حسب ما وصفناه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولاستغفاره على معنيان:

أحدهما: أن الله جلَّ وعلا بعثه مُعَلِّماً لِخَلْقه قولاً وفعلاً، فكان يعلَّم أمته الاستغفار، والدوام عليه؛ لِمَا علم من مقارفتها المآثم في الأحايين.

والمعنى الثاني: أنه على كان يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات، لا الذنوب؛ لأن الله جلَّ وعلا عصمه من بين خلقه، واستجاب له دعاءه على شيطانه، حتى أسلم، وذاك أن من خُلُق المصطفى على كان إذا أتى بطاعة لله على داوم عليها، ولم يقطعها، فربما شُغل بطاعة عن طاعة، حتى فاتته إحداهما، كما شُغل ﷺ عن الركعتين اللتين بعد الظهر بوفد تميم، حيث كان يَقسم فيهم، ويَحملهم، حتى فاتته الركعتان اللتان بعد الظهر، فصلّاهما بعد العصر، ثم داوم عليهما في ذلك الوقت فيما بعد، فكان استغفاره عليه التقصير طاعة أن أخَّرها عن وقتها من النوافل؛ لاشتغاله بمثلها من الطاعات التي كان في ذلك الوقت أولى من تلك التي كان يواظب عليها، لا أنه ﷺ كان يستغفر من ذنوب يرتكبها. انتهى. وقال ابن حبّان في موضع آخر: قوله ﷺ: «توبوا إلى ربكم» يريد به: استغفروا ربكم، وكذلك قوله: «فإنى أتوب إليه كل يوم مائة مرة»، وكان استغفار رسول الله ﷺ لتقصيره في الطاعات التي وظّفها على نفسه؛ لأنه ﷺ كان من أخلاقه إذا عَمِل خيراً أن يُثْبته، فيدوم عليه، فربما اشتغل في بعض الأوقات عن ذلك الخير الذي كان يواظب عليه بخير آخر، مثل اشتغاله بوفد بني تميم، والقسمة فيهم عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر، فلما صلى العصر أعادهما، فكان استغفاره على للتقصير في خير اشتغل عنه بخير ثان، على حسب ما وَصَفنا. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث الأغرّ المزنيّ ظليه هذا من أفراد المصنّف كَالله.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبّان» ۲۰۸/۳ ـ ۲۱۰.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١/٥٣٨ و ٢٨٣٥] (٢٧٠٢)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢٢١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢١٦٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (٤٤٥ و٤٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢١١ و٢٦٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٢٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨٨٨ و٨٨٨ و٨٨٨ و٨٨٨ و٨٨٨ و٨٨٨ و٨٨٨) وفي «الدعاء» (١/ ٤١٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١/ ٢٩٨) و٩٩٢)، و(الرويانيّ) في «اعتقاد أهل و٩٢٩)، و(البيهقيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٢/ ١٠٤٤)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٨٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١/ ١٠٤٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): الأمر بالتوبة، والحتّ عليها.

٢ ـ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ مَوْمًا وَاللَّهِ اللَّهُ مَنُومًا ﴾ [التحريم: ٨]، وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته ﷺ، ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يُقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يَعْزِم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداً، فإن كانت المعصية تتعلق بآدميّ، فلها شرط رابع، وهو ردّ الظّلامة إلى صاحبها، أو تحصيل البراءة منه، والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. انتهى (١).

٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: هذا الحديث يدلّ على استدامة التوبة، وأن الإنسان مهما ذكر ذنبه جدَّد التوبة؛ لأنَّه من حصول الذنب على يقين، ومن الخروج عن عقوبته على شكّ، فحقّ التائب أن يجعل ذنبه نصب عينيه، وينوح دائماً عليه، حتى يتحقّق أنه قد غُفر له ذنبه، ولا يتحقّق أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله تعالى، فواجب عليه ملازمة الخوف من الله تعالى، والرجوع إلى الله بالندم على ما فعل، وبالعزم على ألّا يعود إليه، والإقلاع عنه.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۷/۱۷ \_ ۲٥.

ثم لو قدّرنا أنه تحقق أنه غُفر له ذلك الذنب تعيّنت عليه وظيفة الشكر، كما قال ﷺ: «أفلا أكون عبداً شكوراً».

وإنّما أخبر النبيّ على بأنه يكرر توبته كل يوم مع كونه مغفوراً له، ليَلْحَق به غيره بطريق أولى؛ لأنّ غيره يقول: إذا كانت حال من تحقق مغفرة ذنوبه هكذا، كانت حال من هو من ذلك في شك أحرى، وأولى، وكذلك القول في الاستغفار والتوبة؛ يعني: شيئاً يتاب منه، إلا أن ذلك منقسم بحسب حال من صدر منه ذلك الشيء، فتوبة العوام من السيئات، وتوبة الخواص من الغفلات، وتوبة خواص الخواص من الالتفات إلى الحسنات، هكذا قاله بعض أرباب القلوب، وهو كلام حسن في نفسه، بالغ في فنّه. انتهى كلام القرطبي كَالله (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإَسْنَادِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٣ ـ (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ
 حافظٌ غَلِط في أحاديث [٩] (ت٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢٧٣/٦.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةً)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذ، وأبو داود الطيالسيّ، وعبد الرحمٰن بن مهديّ رووا هذا الحديث عن شعبة بإسناده السابق.

وقوله: (فِي هَذَا الإِسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد المذكور قبل

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۸.

هذا، وهو عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي بُردة، قال: سمعت الأغرّ. . . إلخ.

[تنبيه]: أما رواية أبي داود، وعبد الرحمٰن بن مهديّ كلاهما عن شعبة، فساقهما اللالكائي كَثَلَثُهُ في «اعتقاد أهل السُّنَّة»، فقال:

(۱۹۳۰) ـ أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرّويانيّ، قال: نا محمد بن بشار، قال: نا عبد الرحمٰن بن مهديّ، وأبو داود، قالا: نا شعبة عن عمرو بن مرّة، قال: سمعت الأغرّ يحدّث ابن عمر؛ أن رسول اللهِ على قال: «توبوا إلى الله، فإني أتوب كل يوم مائة مرّة». انتهى (۱).

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَتُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٧] (٢٧٠٣) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ \_ يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ \_ يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ \_ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْئَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَابَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ»).

### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

١ - (أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين أو قبلها وله بضع وسبعون سنة
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ،
 أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «اعتقاد أهل السُّنَّة» ١٠٤٤/٦.

٣ ـ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة، تقدّم قبل بابين.

٥ - (هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدُوسيّ - بالقاف، وضمّ الدال - أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [٦] (ت٧ أو١٤٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصريّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: سليمان بن حيّان، وأبو معاوية، وحفص بن غياث رووا هذا الحديث عن هشام بن حسّان بسنده.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه ثلاثة أسانيد فصل بينها بالتحويل، وفيه أبو هريرة ﷺ أحفظ من روى الحديث في دهره.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهِي الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على رجع عن ذنبه بشروطه الثلاثة، وهي الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، ويزيد إن كان حقاً لمخلوق أن يقضيه، أو يستحله منه. (قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) هذا هو المراد من قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَمْشُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ الآية [الانعام: ينفع نقسًا إيمنها لرّية على أنه لا ينفع الكافر إيمانه بعد ظهور بعض الآيات، والمراد به: طلوع الشمس من مغربها، وكذا لا تنفع التوبة المنافق ولا الفاسق والمراد به: طلوع الشمس من مغربها، وكذا لا تنفع التوبة المنافق ولا الفاسق إذا لم يتوبا قبل ذلك، والله تعالى أعلم.

(تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)؛ أي: قَبِل توبته، ورضيها، فرجع متعطفاً عليه برحمته، وذلك لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه قابله الله بالعفو والتجاوز، وفيه تطييب لنفوس العباد، وتنشيط للتوبة، وبَعْثُ عليها،

ورَدْعٌ عن اليأس والقنوط، وأن الذنوب وإن جَلَّت فإن عفوه أجلّ، وكرمه أعظم (١).

وقال النووي تَعْلَلُهُ: قال العلماء: هذا \_ أي: طلوع الشمس من مغربها \_ حدّ لقبول التوبة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة باباً مفتوحاً، فلا تزال مقبولة حتى يُغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أُغلق، وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يُومْ يَأْتِى بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنْعُعُ نَفْسًا إِبِمَنْهَا لَمْ تَكُنَ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْلًا ﴿ [الأنعام: ١٥٨] لا يَنْعُعُ نَفْسًا إِبِمَنْهَا لَمْ تَكُن ءَامَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْلًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] وللتوبة حدّ آخر، وهو أن يتوب قبل الغرغرة، كما جاء في الحديث الصحيح، وأما في حالة الغرغرة، وهي حالة النزع، فلا تُقبل توبته، ولا غيرها؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنّا ﴾ الآية [غافر: ١٥٥]؛ لأن المعتبر هو الإيمان بالغيب، ولا تنفّذ وصيّته، ولا غيرها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهيئه هذا من أفراد المصنّف كَاللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٨٣٧/١٢] (٢٧٠٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٥٧ و٢٧٥ و٤٩٥ و٥٠٥ و٥٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٢٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٤٢٠٣ و١٤٢٠٩ و١٤٢١ و١٤٢١ و١٤٢١٩ و٤٢٢٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٢٩٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): الحتّ على المبادرة بالتوبة قبل فوات الأوان.

٢ \_ (ومنها): بيان وقت قبول التوبة، وهو ما قبل طلوع الشمس من مغربها.

٣ \_ (ومنها): بيان الوقت الذي لا تُقبل فيه التوبة، وهو ما بعد طلوعها.

٤ \_ (ومنها): بيان أن طلوع الشمس من مغربها إحدى علامات الساعة

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٦/ ٩٨.

الكبرى، وهي عشر، كما سيأتي في «كتاب الفتن» حديث حذيفة بن أسيد الغفاريّ: قال: اطّلَع النبيّ علينا، ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة، قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم على ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم». انتهى، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾.

# (١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٨] (٢٧٠٤) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ (أَيُّهَا النَّاسُ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «أَيُّهَا النَّاسُ الْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِباً، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ أَسَمِيعاً ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِباً، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ أَسَمِيعاً قَرِيباً، وَهُو مَعَكُمْ، قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللهِ، فَقُلْتُ: بَلَى فَقُالَ: «بَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟»، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (مُحَمَّدُ ٰبْنُ فُضَيْلِ) بن غزوان الكوفي، تقدّم قبل بابين.
  - ٢ ـ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمٰن بن ملّ بن عمرو النهديّ، تقدّم قبل باب.
  - ٤ ـ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ رضي الله عن عليه . تقدّم قريباً .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «تدعونه».

والباقيان ذُكرا في السند الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير عاصم، فبصريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه أبو موسى رظي الله من مشاهير الصحابة رياني.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَم النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ) وفي رواية للبخاريّ في «القدر»: «كنّا مع رسول الله ﷺ في غَزَاةٍ»، قال في «الفتح»: تقدّم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة خيبر. انتهى(١). (فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ وشرع (النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ) وفي الرواية التالية: «أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ، وهم يصعدون في ثنيّة. قال: فجعل رجل كلَّما علا ثنيَّة نادى: لا إله إلا الله، والله أكبر، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل، وفي رواية للبخاريّ: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فجعلنا لا نُصعد شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير». (فَقَالَ النَّبِيُّ عَي : «أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا) بهمزة الوصل المكسورة، وفتح الباء الموحّدة؛ أي: ارفُقُوا، وقال الأزهريّ عن يعقوب: رَبَع الرجل يَرْبَع: إذا وقف، وانحبس، وقال الليث: يقال: ارْبَع على نفسك، وارْبَعْ عليك؛ أي: انتظر. وقال الخطابيّ: يريد: أمسكوا عن الجهر، وقفوا عنه، وقال ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بها، والكفّ عن الشدّة، ويقال: أصل الكلمة من قولك: رَبَع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير، وأقام به.

والمعنى: ارفُقوا، ولا تُجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت.

وقال النوويّ كَالله: قوله: «اربعوا» بهمزة وصل، وبفتح الباء الموحدة؛

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵/۲۲۳، «كتاب القدر» رقم (٦٦١٠).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۲٤٥/۱٤.

معناه: ارْفُقُوا بأنفسكم، واخفِضُوا أصواتكم، فإن رَفْع الصوت إنما يفعله الإنسان لِبُعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصمّ، ولا غائباً، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر، إذا لم تَدْعُ حاجة إلى رَفْعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره، وتعظيمه، فإن دعت حاجة الى الرفع رَفَع كما جاءت به أحاديث.

وقوله: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» هو بمعنى ما سبق، وحاصله أنه مجاز، كقوله تعالى: ﴿وَغَنْ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] والمراد: تحقيق سماع الدعاء. انتهى (١).

(عَلَى أَنْفُسِكُمْ) متعلّق بـ«اربعوا»، وقوله: (إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ) بكسر همزة «إنّ»؛ لوقوعها في الابتداء، والجملة تعليل للأمر بالرفق.

وقال في «الفتح»: قوله: «لا تدعون» كذا أَطلق على التكبير ونحوه دعاءً من جهة أنه بمعنى النداء؛ لكون الذاكر يريد إسماع مَنْ ذَكَره، والشهادة له. انتهى.

(أَصَمَّ) بل هو سميع عليم، (وَلَا خَائِباً) بل هو قريبُ مجيب، (إِنَّكُمْ تَدْعُونَ) وفي بعض النسخ: «تدعونه»، فقوله: (سَمِيعاً قَرِيباً) منصوب على المفعوليّة في الأولى، وعلى الحال في الثانية. (وَهُوَ مَعَكُمْ) أينما كنتم، المراد: معيّة العلم، والقبول، والنصر. (قَالَ) أبو موسى (وَأَنَا خَلْفَهُ) جملة حالية؛ أي: والحال أنا خلف النبيّ عَيْق، وكذا قوله: (وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُولَةً إِلّا بِاللهِ، فَقَالَ) عَيْد: (لايا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ) اسم أبي موسى الأشعريّ عَيْه، وألَا) أداة استفتاح وتنبيه، (أَدُلُك عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟)) معنى الكنز هنا: أنه ثواب مُدَّخر في الجنة، وهو ثواب نفيسٌ، كما أن الكنز أنفس أموالكم، قاله النوويّ (١).

وقال في «الفتح»: سُمّيت هذه الكلمة كنزاً؛ لأنها كالكنز في نفاسته، وصيانته عن أعين الناس. انتهى (٣).

قال: والمراد: أنها من ذخائر الجنة، أو من محصّلات نفائس الجنة،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۱۷ \_ ۲٦.(۲) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٥/ ٢٢٣.

قال النوويّ: المعنى: أن قولها يحصّل ثواباً نفيساً يُدّخَر لصاحبه في الجنة.

وأخرج أحمد، والترمذيّ، وصححه ابن حبان، عن أبي أيوب؛ أن النبيّ على ليلة أُسري به مَرّ على إبراهيم ـ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام ـ فقال: «يا محمد مُرْ أمتك أن يُكثروا من غِراس الجنة، قال: وما غِراس الجنة؟ قال: لا حول، ولا قوّة الا بالله». انتهى(١).

(فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ») معنى «لا حول»: لا حِيلة، يقال: ما له حيلة، وما له حول، وما له احتيال، وما له مُحتال، وما له مَحالة (٢٠).

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: الحول: الحركة، والحيلة؛ أي: لا حركة، ولا استطاعة، ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل: معناه لا حول في دفع شرّ، ولا قوة في تحصيل خير، إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحُكي هذا عن ابن مسعود على وكله متقارب، قال أهل اللغة: ويعبَّر عن هذه الكلمة بالحوقلة، والحولقة، وبالأول جزم الأزهريُّ، والجمهور، وبالثاني جزم الجوهريّ، ويقال أيضاً: لا حَيْل، ولا قوّة في لغة غريبة، حكاها الجوهريّ وغيره.

قال العلماء: سبب كونها كنزاً من كنوز الجنّة أنها كلمة استسلام، وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري والله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٢٨ و٢٨٣٨ و٦٨٤٠ و٦٨٤٠ و٢٨٤٦ و٢٨٤٦ و٢٠٤٦) و (البخاريّ) في «الممغازي» (٢٧٠٤)

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۳/۱۵.

<sup>(</sup>٢) «كشف المشكل» لابن الجوزيّ ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٢٦/١٧ بتصرّف.

و «الدعوات» (۲۳۸۶) و «القدر» (۲۲۱۰) و «التوحيد» (۷۳۸۲)، و (أبو داود) في «الصلاة» (۱۰۲۱)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (۳٤٦۱)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (۱۸۲۶)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (۱۸۶۶) و «عمل اليوم والليلة» (۵۹۲)، و (ابن ماجه) في «الآداب» (۳۸۲٤)، و (أحمد) في «مسنده» (۲/۲۶ و ۴۰۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۴۱۸)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۰۲۸)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۲۱/۲۷۳)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب ذكر الله تعالى في السفر.

٢ ـ (ومنها): بيان عدم مشروعيّة رفع الصوت بالذكر، والمراد به: المبالغة فيه، لا أصل الرفع، فقد ثبت في حديث ابن عبّاس عبّا أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبيّ عيد.

قال السنديّ كَثَلَهُ: مقتضاه أن رفع الصوت لا يُكره لذاته، بل لِمَا فيه من التعب والمشقة على صاحبه، فالمكروه هو الجهر الشديد المشتمِل على النعت، لا مجرد الإظهار، إلا إذا تضمّن مفسدة الرياء، فلا حجة فيه لمن يقول بكراهة الجهر مطلقاً، والله تعالى أعلم. انتهى(١).

" - (ومنها): ما قاله الطحاوي كلله: في هذا الحديث أمر النبي الله به الإرباع على أنفسهم في رفع الأصوات بالتكبير، فيما كانوا رفعوها به وإعلامهم مع ذلك أنهم لا يَدْعُون أصم، ولا غائباً، فكانت التلبية كذلك، إنما يراد بها ذكر الله، وليس بأصم، ولا غائباً، فيحتاج إلى رفع الأصوات بها، وهذان الحديثان فيهما من التضاد؛ لِمَا رويتموه من رفع الأصوات بالتلبية في هذا الباب ما لا خفاء به.

قال: فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذُكر مما يوجب التضاد، ولكن الوجه في ذلك أن التلبية من شعائر الحج تُرفع الأصوات بها، ثم أخرج بسنده عن أبي بكر الصديق في قال: سئل رسول الله على: أيّ الحج أفضل؟ قال: «العَجّ والثّج».

<sup>(</sup>۱) «حاشية السنديّ على صحيح البخاريّ» ٢/ ٧١.

فكان العجّ المذكور في هذا الحديث هو العجّ بالتلبية، والثجّ المذكور فيه هو نحر البُدْن.

قال: فكان من شعائر الحج رفع الأصوات بالتلبية، وكان الحج بائناً بذلك، كما بان به في سوى التلبية من شعائر الحجّ، من حَلْق الرؤوس عند حِلّ المحرمين به، ومن اجتناب ما يجتنبونه فيه، من حَلْق الشعر، وقص الأظفار، ومما سوى ذلك، ولم يكن في رفع الأصوات بالتكبير المذكور في حديث أبي موسى هذان الوجهان اللذان ذكرناهما في هذين الأمرين، فانتفى أن يكون لأحدهما ما يوجب تضاد الآخر منهما. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الطحاويّ: أنه قد يقال: إن بين حديث أبي موسى ولله هذا الذي أمر الله بعدم رفع الصوت بالذكر، وحديث أبي بكر ولله الذي فيه بيان النبيّ الله أن أفضل أعمال الحجّ رفع الصوت بالتلبية تعارضاً.

وخلاصة جوابه: أنه لا تعارض بينهما؛ لأنه إنما أمر برفع الصوت بالتلبية؛ لكونها من شعائر الحجّ، كسائر الأفعال التي يفعلها الحاج من حَلْق الرأس عند التحلل، ومن اجتناب محظورات الإحرام، فكلّها من شعائر الحج، فأمر بإظهارها، بخلاف مُطْلَق الذِّكر الذي دلّ عليه حديث أبي موسى هُلُه، فليس من الشعائر، فلا يُشرع فيه رفع الصوت؛ لعدم ما يستدعي ذلك، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٣٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، جَمِيعاً عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله، غير:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه، فقد تقدّم قبل ثمانية أبواب.

<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» ٤٩٨/١٤ ـ ٥٠١.

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[ ٢٨٤٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ ثَنِيَّةً نَادَى: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَلَى غَلَى غَلَى اللهِ عَلْ وَلا قُوَّةً إِلَّا عَلَى عَلَى كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ "، قُلْتُ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا كُلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ "، قُلْتُ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا إِللهِ").

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان، أبو المعتمر البصريِّ، تقدَّم أيضاً
 نريباً

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَهُمْ يَصْعَدُونَ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تعب.

وقوله: (فِي ثَنِيَّةٍ) بفتح المثلَّثة، وكسر النون، وتشديد التحتانيَّة: الْعَقَبة، أو طريقها، أو الجبل، أو الطريقة فيه، أو إليه، قاله المجد كَثَلَثُهُ<sup>(١)</sup>.

وقوله: (أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ) هذا شكّ من الراوي هل قال: «يا أبا موسى»، أو قال: «يا عبد الله بن قيس»، والأول كنيته، والثاني اسمه.

والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص١٨٣.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٤١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصنعانيّ القيسيّ، أبو عبد الله البصريّ،

٢ \_ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان بن طرخان التيميّ، أبو محمد البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن أبي عاصم كَالله في «السُّنَّة»، فقال:

(٦١٩) \_ ثنا عبيد الله بن معاذ العنبريّ، ثنا معتمر بن سليمان، قال: قال أبى، حدَّثنا أبو عثمان، عن أبي موسى، قال: بينما رسول الله على وأصحابه يَصعَدون في ثنيّة \_ أو قال: في عقبة \_ ورسول الله ﷺ على بغلة، لم يعرضها في الجبل، فكلما علا رجل من القوم الثنية، أو قال: في العقبة، نادى، أو قال: هتف، قال: ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله، والله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم لا تدعون أصم، ولا غائباً». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، وَأَبُو الرَّبِيع، قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيَّ مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَذَكَرَ نَحْقَ حَدِيثِ عَاصِمٍ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن ثعلب \_ بالمثلثة، والمهملة \_ البزار \_ بالراء

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة لابن أبي عاصم ١/٢٧٥.

آخره \_ المقرئ البغداديّ، ثقةٌ له اختيار في القراءات [١٠] (ت٢٢٩) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦/٤/٦.

٢ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود العتكيّ.

[تنبيه]: رواية أيوب عن أبي عثمان ساقها البخاريّ كَثَلَتُهُ في «صحيحه»، فقال:

(٦٠٢١) ـ حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عثمان، عن أبي موسى على قال: كنا مع النبيّ في سفر، فكنا إذا على أبي عثمان، عن أبي موسى على قال: كنا مع النبيّ في سفر، فكنا إذا على أنفسكم، فإنكم لا علونا كبّرنا، فقال النبيّ في "أيها الناس اربَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمّ، ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً». ثم أتى عليّ، وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «يا عبد الله بن قيس قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٨٤٣] (...) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: "وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحْدِكُمْ»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا ـ (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين (٢) [٨] (ت١٩٤) عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 107/10.

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" ٢٣٤٦/٥.

<sup>(</sup>٢) هذا ذكرته تبعاً لـ «التقريب»، وإلا فلا ينبغي ذكره؛ لأنه حُجب عن الناس بعد اختلاطه، فلا عيب فيه.

٢ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءُ) هو: خالد بن مِهْران أبو الْمُنازل، بفتح الميم، وقيل: بضمها، وكسر الزاي، البصريّ، ثقة يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لمّا قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [٥] (ت١ أو١٤٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٤/١٠.

والباقون ذُكروا في الباب.

قوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ») هكذا قال المصنف، لكن لم أجد هذه الرواية، فإن الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» عن الثقفي بسنده، والنسائي في «الكبرى» عن محمد بن بشّار، عن الثقفيّ به، وفي روايتيهما ذِكر: «لا حول ولا قوّة إلا بالله»، فليُتنبّه.

[تنبيه]: رواية خالد الحدّاء عن أبي عثمان هذه ساقها أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(۱۹۲۱٤) ـ حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ أبو محمد، ثنا خالد الحدّاء، عن أبي عثمان النَّهْديّ، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: كنا مع رسول الله على في غَزَاة، فجعلنا لا نَصْعَد شَرَفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفَعْنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله على فقال: أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصمّ، ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عُنُق راحلته، يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة، إلا بالله».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ \_ أَوْ قَالَ \_ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ \_ أَوْ قَالَ \_ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ ﴾، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ﴾).

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٠٢/٤.

# رجال هذا الإسناد:

١ ـ (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٤) وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

٢ ـ (عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ) ـ بغين معجمة مكسورة، ومثلثة ـ الراسبيّ، أو الزهرانيّ ـ البصريّ، ثقةٌ، ورُمي بالإرجاء [٦] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِلله أوّلَ الكتاب قال:

[٩٨٤٥] (٢٧٠٥) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالً: (قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَبِيراً \_ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيراً \_ وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي، أبو رجاء الْبَغْلاني، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
 [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٣ ـ (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] مات في شعبان سنة (١٧٥) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٢.

٤ ـ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريّ، أبو رجاء، واسم أبيه سُويد، ثقةٌ فقية،
 وكان يرسل [٥] (١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٥ ـ (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ ـ بفتح التحتانية، والزاي، بعدها نون ـ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (٩٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٦ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص ﷺ، تقدّم قريباً .

٧ ـ (أَبُو بَكْرِ) بن أبي قُحافة الصدّيق الأكبر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تَيْم بن مُرّة التيميّ، خليفة رسول الله ﷺ، مات ظليمة في جُمادي الأولى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٣.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلثه، وله فيه شيخان فرّق بينهما بالتحويل، وأنه مسلسلِّ بالمصريين، إلا أبا بكر ﷺ فمدنيّ، وقتيبة، فبغلانيّ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن أبا بكر هو الصدّيق الأكبر أفضل الناس بعد الأنبياء ﷺ، وأول من آمن من الرجال، وصاحب النبي ﷺ في الغار، وأول الخلفاء الراشدين، ومناقبه لا تُحصى، وفضائله لا تُستقصى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بَكْرِ) الصدّيق ﷺ، قال في «الفتح»: مقتضى هذا أن الحديث من مسند الصدّيق رهايه، وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسيّ، عن الليث، فإن لفظه عن أبي بكر، قال: «قلت: يا رسول الله»، أخرجه البزّار من طريقه، وخالف عمرُو بن الحارث الليثَ، فجعله من مسند عبد الله بن عمرو، ولفظه: «عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو، يقول: إن أبا بكر قال للنبيِّ ﷺ، هكذا رواه ابن وهب، عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث، وقد أخرج البخاريّ طريق عمرو معلقة في «الدعوات» وموصولة في «التوحيد»، وكذلك أخرج مسلم الطريقين: طريق الليث، وطريق ابن وهب(١١)، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلاً مبهماً، وبيَّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. انتهى (٢).

(أَنَّهُ)؛ أي: أبا بكر ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي) الظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير، والصلاة على النبي على النبي على

<sup>(</sup>١) أما طريق الليث فهي هذه، وأما طريق ابن وهب، فهي التالية.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳/ ٦٦، «كتاب الأذان» رقم (۸۳٤).

والاستعاذةِ من الأربع، وإليه جنح البخاريّ كَلَللهُ في «صحيحه» حيث قال: «باب الدعاء قبل السلام»، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي هذا.

قال ابن دقيق العيد كَلَّهُ في الكلام على هذا الحديث: هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود، وإما بعد التشهد؛ لأنهما أُمِرَ فيهما بالدعاء، ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد بظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحلّ.

ونازعه الفاكهاني كَالله فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلّين المذكورين؛ أي: السجود والتشهد.

وقال النوويّ تَظَلَّهُ: استدلال البخاريّ صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعمّ جميعها، ومن مظانّه هذا الموطن.

قال الحافظ كَلْلُهُ: ويَحْتَمِل أن يكون سؤال أبي بكر على عن ذلك كان عند قوله لمّا علّمهم التشهّد: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء»، ومن ثم أعقب المصنف \_ يعني: البخاريّ \_ الترجمة بذلك \_ يعني: قوله: «باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب» \_. انتهى.

وقال العيني كَالله: ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة، ولكن المراد: بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ لأن لكل مقام من الصلاة ذِكراً مخصوصاً، فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل، وهو آخر الصلاة، وبيانه أن للصلاة قياماً، وركوعاً، وسجوداً، وقُعُوداً، فالقيام محل قراءة القرآن، والركوع والسجود لهما دعاءان مخصوصان، والقعود محل التشهد، فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا ما تقدم من قوله ﷺ: "ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء"، لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهانيّ، فينبغي الدعاء به في السجود أيضاً؛ لأنه ﷺ أمر بالاجتهاد في الدعاء فيه. والله تعالى أعلم.

[فائدة]: المواضع التي صحّ عن النبيّ ﷺ أنه كان يدعو فيها في الصلاة سبعة كما قال ابن القيم كَلَّلَهُ في «زاد المعاد»، ونظمها الصنعانيّ كَلَّلَهُ بقوله [من الطويل]:

إِذَا مَا دَعَا قَدْ خَصَّصُوهَا بِسَبْعَةِ وَحَالَ رُكُوعٍ وَاعْتِدَالٍ وَسَجْدَةِ مَوَاضِعُ تُرْوَى عَنْ ثِقَاتٍ بِصِحَّةِ

وزاد في «الفتح» ثامناً، وهو أنه كان يدعو في حال القراءة إذا مرَّ بآية رحمة سأل، وإذا مرَّ بآية عذاب استعاذ. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي:

وَزِدْ ثَامِناً وَهُوَ الدُّعَاءُ إِذَا تَلَا وَمَرَّ بِآيَةٍ بَهَا ذِكْرُ رَحْمَةِ فَيَسْأَلُ رَحْمَةً أَنَابَ بِعَوْذَةِ فَيَسْأَلُ رَحْمَةً أَنَابَ بِعَوْذَةِ

(قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي)؛ أي: بملابسة ما يوجب العقوبة، أو ينقص الحظّ والأجر، وقوله: (ظُلْماً كَبِيراً - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيراً) أشار به إلى اختلاف شيخيه في هذا اللفظ، فرواه محمد بن رُمح بالباء الموحّدة، ورواه قتيبة بالثاء المثلَّثة، فينبغي للداعي أن يتخيّر بين اللفظين، ولا يجمع بينهما؛ لأنه لم يُروَ إلا أحدهما، والأولى أن يأتي بهذا مرّة، وبهذا مرّة، فيكون قد أتى بما نطق به النبيّ على بيقين، وقد مضى في «كتاب الصلاة» هذا البحث مستوفى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) هذا مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْأَنُوبَ فَفِيهِ الإقرار بوحدانية الباري، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى: «عَلِم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب، ويأخذ به»، وقد وقع في هذا الحديث امتثال لِمَا أَثنى الله تعالى عليه في قوله: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَكَوِشَةً أَوَ طَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلّا الله والله عمران: ١٣٥]، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح بالأمر به، كما قيل: إن كلّ شيء أَثنى الله على فاعله، فهو آمر به، وكلّ شيء ذُمَّ فاعله فهو ناهِ عنه. قاله في «الفتح»(٣).

<sup>(</sup>۱) «العدّة حاشية العمدة» ٣/ ٤٠. (٢) «الفتح» ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٣/ ٦٦، «كتاب الأذان» رقم (٨٣٤).

(فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ) قال الطيبيّ كَلَّلَهُ: دلّ التنكير على أن المطلوب غُفران عظيم، لا يُدرَك كُنْهُهُ، ووَصَفَهُ بكونه من عنده مُريداً لذلك العِظَم؛ لأن الذي يكون من عند الله تعالى لا يُحيط به وصف.

وقال ابن دقيق العيد كَثَلَثُهُ: يَحْتَمِل وجهين:

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت، فافعله لى أنت.

الثاني: \_ وهو أحسن \_ أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتفَضَّل بها، لا يقتضيها سبب من العبد، من عَمَل حَسَن، ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرَّوُ عن الأسباب، والإدلالِ بالأعمال، والاعتقادِ في كونها موجبة للثواب وجوباً عقليّاً. انتهى.

قال في «الفتح»: وبهذا الثاني جزم ابن الجوزيّ<sup>(١)</sup>، فقال: المعنى: هَبْ لي المغفرة تفضّلاً، وإن لم أكن لها أهلاً بعملي. انتهى<sup>(٢)</sup>.

(وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ») هما صفتان ذُكرتا ختماً للكلام على جهة المقابلة لِمَا قبله، فـ «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي»، و «الرحيم» مقابل لقوله: «ارحمني»، وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول، والثاني بالثاني، وقد يقع على خلاف ذلك بأن يُراعَى القربُ، فيُجعَل الأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد، وطلب التفنن في الكلام، ومما يُحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لِمَا قبلها، قاله ابن دقيق العيد كَاللهُ، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر الصدّيق ﴿ اللهِ عَلَيْهُ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[تنبيه]: قال الحميديّ كَلَّلُهُ في «الجمع بين الصحيحين» (١/ ٨١): جعله بعض الرواة من مسند عبد الله عمرو؛ لأنه قال فيه عنه: إن أبا بكر قال

<sup>(</sup>۱) «كشف المشكل» ۱۳/۱.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٣/ ٦٦، «كتاب الأذان» رقم (٨٣٤).

لرسول الله ﷺ، وقد أخرجاه أيضاً كذلك من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب \_ يعني: الرواية التالية \_ وهو مذكور في «تحفة الأشراف» (١) في مسند ابن عمرو. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن عبد الله بن عمرو رفي كان حاضراً عندما سأل أبو بكر وفي النبي الفي عن هذا الدعاء، ثم ثبّته أبو بكر، فكان يُحدّث بهما، فصح كونه من مسنديهما، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٤٥ و ٢٦٤٦] (٢٧٠٥)، و(البخاريّ) في «الأذان» (٨٣٤) و «الـدعـوات» (٣٦٢٦) و «الـتـوحـيـد» (٧٣٨٧ و ٨٣٨٧)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٣١)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (١٣٠٢) و في «الكبرى» (١٢٠٥) و في «عمل اليوم والليلة» (١٧٩)، و (ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٣٥)، و (أحمد) في «مصنّفه» (٣٨٣٥)، و (أحمد) في «مصنّفه» (٢/٢٤)، و (عبد بن حُميد) في «مصنده» (٥)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢/٢٤)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٧٦)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٨٤٥)، و (البزّار) في مسنده» (١٨٥٨ و ١٩٧٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٣)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٩٥٤)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم.

٢ ـ (ومنها): ما قاله الكرماني كَالله: هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير، وطلبَ غاية الإنعام، فالمغفرة سَتْر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، ففي الأول طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب الجنة، وهذا هو الفوز العظيم.

٣ \_ (ومنها): أن فيه ردّاً على من زعم أنه لا يستحقّ اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له، ولا ذنب؛ لأن الصدّيق ﷺ من أكبر أهل الإيمان، وقد علّمه

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأشراف» ٦/ ٣٨٠.

النبيّ ﷺ أن يقول: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت». قاله الطبريّ رحمه الله تعالى.

٤ ـ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الدعاء في الصلاة، وفضل هذا الدعاء على غيره، وطلبَ التعليم من الأعلى، وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع، وخص الدعاء بالصلاة لقوله على: «أقرب ما يكون العبد من ربّه، وهو ساجد».

٥ \_ (ومنها): أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع، فيتسبب في تحصيله، وفي تعليم النبي الله الأخرة على أمر الآخرة على أمر الدنيا.

٢ - (ومنها): ما قاله العلامة المحقق ابن دقيق العيد كلله: في الحديث دليل على أن الإنسان لا يَعرَى من ذنب وتقصير، كما قال على أن الإنسان لا يَعرَى من ذنب وتقصير، كما قال على أن الإنسان لا يَعرَى من دنب وتقصير، كما قال على الخطائين ولمن تحصوا...» وفي الحديث: «كلّ ابن آدم خطّاء، وخير الخطائين التوّابون»، وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقاً من غير تقييد بحالة، فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لَمَا كان هذا الإخبار مطابقاً للواقع، فلا يؤمر به. انتهى (١).

وقال الحافظ كَاللهُ: فيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير، ولو كان صديقاً.

وقال السنديّ كَالله ـ بعد نقل كلام الحافظ هذا ـ: بل فيه: أن الإنسان كثير التقصير، وإن كان صدّيقاً؛ لأن النّعم عليه غير متناهية، وقوّته لا تطيق أداء أقل قليل من شكرها، بل شُكره من جملة النعم أيضاً، فيحتاج إلى شكره هو أيضاً كذلك، فما بقي إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير، كيف، وقد جاء في جملة أدعيته على: "ظلمت نفسي». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ؛ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) «إحكام الأحكام» ٣/ ٤٠ ـ ٤١ بحاشية «العدّة».

<sup>(</sup>۲) «شرح السنديّ على النسائق» ٣/٣٥.

سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، وَفِي بَيْتِي. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ظُلْماً كَثِيراً»).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) أبو محمد المصريّ الحافظ، تقدّم أيضاً قريباً.
 ٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصريّ، تقدّم

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَرَجُلُ سَمَّاهُ) هو عبد الله بن لهيعة، كما سيأتي في رواية ابن خزيمة، وإنما أبهمه؛ لكونه ضعيفاً، لكنه يصلح للمتابعة، فذكره متابعاً لعمرو بن الحارث.

وفاعل «سمّاه» ضمير عبد الله بن وهب.

وقوله: (فِي صَلَاتِي)؛ أي: في الصلاة التي أؤديها في أيّ مكان من المسجد، أو غيره.

وقوله: (وَفِي بَيْتِي) يَحْتَمل أن يكون في الصلاة التي يصليها في البيت، كالتهجّد ونحوه، ويَحْتَمَل أن يكون أعمّ من الصلاة، بأن يدعو بها في بيته ولو لم يصلّ.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير عمرو بن الحارث.

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث، والرجل كلاهما عن أبي الخير ساقها ابن خزيمة كَاللَّهُ في "صحيحه"، فقال:

(٨٤٦) ـ أنا يونس بن عبد الأعلى الصّدَفي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق رهي قال

لرسول الله ﷺ: علّمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي، وفي بيتي، قال: «قل: اللَّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٤) \_ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٧] (٥٨٩) (٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكْرٍ (٣) \_ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ النَّامِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ النَّقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَبْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِي مَنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَبْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَعْرَبِ، وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَعْرَبِ، وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَعْرَمِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (ابْنُ نُمَیْرٍ) هو: عبد الله بن نُمیر الْهَمْدانی الکوفی، تقدّم أیضاً قبل بابین.

٤ ـ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير المدنيّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» ۲۹/۲. (۲) تقدّم، فهو مكرّر.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «واللفظ لأبي كريب».

٥ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضاً قريباً.

٦ ـ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين عَلَيْنًا، تقدّمت أيضاً قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَله، وله فيه شيخان قَرَن بينهما، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون، وأبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة في من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) عَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ) هي قوله: (اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ)؛ أي: فتنة تؤدي إلى النار؛ لئلا يتكرر، ويَحْتَمِل أن يراد بفتنة النار: سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ كُلُمَّا أُلْقِيَ فِيهَا فَقَ مُّ سَأَلَهُمُ خَزَنَهُم اللهُ النار، وهم الكفار فإنهم وقوله: (وَعَذَابِ النَّارِ)؛ أي: من أن أكون من أهل النار، وهم الكفار فإنهم هم المعذَّبون، وأما الموحدون فإنهم مؤدَّبون، ومهذَّبون بالنار، لا معذبون بها(۱).

وقال المناويّ كَلَلهُ: «وعذاب النار»؛ أي: إحراقها بعد فتنتها، كذا قرر بعضهم، وقال الطيبيّ: قوله: «فتنة النار»؛ أي: فتنة تؤدي إلى عذاب النار، وإلى عذاب القبر؛ لئلا يتكرر إذا فُسّر بالعذاب.

(وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ) معنى فتنة القبر: التحيّر في جواب منكر ونكير، وقوله: (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) عطف عام على خاص، فعذابه قد ينشأ عنه فتنة، بأن يتحير، فيعذّب لذلك، وقد يكون لغيرها، كأن يجيب بالحقّ، ولا يتحير، ثم يعذّب على تفريطه في بعض المأمورات، أو المنهيات، كإهمال التنزه عن البول.

وقال القرطبيّ كَاللَّهُ: الفتنة هنا هي ضلال أهل النار المفضي بهم إلى

<sup>(1) «</sup>عون المعبود» ٢٨٢/٤.

عذاب النار، وفتنة القبر: هي الضلال عن صواب إجابة الملكين فيه، وهما: منكر ونكير \_ كما تقدَّم \_. وعذاب القبر: هو ضربُ من لم يوفَّق للجواب بمطارق الحديد، وتعذيبه إلى يوم القيامة، وشر فتنة الغنى: هي الحرص على الجمع للمال، وحبّه حتى يكتسبه من غير حلّه، وبمنعه من واجبات إنفاقه، وحقوقه. وشر فتنة الفقر؛ يعني به: الفقر المدقع الذي لا يصحبه صبر، ولا ورع، حتى يتورّط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الأديان، ولا بأهل المروءات، حتى لا يبالي بسبب فاقته على أيّ حرام وثب، ولا في أيّ ركاكة تورّط، وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها.

وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدلّ على أن الغنى أفضل من الفقر، ولا أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأنَّ الغنى والفقر المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء، وقد تكلّمنا على مسألة التفضيل فيما تقدَّم.

والكسل المتعوّذ منه: هو التثاقل عن الطاعات، وعن السعي في تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، والعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على تلك الأمور، والهَرَم المتعوّذ منه: هو المعبّر عنه في الحديث الآخر بأرذل العمر، وهو: ضَعف القوى، واختلال الحواس، والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى أسوأ من حال الصغير، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسَهُ فِي الْمُعْلِينَ اللهُ يَعْقِلُونَ اللهُ إلى [يس: 7م]. انتهى (١).

(وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى) هو البَطَر، والطغيان، وتحصيل المال من الحرام، وصَرْفه في العصيان، والتفاخر بالمال والجاه. (وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ) هو الحسد على الأغنياء، والطمع في أموالهم، والتذلل بما يدنِّس العِرْض، ويَثْلِم الدين، وعدم الرضا بما قَسَم الله له، وغير ذلك مما لا تُحْمَد عاقبته.

وقيل: الفتنة هنا: الابتلاء، والامتحان؛ أي: من بلاء الغنى، وبلاء الفقر؛ أي: من الغنى والفقر الذي يكون بلاءً ومشقةً. ذكره في «المرقاة»(٢).

وقال المناويّ: «ومن شر فتنة الغنى»؛ أي: البطر، والطغيان، والتفاخر، وصَرْف المال في المعاصي، «وأعوذ بك من فتنة الفقر»؛ أي: حسد الأغنياء،

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٧/ ٣٣ \_ ٣٤.

والطمع في مالهم، والتذلل لهم بما يدنِّس العرض، ويَثْلَم الدين، ويوجب عدم الرضا بما قُسم، ذكره البيضاويّ، وقال الطيبيّ: الفتنة إن فُسّرت بالمحنة والمصيبة، فشرّها أن لا يصبر الرجل على لأوائها، ويجزع منها، وإن فُسرت بالامتحان والاختبار، فشرّها أن لا يَحمد في السراء، ولا يصبر في الضراء (١).

وقال في «الفتح»: قال الغزاليّ: فتنة الغنى: الحرص على جمع المال، وحبه، حتى يكسبه من غير حِلّه، وبمنعه من واجبات إنفاقه، وحقوقه، وفتنة الفقر يراد به: الفقر الْمُدْقِع الذي لا يصحبه خير، ولا ورع، حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة، ولا يبالي بسبب فاقته على أيّ حرام وثب، ولا في أيّ حالة تورّط، وقيل: المراد به: فَقْر النفس الذي لا يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها، وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى، ولا عكسه. انتهى (٢).

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ) «المسيح» بفتح الميم، وكسر السين، وبكسرهما مع تشديد السين، فمن شدّد فهو من ممسوح العين، ومن خفّف فهو من السياحة؛ لأنه يمسح الأرض، أو لأنه ممسوح العين اليمنى؛ أعور، وقال ابن فارس: المسيح: الذي أحد شِقَّيْ وجهه ممسوح، لا عين له، ولا حاجب.

و«الدجال» من الدجل، وهو التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير، أو لتغطيته الحقّ بالكذب، أو لأنه يقطع الأرض<sup>(٣)</sup>.

وقال المناويّ: «المسيح» بفتح الميم، وخفة السين، وبحاء مهملة، سُمّي به؛ لكون إحدى عينيه ممسوحة، أو لمسح الخير منه، فَعِيل بمعنى مفعول، أو لمسحه الأرض، أو قطعها في أمد قليل، فهو بمعنى فاعل، وقيل: هو بِخاء معجمة، ونُسب قائله إلى التصحيف.

و «الدجال»: احتراز عن عيسى عليه، من الدجل: الخلط، أو التغطية، أو الكذب، أو غير ذلك، وهو عدو الله المموِّه، واسمه: صافى، وكنيته: أبو

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ۲/ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٣/٥.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۱۱/۱۱۷.

يوسف، وهو يهوديّ، وإنما استعاذ النبيّ على منه مع كونه لا يدركه؛ نشراً لخبره بين أمته جِيلاً بعد جيل؛ لئلا يلتبس كفره على مدركه. انتهى(١).

وقال وليّ الدين كَالَهُ: المشهور في لفظ «المسيح الدجال» أنه بفتح الميم، وكسر السين المهملة، وتخفيفها، وبالحاء المهملة؛ كالمسيح ابن مريم؛ إلا أنه مسيح الهدى، وذاك مسيح الضلالة، سُمِّي به لمسح إحدى عينيه، فيكون بمعنى مفعول، وقيل: التمسّح والتمساح: مفعول، وقيل: التمسّح والتمساح: المارد الخبيث، فقد يكون فعيلاً من هذا، وقال ثعلب في «نوادره»: التمسح والممسّح: الكذاب، فقد يكون من هذا أيضاً، وضَبَطه بعضهم بكسر الميم، وتشديد السين، حُكي عن ابن أبي مروان بن سراج، وأنكره الهرويّ، وقال: ليس بشيء، وضُبِط بوجهين آخرين، هما: بفتح الميم مع تخفيف السين، وكسر الميم، مع تشديد السين، مع الخاء المعجمة فيهما، يقال: مسخ خلقه؛ أي: شَوَّه، وقيل: هو الممسوخ العين، والمسيخ الأعور، وقال بعضهم: أصله بالعبرانية: مشيح؛ أي: بالشين المعجمة، والحاء المهملة، فعُرِّب كما عُرِّب موسى.

وأما «الدجال» فقيل: معناه الكذاب، وقيل: الممَوَّه بباطله، وسِحره الملبِّس به، والدجل: طلي البعير بالقطران، وقيل: سمي بذلك لضربه نواحي الأرض، وقطعه لها، يقال: دجل الرجل، بالتخفيف والتثقيل، كما ذكره القاضي في «المشارق»، وبالفتح والضم، كما ذكره في «الإكمال شرح مسلم»: إذا فعل ذلك، وقيل: هو من التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بجموعه، والدجل: التغطية، ومنه سميت دجلة؛ لتغطية ما فاضت عليه. انتهى (٢).

(اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ) جمع خطيئة، وأصل خطايا: خطائئ، على وزن فعائل، ولمّا اجتَمَعت الهمزتان، قُلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة، ثم استُثقِلت، والجمع ثقيل، وهو معتلّ مع ذلك، فقُلبت الياء ألفاً، ثم قُلبت الهمزة الأُولى ياء؛ لخفائها بين الألفين (٣).

<sup>(</sup>١) «فيض القدير» ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب شرح التقريب» ۳/ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢٦/٢٣.

(بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ) خصَّهما بالذِّكر؛ لنقائهما، ولِبُعدهما من مخالطة النجاسة، و«البرد» بفتح الباء الموحدة والراء: حَبُّ الغمام، تقول منه: بردت الأرض.

وقال في «الفتح»: حكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد، مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ: الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران، لم تمسهما الأيدي، ولم يمتهنهما الاستعمال، فكان ذكرهما آكد في هذا المقام، أشار إلى هذا الخطابي. وقال الكرماني: وله توجيه آخر، وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار؛ لكونها تؤدي إليها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل؛ تأكيداً في إطفائها، وبالغ فيه باستعمال المبردات؛ ترقياً عن الماء إلى أبرد منه، وهو البرد، بدليل أنه قد يَجْمُد ويصير جليداً، بخلاف الثلج، فإنه يذوب. انتهى (١).

(وَنَقِّ) بفتح النون، وشد القاف، (قَلْبِي) الذي هو بمنزلة ملك الأعضاء، واستقامته. (مِنَ الْخَطَايَا) تأكيد للسابق، ومجاز عن إزالة الذنوب، ومحو أثرها. (كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ) ـ بفتح الدال، والنون ـ؛ أي: الوسخ، وفي رواية: «من الدرن».

وقال في «العمدة»: قوله: «ونَقً» أمْر مِن نَقَّى يُنَقِّي تنقية، وذَكَره للتأكيد، وقال الداوديّ: هو مجاز؛ يعني: كما يَغسل ماء الثلج، وماء البرد ما يصيبه.

قيل: العادة أنه إذا أُريدَ المبالغة في الغسل يغسل بالماء الحارّ، لا بالبارد، ولا سيما الثلج ونحوه، وأجاب الخطابيّ بأن هذه أمثال، لم يُرِدْ بها أعيان المسمَّيات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا، والمبالغة في محوها عنه، والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة، لم تمسهما الأيدي، ولم يمتهنهما استعمال، فكان ضَرْب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير.

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم؛ لأنها مؤدية إليها، فعبَّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاء، وبالغ فيه باستعمال

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱۱/۱۷۷.

المبردات؛ ترقياً عن الماء إلى أبرد منه، وهو الثلج، إلى أبرد منه، وهو البَرَد، بدليل جموده (١٠).

وقوله: (وَبَاعِدٌ)؛ أي: أَبْعِد، وعَبَّر بالمفاعلة مبالغة، (بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) كرَّر «بين» هنا دون ما بعده؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض، وجوباً، خلافاً لابن مالك، كما قال في «الخلاصة»:

وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضِ لَازِماً قَدْ جُعِلا وَلَنَّشِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا وَلَيْشِ وَالنَّشْ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا أَيْ ذَنوبِي، والْخِطْءُ بالكسر: الذنب.

(كَمَا بَاعَدْتَ)؛ أي: كتبعيدك (بَيْنَ الْمَشْرِقِ) موضع الشروق، وهو مطلع الأنوار، (وَالْمَغْرِبِ)؛ أي: محل الأفول، وهذا مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة، النما هي في الزمان والمكان؛ أي: امحُ ما حَصَل من ذنوبي، وحُلْ بيني وبين ما يُخاف من وقوعها، حتى لا يبقى لها اقتراب مني بالكلية، فهما» مصدرية، والكاف للتشبيه، وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مُحال، فشبّه بُعْد الذنب عنه بُبعد ما بينهما، والثلاثة إشارة لِمَا يقع في الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي، والنبي على معصوم، وإنما قصد تعليم الأمة، أو إظهار العبودية، قاله المناوي كَاللهُ اللهُ .

(اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ) هو عدم انبعاث النفس بالخير، وقلة الرغبة فيه مع إمكانه، (وَالْهَرَمِ) - بفتحتين - هو الرد إلى أرذل العمر؛ لِمَا فيه من اختلال العقل، والحواس، والضبط، والفهم، وتشويه بعض المنظر، والعجز عن كثير من الطاعات، والتساهل في بعضها (٣). (وَالْمَأْثُمِ)؛ أي: مما يأثم به الإنسان، أو ما فيه إثم، أو ما يوجب الإثم، أو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم، (وَالْمَعْرَمِ»)؛ أي: الدَّين، يقال: غَرِم الرجل بالكسر: إذا ادّان: وقيل: الْغُرْم والمغرم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه، وكذلك ما يلزمه أداؤه، ومنه الغرامة، والغريم: الذي عليه الدَّين، منه، وكذلك ما يلزمه أداؤه، ومنه الغرامة، والغريم: الذي عليه الدَّين،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/۲۳.

<sup>(</sup>٣) «الديباج على مسلم» ٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>Y) فيض القدير» ٢/ ١٢٨.

والأصل فيه: الْغَرَام، وهو الشرّ الدائم، والعذاب(١).

زاد في رواية أخرى لمسلم تقدّمت في «المساجد»: «قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غُرم حدّث، فكَذَب، ووَعَد، فأخلف»، وبيّن في رواية النسائيّ أن السائلة هي عائشة نفسها، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة والله المتفقّ عليه، وقد تقدّم للمصنّف في «كتاب المساجد» برقم [70/ ١٣٢٦] (٥٨٧) واستوفيت شرحه، وبيان مسائله، هناك، لكنيّ نسيت ذِكر هذه الرواية هناك، وهذا غريب، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

ثم وجدت فوائد لم أذكرها هناك، وهي مما جمعه الحافظ وليّ الدين العراقي لَظَلَهُ في كتابه الممتع «طرح التثريب شرح التقريب»، فأحببت إيرادها هنا؛ تتميماً للفوائد، وتكميلاً للعوائد:

١ \_ (منها): فائدة استعاذة النبيِّ ﷺ من هذه الأمور مع أنه مُعاذ منها قطعاً إظهار الخضوع، والاستكانة، والعبودية، والافتقار، وليقتدي به غيره في ذلك، ويَشْرَع لأمته.

٢ ـ (ومنها): أنه لم يُبيِّن في هذه الرواية المحلِّ الذي كان النبيِّ ﷺ يأتي فيه بهذه الاستعاذة، وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضاً؛ أنه علي كان يدعو بذلك في صلاته (٢٠)، وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد، وفي رواية له تقييد ذلك بالأخير، ففيه استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير، وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا \_ أي: الشافعيّة \_ وغيرهم، وزاد ابن حزم الظاهريّ على ذلك، فقال بوجوبه، ولم يخص ذلك بالتشهد الأخير، فقال: ويلزمه فرضاً أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك. . . » فذكرها، قال: وقد رُوي عن طاوس أنه صلى ابنه بحضرته، فقال له: ذكرت هذه الكلمات؟ قال:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٦/١١٧.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في مسلم في «كتاب المساجد» برقم [١٣٢٨/٢٥] (٥٨٩).

لا، فأمره بإعادة الصلاة. انتهى، وهذا الأثر عن طاوس ذكره مسلم في «صحيحه» بلاغاً بغير إسناد.

قال القاضي عياض: وهذا يدلّ على أنه حَمَل أمْر النبيّ عَلَيْ بذلك على الوجوب، وقال النوويّ: ظاهر كلام طاوس أنه حَمَل الأمر به على الوجوب، فأمّر بإعادة الصلاة؛ لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب، ليس بواجب، ولعل طاووساً أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. انتهى.

وكذا قال أبو العباس القرطبيّ: يَحْتَمِل أن يكون إنما أمَره بالإعادة تغليظاً عليه؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحْرم فائدتها وثوابها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الذي يظهر من أمر طاوس لابنه بالإعادة أنه يرى وجوب ذلك، وهذا هو الأرجح؛ لأنه على أمر به، وأمره للوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا، فما ذهب إليه ابن حزم هو الأرجح؛ لظاهر النص، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

قال وليّ الدين: وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه أحد، ثم إنه تردّه الرواية التي تقدّم ذكرها من عند مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير، فوجب حَمْل المطلق على المقيد، لا سيما والحديث واحد، مداره على أبى هريرة في المحديث واحد، مداره على أبى هريرة

وقد أورد ابن حزم هذه الرواية على نفسه، وقال: فهذا خبر واحد، وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل، فهي مقبولة، فإنما يجب ذلك في التشهد الأخير فقط، ثم أجاب عنه بقوله: لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده، لكان ما ذكرتُ، لكنهما حديثان، كما أوردنا أحدهما من طريق أبي سلمة، والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة، وإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح، وبقي خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد. انتهى.

قال وليّ الدين: وهو مردود لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة كلاهما يرويه عن أبي هريرة هيئة، فهو حديث واحد لا حديثان، ثم إن سُنّة الجلوس الأول التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة، وغيرهم، وفي سنن أبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ عن ابن مسعود هيئة عن النبيّ عن ابن في الركعتين

الأُوْلَيين كأنه على الرَّضْف، قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (١٠).

وحكى ابن المنذر عن الشعبيّ: أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا السهو، وعن ابن عمر: أنه أباح أن يدعو فيه بما بدا له، ولم يستحضر الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» هذه الرواية المقيدة بالأخير، فقال: قوله: "إذا تشهد أحدكم» عامّ في التشهد الأول والأخير، وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف في التشهد الأول، وعدم استحباب الذّكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة على الأول فيه، والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فمن خصّه فلا بدّ له من دليل راجح، وإن كان نصّاً فلا بد من صحته. انتهى.

قال وليّ الدين: وقد عرفت المخصص، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التقييد بالأخير في الرواية السابقة، وهي في «صحيح مسلم» يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يستحبّ التعوّذ المذكور في الجلوس الأول، فما ذهب إليه ابن حزم مردود، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٣ \_ (ومنها): أن الشيخ تقيّ الدين كَلَّلَهُ قال: قد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور، حيث أُمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة؛ لِعِظَم الأمر فيها، وشدّة البلاء في وقوعها، ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية (٢) غيبية، فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها. انتهى.

٤ - (ومنها): أنه استَدَلّ به ابن بطال، والقاضي عياض، وغيرهما على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن؛ خلافاً لأبي حنيفة، فإنه قال: لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، قال ابن بطال: وهو قول النخعيّ، وطاووس، وهو استدلال واضح، لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة

<sup>(</sup>۱) الحديث فيه انقطاع؛ لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، لكن كثيراً من العلماء يصححون إرساله؛ لأنه يروي عن أكابر أصحاب أبيه؛ كعلقمة، والأسود، وغيرهما، فتنبه.

<sup>(</sup>٢) هكذا نسخة «الطرح»، ولعل الصواب: «إيمانيّة»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

نظر؛ فإنه لا يقصر ذلك على ما في القرآن، بل يُلحق به في الجواز الأدعية المأثورة، والذي يمتنع الدعاء به في الصلاة عند الحنفية ما يُشْبه كلام الناس، وهو ما لا يستحيل سؤاله من العباد، فلا يَرِد عليه بهذا الحديث، لكن يَرِد عليه بغيره من الأحاديث، والله أعلم. انتهى.

٥ ـ (ومنها): ما قال القاضي عياض: جاء دعاؤه على هذه الأحاديث وغيرها جملة ، كقوله: «فتنة المحيا والممات»، فقد أدخل فيه جميع دعاء الدنيا والآخرة، وجاء تفصيلاً ، كقوله: «أعوذ بك من المأثم والمغرم»، وهذا داخل في فتنة المحيا، وجاء دعاؤه بالتعوذ من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة القبر، وهو داخل في فتنة الممات، فدل على جواز الدعاء بالوجهين، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بالدعاء إلى الله تعالى في كل شيء، وإن كان قد رُوي عن بعض السلف استحباب الدعاء بالجوامع، كما تقدم في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، وسؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولكل مقام مقال.

٦ - (ومنها): أن فيه ذكر العام بعد الخاص؛ لأن عذاب النار، وعذاب القبر من فتنة الممات، وذكر الخاص بعد العام؛ لأن شر المسيح الدجال من فتنة المحيا.

٧ ـ (ومنها): أن فيه إثباتَ عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحقّ خلافاً للمعتزلة، وقد اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حدّ التواتر، والإيمان به واجب. انتهى ما كتبه الحافظ وليّ الدين كَثَلَثُهُ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِسَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب شرح التقريب» ١٠٧/٣ \_ ١١١.

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح أبو سفيان الكوفي، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

[تنبيه]: أما رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة فقد ساقها البخاريّ كظُّللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٦٠١٦) ـ حدّثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على الله على على الله على الله على الله عن عائشة على الله عن ا النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغني، وشر فتنة الفقر، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللَّهُمَّ اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونَقّ قلبي من الخطايا، كما نَقّيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الكسل، والمأثم، والمغرم». انتهى(١).

وأما رواية وكيع عن هشام، فقد ساقها ابن ماجه كَثَلَلْهُ في «سننه»، فقال:

(٣٨٣٨) \_ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدَّثنا عليّ بن محمد، حدّثنا وكيع، جميعاً عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي على كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شرّ فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شرّ فتنة المسيح الدجال، اللَّهُمَّ اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونَقِّ قلبي من الخطايا، كما نَقّيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم».

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/٢٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» ۲/۱۲۲۲.

# (١٥) ـ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَغَيْرِهِمَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٤٩] (٢٧٠٦) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (ابْنُ عُلَيَّةً) هو: إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم قبل باب.
  - ٣ (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) البصريّ، تقدّم في الباب الماضي.
    - ٤ ـ (أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَبُوابِ.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله كلاحقه، وهو (٤٢٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه، فبغداديّ، ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث والإخبار، وفيه أنس في من المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ الله (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ) بفتح العين المهملة، وسكون الجيم: سَلْب القوّة، وتخلّف التوفيق؛ إذ صفة العبد العجز، وإنما يقوى بقوة يُحْدثها الله فيه، فكأنه استعاذ به أن يَكِله إلى أوصافه، فإن كل من رُدّ إليها فقد خُذل، (والكسل) هو التثاقل، والتراخي مما ينبغي مع القدرة، أو هو عدمُ انبعاث النفس لفعل الخير، والعاجز معذور، والكسلان لا، ومع ذلك

هو حالة رؤية، ولو مع عُذر، فلذا تعوّذ منه، قاله المناويّ (١).

وقال في «الفتح»: الفرق بين العجز والكسل: أن الكسل تَرْك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، والعجز عدم القدرة. انتهى.

(وَالْجُبْنِ) بضمّ، فسكون: الْخَوَر عن تعاطي الحرب خوفاً على الْمُهْجة، وإمساك النفس، والضنّ بها عن إتيان واجب الحقّ. (وَالْهَرَمِ) - بفتحتين -: كِبَر السن المؤدي إلى تساقط القُوَى، وأما سوء الكِبَر فما يورثه كِبَر السن من ذهاب العقل، والتخبط في الرأي، وقال الموفق البغداديّ: هو اضمحلال طبيعيّ، وطريق للفناء ضررويّ، فلا شفاء له. (وَالْبُخْلِ) - بضمّ، فسكون، أو بفتحتين -: مَنْع السائل المحتاج عما يفضل عن الحاجة.

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي، (وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) المحيا مفعل، من الحياة، والممات مفعل من الموت، ويقع على المصدر، والزمان، والمكان، قال النوويّ: واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل: فتنة القبر، وقيل: يَحْتَمِل أن يراد به: الفتنة عند الاحتضار، قال: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب القبر، فهو من باب ذِكر الخاصّ بعد العامّ، ونظائره كثيرة، انتهى.

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته، من الافتتان بالدنيا، والشهوات، والجهالات، وأشدها وأعظمها ـ والعياذ بالله تعالى ـ أمر الخاتمة عند الموت، قال: وفتنة الممات يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت؛ لِقُرْبِها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان، وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب الشيء يُعطَى حكمه، فحالة الموت تُشْبه الموت، ولا تُعدّ من الدنيا، ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر، كما صحّ عن رسول الله على فتنة القبر: «مثل، أو قريباً من فتنة الدجال».

قال: ولا يكون هذا متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢/ ١٢٢.

مرتَّب على الفتنة، والسبب غير المسبَّب، ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمر عظيم، وهو شديد يستعاذ بالله من سوئه. انتهى.

قال وليّ الدين كَنْلله: هذا مبنيّ على أن المراد بالفتنة: الامتحان، والاختبار، وهو الظاهر، فأما إن حُملت الفتنة على العذاب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِمِنِينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنِينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمِنَينَ وَاللَّهُمُمِنَينَ وَاللَّهُمُمِنَينَ وَاللَّهُمُمِنَينَ وَاللَّهُمُمِنَينَ وَاللَّهُمُمِنَينَ وَاللَّهُمُمُمُمُمُ وَلَمُ مَعْ عَذَابِ القبر، والأولى حمل الفتنة على الامتحان والاختبار؛ ليحصل التغاير، لا سيما، وقد ذكروا أن هذا هو أصل مدلول الفتنة، والله أعلم. انتهى.

وقال في «الفتح»: وأما فتنة المحيا والممات، فقال ابن بطال: هذه كلمة جامعة لِمعانٍ كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل، ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك، وكان على يتعوذ من جميع ما ذُكر؛ دفعاً عن أمته، وتشريعاً لهم؛ ليبين لهم صفة المهم من الأدعية.

قال الحافظ: أصل الفتنة: الامتحان والاختبار، واستُعملت في الشرع في اختبار كشف ما يُكره، ويقال: فتنتُ الذهب إذا اختبرته بالنار؛ لتنظر جودته، وفي الغفلة عن المطلوب، كقوله: ﴿أَنَّمَا آمُونُكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ [الانفال: ٢٨] وتُستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدِّين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَتُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ﴾ [البروج: ١٠]، واستُعملت أيضاً في الضلال، والإثم، والكفر، والعذاب، والفضيحة، ويُعرف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رها متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٨٤٩ و٠٥٨٠ و١٥٨٠ و٢٧٠٦] (٢٧٠٦)،

<sup>(</sup>١) "الفتح" ١٤/ ٤٠٥، "كتاب الدعوات" رقم (٦٣٦٧).

و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٢٣) و «التفسير» (٤٧٠٧) و «الدعوات» (٢٣٦٧ و البخاريّ) في «الصلاة» و ٦٣٦٩ و ١٦٤١) و في «الصلاة» (٢٧١ و ١٥٤١) و «الحروف والقراءات» (٣٩٧٢)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٨٠ و ٢٤٨١)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (٤٤٩ و ٥٤٥٥ و ٥٤٥٥) و «الكبرى» (٤٤٨ ٤)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنَّفه» (١٩٠/١٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/١١ و ١١٧)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٨٥٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٥٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠١٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٣٥٨)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠١٩)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٠١٩)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠١٩)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠١٩)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٠٥٠)، و الله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۸۵۰] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ: ﴿وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، و«التيميّ» هو: سليمان بن طَرْخان، والد معتمر.

[تنبيه]: أما رواية المعتمر عن أبيه، فقد ساقها النسائي كَاللهُ في «الكبرى»، فقال:

(٧٨٨٨) \_ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، قال: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن أنس؛ أن النبيّ على كان يقول: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والهرم، والبخل، والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات». انتهى (١).

وأما رواية يزيد بن زُريع عن سليمان التيميّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» ٤٤٨/٤، وأخرجه أيضاً في «المجتبى» برقم (٥٤٥٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الْوَلّ الكتاب قال:

[٦٨٥١] (...) - (حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاء، وَالْبُخْل).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (ابْنُ مُبَارَكِ) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمٰن المروزيّ، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت١٨١) وله ثلاث وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٢.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ، ذَكَرَهَا)؛ أي: ذكر تلك الأشياء النبي الله في حديثه، والظاهر أن دعائه، ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: ذكرها أنس والله في حديثه، والظاهر أن تلك الأشياء هي المذكورة في الرواية السابقة، ويَحْتَمِل أن تكون غيرها، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَالْبُخْلِ) بالجرّ عطفاً على «أشياء».

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كفّله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٥٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع، أبو بكر البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في «الإيمان» ١٥٨/١٢.

٢ - (بَهْزُ بْنُ أَسَلِ الْعَمِّيُ) أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢.

" \_ (هَارُونُ الأَعْوَرُ) هو: هارون بن موسى الأزديّ العَتَكيّ مولاهم النحويّ، صاحب القراءات، أبو عبد الله، ويقال: أبو إسحاق البصريّ، ثقةٌ مقرئ، إلا أنه رُمى بالقدر [٧].

رَوى عن أبي عمرو بن العلاء، وبُديل بن ميسرة، وثابت البنانيّ، وأبي عمران الْجَوْنيّ، وابن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وشعيب بن الحبحاب، وغيرهم.

وروى عنه شعبة، وروى هو أيضاً عنه، وأبو عبيدة الحداد، وحماد بن زيد، ووكيع، وحَبّان بن هلال، وبهز بن أسد، وجعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، وغيرهم.

قال المفضل الغلابيّ عن ابن معين: هارون الأعور، وهو النحويّ، وهو هارون بن موسى دَلَّهم عليه شعبة ببغداد، قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم السجستانيّ، عن الأصمعيّ: كان ثقةً مأموناً، وقال أبو زرعة، وأبو داود: ثقةٌ، وقال شبابة عن شعبة: هارون الأعور من خيار المسلمين، وقال سعيد الجرميّ عن أبي عبيدة الحداد: ثنا هارون الأعور، وكان صدوقاً حافظاً، وقال سليمان بن حرب: ثنا هارون الأعور، وكان شديد القول في القدر، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال البزار: ليس به بأس.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ \_ (شُعَیْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ) الأزديّ مولاهم، أبو صالح البصريّ، ثقةٌ [٤]
 (ت١٣١) أو قبلها (خ م د ت س) تقدم في «الجنائز» ٢١٩٨/١٨.

و ﴿أَنْسُ ﴿ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْلُهُ .

وقوله: (وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ) قال المجد كَلَهُ: الرَّذْلُ والرُّذَال، والرَّذِيل، والرَّذِيل، والرَّذِيل، ورُذُول، والأَرْذَل: الدُّون الخسيس، أو الرديء من كل شيء، جَمْعه أَرْذَال، ورُذُول، ورُذُول، ورُذَال، وأرذلون، وقد رَذُل، ككرُم، وعَلِمَ رَذَالة، ورُذُولة بالضم، ورَذَالة، ورُدُالة، والرَّذالة، بضمهما: ما انتُقِي جيّده، والرَّذيلة: ضد الفضيلة، واسترذله: ضدَّ استجاده، وأرذل: صار أصحابه رُذلاء، ورُذَالى،

كحُبَارى، وأرذل العمر: أسوأه. انتهى(١).

وقال في «العمدة»: قوله: ﴿وَمِنكُو مَّن يُرَدُّ إِلَّهَ أَتَذَكِ ٱلْمُعُوكِ [النحل: ٧٠] مِنْ رَذُك الرجل يَرْذُك رَذَالةً، ورُذُولة، قال الجوهريّ: الرَّذْل: الدُّون الخسيس، ورُذَال كل شيء: رديئه، وكذلك الأرذل من كل شيء، وأرذل العمر: أردؤه، وأوضعه، وقال السّديّ: أرذله: الْخَرَف، وقال قتادة: تسعون سنة، وعن عليّ: خمس وسبعون سنة، وعن مقاتل: الْهَرَم، وعن ابن عباس: معناه: يردّ إلى أسفل العمر، وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يُردّ إلى أرذل العمر، وروى ابن مردويه في «تفسيره» من حديث أنس في الله سنة. انتهى (٢).

وقال في موضع آخر: وأرذل العمر هو الْخَرَف؛ يعني: يعود كهيئته الأُولى في أوان الطفولية، ضعيف الْبِنية، سَخيف العقل، قليل الفهم، ويقال: أرذل العمر: أردؤه، وهو حالة الْهَرَم، والضعف عن أداء الفرائض، وعن خدمة نفسه فيما يتنظف فيه، فيكون كَلاً على أهله، ثقيلاً بينهم، يتمنّون موته، فإن لم يكن له أهل، فالمصيبة أعظم. انتهى (٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٦) ـ (بَابٌ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٥٣] (٢٧٠٧) ـ (حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بَنَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ١٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ١٨/١٩.

جَهْدِ الْبَلَاءِ. قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) أبو محمد الكوفي، ثمّ المكيّ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (سُمَيٌّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ ـ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٦ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) رَبِينَهُ، ذُكر قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَله، وأن له فيه شيخين قَرَن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء، كما أسلفناه غير مرّة، وأنه مسلسل بالمدنيين من سُميّ، وسفيان مكيّ، والباقيان بغداديّان، وفيه أبو هريرة رضي أس المكثرين السبعة.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۳۲۰، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳٤٧).

وقال النوويّ تَطُلّه: وأما دَرَك الشقاء، فالمشهور فيه فتح الراء، وحَكَى القاضي، وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها، وهي لغة، قال: وهو يكون في أمور الآخرة، والدنيا، ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: "من سوء القضاء، ومن درك الشقاء": يُروَى بفتح الراء، وبإسكانها، فبالفتح: الاسم، وبالإسكان: المصدر، وهما متقاربان، والمتعوّذ منه: أن يلحقه شقاء في الدنيا يُتعبه، ويُثقله، وفي الآخرة: يعذبه، و«جهد البلاء»: يروى بفتح الجيم، وضمّها، قال ابن دريد: هما لغتان بمعنى واحد، وهو: التعب، والمشقة، وقال غيره \_ وهو نفطويه \_ بالضم: وهو الوسع والطاقة، وبالفتح: المبالغة والغاية. ورُوي عن ابن عمر وأن قال: جهد البلاء: قلّة المال، وكثرة العيال، و«شماتة الأعداء»: هي ظَفَرهم به، أو البلاء: قلّة المال، وكثرة العيال، و«شماتة الأعداء»: هي ظَفَرهم به، أو فرحهم بما يلحقه من الضرر، والمصائب، وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً \_ كما ترى الآن \_ لكن ذلك السجع لم يكن متكلّفاً، وإنَّما يُكره من ذلك ما كان متكلّفا \_ كما تقدم \_ ..

وإنَّما دعا النبيِّ ﷺ بهذه الدعوات، وتعوّذ بهذه التعوذات؛ إظهاراً للعبودية، وبياناً للمشروعية؛ ليُقتَدَى بدعواته، ويُتعوّذ بتعويذاته، والله أعلم. انتهى (٢).

(وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ) هو أن يفرح العدوّ ببليّة تنزل بعدوّه، يقال منه: شَمِتَ ـ بكسر الميم ـ وشَمَت ـ بفتحها ـ فهو شامت، وأشمت غيره. وقال ابن بطال كَلْلهُ: شماته الأعداء: ما يَنكأ القلب، ويبلغ من النفس أشدّ مبلغ.

(وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ) بفتح الجيم، وضمها، والفتح أشهر، وأفصح، رُوي عن ابن عمر رُقي أنه فسره بقلة المال، وكثرة العيال، وقال غيره: هي الحال الشاقة.

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء من شدّة مشقة، وما لا طاقة له بحمله، ولا يقدر على دفعه. وقيل: المراد بجهد البلاء: قلة المال، وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر، والحقّ

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ) ١٧/ ٣٣.

أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. انتهى.

وإنما تعوذ النبي ﷺ من ذلك؛ تعليماً لأمته، فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك، وبذلك جزم عياض.

قال الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل يَحْتَمِل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته، ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر، كما تقدّم.

وقال السيوطيّ كَنْكُهُ في «شرح النسائيّ»: «جهد البلاء»: هي الحالة التي يختار الموت عليها؛ أي: لو خُيِّر بين الموت، وبين تلك الحالة لأحبّ أن يموت تحرّزاً عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال، وكثرة العيال.

وقال الكرماني كَالله: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، أو من جهة المعاد، وهو درك الشقاء، أو من جهة المعاش، وهو إما من جهة غيره، وهو شماتة الأعداء، أو من جهة نفسه، وهو جهد البلاء، نعوذ بالله من ذلك.

قال السنديّ كَالله: وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء القضاء، وغيره، بل غيره كالتفصيل لجزئياته، فالمقابلة ينبغي أن تُعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القَدر، فكأنه قال: من سوء القضاء والقدر، لكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه.

بقي أن المقضيّ من حيث القضاء أزليّ، فأيّ فائدة في الاستعاذة منه، والظاهر أن المراد: صرف المعلّق منه، فإنه قد يكون معلّقاً، والتحقيق أن الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة، وطاعة، ولا حاجة لنا في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه، سوى ما ذكرنا. انتهى (١).

وقوله: (قَالَ حَمْرُو)؛ يعني: الناقد شيخه الأول، (فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (أَشُكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا) وفي رواية البخاريّ: «قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن»، وفي رواية النسائيّ: «قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ، فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً؛ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ».

<sup>(</sup>۱) «شرح السنديّ على النسائق» ۸/ ۲۷۰.

قال في «الفتح»: أي: الحديث المرفوع المرويّ، يشتمل على ثلاث جُمَل، من الجمل الأربع، والرابعة زادها سفيان من قِبَل نفسه، ثم خَفِي عليه تعيينها.

ووقع عند الحميديّ في «مسنده» عن سفيان: «الحديث ثلاث من هذه الأربع»، وأخرجه أبو عوانة، والإسماعيليّ، وأبو نعيم من طريق الحميديّ، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان.

وفي ذلك تعقّب على الكرمانيّ، حيث اعتذر عن سفيان، في جواب من استَشْكَل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث، مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث.

فقال: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدّث، كذا قال، وفيه نظر فعند البخاريّ في «القدر» عن مسدّد، وأخرجه مسلم عن أبي خيثمة، وعمرو الناقد، والنسائيّ عن قتيبة، والإسماعيليّ من رواية العباس بن الوليد، وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء، وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان، بالخصال الأربعة، بغير تمييز إلا أن مسلماً قال عن عمرو الناقد: قال سفيان: أشكّ أني زدت واحدة منها.

وأخرجه الجوزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، فاقتصر على ثلاثة، ثم قال: قال سفيان: «وشماتة الأعداء».

وأخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، وبَيَّن أن الخصلة المَزيدة هي: «شماتة الأعداء»، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق شُجاع بن مخلد، عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونها. وعُرِف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة.

ويجاب من حيث النظر بأن سفيان كان إذا حدّث ميَّزها، ثم طال الأمر، فطرقه السهو عن تعيينها، فحَفِظ بعضُ من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها، يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يُحْمَل الحال حيث لم يقع تمييزها، لا تعييناً ولا إبهاماً أن يكون ذَهِلَ عن ذلك، أو عَيَّن، أو مَيَّز، فذَهِل عنه بعض من سمع، ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة، بأنها تدخل في عموم كل واحدة من

الثلاثة، ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلّة، فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة المبدإ، وهو سوء القضاء، وجهة المعاد، وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش، وهو جهد البلاء، وأما شماتة الأعداء، فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة. انتهى ما في «الفتح»(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ هَذَا مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٦٨٥٣] (٢٧٠٧)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٦٣٤٧) و«القدر» (٦٦١٦) وفي «الأدب المفرد» (٦٦٩ و٧٣٠)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٩٤٩٥ و٤٩٤) وفي «الكبرى» (٧٩٢٧ و٧٩٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٦)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٩٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠١٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٤/١٢)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٧/ ٣١٦)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنَّة» (٣٨٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٣٦٠)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان استحباب الاستعاذة من سوء القضاء.

٢ \_ (ومنها): أن النووي كَثَلَثُهُ قال في «شرحه» ما معناه: إن فيه استحباب الدعاء، والاستعاذة من كلِّ الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء، وأهل الفتوى في جميع الأعصار، والأمصار، وشذَّت طائفة من الزهاد، وأهل العبادة إلى أن ترُّك الدعاء أفضل؛ استسلاماً للقضاء، وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحَسَن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء استُحب، وإلا فلا.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۳۲۰ ـ ۳۲۱، «كتاب الدعوات» رقم (۱۳٤٧).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلّها من المُحْدَثات الباطلة، منابذة للكتاب العزيز، وهَدْي النبيّ عَلَيْ، فإنه كان يدعو، ويأمر أمته بالدعاء، ويحتهم عليه، ويؤكّد عليهم أحياناً بصيغة تقتضي الوجوب، كقوله عليه: "إذا صلى أحدكم، فليتعوّذ بالله من أربع...» الحديث متفق عليه، وغير ذلك، وخير الهدي هدي محمد عليه، وشر الأمور محدثاتها. والله أعلم.

قال: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسُّنَّة في الأمر بالدعاء، وفِعْله ﷺ، والإخبار عن الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ بفعله. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): أن الكلام المسجوع لا يُكره، إذا صدر عن غير قَصْد إليه، ولا تكلّف، قاله ابن الجوزيّ كِللله.

٤ - (ومنها): مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يُردّ؛ لاحتمال أن يكون مما قُضي، فقد يُقضى على المرء مثلاً بالبلاء، ويُقضَى أنه إن دعا كُشف عنه، فالقضاء مُحْتَمِلٌ للدفع، والمدفوع، وفائدة الاستعاذة والدعاء، إظهار العبد فاقته لربه، وتضرعه إليه (٢). والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِثَلَّهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[عَدَّنَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّنَنَا لَمُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّة يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّة تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ اللهِ عَلْمَ يَضُرُّهُ شَيْءً حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»).

## رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ ـ (الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ) الأنصاريّ مولاهم المصريّ، والد عمرو، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت١٣٠٠) (عخ م ت س) تقدم في «الإمارة» ٢٩/ ٤٩٤١.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰/۱۷.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٢٤٠/١٤ ـ ٣٦١، «كتاب الدعوات» رقم (٦٣٤٧).

٢ \_ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الأشجّ، أبو يوسف المدنيّ، مولى قريش، أخو
 بكير بن الأشجّ، ثقةٌ [٥] (ت١٢٢) (عخ م ت س ق) تقدم في «الحيض» ٢٣/ ٢٠٨.

٣ \_ (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢] مات سنة مائة (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ١٠٠١.

٤ ـ (سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ) مالك بن وُهيب الصحابيّ الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة وليّن، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٥ - (خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةُ) هي: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بُهْثة بن سُليم السُّلَمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شَريك. قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وَهَبْن أنفسهن للنبيّ عَيْن، قال ابن عبد البرّ: ويقال لها: خُويلة، وكانت صالحة فاضلة، روت عن النبيّ عَيْن، وعنها سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيّب، وبُسْر بن سعيد، وعروة بن الزبير، وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن يحيى بن حبان، هذا قاله الحافظ المرّيّ كَاللهُ.

وتعقبه الحافظ، فقال: إنما جاءت رواية سعيد، وبُسْر عنها بواسطة سعد بن أبي وقاص، وجاءت روايةٌ عن سعيد بن المسيِّب عن خُويلة بغير واسطة، لكن قال: عن خُويلة الأنصارية، وهي من رواية عطاء الخراسانيّ عنه، أخرجها الطبرانيّ، وفرق بينها وبين خولة بنت حكيم، فالله تعالى أعلم. انتهى (١).

أخرج لها البخاريّ في «خلق أفعال العباد»، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

والباقون تقدّموا قبل باب.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ٤/ ۲۷۱ \_ ۲۷۲.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من ثُمانيّات المصنّف كله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من يعقوب بن عبد الله، والباقون مصريّون، إلا قتيبة، فبغلانيّ، وفيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد، والحارث، ويعقوب، وبسر، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة على الكتب(١) إلا ثلاثة صحابيّة كما في «تحفة الأشراف»(٢).

# شرح الحديث:

(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ) الأنصاريّ مولاهم المصريّ، (أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن الأسْجّ أبا يوسف المدنيّ مولى قريش، (حَدَّنَهُ)؛ أي: الحارث، (أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ) بضم الموحّدة، وسكون السين المهملة، (ابْنَ سَعِيدٍ) بكسر العين المدنيّ العابد، (يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ) مالك بن وُهيب الزهريّ أحد العشرة المبشّرين بالجنّة فَيْ، (يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةً) بفتح الخاء المعجمة (بِنْتَ حَكِيم) فَيْ (السُّلَمِيَّة) بضم السين المهملة، وفتح اللام: نسبة الى سُليم أحد أجدادها المذكورين آنفاً، ويقال لها أيضاً: خُويلة بالتصغير صحابية مشهورة في الله المذكورين آنفاً، ويقال لها أيضاً: خُويلة بالتصغير صحابية مشهورة في المُوسَّقُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْر سفر.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيدوه بمظنّة الهوام، والأولى عدم تقييده، فتنبّه.

(ثُمَّ قَالَ) وفي رواية «الموطّأ»: «فليقل» بصيغة الأمر، (أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم (بِكَلِمَاتِ اللهِ) المراد بها: كلام الله تعالى، ومنه القرآن الكريم، وقيل: هي العلم؛ لأنه أعم الصفات، ولا يخفى بُعده، وقال البيضاويّ: هي جميع ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ﷺ؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي العموم، ووصفها بقوله: (التَّامَّاتِ)؛ أي: التي لا يعتريها نقص، ولا خلل؛

<sup>(</sup>١) المراد بها الكتب الستة، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تحفة الأشراف» ٢٩٨/١١ ـ ٢٩٩.

تنبيهاً على عِظَم شرفها، وخلوّها عن كل نقص؛ إذ لا شيء إلا وهو تابع لها، يُعْرَف بها، فالوجود كله بها ظهر، وعنها وُجد. انتهى.

وقال عياض: قيل: التامات: الكاملة التي لا يدخلها عيب، ولا نقص، كما يدخل كلام الناس، وقيل: هي النافعة الشافية.

وقال التوربشتي: الكلمة لغة تقع على جزء من الكلام، اسماً، أو فعلاً، أو حرفاً، وعلى الألفاظ المنطوقة، وعلى المعاني المجموعة، والكلمات هنا محمولة على أسماء الله الحسنى، وكُتبه المنزلة؛ لأن المستفاد من الكلمات إنما يصح، ويستقيم أن يكون منها، ووصفها بالتمام؛ لخلوها عن العوائق، والعوارض، فإن الناس متفاوتون في كلامهم، واللهجة، وأساليب القول، فما منهم من أحد إلا وقابله آخر في معناه، أو في معان كثيرة، ثم إن أحدهم قلما يَسْلَم من معارضة، أو خطأ، أو سهو، أو عَجْز عن المعنى المراد، وأعظم النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة، تكلم بها مخلوق، مفتقر إلى أدوات، ومخارج، وهذه نقيصة، لا ينفك عنها كلام مخلوق، وكلمات الله متعالية عن هذه القوادح، فهي التي لا يتبعها نقص، ولا يعتريها اختلال.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات... إلخ»: قيل: معناه: الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص، ولا عيب، كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات ـ هنا ـ هي: القرآن، فإنَّ الله تعالى قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولمّا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه، المرغّب فيه. وعلى هذا فحقّ المتعوّد بالله تعالى، وبأسمائه وصفاته أن يَصْدُق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويُحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك، وصل إلى منتهى طلبه، ومغفرة ذنبه. انتهى (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) متعلّق بـ«أعوذ»، وعبّر بـ«ما» للتعميم.

<sup>(</sup>١) «شرح الزرقانيّ على الموطّأ» ٤٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٧/ ٣٦.

(لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءً) من المخلوقات (حَتَّى يَرْتَحِل)؛ أي: يذهب (مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ») قال الزرقاني كَلْلَهُ: وشَرْط نفع ذلك: الحضورُ والنيةُ، وهي استحضار أنه عَلَيْ أرشده إلى التحصن به، وأنه الصادق المصدوق، فلو قاله أحدٌ، واتفق أنه ضرّه شيء، فلأنه لم يقله بنيّة وقوّة يقين، وليس ذلك خاصًا بمنازل السفر، بل عامّ في كل موضع جَلَس فيه، أو نام، وكذلك لو قالها عند خروجه للسفر، أو عند نزوله للقتال الجائزة، قاله الأبيّ.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «لا يضرّه شيء» هذا خبر صحيح، وقولٌ صادق، علمنا صِدْقه دليلاً وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عَمِلت عليه، فلم يضرّني شيء إلى أن تركته، فلدغتي عقرب بالمهدية ليلاً، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي \_ ذامّاً لها، ومُوبّخاً \_ ما قاله على للرجل الملدوغ: أما إنكِ لو قلتِ حين أمسيتِ: أعوذ بكلمات الله التامات من شرّ ما خلق لم تضركِ. انتهى(١).

وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه يقرأ مع الحديث المذكور: ﴿رَبِّ أَزْلِنِي مُنزَلًا مُبْارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٩]، و﴿رَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ الآية [الإسراء: ٨٠]، وأن ذلك حَسنٌ عند الإشراف على المنزل، وأن الله تعالى قاله لنوح؛ حين نزل من السفينة، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث خولة بنت حكيم رضي الله المن أفراد المصنّف تطله.

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البر كلله في «التمهيد»: هذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقات، منهم: الحارث بن يعقوب، وابن عجلان، واختلفا عليه في إسناده، ثم أخرج بسنده إلى قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحارث بن يعقوب، عن يعقوب بن عبد الله، عن بُسر بن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم السّلمية أن رسول الله على قال... الحديث.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ٣٦ \_ ٣٧.

ثم قال: هكذا قال: عن يزيد، عن الحارث، وغيرُه يقول فيه: عن الليث، عن يزيد، والحارث جميعاً عن يعقوب، وكذلك رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد والحارث جميعاً عن يعقوب.

ثم أخرج بسنده عن وُهيب قال: حدّثنا ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن مالك، عن خولة بنت حكيم، قالت: قال رسول الله عليه: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً، قال: أعوذ بكلمات الله التامات، من شرّ ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء، حتى يرتحل منه».

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن رواية الليث هي الصواب، دون رواية ابن عجلان، ورواية ابن وهب عن الليث أصحّ، من رواية قتيبة عندي في هذا، والله أعلم.

ثم قال: قال أبو عمر: حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة عن ابن عجلان، عن يعقوب، عن سعيد مرسلاً، ورواه بكير، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد مرسلاً، والقول قول من وصله، وأسنده. انتهى(١).

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ١٨٥٤ و ٢٨٥٥] (٢٧٠٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٣٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٤٤) وفي «عمل اليوم والليلة» (١/ ٤٧٥ و ٤٧٦)، و(ابن ماجه) في «الطبّ» (٣٥٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٥٧)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١/ ١٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة) في فوائده:

١ ـ (منها): استحباب هذا الدعاء عند نزول مكان مَخُوف.

٢ \_ (ومنها): أن نَفْع هذا الدعاء ونحوه من الأدعية النبوية لا بدّ أن يكون بنيّة صادقة، وعزم قويّ، وقد جرّبه الصادقون، فوجدوا أثره، قال القرطبيّ كَثَلَهُ: هذا خبر صحيح، وقول صادق، فإني منذ سمعته عملت به، فلم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ٢٤/١٨٦.

يضرّني شيء، فتركته ليلة فلدغتني عقرب. انتهى(١).

٣ \_ (ومنها): مشروعيّة الاستعاذة بكلام الله ﷺ.

٤ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البر كَالله: وفي الاستعادة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه، وصفة من صفاته، ليس بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق، وعلى هذا جماعة أهل السُّنَّة، والحمد لله.

ثم أخرج بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظليّ، قال: ذَكَر سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة \_ وكان قد أدرك أصحاب رسول الله على فمن دونهم \_ يقولون: الله على هو الخالق، وما سواه مخلوق، إلا القرآن، فإنه كلام الله، منه خرج، وإليه يعود. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٩٨٥٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنِ وَهْ وَ ابْنُ الْحَارِثِ \_ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْمُسَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً، فَلْيَقُلُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ﴿ إِلَيْ لَلْهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْهُ﴾).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

ا \_ (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الخزاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٣٥٠) وله أربع وسبعون سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٣٥٠.

[تنبيه]: قوله: «هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ»: هكذا النسخ التي بين أيدينا، ووقع في «تحفة الأشراف» (٣): «هارون بن سعيد الأيليّ» بدله، وكتب في الهامش: هكذا

<sup>(</sup>١) "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناويّ ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البرّ ٢٤/ ١٨٦. (٣) راجع: «تحفة الأشراف» ١١/ ٢٩٨.

في الأصول بأيدينا، ووقع في النسخة المطبوعة: «هارون بن معروف». انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحّة الحديث؛ فإن كلاً من الهارونين ثقةٌ، يروي عنهما مسلم، ويرويان عن ابن وهب، فلعلّه روى عنهما هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أَبُو الطَّاهِرِ» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ.

وقوله: (فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءً)؛ أي: من هوامّ، أو سارق، أو غير ذلك؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فيعمّ، قاله الأبيّ كَثَلَثُهُ<sup>(١)</sup>.

وقوله: (حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ) قال الأبيّ كَالله: قوله: "حتى يرتحل" ليس ذلك خاصاً بمنازل السفر، بل عام في كلّ موضع جلس فيه، أو نام، وكذلك لو قالها عند خروجه إلى السفر، أو عند نزوله للقتال الجائز، فإن ذلك كلّه من الباب، قال: وشَرْط نَفْع ذلك النيّة، والحضور، فلو قاله أحد، واتَّفَقَ أَنْ ضَرَّه شيء حُمل على أنه لم يَقُلُه بنيّة، ومعنى النيّة: أن يستحضر أن النبي عَلَيْ أرشده إلى التحصّن به، وأنه الصادق المصدوق. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُهُ وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٥٦] (٢٧٠٩) \_ (قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيم، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ) الكِنانيّ المدنيّ، ثقةٌ [٤] (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٠٤/٢٥.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ۱۳۳/۷.

والباقون ذُكروا في الباب، و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشج المذكور قبله.

[تنبيه]: قوله: (قَالَ يَعْقُوبُ... إلخ) هذا موصول بالإسناد السابق، وليس معلّقاً، فهو من رواية المصنّف عن هارون بن معروف، وأبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب، كلاهما عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ... الحديث.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فَيْ (أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف (١)، وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»: «أن رجلاً من أسلم قال...». (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا) نافية، وقوله: (لَقِيتُ) مفعوله مقدّر؛ أي: الراحة، أو النوم، يوضّحه رواية مالك في «الموطّأ»، ولفظها: «إن رجلاً من أسلم قال: ما نِمْتُ هذه الليلة، فقال له رسول الله ﷺ: من أيّ شيء؟ فقال: لدغتني عقرب».

وقال القاري في «المرقاة»: «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء لقيت؟ أي: لقيت وجعاً شديداً، أو للتعجب؛ أي: أمراً عظيماً، أو موصولةٌ، والخبر محذوف؛ أي: الذي لقيته لم أصفه لشدته، والمعنى: لقيت شدةً عظيمةً. انتهى(٢).

(مِنْ عَقْرَبٍ) قال الفيّوميّ كَثَلَهُ: العَقْرَبُ تُطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبَانُ بضم العين والراء، وقيل: لا يقال إلا عَقْرَبُ، للذكر والأنثى، وقال الأزهريّ: العَقْرَبُ يقال للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عُقْرُبَانُ، وربما قيل: عَقْرَبَةٌ بالهاء للأنثى، قال الشاعر: كَانَ مَسرْعَى أُمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ عَقْرَبَةٌ يَكُومُهَا عُقْرُبَانُ

فجَمَع بين اسم الذكر الخاصّ، وأنّث المؤنثة بالهاء، وأرض مُعَقْرِبَةٌ: اسم فاعل، ذاتُ عَقَارِبَ، كما يقال: مُثَعْلَبَة، ومُضَفْدعة، ونحو ذلك. انتهر (٣).

(۲) «مرقاة المفاتيح» 7777.

<sup>(</sup>١) «تنبيه المعلم» ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٢١ ـ ٤٢٢.

(لَدَغَتْنِي) قال الفيّوميّ تَطَلُّهُ: لَدَغَتْهُ العقرب بِالْغين المعجمة، لَدْغاً، من باب نفع: لَسَعته، ولَدَغَتْهُ الحية لَدْغاً: عَضّته، فهو لَدِيغٌ، والمرأة لَدِيغٌ أيضاً، والجمع: لَدْغَى، مثلُ جَرِيح وجَرْحَى، ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان، فيقال: أَلدَغْتُهُ العقربَ: إذا أرسلتها عليه، فَلَدَغَتْهُ، وقال الأزهريّ: اللَّدْغُ بالناب، وفي بعض اللغات: تَلْدَغُ العقرب، ويقال: اللَّدْغُةُ جامعة لكلِّ هامّة تَلْدَغُ لَدْغاً. انتهى(١).

(الْبَارِحَةَ)؛ أي: الليلة الماضية، تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلةَ كذا؛ لِقُربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة (٢)، وهو منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ «لدغتني». (قَالَ) ﷺ: ( «أَمَا) بتحفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ«ألا». (لَوْ) شرطيّة جوابها «لم تضرّك»، (قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)؛ أي: من شرِّ خَلْقه، وهو ما يفعله المكلَّفون، من إثم، ومضارّة بعض لبعض، من نحو ظُلم، وبغي، وقتل، وضرب، وشتم، وغيرها من نحو لَدْغ، ونهش، وعض، وزاد ابن السنيّ: «ثلاثاً»؛ أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث مرات.

(لَمْ تَضُرُّكَ»)؛ أي: العقرب، بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال المتعوِّذ، وقوّته، وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يضره (٣).

وفي «التمهيد» لابن عبد البرّ عن سعيد بن المسيِّب قال: بلغني أن من قال حين يمسي: ﴿سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ٧٩] لم يلدغه عقرب. انتهى (٤).

[فائدة نحوية مهمة]: ذكر صاحب «البدر المكنون» أنه وصل رجل إلى إشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ، فلما قرأ عليه قوله ﷺ: «ما لم تصفر الشمس»، وفي الحلقة جماعة من الطلبة، فيهم أبو بكر الشلوبين، فقال الشيخ: كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفر الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم: بالفتح، ما عدا أبا بكر، فإنه بقي ساكتاً.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) «مرعاة المفاتيح» ٣٧٣/٨.

<sup>(</sup>Y) «المصباح المنير» 1/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) «عون المعبود» ١٠/ ٢٧٢.

فأنشد الشيخ:

فالمتبعون، يُتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت ضمة ضَمُّوه، نحو: لم يردُّ، ورُدُّ، وإن كانت فتحة، أو ألفاً فتحوا، نحو: لم يَعَضَّ، وعَضَّ، وقوله تعالى: ﴿لَا تُعْنَازَ وَالِدَهُ الْ يُولَدِهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُو

أحدهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب، فإن المُتْبعين إنما يُتْبعون لحركة الضمير، فيقولون: لم يَفِرُّهُ، وفِرُّهُ، بضم الراء فيهما، ولم يَعَضُّهُ، بضم الضاد، وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ الواقعة: ٧٩] إن قلنا: إن «لا» ناهية، لا نافية.

ثانيها: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب، نحو: رُدَّهَا، ولم يَرُدَّهَا، وفي وَرِدَّهَا، وفي المدغم فيه إتباعاً لحركة الهاء، وإنما أتبعوا حركة الهاء في الموضعين لخفّة الهاء، فلم يعتدوا بها فاصلاً، فكأن الضمة باشرت واو الصلة، والفتحة باشرت ألف الصلة.

ثالثها: إن لقي آخرَ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرى، لامُ تعريف، أو غيرُها، فيرجع المُتْبعون هنا للكسر، نحو: غُضٌ الطرف، وعليه يقال: «ما لم تصفر الشمس» بكسر الراء، لا غير.

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكسِرُون آخرَ الفعل مطلقاً على أصل التقاء الساكنين، فيقولون: ردِّ زيداً، ولم يردِّ، بكسر الدال فيهما، فعلى هذه اللغة، إنما يقال: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاً، وهذه اللغة لغة كعب، ونمير.

والفرقة الثالثة: الفاتحون، وهم على قسمين: فُصَحاء، وغير فصحاء، فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى، فيقولون: مُدِّ الحبل، وشُدِّ الرَّحْلَ، بكسر المدغم فيه منها، فيقال حينئذ: «ما لم تصفرً» بالكسر أيضاً، وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح، ولو لقي آخرَ

الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً» بفتح الراء، وعليه فجميع العرب يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن، إلا غير الفصحاء، ممن لغتهم الفتح، فإنهم يفتحونه.

فلما فرغ الشلوبين، أنشد الشيخ [من الخفيف]:

ذُو المَعَالِي فَلْيَعْلُونْ مَنْ تَعَالَى ﴿ هَـكَـذَا هَـكَـذَا وَإِلَّا فَلَا لَا وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس أحمد بن الحاج، فقال [من الرجز]:

إِنْ جُزِمَ الْفِعْلُ الَّذِي قَـدْ شُدِّدَا فَاكْسِرهُ مُطْلَقاً لِقَوْم وافْتَحَا مِنْ هَوْلاءِ حَيْثُ يَلْقَى ساكِنَا ثَالِثَةُ اللُّغَاتِ أَنْ يُتْبَعَ مَا وَافْتَحْهُ بَعْدَ فَتْحَةٍ أَوْ أَلِفِ إلا بنخو مُسُّهُ وَفِرُّهُ وَنَحْوُ رُدُّهَا وَحُبَّهَا افْتَحَا وَنَحْوُ غُضِّ الطَّرْفَ عَضِّ اللَّحْمَا والله تعالى أعلم.

آخِـرُهُ كَـلا تَـضُـرَ أَحَـدَا لآخرين ثُمَّ إنَّ الفُصَحَا يَأْتُونَ بِالْكَسْرِ كَسُرِّ الْحَزَنَا يَلِي فَإِثْرَ ضَمَّةٍ لَهُ اضْمُمَا وبَعْدَ كَسْرَةٍ لَـهُ الْكَسْرُ يَفِي فَالضَّمُّ عِنْدَهُمْ كَلا تُمِرُّهُ لِصِلَةٍ وَخِفَّةٍ قَدْ أُوضِحًا فَاكْسِرْهُ لِلسَّاكِنِ فَابِغِ الْعِلْمَا(١)

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه من أفراد المصنف كالله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨/٢٥٦ و٦٨٥٧] (٢٧٠٩)، و(أبو داود) في «الطبّ» (٣٨٩٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٦٠٥)، و(ابن ماجه) في «الطبّ» (٨١٥٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٥٢) وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٨٥ و٥٨٦ و٧٨٥)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٥٢)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۹۰ و۳۷۵)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۱۰۲۰ و۱۰۲۱)، و(أبو يعلي)

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح الودوديّ على المكوديّ» ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠.

في «مسنده» (٢١/ ٤٤)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٢٠٩/٢)، و(الحاكم الترمذيّ) في «شرح السُّنَّة» (٩٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٥٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَغْفُوبَ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ يَعْفُوبَ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطَفَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ لَدَغَتْنِي غَفْرَبٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ) هو: عيسى بن حماد بن مسلم التُجِيبيّ،
 أبو موسى، لقبه زُغْبة \_ بضم الزاي، وسكون الغين المعجمة، بعدها موحّدة \_ وهو لقب أبيه أيضاً، ثقةٌ [١٠] (٢٤٨) وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حَدَّث عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٤٦٢/٨٧.

٢ ـ (جَعفَرُ) بن ربيعة بن شُرَحبيل بن حَسَنة الْكِنْديّ، أبو شُرَحبيل المصريّ، ثقة [٥] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٩٥.

والباقون ذُكروا قبله، و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشجّ.

وقوله: (أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ... إلخ) ضمير «أنه» ليعقوب، وضمير «له» لجعفر.

وقوله: (مَوْلَى غَطَفَانَ) هكذا في هذه الرواية أن أبا صالح مولى غطفان، قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: نَسَب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه إلى غطفان، وقد خولف في ذلك، فذكر محمد بن سعد صاحب الواقديّ في كتابه في الطبقات، قال: وأبو صالح السمّان مولى جويرية، امرأة من قيس. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قال في «التهذيبين»: أبو صالح ذكوان السمّان

<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» ١/ ٢٥.

الزيّات المدنيّ، مولى جُويرية بنت الأحمس الغطفانيّ. انتهى(١).

فهذا يدل على صحّة نِسبته إلى غطفان، ويَحْتَمل أن يكون قيسٌ من غطفان، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن عبد الله هذه ساقها النسائي كَاللهُ في «الكبرى» بسند المصنف، فقال:

(۱۰٤۲۱) ـ أخبرنا عيسى بن حمّاد، قال: أخبرنا الليث، عن يزيد، عن جعفر، عن يعقوب، أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجل رسول الله على فقال له: لدغتني عقرب، فقال رسول الله على: «لو أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك». انتهى (۲).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (١٧) \_ (بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْم، وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٥٨] (٢٧١٠) ـ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ ـ قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَك، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكُ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْك، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْك، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي قُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْك، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْك، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْك، رَخْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْك، لَا مَلْجَأَ، وَلَا مَنْجَا مِنْك إِلّا إِلَيْك، آمَنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي إَلَيْك، وَأَلْجَأْتُ فَلْمُنَ مِنْ آخِرِ كَلَامِك، آمَنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي أَنْنَاتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»، قَالَ : فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِك مُتَّ مِنْ لَيْلَتِك مُتَّ مِنْ لَيْكِي أَرْسَلْت، وَإِنْتِ عَلَى الْفِطْرَةِ»، قَالَ : فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِك أَنْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»، قَالَ : فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِك أَنْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»، قَالَ : فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ، فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِك أَلْذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ : «قُلْ: آمَنْتُ بِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، وَأَنْ : هَالَ : «قُلْ: آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»،

<sup>(</sup>۱) راجع: «تهذیب الکمال» ۸/ ۱۳ ٥، و «تهذیب التهذیب» ۱/ ۹۷۹.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ۱۵۱/٦.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠] (٣٣٩) وله ثلاث وثمانون سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٧٢.

٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، تقدّم قريباً.

٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السُّلَميّ، أبو عَتَاب ـ بمثناة ثقيلة،
 ثم موحّدة ـ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلّس [٦] (٣٢٠) (ع) تقدّم في
 «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٦.

٥ \_ (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السُّلَميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقة [٣] مات في ولاية عُمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٠/٥.

٦ ـ (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عَدِيّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي
 ابن الصحابيّ، كان ممن نزل الكوفة، استُصغِر يوم بدر، وكان هو وابن عمر
 لِدَةً، مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

### شرح الحديث:

(عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة) بالتصغير، قال في «الفتح»: كذا قال الأكثر، وخالفهم إبراهيم بن طهمان، فقال: «عن منصور، عن الحكم، عن سعد بن عبيدة» زاد في الإسناد: الحَكَم، أخرجه النسائيّ، وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه، فقال: هذا خطأ، ليس فيه الحَكَم؛ أي: فهو من المزيد في متصل

الأسانيد(١). (حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) عِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ) وفي رواية المروزي، وسقط لفظ «لي» من رواية الباقين، وفي رواية أبي إسحاق: «أمر رجلاً»، وفي أخرى له: «أوصى رجلاً»، وفي رواية أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء: «قال: قال رسول الله علي الله عليه على الله على الله عليه الله على الله الله على ال الحديث، وأخرجه الترمذيّ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن البراء: «أن النبيّ ع الله قال له: ألا أُعَلِّمك كلمات، تقول إذ أويت إلى فراشك (٢٠).

(إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ) \_ بفتح الجيم \_ من ضَجَع يَضْجَعُ، من باب مَنَعَ يَمْنَعُ، ويُروى: «مُضْطَجعك»، وأصله: مُضتجعك، من باب الافتعال، لكن قُلبت التاء طاء، والمعنى: إذا أردت أن تأتي موضع نومك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَآسَتَعِدُ بِٱللَّهِ ﴾ الآية [النحل: ٩٨]، قاله في «العمدة» (٣).

وفي رواية للبخاريّ: «إذا أتيت مضجعك»، قال في «الفتح»: أي: إذا أردت أن تضطجع، ووقع صريحاً كذلك في رواية أبي إسحاق المذكورة، ووقع في رواية فِطْر بن خليفة، عن سعد بن عبيدة، عند أبي داود، والنسائي: «إذا أويت إلى فراشك، وأنت طاهر، فتوسَّد يمينك...» الحديث، نحو حديث الباب، وسنده جيّد، وللنسائيّ من طريق الربيع بن البراء بن عازب، قال: قال البراء، فذكر الحديث، بلفظ: «من تكلم بهؤلاء الكلمات، حين يأخذ جنبه من مضجعه، بعد صلاة العشاء...» فذكر نحو حديث الباب<sup>(٤)</sup>.

(فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) بنصب «وضوءك» بنزع الخافض؛ أي: كوضوئك للصلاة، والأمر فيه للندب، وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرُق عن البراء بن عازب رضي، وليس فيها ذِكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قال الترمذي (٥).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۹/۱٤، «كتاب الدعوات» رقم (۱۳۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۹۹/۱٤، «كتاب الدعوات» رقم (۱۳۱۰).

<sup>(</sup>٤) ﴿الفتحِ ١٩٩/١٤. (٣) «عمدة القارى» ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) «عمدة القارى» ٣/ ١٨٨.

(ثُمَّ اضْطَجِعْ) أمرٌ من الاضطجاع، وأصله: اضتَجِعْ؛ لأنه من باب الافتعال، فقُلبت التاء طاء، كما قال في «الخلاصة»:

طَا تَا افْتِعَالِ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكِرْ دَالاً بَقِي (عَلَى شِقِّك) \_ بكسر المعجمة، وتشديد القاف \_؛ أي: الجانب (الأيّمَنِ) وإنما خُصّ الأيمن لفوائد، منها: أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها: أن القلب متعلق إلى جهة اليمين، فلا يثقل بالنوم، ومنها: قال ابن الجوزيّ هذه الهيئة نصّ الأطباء على أنها أصلح للبدن، قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة، ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار الطعام، والنوم على اليسار يَهضم؛ لاشتمال الكبد على المعدة.

[تنبيه]: هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة، وأبي إسحاق عن البراء، ووقع في رواية العلاء بن المسيّب، عن أبيه، عن البراء، من فعل النبيّ على الفظه: «كان النبيّ على إذا أوى إلى فراشه، نام على شقه الأيمن، ثم قال...» الحديث، فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله على ومِن فِعله.

ووقع عند النسائيّ من رواية حصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، وزاد في أوله: «ثم قال: بسم الله، اللَّهُمَّ أسلمت نفسي إليك».

ووقع عند الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» من وجه آخر عن البراء، بلفظ: «كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللَّهُمَّ أنت ربي، ومليكي، وإلهي، لا إله إلا أنت، إليك وجهت وجهي...» الحديث(١).

(ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ) قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرّ، وأبي زيد، ولغيرهما: «أسلمت نفسي»، قيل: الوجه والنفس هنا بمعنى الذات، والشخص؛ أي: أسلمت ذاتي، وشخصي لك، وفيه نظرٌ؛ للجمع بينهما في رواية عمرو بن مرّة، عن سعد بن عبيدة، عن البراء الآتية، وزاد خصلة رابعة، ولفظه: «اللَّهُمَّ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك»، فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا: الذات، وبالوجه: القصد، وأبدى القرطبيّ هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول، أفاده في «الفتح».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۹/۱٤ \_ ۳۰۰.

فقوله: «أسلمت»؛ أي: استسلمت، وانقدت، والمعنى: جعلت نفسي منقادةً لك، تابعةً لحكمك؛ إذ لا قدرة لي على تدبيرها، ولا على جلب ما ينفعها إليها، ولا دفع ما يضرها عنها.

(وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ)؛ أي: توكلت عليك في أمري كله، (وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ)؛ أي: اعتمدت في أموري عليك؛ لتعينني على ما ينفعني؛ لأن من استند إلى شيء تَقَوَّى به، واستعان به، وخصّه بالظَّهر؛ لأن العادة جرت أن الإنسان يَعتمد بظهره إلى ما يستند إليه.

(رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ)؛ أي: رغبةً في رِفْدك، وثوابك، ورهبةً؛ أي: خوفاً من غضبك، ومن عقابك، قال ابن الجوزيّ كَثَلَلهُ: أسقط «مِنْ» مع ذكر الرهبة، وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة، وهو على طريق الاكتفاء، كقول الشاعر:

وَزَجَّ جُن الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا

والعيون لا تُزَجَّج، لكن لمّا جمعهما في نَظْم، حَمَل أحدهما على الآخر في اللفظ، وكذا قال الطيبيّ لَخَلَلهُ ومَثَّلَ بقوله:

### مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحاً

قال الحافظ: ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات «من»، ولفظه: «رهبةً منك، ورغبةً إليك»، أخرجه النسائي، وأحمد، من طريق حُصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عبيدة. انتهى.

وقال في «العمدة»: قوله: «رغبةً، ورهبةً» منصوبان على المفعول له، على طريقة اللف والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك رغبةً، وألجأت ظهري عن المكاره والشدائد إليك رهبةً منك؛ لأنه لا ملجأ، ولا منجا منك إلا إليك.

ويجوز أن يكون انتصابهما على الحال، بمعنى: راغباً، وراهباً.

[فإن قلت]: كيف يُتصور أن يكون راغباً وراهباً في حالة واحدة؛ لأنهما شيئان متنافيان؟.

[قلت]: فيه حذفٌ تقديره: راغباً إليك، وراهباً منك.

[فإن قلت]: إذا كان التقدير: راهباً منك، كيف استَعْمَل بكلمة «إلى» والرهبة لا تُستعمل إلا بكلمة «مِنْ»؟. [قلت]: «إليك» متعلق برغبة، وأُعطي للرهبة حُكمها، والعرب تفعل ذلك كثيراً، كقول بعضهم:

وَرَأَيْتُ بَعْلَكِ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا وَرُمْحَا وَرُمْحَا وَالرمح لا يُتقلد، وكقول الآخر:

عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا والماء لا يُعلف. انتهى (١).

(لا مَلْجَأَ، وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) أصل «ملجأ» بالهمز، و«منجا» بغير همز، ولكن لمّا جُمعا جاز أن يهمزا للازدواج، وأن يُترك الهمز فيهما، وأن يُهمز المهموز، ويترك الآخر، فهذه ثلاثة أوجه، ويجوز التنوين مع القصر، فتصير خمسة.

قال الكرمانيّ: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك»، وإن كانا ظرفين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا منجا منك إلا إليك. انتهى.

وقال في «العمدة»: قوله: «لا ملجأ، ولا منجأ» إعرابهما مثل إعراب عَصَى، وفي التركيب خمسة أوجه؛ لأنه مِثل: «لا حول، ولا قوة، إلا بالله» والفرق بين نَصْبه، وفَتْحه بالتنوين، وعند التنوين تسقط الألف، ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك»، وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا منجأ إلا إليك. انتهى (٢).

[تنبيه]: قال الطيبيّ كَثَلَهُ: في نَظْم هذا الذكر عجائب، لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره، ونواهيه، وبقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له، بريئة من النفاق، وبقوله: «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه، لا مدبر لها غيره، وبقوله: «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره، ويؤذيه من الأسباب كلها، قال: وقوله: «رغبة، ورهبة»

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/۲۲۲.

منصوبان على المفعول له، على طريق اللفّ والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك رغبةً، وألجأت ظهري إليك رهبةً. انتهى.

(آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ) يَحْتَمِل أن يريد به القرآن، ويَحْتَمِل أن يريد اسم الجنس، فيشمل كل كتاب أنزل، قاله في «الفتح»(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «آمنت بكتابك»؛ أي: صدّقت أنه كتابك، وقوله: «الذي أنزلت» صفته، وضمير المفعول محذوف، والمراد بالكتاب: القرآن، وإنما خَصّص الكتاب بالصفة؛ لتناوله جميع الكتب المنزلة.

[فإن قيل]: أين العموم ههنا، حتى يجيء التخصيص؟.

[قلت]: المفرد المضاف يفيد العموم؛ لأن المعرَّف بالإضافة كالمعرَّف باللام، يَحْتَمِل الجنس، والاستغراق، والعهد، فلفظ الكتاب المضاف هنا يَحْتَمِل أَن يكون لجميع الكتب، ولجنس الكتب، ولبعضها؛ كالقرآن، وقالوا: جميع المعارف كذلك، وقد قال الزمخشريّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيبَ كُفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِنه [البقرة: ٦] في أول البقرة: يجوز أن يكون للعهد، وأن يراد بهم ناس بأعيانهم؛ كأبي جهل، وأبي لهب، والوليد بن المغيرة، وأضرابهم، وأن يكون للجنس، متناولاً منهم كل من صَمَّم على كفره. انتهى.

قال العينيّ: التحقيق أن الجمع المعرَّف تعريفَ الجنس معناه جماعة الآحاد، وهي أعمّ من أن يكون جميع الآحاد، أو بعضها، فهو إذا أطلق احتَمَل العموم، والاستغراق، واحتَمَل الخصوص، والحملُ على واحد منهما يَتوقف على القرينة، كما في المشترك، هذا ما ذهب إليه الزمخشريّ، وصاحب «المفتاح»، ومَن تبعهما، وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. انتهي (٢).

(وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) وقع في رواية أبي زيد المروزيّ: «أرسلته»، و «أنزلته» في الأول بزيادة الضمير فيهما، والرسول نبيّ له كتاب، فهو أخصّ من النبيّ، وقال النوويّ: يلزم من الرسالة النبوة، لا العكس. انتهى ٣٠٠.

(وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ) وفي رواية للبخاريّ: «واجعلهنّ آخر ما تكلّم

(۲) «عمدة القارى» ۲۲/۲۸۹.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٢/ ٢٨٣.

به»، (فَإِنْ متَّ) بضمّ الميم، وكسرها في الموضعين، قرئ بهما في السبعة، قال الفيَّوميّ كَنَّلَهُ: مَاتَ الإنسان يَمُوتُ مَوْتاً، ومَاتَ يَمَاتُ، من باب خاف لغة، ومِتُ بالكسر أَمُوتُ لغة ثالثة، وهي من باب تداخل اللغتين، ومثله من المعتلّ دِمْتَ تدوم، وزاد ابن القطاع: كِدت تكود، وَجِدت تجود، وجاء فيهما: تكاد، وتجاد. انتهى (١).

(مِنْ لَيْلَتِكَ)؛ أي: في ليلتك، ف (مِن بمعنى (في)، (مُتَّ، وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ أي: على الدِّين القويم، ملة إبراهيم ﷺ، فإنه أسلم، واستسلم، قال الله تعالى عنه: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ الصافات: ٨٤]، وقال عنه: ﴿أَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٣].

وقال في «الفتح»: قوله: «فإن مت مت على الفطرة»: في رواية أبي الأحوص، عن أبي إسحاق: «من ليلتك»، وفي رواية المسيَّب بن رافع: «من قالهنّ، ثم مات تحت ليلته»، قال الطيبيّ: فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل، وهو تحته، أو المعنى بالتحت؛ أي: مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك، وكذا معنى «مِنْ» في الرواية الأخرى: أي: من أجل ما يحدُث في ليلتك، انتهى (٢).

وقال ابن بطال، وجماعة: المراد بالفطرة هنا: دين الإسلام، وهو بمعنى المحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»، قال القرطبي في «المفهم»: كذا قال الشيوخ، وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذُكرت من التوحيد، والتسليم، والرضا، إلى أن يموت، كمن يقول: لا إله إلا الله، ممن لم يخطر له شيء من هذه الأمور، فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة، وتلك المقامات الشريفة؟

ويمكن أن يكون الجواب: أن كلاً منهما، وإن مات على الفطرة، فبين الفطرتين ما بين الحالتين، ففطرة الأول فطرة المقربين، وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين.

ووقع في رواية حصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عبيدة، في آخره،

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۸۳/۳.

عند أحمد، بدل قوله: «مات على الفطرة»: «بُني له بيت في الجنة»، قال الحافظ: وهو يؤيد ما ذكره القرطبي.

ووقع في آخر الحديث من طريق أبي إسحاق، عن البراء: "وإن أصبحت أصبت خيراً»، وفي لفظ: "فإن أصبحت أصبحت، وقد أصبت خيراً»؛ أي: صلاحاً في المال، وزيادة في الأعمال.

(قَالَ: فَرَدَّدُتُهُنَّ لأَسْتَذُّكِرَهُنَّ)؛ أي: لأحفظهنّ، وفي رواية للبخاريّ: «فجعلت أستذكرهنّ»، وفي رواية: «فردّدتها»؛ أي: ردّدت تلك الكلمات لأحفظهنّ، (فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ) عَلَيْ: («قُلْ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ) عَلَيْ: («قُلْ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ) عَلَيْ: («قُلْ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ») قالوا: سبب الردّ إرادة الجمع بين المنصبين، وتعداد النعمتين، وقيل: هو تخليص الكلام من اللَّبس؛ إذ الرسول يدخل فيه جبريل؛ ونحوه، وقيل: هذا ذكر، ودعاء، فيُقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه؛ لاحتمال أن لها خاصيّة ليست لغيرها، قاله في «العمدة»(۱).

وقال أيضاً: وذكروا في هذا أوجهاً:

منها: أنه أمَره أن يجمع بين صفتيه، وهما الرسول والنبيّ صريحاً، وإن كان وَصْف الرسالة يستلزم وصف النبوة.

ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخر، وإن كان يرادفه في الظاهر.

ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ، فرأى أن يقف عنده.

ومنها: أن ذِكره احترازٌ عمن أُرسل من غير نبوّة؛ كجبريل وغيره من الملائكة ﷺ؛ لأنهم رسل الأنبياء.

ومنها: أنه يَحْتَمِل أن يكون ردَّه دفعاً للتكرار؛ لأنه قال في الأول: «ونبيّك الذي أرسلت».

ومنها: أن النبيّ فَعِيل، بمعنى فاعل، من النبأ، وهو الخبر؛ لأنه أنبأ عن الله تعالى؛ أي: أخبر، وقيل: إنه مشتق من النبوة، وهو الشيء المرتفغ، وردّ النبيّ ﷺ على البراء حين قال: «ونبيّك الذي أرسلت» بما رَدّ عليه ليختلف

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/ ۲۸۳.

اللفظان، ويجمع البناءين، معنى الارتفاع والإرسال، ويكون تعديداً للنعمة في الحالتين، وتعظيماً للمنَّة على الوجهين. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب رضي الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٨٥٨ و ١٨٥٨ و ١٦٨٦ و ١٦٨٦ و ١٢١١)، و(البخاريّ) في «الوضوء» (٢٤٧) و «الدعوات» (١٢١١ و ١٣١٣)، و وأبو ١٣١٥)، و (البخاريّ) في «الموضوء» (١٢١١ و ١٢١١)، و (أبو ١٢١٥) و «التوحيد» (١٤٨٨) وفي «الأدب المفرد» (١٢١١ و ١٢١٩)، و (أبو داود) في «الأدب» (٢٤٠٥ و ١٠٤٥)، و (الترمذيّ) في «المدعوات» (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (١٩٥٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٧ و ١٤٧٧ و ٢٧٧ و و٧٧٧ و ١٩٧٧)، و (أبن ماجه) في «المدعاء» (١٩٨٦)، و (أحمد) في «مسنده» (١٩٨٧ و ٢٠٠٩)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٨٧)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٩٧١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٩٧١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٨١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٨١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٨٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٩٨٥)، و (البن عبّان) في «صحيحه» (١٩٨٥)، و (البنهقيّ) في «مسنده» (١٩٨٨)، و (البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١٩٨١)، و (البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١٩٨٤)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَة» (١٣١٥) و ١٣١١)، و (الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان استحباب الوضوء عند النوم، ثم إنه لم يُذكر في روايات هذا الحديث الصلاة إثر الوضوء، لكن لو صلّى بعده كان حسناً؛ لحديث قصّة بلال هذه ، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه"، عن أبي هريرة هذه أن النبيّ على قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنى سمعت دَفّ نعليك بين يديّ في الجنة"، قال: ما

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲/ ۲۸۸ \_ ۲۸۹.

عَمِلت عملاً أرجى عندي، أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل، أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي، أن أصلي. قال أبو عبد الله: دَفّ نعليك: يعنى: تحريك (١).

وقد ترجم البخاريّ على هذا الحديث، فقال: «باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار».

Y \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال كلله: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه، مرغّب فيه، وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تُقبض روحه في نومه، فيكون قد خُتم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال، ثم إن هذا الوضوء مستحب، وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة؛ مخافة أن يموت في ليلته، ويكون أصدق لرؤياه، وأبعد من تلعّب الشيطان به في منامه.

٣ ـ (ومنها): استحباب النوم على الشقّ الأيمن؛ لأن النبيّ على كان يحب التيامن، ولأنه أسرع إلى الانتباه، وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطبية، كذا قال الكرمانيّ.

وتعقّبه العينيّ، فقال: الذي ذكره الأطباء خلاف هذا، فإنهم قالوا: النوم على الأيسر رَوْح للبدن، وأقرب إلى انهضام الطعام، ولكن اتباع السُّنَّة أحقّ وأولى.

٥ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ: فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى، وهو قول ابن سيرين، وغيره، وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس النحويّ، ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم، إلا وبينها وبين صاحبتها فرق، وإن دَقّ ولَطُف، كقوله: بلى، ونعم.

قال العيني كَالله: هذا الباب فيه خلاف بين المحدثين، وقد عُرف في موضعه، ولكن لا حجة في هذا للمانعين؛ لأنه يَحْتَمِل الأوجه التي ذكرناها

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ١/٣٨٦.

بخلاف غيره. انتهي<sup>(١)</sup>.

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ (٢) تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يُجز نقل الحديث بالمعنى، وهو الصحيح من مذهب مالك، فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع، فإن النبوة من النبا، وهو الخبر، فالنبيّ في العرف: هو المنباً من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاً، وإن أمر بتبليغه إلى غيره، فهو رسول، وإلا فهو نبيّ غير رسول، وعلى هذا فكل رسول نبيّ بلا عكس، فإن النبيّ والرسول اشتركا في أمر عامّ، وهو النبا، وافترقا في الرسالة، فإذا قلت: فلان رسول تضمَّن أنه نبيّ رسول، وإذا قلت: فلان نبيّ لم يستلزم أنه رسول، فأراد على أن يجمع بينهما في اللفظ؛ لاجتماعهما فيه، حتى يُفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وُضع له، وليخرج عما يكون شِبْه التكرار في اللفظ، من غير فائدة، فإنه إذا قال: ورسولك، فقد فُهم منه أنه أرسله، فإذا قال: الذي أرسلت صار كالحشو الذي لا فائدة فيه، بخلاف قوله: ونبيّك الذي أرسلت، فلا تكرار فيه، لا متحققاً، ولا متوهماً. انتهى كلامه.

قال الحافظ: وقوله: صار كالحشو، متعقّب؛ لثبوته في أفصح الكلام، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]، ﴿إِنّا أَرْسَلْناً وَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو ﴾ [المزمل: ١٥]، ﴿هُو الّذِي آرْسَلَ رَسُولَةً وِأَلْمُدَى ﴾ [التوبة: إلى مُعير هذا اللفظ: ﴿يَوْمَ يُنَادِ النّنادِ ﴾ [ق: ٤١]، إلى غير ذلك، فالأولى حذف هذا الكلام الأخير، والاقتصار على قوله: "ونبيّك الذي أرسلت» في هذا المقام أفيد من قوله: "ورسولك الذي أرسلت»؛ لِما ذُكِر، والذي ذكره في الفرق بين الرسول والنبيّ مقيّد بالرسول البشريّ، وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا يتناول الملك، كجبريل؛ مثلاً، فيظهر لذلك فائدة أخرى، وهي تعيّن البشريّ دون الملك، فيخلص الكلام من اللّبس.

وأما الاستدلال به على مَنْع الرواية بالمعنى ففيه نظر؛ لأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور، وقد تقرر أن النبيّ والرسول متغايران لفظاً ومعنى، فلا يتم الاحتجاج بذلك.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٣/ ١٨٩.

قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظر، وخصوصاً إبدال الرسول بالنبيّ وعكسه إذا وقع في الرواية؛ لأن الذات المحدَّث عنها واحدة، فالمراد يُفهم بأيّ صفة وُصِف بها الموصوف، إذا ثبتت الصفة له، وهذا بناءٌ على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز ذلك قد يَظُنّ يوفي بمعنى اللفظ الآخر، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، كما عُهد في كثير من الأحاديث، فالاحتياط الإتيان باللفظ، فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متّحد لم يضرّ، بخلاف ما إذا اقتصر على الظنّ، ولو كان غالباً.

وأولى ما قيل في الحكمة في ردّه على من قال «الرسول» بدل «النبيّ»: أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص، وأسرار، لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازريّ(۱)، قال: فيُقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات، فيتعيّن أداؤها بحروفها.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن ما قيل في حكمة النهي عن إبدال النبيّ بالرسول في هذا الحديث كون ألفاظ الأذكار توقيفيّة، كما قال المازريّ، فتجب المحافظة على اللفظ الوارد فيها، ولو ظُنّ أن ما يرادفها من الألفاظ يؤدي معناها؛ لأن التعبّد وقع على لفظها، كما وقع على معناها، فالواجب الوقوف على التعليم النبويّ، والله تعالى أعلم.

٦ ـ (ومنها): ما قال النووي كَثَلَثُهُ: في الحديث ثلاث سنن:

إحداها: الوضوء عند النوم، وإن كان متوضأ كفاه؛ لأن المقصود النوم على طهارة.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن ظاهر إطلاق الحديث يعمّ من كان متوضّئاً، وهو الأولى، والله تعالى أعلم.

ثانيها: النوم على اليمين.

<sup>(1) «</sup>المعلم» ٣/ ١٨٧.

ثالثها: الختم بذكر الله تعالى(١).

وقال الكرماني كلله: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً، من الكتب، والرسل، من الإلهيات، والنبويات، وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى، من الذوات، والصفات، والأفعال؛ لِذِكر الوجه، والنفس، والأمر، وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على الله تعالى، والرضا بقضائه، وهذا كله بحسب المعاش، وعلى الاعتراف بالثواب، والعقاب، خيراً، وشراً، وهذا بحسب المعاد. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة» الأمر فيه للندب، وله فوائد:

منها: أن يبيت على طهارة؛ لئلا يبغته الموت، فيكون على هيئة كاملة، ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد، قال: قال لي ابن عباس الله تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تُبعث على ما قُبضت عليه، ورجاله ثقات، إلا أبا يحيى القَتّات هو صدوق فيه كلام.

ومن طريق أبي مراية العجليّ قال: من أوى إلى فراشه طاهراً، ونام ذاكراً كان فراشه مسجداً، وكان في صلاة وذكر، حتى يستيقظ.

ومن طريق طاوس نحوه، ويتأكد ذلك في حقّ المحدث، ولا سيما الجنب، وهو أنشط للعَوْد، وقد يكون منشطاً للغسل، فيبيت على طهارة كاملة.

ومنها: أن يكون أصدق لرؤياه، وأبعد من تلعّب الشيطان به، قال الترمذيّ: ليس في الأحاديث ذِكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. انتهى (٣).

[تنبيه]: وقع عند النسائي في رواية عمرو بن مرّة، عن سعد بن عبيدة، في أصل الحديث: «آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت»،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۳۱/۱۷ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٠٩/١١.

وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخره، فروى بالمعنى، وقد وقع في رواية أبي إسحاق، عن البراء، نظير ما في رواية منصور، عن سعد بن عبيدة، أخرجه الترمذيّ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، وفي آخره: «قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، فطّعَن بيده في صدري، ثم قال: ونبيّك الذي أرسلت»، وكذا أخرج النسائيّ من طريق فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، ولفظه: «فوضع يده في صدري»، نَعَم أخرج الترمذيّ من حديث رافع بن خديج؛ أن النبيّ على قال: «إذا اضطجع أحدكم على يمينه، ثم قال. . . » فذكر نحو الحديث، وفي آخره: «أومن بكتابك الذي أنزلت، وبرسُلك الذي أرسلت»، هكذا فيه بصيغة الجمع، وقال: حسن غريب، فإن كان محفوظاً فالسرّ فيه حصول التعميم الذي دلّت عليه صيغة الجمع صريحاً، فدخل فيه جميع الرسل من الملائكة، والبشر، فأمن اللّبس، ومنه قوله تعالى: فدخل فيه جميع الرسل من الملائكة، والبشر، فأمن اللّبس، ومنه قوله تعالى: «لُكُ عَامَن بِاللّهِ وَمُلْتِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالله أعلم. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو بحثٌ مفيدٌ جداً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٦٨٥٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ـ فَنِ الْبَرَاءِ بْنِ ـ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَبْيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِي اللهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِي اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَنْصُوراً أَتَمُّ حَدِيثًا، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ: «وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْراً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديّ - بسكون الواو
 أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) وله بضع وسبعون سنة (ع)
 تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

" \_ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن السُّلَميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغير حفظه في الآخر [٥] (ت١٣٦) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۶/۱٤ «۳۰۰ . ۳۰۵.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية حصين بن عبد الرحمٰن عن سعد بن عبيدة هذه ساقها أحمد عليه في «مسنده»، إلا أنه لم يذكر قوله: «وإن أصبح... إلخ»، فقال:

(١٨٦٤٠) ـ حدثنا عليّ بن عاصم، أنا حصين بن عبد الرحمٰن، عن سعد بن عُبيدة، عن البراء بن عازب، عن النبيّ قال: «إذا اضطجع الرجل، فتوسّد يمينه، ثم قال: اللَّهُمَّ إليك أسلمت نفسي، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت إليك ظهري، ووجهت إليك وجهي، رهبةً منك، ورغبة إليك، لا ملجأ، ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، ومات على ذلك بُني له بيت في الجنة، أو بُوّئ له بيت في الجنة».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[ ٣٨٦٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ (حَ) وَحَدَّثَنَا الْبُنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَرَجْهِي إِلَيْكَ، وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي الْمَالَتَ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»، وَلَمْ يَذْكُو ابْنُ النَّذُلْتَ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»، وَلَمْ يَذْكُو ابْنُ النَّذِي حَدِيثِهِ: «مِنَ اللَّيْلِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، و«ابن بشّار» هو: محمد بُندار، و«أبو داود» هو: سليمان بن داود الطيالسيّ، و«عبد الرحمٰن» هو: ابن مهديّ.

وقوله: (أَمَرَ رَجُلاً) هو: البراء نفسه، كما تقدّم في الرواية السابقة.

وقوله: (وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) هكذا في روآية عمرو بن مرّة هذه،

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٩٦/٤.

وهي مخالفة لروايات الآخرين حيث رووا هذا من قول البراء عظه عند الاستذكار، فردّه النبيّ عَلَيْتُه، فقال: «قل: وبنبيك الذي أرسلت»، وذكر في «الفتح» هذا وعزى الرواية إلى النسائي، ولم يتذكّر أنها عند مسلم هنا، ودونك نصّه:

[تنبيه]: وقع عند النسائيّ في رواية عمرو بن مرّة، عن سعد بن عُبيدة في أصل الحديث: «آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت»، وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخره، فروى بالمعنى. انتهى.

حاصل ما أجاب: أن عمرو بن مرّة نقص من الحديث آخره، وهو استذكاره الحديث، ثم رده علي عليه، ولعله لم يسمعه من شيخه سعد بن عُبيدة، فوقع في المخالفة.

والحاصل: أن الحديث بهذا السياق خطأ، فليُتنبُّه، والله تعالى أعلم.

والحديث متَّفقٌ عليه باللفظ السابق، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٦١] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل: «يَا فُلَانُ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِه بْنِ مُرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنّ صاحب حديث [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٥.

٣ ـ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السّبِيعيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

و (البراء بن عازب ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَّهُ، وهو (٤٢٥) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (يَا فُلَانُ) كناية عن البراء، كما تقدّم.

وقوله: (إِذَا أُوَيْتَ) بالقصر، يقال: أويت منزلي، وإليه أُويّاً، بالضمّ، ويُكسر: نزلته بنفسي، وسكنته، قاله المجد كَثَلَثُهُ (١).

وقوله: (إِلَى فِرَاشِكَ)؛ أي: إلى مضجعك.

وقوله: (مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ أي: فطرة الإسلام، والطريقة الحقّة الصحيحة المستقيمة.

وقوله: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً)؛ أي: خيراً عظيماً فالتنكير للتعظيم، وفي رواية: «أجراً» مكان: «خيراً».

[تنبيه]: رواية أبي إسحاق السَّبِيعي، عن البراء والله هذه ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(۷۰٥٠) ـ حدّثنا مسدد، حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا أبو إسحاق الْهَمْدانيّ، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فلان إذا أويت إلى فراشك، فقل: اللَّهُمَّ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ، ولا منجا منك، إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت، فإنك إن مُت في ليلتك مُت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجراً». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٦٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاء بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
 والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» ص۷۰.

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي إسحاق هذه ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(٩٥٤) \_ حدّثنا سعيد بن الربيع، ومحمد بن عرعرة، قالا: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازب؛ أن النبيّ عَيْقُ أمر رجلاً... (ح) وحدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو إسحاق الْهَمْدانيّ، عن البراء بن عازب؛ أن النبيّ عَيْقُ أوصى رجلاً، فقال: «إذا أردت مضجعك، فقل: اللَّهُمَّ أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة، ورهبة إليك، لا ملجأ، ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيّك الذي أرسلت، فإن مُت مُت على الفطرة».

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر في «الفتح» أن في رواية شعبة عن أبي إسحاق هذه إدراجاً، ودونك نصّه، قال: وقع في رواية شعبة، عن أبي إسحاق في هذا الحديث عن البراء: «لا ملجاً، ولا منجا منك إلا إليك»، وهذا القدر من الحديث مُدْرَج، لم يسمعه أبو إسحاق من البراء، وإن كان ثابتاً في غير رواية أبي إسحاق عن البراء، وقد بَيّن ذلك إسرائيل عن جدّه أبي إسحاق، وهو من أثبت الناس فيه، أخرجه النسائي من طريقه، فساق الحديث بتمامه، ثم قال: كان أبو إسحاق يقول: «لا ملجاً، ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا من البراء، سمعتهم يذكرونه عنه، وقد أخرجه النسائي أيضاً من وجه آخر عن أبي إسحاق، عن هلال بن يساف، عن البراء. انتهى (٢).

وقال أيضاً: لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر، أخرجه النسائي من طريق غندر عنه، عن مهاجر أبي الحسن، عن البراء، وغندر من أثبت الناس في شعبة، ولكن لا يقدَح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة، فكأن لشعبة فيه شيخين. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۵۰۳.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۶/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶/۵۰۱۶.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٨٦٣] (٢٧١١) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْبَرَاءِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «النَّمُودُ»).
قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح الفاء، واسمه سعيد بن يُحْمِد، ويقال:
 أحمد الكوفي، تقدم قريباً.

٤ \_ (أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ الكوفيّ، واسمه عمرو، أو عامر، ثقةٌ [٣] (ت٢٠) وكان أسنّ من أخيه أبي بردة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥. والباقيان ذُكرا قبله.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَثُه، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين.

### شرح الحديث:

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رَانَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ)؛ أي: محلّ نومه؛ يعني: أنه إذا أراد أن ينام، وتهيّأ للنوم، (قَالَ: «اللَّهُمَّ) أصله يا الله، فحُذفت منه «يا»، وعُوض عنه الميم المشدّدة، قال في «الخلاصة»:

وَبِاضْطِرَادٍ خُصَّ جَمْعُ «يَا» وَ«أَلْ» إِلَّا مَعَ «الله» وَمَحْكِيِّ الْجُمَلْ وَالْأَكْثَرُ «اللَّهُمَّ» فِي قَرِيضِ وَشَذَّ «يَا اللَّهُمَّ» فِي قَرِيضِ

(بِاسْمِك) متعلّق بـ(أَحْيَا)، ومثله قوله: (وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ») قال النوويّ كَلْلهُ: قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حَيِيت، وعليه أموت، وقيل:

معناه: بك أحيا؛ أي: أنت تحييني، وأنت تميتني، والاسم هنا هو المسمى.

وقال في «الفتح»: قوله: «باسمك أموت وأحيا»؛ أي: بذكر اسمك أحيا ما حييت، وعليه أموت، وقال القرطبيّ: قوله: «باسمك أموت» يدلّ على أن الاسم هو المسمى، وهو كقوله تعالى: ﴿سَيِّحِ ٱشْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ ۗ [الأعلى: ١]؟ أى: سبِّح ربك، هكذا قال جُلِّ الشارحين، قال: واستفدت من بعض المشايخ معنى آخر، وهو أن الله تعالى سَمّى نفسه بالأسماء الحسنى، ومعانيها ثابتة له، فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات، فكأنه قال: باسمك المحيي أحيا، وباسمك المميت أموت. انتهى ملخصاً.

قال الحافظ: والمعنى الذي صَدّرت به أنْيق، وعليه فلا يدلّ ذلك على أن الاسم غير المسمى، ولا عينه، ويَحْتَمِل أن يكون لفظ الاسم هنا زائداً، كما في قول الشاعر:

# إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا

انته*ی* (۲).

(وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا) قال النوويّ لَخَلَله: المراد بأماتنا: النوم، وأما النشور: الإحياء للبعث يوم القيامة، فنبِّه عليه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت، قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم: أن تكون خاتمة أعماله كما سبق، وحكمته إذا أصبح: أن يكون أول عمله بذكر التوحيد، والكلم الطيب. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا»: قال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفس، وسُمّي النوم موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً، قاله في «النهاية».

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/ ۳۵.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۳۰۲/۱٤، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٧/ ٥٥.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالموت هنا: السكون، كما قالوا: ماتت الريح؛ أي: سكنت، فيَحْتَمِل أن يكون أطلق الموت على النائم، بمعنى إرادة سكون حركته؛ لقوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اليَّلَ لِسَّكُنُوا فِيهِ ﴾ [يونس: ٢٧]، قاله الطيبيّ، قال: وقد يستعار الموت للأحوال الشاقّة؛ كالفقر، والذّل، والسؤال، والهرم، والمعصية، والجهل.

وقال القرطبيّ في «المفهم»: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قد يكون ظاهراً، وهو النوم، ولذا قيل: النوم أخو الموت، وباطناً، وهو الموت، فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً؛ لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن.

وقال الطيبيّ: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه، وقَصْد طاعته، واجتناب سخطه، وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، فكان كالميت، فحَمِد الله تعالى على هذه النعمة، وزوال ذلك المانع، قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه: "وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين"، وينتظم معه قوله: "وإليه النشور"؛ أي: واليه المرجع في نيل الثواب بما يُكتسب في الحياة.

قال الجامع عفا الله عنه: والحديث الذي أشار إليه سيأتي مع شرحه قريباً في هذا الباب.

وقال المناوي كَلَّهُ: قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي: أيقظنا بعدما أنامنا، أَطلق الموت على النوم؛ لأنه يزول معه العقل والحركة، ومن ثم قالوا: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل، وقالوا: النوم أخو الموت.

وقيل: معنى قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي: رَدِّ أنفسنا بعد قَبْضها عن التصرف بالنوم؛ يعني: الحمد لله شكراً لنيل نعمة التصرف في الطاعات بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموت، وزوال المانع عن التقرب بالعبادات.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۰٦/۱٤.

(وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»)؛ أي: البعث يوم القيامة، والإحياء بعد الإماتة، يقال: نشر الله الموتى، فنشَرُوا؛ أي: أحياهم، فَحَيُوا، قاله في «الفتح»(١).

وقال القرطبيّ لَخَلَّلهُ: قوله: «وإليه النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياء، يقالُ: نشر الله الموتى، فنُشروا؛ أي: أحياهم، فَحَيُوا، وخرجوا من قبورهم منتشرين؛ أي: جماعات في تفرقة، كما قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِّرُ ﴾

وقال المناويّ كَلَلَّهُ: «وإليه النشور»؛ أي: الإحياء للبعث، أو المرجع في نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه، وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت، وحكمة الدعاء عند النوم: أن يكون خاتمة عمله العبادة، فالدعاء هو العبادة، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِيِّ أَسْتَجِبُ لَكُوكُ [غافر: ٦٠]، وحكمة الدعاء عند الانتباه: أن يكون أول ما يستيقظ يعبد الله بدعائه، وذكره، وتوحيده.

[تنبيه]: تقدّم أنه على كان إذا قام من نومه بالليل نظر إلى السماء، فقرأ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ العشر آيات [آل عمران: ١٩٠] ثم قام، فتوضأ، فقال بعضهم: قد دلّ بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي أن يَشْغَل كل عضو منه بما هو المطلوب منه، والموظف له من الطاعات، فيطالع بعينه عجائب الملك والملكوت، ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره، يعرج بمراقى فكره إلى عالم الجبروت، حتى ينتهى إلى سرادقات الكبرياء، فيفتح لسانه بالذكر، ثم يُتبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة، وللوقوف في مقامات التناجي، والدعاء. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب را هذا من أفراد المصنّف تَغَلَّمُهُ.

,

(المسألة الثانية): في تخريجه:

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۷/۱٤. (Y) «المفهم» ٧/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي 凝酸 ٥/١٩، نقلته بالتصرّف.

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٦٣/١٧] (٢٧١١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٨٨) وفي «عمل اليوم والليلة» (٧٥١ و٧٧٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ١٨٨) وفي (١٨٠٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣٢٢/٥) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٦٤] (٢٧١٢) \_ (حَدَّثَنَا مُعْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ يُخَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَوْفَاهَا، وَإِنْ أَمَنَّهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْنَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَنَّهَا فَاغْفِرْ لَهُسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْنَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَنَّهَا فَاغْفِرْ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ بْنِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ) \_ بفتح المهملة، وتشديد الميم \_ أبو عبد الملك البصريّ، ثقةً [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٢٢٠/٢٧.

٢ \_ (خَالِدُ) بن مِهْران الحذَّاء البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ) الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، نَسِيب ابن سيرين، ثقة [٣] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٣٨.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب العلاويّ، أبو عبد الرحمٰن، المدنيّ، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٢/١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَظَلُّهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفناه

غير مرّة، وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي، وفيه ابن عمر رهيها، من مشاهير الصحابة رهي، ذو مناقب جمّة، فهو صحابيّ ابن صحابيّ ﴿ أَلَهُ بعد المبعث بيسير، واستُصغِر يوم أُحد، وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة، والعبادلة الأربعة، وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ إِنَّهُ أَمْرَ رَجُلاً لَم يُسَمَّ (١). (إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ)؛ أي: موضع نومه، (قَالَ: «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتُ تَوَفَّاهَا) بحذف إحدى التاءين للتخفيف، كما في ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٤]، و﴿ لَأَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ«تَبَيَّنُ الْعِبَرْ»

(لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا)؛ أي: موتها، وحياتها؛ أي: أنت المالك لإحيائها، ولإماتتها وحدك لا شريك لك؛ أي: وقد ثبت أنه لا مالك لهما غيرك، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكُمُّ فَيُمْسِكُ ٱلِّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الزمر: ٤٢]. (إنْ أَحْيَيْتَهَا) وفي رواية: «فإن أحييتها» بالفاء، (فَاحْفَظْهَا)؛ أي: صُنْها عن التورط فيما لا يرضيك، (وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا) ذنوبها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك)؛ أي: أطلب منك (الْعَافِيَةَ»)؛ أي: السلامة في الدين من الآفتتان، وكيد الشيطان، والدنيا من الآلام، والأسقام.

(فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لابن عمر رَجُلٌ) لم يُسمّ (٢)، والظاهر أنه رجل آخر غير الأول؛ لأن القاعدة أنه إذا أعيدت النكرة بنكرة فهي غير الأول، كما قال في «عقود الْجُمَان»:

إِذَا أَتَـتُ نَـكِـرَةٌ مُـكَـرَّرَهُ ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ تَخَايَرَا وَإِنْ يُحَرَّفْ ثَانِ تَوَافَقًا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تنبيه المعلم» ص٤٤٤.

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى مع الجواب عن الاستشكال الوارد على البيتين غير مرّة، وبالله تعالى التوفيق.

(أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟)؛ يعني: أباه ﴿ اللهِ عَلَى ابن عمر: سمعته (مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ) ﴿ وَالْمَجْرُورِ عَنْ عُمَرَ ﴾ وقوله: (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) بدل من الجار والمجرور قبله.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «سمعتَ من ابن عمر؟ فقال: من خير من ابن عمر». قال القرطبيّ: هكذا رواه السمرقنديّ بزيادة «ابن» في الموضعين، وهو وَهَمٌ؛ لأن القائل: «سمعت من خير من عمر» هو ابن عمر، وكذلك رواه الجماعة، وهو الصحيح. انتهى(١).

وقوله: (قَالَ ابْنُ نَافِع)؛ يعني: شيخه الثانيّ، وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن نافع، (فِي رِوَايَتِهِ) متعلّق بـ «قال»، (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ)؛ أي: بالعنعنة، (وَلَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ) غرضه من هذا الكلام بيان اختلاف شيخيه على خالد الحذّاء، فرواه عقبة بن مكرم بقوله: «عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ»، ورواه أبو بكر بن نافع بقوله: «عن خالد، عن عبد الله بن الحارث»، وفائدته أن خالداً من المدلسين، فتبيّن برواية عقبة انتفاء تدليسه، حيث صرّح بالسماع، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر في هذا من أفراد المصنّف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٧/٤٦٦] (٢٧١٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦٩ و١٩٩)، و(ابن السنّيّ) في «عمل (٦/٩٩) وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٩٦ و٧٩٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٤١)، و(أحمد) في «مسنده» (٧٢٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٠/٥٤)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۲۶.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف عَلَمْهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٨٦٥] (٢٧١٣) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِح يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقُّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيء، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأُوَّلُ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»، وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّان، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

## شرح الحديث:

(عَنْ سُهَيْلِ) بن أبي صالح؛ أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِح)؛ يعني: أباه ذكوان السمّان الزيّات المّدنيّ، (يَأْمُرُنَا)؛ أي: أولاده ومن مَّعهم، (إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ) بكسر الشين المعجمة، وتشديد القاف؛ أي: جنبه (الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولَ) بالنصب عطفاً على «يَضطجعَ»، («اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب السموات (وَرَبَّ الأَرْضِ)؛ أي: خالقهما، ومربّي أهلهما، وقال القرطبيّ: وأصل ربّ: اسم فاعل من رَبَّ الشيءَ يرُبّه: إذا أصلحه، وقام عليه، ثم إنه يقال على السيّد والمالك. انتهى.

(وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم) بجر «العظيم» صفةً للعرش، والنصب نعتاً للرب، (رَبَّنَا)؛ أي: يا ربِّنا (وَرَبُّ كُلِّ شَيء) تعميم بعد تخصيص، (فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى) الفلق: بمعنى الشقّ، والنوى جمع النواة، وهي عَجْم النخل، وفي معناه عَجْم غيرها، والتخصيص؛ لفضلها، أو لكثرة وجودها في ديار العرب؛ أي: يا من يشق حب الطعام، ونوى التمر، ونحوهما بإخراج الزرع، والنخيل منهما.

وقال القرطبيّ: "فالق الحبّ والنوى" أي: شاقّ الحبة، فيُخرج منها سنبلة، والنواة: فيخرج منها نخلة. ومنه القَسَم المشهور عن عليّ شَهّا: "والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة"؛ أي: شقّها.

(وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) من الإنزال، وقيل: من التنزيل. (والإنجيل، وَالْفُرْقَانِ)؛ أي: الفارق بين الحقّ والباطل، ولعل تَرْك الزبور لأنه مندرج في التوراة، أو لكونه مواعظ، ليس فيه أحكام.

قال الطيبي تَظَلُّهُ: [فإن قلت]: ما وجه النظم بين هذه القرائن؟.

[قلت]: وجهه أنه علم الما ذكر أنه تعالى «رب السماوات والأرض»؛ أي: مالكهما، ومدبر أهلهما، عقبه بقوله: «فالق الحب والنوى»؛ لينتظم معنى الخالقية، والمالكية؛ لأن قوله تعالى: ﴿ يُحْرِجُ الْمَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَعُرْجُ الْمَيْتِ وَعُرْجُ الْمَيْتِ وَعُرْجُ الْمَيْعِ مِنَ الْمَيْتِ وَعُرْجُ الْمَيْعِ مِنَ النامي المنامي المنعة، والحب من النوى، ويخرج الميت من الحي؛ أي: يخرج هذه من النطفة، والحب من النوى، ويخرج الميت من الحي؛ أي: يخرج هذه الأشياء من الحيوان النامي، ثم عقب ذلك بقوله: «منزل التوراة»؛ لِيُؤذِن بأنه لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود، إلا ليُعلَم، ويُعبَد، ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله، ورسول يبعثه، كأنه قيل: يا مالك، يا مدبر، يناصييتها؛ أي: أعتصم، وألوذ (بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بنواصيها، وفي رواية: «أعوذ من شر كل ذي شر»، وفي رواية: "من شر كل دابة أنت آخذ بنواصيها»

(اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ)؛ أي: القديم بلا ابتداء، (فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء) قيل: هذا تقرير للمعنى السابق، وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصر، بقرينة «أل» في الخبر، فكأنه قيل: أنت مختص بالأولية، فليس قبلك شيء، (وَأَنْتَ الأَخِرُ)؛ أي: أنت الباقي بعد فناء خلقك لا انتهاء لك، ولا انقضاء لوجودك، (فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ)؛ أي: لا يوجد مخلوق بعدك، (وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ)؛ أي: لا يوجد مخلوق بعدك، (وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ)؛ أي: ليس فوق ظهورك شيء؛ يعني: أنه ليس شيء أظهر منك؛ لدلالة الآيات الباهرة عليك، (وَأَنْتَ الْبَاطِنُ)؛ أي: الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراك مخلوقاتك.

وقال النووي كَالله: أما معنى الظاهر من أسماء الله، فقيل: هو من الظهور، بمعنى القهر والغلبة، وكمال القدرة، ومنه: ظهر فلان على فلان، وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية، والباطن يحتجب عن خلقه، وقيل: العالم بالخفيات.

وأما تسميته على بالآخر، فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني: معناه: الباقى بصفاته من العلم، والقدرة، وغيرهما التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق، وذهاب علومهم، وقدرهم، وحواسهم، وتفرق أجسامهم، قال: وتعلقت المنزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء الأجسام، وذهابها بالكلية، قالوا: ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه، ومذهب أهل الحقّ خلاف ذلك، وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم، ولهذا يقال: آخر من بقى من بني فلان فلان، يراد حياته، ولا يراد فناء أجسام موتاهم، وعدمها، هذا كلام ابن الباقلّانيّ. انتهي<sup>(١)</sup>.

وقال القرطبيّ كِثَاللهُ: قوله: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء...» الحديث إلى آخره، تضمّن هذا الدعاء من أسماء الله تعالى ما تضمّنه قوله تعالى: ﴿مُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْظَهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ ﴾ [الحديد: ٣]، وقد اختَلَفت عبارات العلماء في ذلك، وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال: الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب، وقيل: الأول بالإبداء، والآخر بالإفناء، والظاهر بالآيات، والباطن عن الإدراكات، وقيل: الأول: القديم، والآخر: الباقي، والظاهر: الغالب، والباطن: الخفي اللطيف، الرفيق بالخلق، وهذا القول يناسب الحديث، وهو بمعناه.

وقوله: «فليس فوقك شيء»؛ أي: لا يقهرك شيء. وقوله: «فليس دونك شيء "؛ أي: لا شيء ألطف منك، ولا أرفق. انتهى (٢).

(اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ) قال النووي كَالله: يَحْتَمِل أن المراد بالدِّين هنا: حقوق الله تعالى، وحقوق العباد كلها، من جميع الأنواع.

(وَأَغْنِنَا) بقطع الهمزة، من الإغناء، (مِنَ الْفَقْرِ») الظاهر أن «من» هنا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۱۷ ـ ۳۷.

بمعنى البدل، كما قوله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُ عِ إِلْحَكَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية [التوبة: ٣٨]؛ أي: أَبْدِل فقرنا بالغني.

قال سُهيلٌ: (وَكَانَ) أبوه أبو صالح (يَرْوِي ذَلِك)؛ أي: الذِّكر المذكور، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَالله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف عَلَلْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٧/ ٥٨٦٥ و ٢٨٦٥ و ٢٨٦٥)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١٢١٢)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٠٥١)، و(البخاريّ) في «الأدب» (١٩٧/)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١٩٧/) وفي «عمل اليوم والليلة» (٩٧٠)، و(ابن السنّيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٩٧٠)، و(ابن السنّيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٩٧٠)، و(ابن ماجه) في «المدعاء» (٩٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٨١ و٤٠٤ و٣٨١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٣٧)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٦٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: الطَّحَانَ \_ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا (١٠ أَنْ نَقُولَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ: «مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ) هو: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ بن زكريا الواسطيّ، أبو الحسن السكّريّ، صدوقٌ [١٠] (ت٤٤٢) (م د ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/٧٨.

٢ \_ (خَالِدٌ الطَّحَّانُ) هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يزيد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «مضاجعنا».

الطحان الواسطيّ الْمُزَنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٧.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا) وفي بعض النسخ: «مضاجعنا».

[تنبيه]: رواية خالد الطحّان عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها الترمذي كَالله في «جامعه»، فقال:

(٣٤٠٠) ـ حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن، أخبرنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله قال: «كان رسول الله يه يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه، أن يقول: اللَّهُمَّ رب السماوات، ورب الأرضين، وربنا ورب كل شيء، وفالق الحبّ والنوى، ومنزل التوراة، والإنجيل، والقرآن، أعوذ بك من شرّ كل ذي شرّ أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر»، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف لَخَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٦٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُبَيْدَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُبَيْدَةَ، قَالَ: أَتَتْ حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا ـ (ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ) هو: محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن مَعْن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٠٥) (م د س ق) تقدم في «فضائل الصحابة» ٢٢/ ٦٣١١.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥/ ٤٧٢.

٢ - (أَبُوهُ) عبد الملك بن مَعْن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود الله لغي، أبو عبيدة المسعوديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٧] (م د س ق) تقدم في «فضائل الصحابة» ٢٢/ ٢٢١.

والباقون تقدّموا قريباً.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن أبا أسامة، وأبا عبيدة رويا هذا الحديث عن الأعمش بسنده.

[تنبيه]: أما رواية أبي أسامة عن الأعمش، فقد ساقها الترمذي كَلَلْهُ في «جامعه»، فقال:

(٣٤٨١) ـ حدّثنا أبو كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمة إلى النبيّ على تسأله خادماً، فقال لها: «قولي: اللَّهُمَّ رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، رَبّنا، ورَبّ كل شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والقرآن، فالق الحبّ، والنوى، أعوذ بك من شرّ كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدَّين، وأغنني من الفقر»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى (١).

وأما رواية أبي عُبيدة عن الأعمش، فقد ساقها ابن ماجه كَالله في «سننه»، فقال:

(٣٨٣١) \_ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن أبي عُبيدة، ثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: أتت فاطمة النبي عليه أبي عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أعطيك»، فرجعت، فأتاها بعد ذلك، تسأله خادماً، فقال لها: «ما عندي ما أعطيك»، فرجعت، فقال لها عليّ: قولي: فقال: «الذي سألتِ أحبّ إليك، أو ما هو خير منه؟»، فقال لها عليّ: قولي: لا، بل ما هو خير منه، فقالت، فقال: قولي: «اللَّهُمَّ رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والقرآن العظيم، أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء، اقض عنا

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥١٨/٥.

الدَّين، وأغننا من الفقر». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٦٨] (٢٧١٤) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ، وَلْيُسَمِّ اللهَ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، وَلْيَقُلْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي ، فِإِنْ أَرْسَلْتَهَا بِكَ (٢٠ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ »).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الْخَطْميِّ، أبو موسى المدنيِّ قاضي نيسابور، ثقةٌ متقنُّ [١٠] (ت٤٤٧) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٢/٤٣.

٢ ـ (أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضَمْرة، وقيل: عبد الرحمٰن الليثيّ أبو ضمرة المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت٠٠٠) وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٣.

٣ ـ (عُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ ثقةٌ ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [٥] مات سنة بضع (١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

٤ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ) أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) وقيل: قبلها، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٥ \_ (أَبُوهُ) كيسان، أبو سعيد المقبريّ المدنيّ، مولى أم شريك، ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباء، ثقةٌ ثبتٌ [٢] (ت١٠٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٢/٧٤.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/۹۵۹.

٦ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا ذُكُر قبله .

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَله، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله عن سعيد، عن أبيه، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رهم المخطّ من روى الحديث في دهره.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَوَى) بقصر الهمزة، معناه: إذا أتى.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «إذا أوى»؛ أي: انضمّ، قال الأزهريّ: آويته آوى، وأوى بمعنى واحد، لازم ومتعدّ، وفي «الصحاح»(۱) عن أبي زيد: آويته أنا إيواءً، وأويته: إذا أنزلته بك، فعلت وأفعلت بمعنى، فأما أويت له، بمعنى رُثَيت له، فبالقصر لا غير، قال ذو الرَمّة [من الطويل]:

وَلَوْ أَنَّذِي اسْتَأْوَيْتُهُ مَا أَوَى لِيَا(٢)

وقال الفيّوميّ كَالله: أوى إلى منزله يأوي، من باب ضرب أوياً (٣): أقام، وربما عُدّي بنفسه، فقيل: أوى منزله، والمَأْوَى بفتح الواو لكلّ حيوان: سكنه، وسُمع: مَأْوِي الإبل بالكسر شاذّاً، ولا نظير له في المعتلّ، وبالفتح على القياس، ومأوى الغنم: مُراحها الذي تأوي إليه ليلاً، وآوَيْتُ زيداً بالمدّ في التعدي، ومنهم من يجعله مما يُستعمل لازماً، ومتعدياً، فيقول: أوَيْتُهُ، وزانُ ضربته، ومنهم من يستعمل الرباعيّ لازماً أيضاً، وردّه جماعة. انتهى (٤).

(أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ)؛ أي: لينام عليه، وفي رواية البخاري في «التوحيد»: «إذا جاء أحدكم إلى فراشه»، ولابن ماجه: «إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه»، وللترمذيّ: «إذا قام أحدكم عن فراشه، ثم رجع إليه»، ولأحمد: «إذا قام أحدكم من الليل، ثم رجع إلى فراشه».

<sup>(</sup>١) راجع: «الصحاح» للجوهريّ ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٧/ ٤٣. (٣) بضمّ الهمزة، على وزن فُعُول.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢٢/١.

(فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ) وفي رواية البخاريّ: «فلينفض فراشه بداخلة إزاره»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، وفي رواية أبي زيد المروزيّ: «بداخل» بلا هاء، ووقع في رواية مالك عند البخاريّ في «التوحيد»: «بصَنِفة ثوبه»، وكذا للطبرانيّ من وجه آخر، وهي بفتح الصاد المهملة، وكسر النون، بعدها فاء: هي الحاشية التي تلي الجلد، والمراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلي الجسد، قال مالك: داخلة الإزار: ما يلي داخل الجسد منه.

ووقع في رواية عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر: «فليحلّ داخلة إزاره، فلينفض بها فراشه»، وفي رواية يحيى القطان: «فلينزع».

وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث: طرفه، وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين: ما يليها من الجسد، وقيل: كنى بها عن الذّكر، وقيل: عن الوَرِك، وحَكَى بعضهم أنه على ظاهره، وأنه أمر بغسل طرف ثوبه، والأول هو الصواب.

وقال القرطبيّ: حكمة هذا النفض قد ذُكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار، فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبيّة، تمنع من قُرب بعض الحيوانات، كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: «فلينفض بها ثلاثاً»، فحذا بها حذو الرُّقَى في التكرير، انتهى.

وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداوديّ فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يُستر بالثياب، فيتوارى بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكمّه صار غير لدن الثوب<sup>(۱)</sup>، والله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يُحسنه.

وقال صاحب «النهاية»: إنما أمر بداخلته دون خارجته؛ لأن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشماله، ويُلصق ما بشماله، وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر، أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله، ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه، فحَلِّ إزاره، فإنه يَحُلِّ بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلّقة، وبها يقع النفض.

<sup>(</sup>١) هذه العبارة غير واضحة، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وقال البيضاويّ: إنما أمر بالنفض بها؛ لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة، فينفض بها.

وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة؛ لئلا يكون هناك شيء، فيحصل في يده ما يكره. انتهى، قال الحافظ: وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد، لا خصوص الداخلة. انتهى(١).

وقال القاري: قيل: النفض بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم، من إزار، ورداء، وقيّد بداخل الإزار؛ ليبقى الخارج نظيفاً، ولأن هذا أيسر، ولكشف العورة أقلّ وأستر، وإنما قال هذا؛ لأن رسم العرب ترك الفراش في موضعه ليلاً ونهاراً، ولذا علّله، وقال: «فإنه لا يدري ما خَلَفه».

وقال النوويّ: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه؟ لئلا يكون قد دخل فيه حية، أو عقرب، أو غيرهما من المؤذيات، وهو لا يشعر، ولينفض، ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مكروه، إن كان شيء هناك. انتهى (٢).

(فَلْيَنْفُضْ) بضمَّ الفاء، من باب نصر، من النفض بالنون، والفاء، والضاد المعجمة، وهو تحريك الشيء ليسقط، ويزول ما عليه من غبار، ونحوه (٣).

(بِهَا فِرَاشَهُ) قبل أِن يدخل إليه، وفي رواية ابن ماجه: «فلينزع داخلة إزاره، ثم لينفض بها فراشه»، وللبخاري في «الأدب المفرد»: «فليحل».

(وَلْيُسَمِّ اللهُ)؛ أي: ليذكر اسم الله تعالى عند نفض الفراش، (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل؛ أي: وإنما أمر بهذا لأنه (لَا يَعْلَمُ) وفي رواية البخاريّ: "فإنه لا يدري ما خَلَفه عليه»، (مَا خَلَفهُ) بتخفيف اللام؛ أي: حدث (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد مفارقته له، (عَلَى فِرَاشِهِ)؛ أي: ما صار بعده خَلَفاً، وبدلاً عنه إذا غاب، وقال الطيبيّ كَثْلَهُ: قوله: "ما خلفه» نقلاً عن "الفائق» للزمخشريّ: "ما» مبتدأ، والعبيّ معلّق عنه؛ لتضمّنه معنى الاستفهام، وقال المظهر: "خلفه»؛ أي: قام مقامه بعده على الفراش؛ يعني: لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو مقامه بعده على الفراش؛ يعني: لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲/ ۳۲۰ ـ ۳۲۲، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) "تحفة الأحوذي" ٩ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٢٤٥.

منه، من تراب، أو قَذَاة، أو هَوَامٌ. انتهى(١).

وقال في «المرعاة»: قوله: «فإنه»؛ أي: الشأن (٢)، أو المريد للنوم، «لا يدري ما خلفه» بالفتحات، والتخفيف، «عليه»؛ أي: جاء عقبه على الفراش، قال البغويّ: يريد: لعل هامّة دَبّت، فصارت فيه بعده، وقوله: «ما خلفه بعده على فراشه»؛ أي: ما صار بعده خَلَفاً وبدلاً عنه إذا غاب، خَلَف فلان فلاناً إذا قام مقامه، والمراد: ما يكون قد دَبّ على فراشه بعدُ. انتهى (٣).

وقال في «العمدة»: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لئلا يكون قد دخل فيه حية، أو عقرب، أو غيرهما، من المؤذيات، وهو لا يشعر، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مكروه، إن کان شیء هناك. انتهی<sup>(۱)</sup>.

(فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ) تقدّم بيان الحكمة في النوم على الشقّ الأيمن قريباً. (وَلْيَقُلْ) وفي رواية للبخاريّ: «ثم يقول»: (سُبْحَانَك) تقدّم منصوب على المصدريّة، وهو عَلَم على التسبيح، ومعناه: تنزيه الله عن كلّ سوء، والتسبيح: معناه: التقديس والتنزيه، يقال: سبّحت الله؛ أي: نزّهته عما لا يليق بجلاله. («اللَّهُمَّ)؛ أي: يا الله (رَبِّي) بدل مما قبله، (بِك) متعلَّق بـ «وضعت»؛ أي: قائلاً، أو مستعيناً باسمك يا رب، (وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِك)؛ أي: باسمك، أو بحولك، وقوتك (أَرْفَعُهُ) حين أرفعه، فلا أستغني عنك بحال.

ووقع في بعض النسخ: «لك وضعت جنبي، وبك أرفعه»، وعليها شَرَح القرطبيّ، فقال: قوله: «لك وضعت جنبي، وبك أرفعه» كذا صحّ: «لك وضعت» باللام، لا بالباء، «وبك أرفعه» رُوي بالباء، وباللام، فالباء للاستعانة؛ أي: بك أستعين على وضع جنبي، ورَفْعه، فاللام يَحْتَمِل أن يكون معناه: لك تقرّبت بذلك، فإنَّ نومه إنما كان ليستجمّ به لِمَا عليه من الوظائف، ولأنه كان يوحي إليه في نومه، ولأنه كان يُقتدَى به، فصار نومه عبادة، وأما

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٣) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٢٤٥. (٢) تفسيره بالشأن هنا غير واضح، فتنبّه.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢٢/ ٢٨٩.

يقظته فلا تخفى أنها كانت كلها عبادة، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: لك وضعت جنبي؛ لتحفظه، ولك رفعته؛ لترحمه. انتهى(١).

(إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي) الإمساك كناية عن الموت، فلذلك قال: (فَاغْفِرْ لَهَا) وفي رواية البخاريّ: «فارحمها».

وقال في «الفتح»: قوله: «إن أمسكت»، وفي رواية يحيى القطان: «اللَّهُمَّ فإن أمسكت»، وفي رواية عبدة: إن أمسكت»، وفي رواية ابن عجلان: «اللَّهُمَّ فإن أمسكت»، وفي رواية عبدة: «فإن احتبست»، وقوله: «فارحمها»، في رواية مالك: «فاغفر لها»، وكذا في رواية ابن عجلان عند الترمذيّ، قال الكرمانيّ: الإمساك كناية عن الموت، فالرحمة، أو المغفرة تناسبه، والإرسال كناية عن استمرار البقاء، والحفظُ يناسبه، قال الطيبيّ: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَنُوفَى اللَّنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِا وَاللَّهِا اللَّهُ لَيَ مَنَامِها فَيُمْسِكُ اللَّي قَضَىٰ عَلَيها المُوّتَ وَيُرْسِلُ اللَّخْرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ال

وقد وقع التصريح بالموت والحياة في رواية عبد الله بن الحارث، عن ابن عمر بأن النبي على أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول: «اللَّهُمَّ أنت خلقت نفسي، وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها، فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها»، أخرجه النسائي، وصححه ابن حبّان.

(وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا) من الإرسال، وهو كناية عن البقاء في الدنيا، ولذلك قال: (فَاحْفَظْهَا)، وقوله: (بِمَا تَحْفَظُ بِهِ) قال الطيبيّ كَثَلَهُ: الباء فيه مثل الباء في قولك: كتبت بالقلم، وكلمة «ما» مبهمة، وبيانها ما دلّت عليه صلتها. (عِبَادَكُ الصَّالِحِينَ») حيث يحفظهم من المعاصي، ومن أن لا يهنوا في طاعته وعبادته، بتوفيقه ولطفه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧٣.

وزاد ابن عجلان عند الترمذيّ في آخره قوله: «وإذا استيقظ، فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورَدّ اليّ روحي»، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فرالله هذا متفقٌ عليه.

[تنبيه]: ذكر الدارقطنيّ تَعْلَلُهُ الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ودونك نصّ «العلل»:

وسئل عن حديث المقبريّ عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفضه. . . » الحديث.

فقال: يرويه عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن عجلان، والضحاك بن عثمان، عن سعيد، فأما عبد الله بن عمر فاختُلف عنه، فرواه حماد بن زيد، ومعمر، وابن المبارك، وبشر بن المفضل، وهشام بن حسان، وعباد بن عباد، وعبد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وخالفهم زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ويحيى بن سعيد الأمويّ، وجعفر الأحمر، وهُريم بن سفيان، وعبد الله بن رجاء المكيّ، فرووه عن عبيد الله عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأما إسماعيل بن أمية، فاختُلف عنه أيضاً، فرواه إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن رجاء المكيّ، عن إسماعيل، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وخالفهم يحيى بن سُليم الطائفيّ، رواه عن إسماعيل، عن سعيد، عن أبى هريرة.

وكذلك رواه ابن عجلان، والضحاك بن عثمان، عن سعيد، عن أبي هريرة، لم يذكر فيه أبا سعيد.

وكذلك رواه مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العُمريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة. انتهى كلام الدارقطنيّ كَلَلْهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه الاختلافات أشار البخاريّ أيضاً في «صحيحه» بعد إخراج الحديث من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة في قال: قال النبيّ ﷺ. . . الحديث.

فقال ما نصّه: تابعه (۱) أبو ضمرة، وإسماعيل بن زكريا، عن عبيد الله، وقال يحيى، وبشر، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي الله، ورواه مالك، وابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي الله. انتهى (۲)، وكذا ذكر نحو هذا الاختلاف في «كتاب التوحيد» بعد ذكر الحديث من طريق مالك عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة في (۳).

قال الجامع عفا الله عنه: غرض البخاريّ، والدارقطني بهذا بيان الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث، هل هو عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أو عن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة بزيادة عن أبيه؟ وكلا الطريقين صحيحتان، ولذا أخرجه البخاريّ في "صحيحه" بهما، فأخرجه في "الدعوات" من طريق زهير بن معاوية بزيادة عن أبيه، وفي "الدعوات" من طريق مالك بدونها.

وأما مسلم فالظاهر أنه ترجّح لديه الزيادة، فأخرجه هنا من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، بزيادة عن أبيه، ثم أورد بعده متابعة عبدة بن سليمان لأنس بن عياض، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/٨٦ و ٢٨٦٨] (٢٧١٤)، و(البخاريّ) في «اللدعوات» (٢٣٢٠) و«التوحيد» (٢٩٩٣) وفي «الأدب المفرد» (٢٤٤١٤) و (١٤ و داود) في «الدعوات» (٥٠٥٠)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٠١)، و(ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٩٢٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١٩٨ و٢٢٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٩٢ و ٢٩٣ و ٤٩٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٢٣٠ و ٢٩٥ و ٢٩٨١)، و(ابن أبي (٢٨٣٠ و ٢٩٥ و ٢٩٨١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٩٨٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٧٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٣٥ و ٥٥٣٥)، و(البيهقيّ) في «الاعتقاد» (١/ ٤٧٧)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ١٠٢ و ١٠٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أي: زُهير بن معاوية. (۲) «صحيح البخاريّ» / ۲۳۲٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الفتح» في الكلام على هذه الطرق ٣٢٨/١٤ \_ ٣٢٩.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان شدَّة عناية النبيّ عَلَيْ بأمته، وشفقته عليهم حيث يعلمهم التجنب من المخاطر التي تلحق الإنسان، وهو غافل، فنبّه هنا بأن من الحذر أن يأخذ الإنسان إذا أتى إلى فراشه داخلة إزاره فينفض بها فراشه؛ خوفاً من أن يخلفه بعد مفارقته له شيء من المؤذيات؛ كالحيّة، والعقارب، ونحوهما من ذوات السموم، فيتفادى ذلك بذلك.

قال النووي كَالله: يستحبّ أن ينفُض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لئلا يكون فيه حية، أو عقرب، أو غيرهما من المؤذيات، ولينفض، ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. انتهى(١).

٢ \_ (ومنها): بيان بركة اسم الله تعالى، فإذا فعل الإنسان ما ذُكر مع ذِكر
 اسم الله تعالى وقاه الله من جميع السوء.

٣ \_ (ومنها): استحباب النوم على الشقّ الأيمن، ثم القول: «سبحانك اللَّهُمَّ ربي بك وضعت جنبي . . . » إلخ .

٤ \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَالله: في هذا الحديث أدبٌ عظيمٌ، وقد ذَكر حكمته في الخبر، وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوامّ الضارّة، فتؤذيه.

وقال ابن العربي كَلَلهُ: هذا من الحذر، ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر، أو هو من الحديث الآخر: «اعقِلْها، وتوكل».

٥ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: هذا الحديث يتضمّن الإرشاد إلى مصلحتين:

إحداهما: معلومة ظاهرة، وهي: أن الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدري ما دبّ عليه بعده من الحيوانات، ذوات السموم، فينبغي له إذا أراد أن ينام عليه أن يتفقده، ويمسحه؛ لإمكان أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة، أو غيرها، فهذه مصلحة ظاهرة، وأما اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا، بل إنما ظهرت تلك للنبي على بنور النبوة، وإنّما الذي علينا نحن الامتثال.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۷/۱۷ ـ ۳۸.

قال: ويقع لي أن النبي ﷺ عَلِم فيه خاصية طبيّة تنفع من ضرر بعض الحيوانات، كما قد أمر بذلك في حقّ العائن، كما تقدّم، والله تعالى أعلم.

ويدلّ على ذلك ما زاده الترمذيّ في هذا الحديث: «فليأخذ صَنِفة إزاره، فلينفض بها فراشه ثلاثاً». فحذا بها حذوَ تكرار الرُّقُي. انتهى (١).

٦ - (ومنها): أنه ورد فيما يقال عند النوم حديث أنس هيء؛ أن النبي عي الله الذي أله وسقانا، وكفانا، وكفانا، وكفانا، وكفانا، وكفانا، فكم ممن لا كافي له، ولا مؤوي». أخرجه مسلم، والثلاثة.

ولأبي داود من حديث ابن عمر رفي نحوه، وزاد: «والذي مَنّ عليّ، فأفضل، والذي أعطاني، فأجزل».

ولأبي داود، والنسائي من حديث علي ظليه أن رسول الله على كان يقول عند مضجعه: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شرّ ما أنت آخذ بناصيته، اللَّهُمَّ أنت تكشف المأثم، والمغرم، اللَّهُمَّ لا يُهْزَم جندك، ولا يُخْلَف وعدُك، ولا يَنفع ذا الجَد منك الجدّ، سبحانك وبحمدك».

ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري والله أن النبي كل كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: «بسم الله وضعت جنبي، اللهم الله أغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفُكّ رِهاني، واجعلني في النّديّ الأعلى»(٢)، وصححه الحاكم.

وللترمذيّ، وحسَّنه من حديث أبي سعيد، رفعه: "من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات نُفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا».

ولأبي داود والنسائيّ من حديث حفصة ريُّهما؛ أن النبيّ ﷺ كان إذا أراد

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" ٧/ ٤٣ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) قال في «النهاية» ٥/٠٠: النديّ بالتشديد: النادي؛ أي: اجعلني مع الملأ الأعلى من الملائكة، وفي رواية: «واجعلني في النداء الأعلى»، أراد: نداء أهل الجنة أهل النار: ﴿أَنْ فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا﴾. انتهى.

أن يرقُد وضع يده اليمنى تحت خدّه، ثم يقول: «اللَّهُمَّ قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثاً، وأخرجه الترمذيّ من حديث البراء، وحسنّه، ومن حديث حذيفة، وصححه (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٦٨٦٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: «ثُمَّ لْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا»).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عَبْكة) بن سليمان الكِلابيّ أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمٰن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٩/٦١.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر العمريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۸۷۰] (۲۷۱٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ، وَلَا مُؤْوِيَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) ذُكر في الباب.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريباً .

٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (أَنْسُ) بن مالك رضي الله عليه على بابين.

 <sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۲۷/۱۶ ـ ۳۲۸.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسٍ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا أُوَى } أَي: انضم، ودخل (إلَى فِرَاشِهِ) قال النووي كَلَّهُ: "إذا أوى إلى فراشه»، و"أويت» مقصور، وأما «آوانا» فممدود، هذا هو الفصيح المشهور، وحُكي القصرُ فيهما، وحُكي المد فيهما. انتهى؛ أي: رَزَقنا مساكن، وهيأ لنا المأوى (١١).

(قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا)؛ أي: دفع عنا شرّ المؤذيات، أو كفى مهماتنا، وقضى حاجاتنا، فهو تعميم بعد تخصيص. (وَاوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، وَلَا مُؤْدِيَ») بصيغة اسم الفاعل، و«له» مقدّر؛ أي: فكم شخص لا يكفيهم الله شرّ الأشرار، بل تَركهم وشرَّهم، حتى غلب عليهم أعداؤهم، ولا يهيئ لهم مأوى، بل تركهم يهيمون في البوادي، ويتأذون بالحر والبرد.

وقال القرطبي كَالله: قوله: «فكم ممن لا كافي له، ولا مؤوي»؛ أي: كثير من الناس ممن أراد الله إهلاكه، فلم يُطعمه، ولم يُسْقه، ولم يَكْسه، إما لأنه أعدم هذه الأمور في حقه، وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها حتى هلك، هذا ظاهره.

ويَحْتَمِل أَن يكون معناه: فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى لا يعرف أن له إِلَها يُطعمه، ويسقيه، ويؤويه، ولا يقرّ بذلك، فصار الإله في حقه، وفي اعتقاده كأنه معدوم. انتهى (٢).

وقال الطيبي كَالله: «فكم ممن لا كافي»: قال المظهر: الكافي والمؤوي هو الله تعالى، يكفي شرّ بعض الخلق عن بعض، ويُهيّئ لهم المأوى والمسكن، فالحمد لله الذي جعلنا منهم، فكم من خلق لا يكفيهم الله شرّ الأشرار، بل تَركهم وشَرَّهم، وكم مِنْ خَلْق لم يجعل الله لهم مأوى، بل تركهم يهيمون في البوادي.

وتعقّبه الطيبيّ، فقال: «كم» تقتضي الكثرة، ولا يُرى ممن حاله هذا إلا قليلٌ نادرٌ، على أنه افتتح بقوله: «أطعمنا، وسقانا».

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ۲۹٧ \_ ۲۹۸.(۲) «المفهم» ٧/ ٤٥.

ويمكن أن يُنَزَّل هذا على معنى قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللّهُ عَلَى أَن عَرَفنا وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَمُمُ الله على أن عَرّفنا نعمه، ووفقنا لأداء شكرها، فكم من مُنعَم عليه لا يعرفون ذلك، ولا يشكرون، وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى: أنه ربهم، ومالكهم، لكنه ناصر للمؤمنين، ومحب لهم، فالفاء في «فكم» لتعليل الحمد. انتهى (١).

وقال عصام الدين كَالله: قوله: «فكم ممن لا كافي له» من قبيل قوله تعالى: 
﴿ لَا مُوْلِى لَمُمْ ﴾ مع أن الله تعالى مولى كل أحد؛ أي: لا يعرفون مولى لهم، فـ «كم» لم يتفرع على «كفانا»، بل على معرفة الكافي التي يستفاد من الاعتراف، وإنما حمد الله تعالى على الطعام، والسقي، وكفاية المهمات في وقت الاضطجاع؛ لأن النوم فرع الشبع والريّ، وفراغ الخاطر عن المهمات، والأمن من الشرور.

وقال النوويّ كَثَلَثُهُ: معنى «آوانا» هنا: رحمنا، فقوله: «فكم ممن لا مؤوي له»؛ أي: لا راحم، وعاطف عليه. انتهى (٢).

وقال المناوي كَالَهُ: «كان إذا أوى إلى فراشه»؛ أي: دخل فيه، قال القاضي: أوى جاء لازماً، ومتعدياً، لكن الأكثر في المتعدي المدّ، قال: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا»؛ أي: دفع عنا شرّ خلقه، وآوانا في مسكن نسكن فيه، يقينا الحرّ والبرد، ونَحرز فيه متاعنا، ونحجب به عيالنا، «فكم ممن لا كافي له، ولا مؤوي» له؛ أي: كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار، ولا يجعل لهم مسكناً، بل تركهم يتأذون في الصحاري بالبرد والحر، وقيل: معناه: كم من مُنعَم عليه لم يَعرف قدر نعمة الله، فكفر بها. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس في الله هذا من أفراد المصنف.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٧٠/١٧] (٢٧١٥)، و(البخاريّ) في «الأدب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧٥.

 <sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ٢٩٨.
 (۳) «فيض القدير» ٥/ ١١١٠.

المفرد» (١٢٠٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٠٥٣)، و(الترمذيّ) في «المدعوات» (٣٣٩٦) وفي «الشمائل» (٢٥٩)، و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٧٩٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٥٧ و١٦٧ و٢٥٣)، و(الضياء) في «المختارة» (٤/ ٢٤١)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٩٦)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(١٨) \_ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۸۷۱] (۲۷۱٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللهَ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ (۱)»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هِلَالُ) بن يِساف - بكسر التحتانية، ثم مهملة، ثم فاء - ويقال:
 أبن إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [٣] (خت م ٤) تقدم في «الطهارة»
 ٥٧٦/٩.

٢ - (فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيُّ) الكوفي، مختلف في صحبته، والصواب أن الصحبة لأبيه، وهو من [٣].

رَوَى عن النبيِّ ﷺ مرسلاً، وعن أبيه، وعليّ بن أبي طالب، وجَبَلة بن حارثة، وعائشة.

وروى عنه: هلال بن يساف، وأبو إسحاق السبيعي، وعن رجل عنه، وشريك بن طارق، ونصر بن عاصم.

ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: قد قيل: إن له صحبةً.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «وشرّ ما لم أعمل».

وقال ابن عبد البرّ في الصحابة: فروة بن نوفل الأشجعيّ من الخوارج، خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية، فبعث إليهم المغيرة، فقُتلوا سنة خمس وأربعين، وليس لفروة بن نوفل صحبة، ولا رؤية، وإنما يروي عن أبيه، وعن عائشة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن فروة بن نوفل: له صحبة؟ فقال: ليست له صحبة، ولا أبيه صحبة.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكرّره ثلاث مرّات.

٣ \_ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"يحيى" هو: التميميّ النيسابوريّ، و «إسحاق» هو: ابن راهويه، و «منصور» هو: ابن المعتمر.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَطُلُّهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخيه، فالأول نيسابوريّ، والثاني مروزيّ، وعائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل تابعي، وعلى قول من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين، ففيه ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض، وفيه عائشة ﴿ الله عَلَيْنَا مِن المكثرين السبعة.

### شرح الحديث:

(عَنْ فَرْوَة) بِفتح الفاء، وسكون الراء، (ابْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قبيلة مشهورة(١)؛ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَاثِشَةَ) ﴿ عَمَّا)؛ أي: عن الدعاء الذي (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللهَ) وفي رواية النسائيّ: «قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله علي يدعو به في صلاته"، وفي رواية هلال بن يساف: «أنه سأل عائشة ﷺ: ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله ﷺ قبل موته...» الحديث.

(قَالَتْ) عائشة عِينا: (كَانَ) عِينِ (يَقُولُ: «اللَّهُمَّ)؛ أي: يا الله (إِنِّي

<sup>(</sup>١) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٦٤.

أَعُوذُ)؛ أي: أعتصم، وأتحصّن (بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ) بتقديم الميم على اللام فيه وفيما يأتي؛ أي: فعلته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة.

وقال الطيبي تَطَلَّهُ: أي: من شر عَمَلِ يُحتاج فيه إلى العفو، والغفران؛ يعني: أن المراد مِن استعاذته مِن شرّ ما عمل: طلب العفو، والغفران منه عما عَمِلَ. (وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ») وفي بعض النسخ: «وشرّ ما لم أعمل» بإسقاط «من»؛ أي: أعوذ بك من أن أعمل في المستقبل ما يتسبّب في إيصال العقوبة إليّ.

وقال الأشرف: استعاذ من شرّ أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله تعالى، بأن يحفظه منه، فإنه لا يأمن لأحد من مكر الله، وفلًا يأمن مَكر الله، وفلًا يأمن مَكر الله إلّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ [الأعراف: ٩٩].

وقيل: من شرّ أن يصير مُعْجَباً بنفسه في ترك القبائح، فإنه يجب أن يَرَى ذلك من فضل ربه، أو المراد: شرّ عمل غيره، كما قال تعالى: ﴿وَاتَـّقُواْ فِتْنَةً لَا نَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَلَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥].

ويَحْتَمِل أنه استعاذ من أن يكون ممن يُحِبِّ أن يُحمَد بما لم يفعل. انتهى (١).

وقيل: المراد ما يُنسب إليه افتراء، ولم يعمله، وقال السنديّ: قوله: من شر ما عملت، إلخ؛ أي: من شر ما فعلت من السيئات، وما تركت من الحسنات، أو من شر كل شيء مما تعلق به كسبي أولاً، والله تعالى أعلم انتهى (٢).

وقال الطيبي كلله: استعاذ مما عُصم منه ليلتزم خوف الله تعالى، وإعظامه، والافتقار إليه، وليُقتدَى به، وليبيّن صفة الدعاء.

وقال الشوكاني كَالله: هذا تعليم منه ﷺ لأمته؛ ليقتدوا به، وإلا فجميع أعماله سابقها، ولاحقها كلها خيرٌ، لا شرّ فيها.

وقال القرطبيّ لَخَلَلهُ: قوله: «اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك من شرّ ما عملت...

<sup>(</sup>١) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٩١٤/٦، و«مرقاة المفاتيح» ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح» ٨٠/٨.

إلخ» هذا كقوله الحديث الآخر: «اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك من كل شر»، غير أنه نبّه في هذا على معنى زائد، وهو أنه قد يعمل الإنسان العمل لا يقصد به إلا الخير، ويكون في باطن أمره شرّ لا يعلمه، فاستعاذ منه، ويؤيد هذا أنه قد روي في غير كتاب مسلم: «من شر ما علمت، وما لم أعلم»، ويَحْتَمِل أن يريد به: ما عَمِل غيره، فيما يظن أنه يقتدي به فيه (١)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف تطله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٨٨٦ و٢٨٧٢ و٢٨٧٣ و٢٧١٦)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٣/ ٥٦ و٨/ ٢٨٠ و٢٨١) و«الكبرى» (١/ ٣٨٨ و٤/ ٥٦٥ و٢٦٦)، و(ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٣٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣١ و١٠٠ و٢٧٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٣/ ٩١١ و٩٦٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۱۸٦/۱۰)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۱۰۳۱ و۱۰۳۲)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٧٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ، كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و«حُصين» هو: ابن عبد الرحمٰن، و «هلال» هو: ابن يساف.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَلهُ وقد مضى شرحه، وبيان تخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ٥٥ \_ ٤٦.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٧٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ: "وَمِنْ شَرًّ مَا لَمْ أَعْمَلُ").

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبَلة بن أبي رَوّاد الْعَتَكِيّ ـ بفتح المهملة، والمثناة ـ أبو جعفر البصريّ، صدوق [١١]
 (ت٣٤٨) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«محمد بن جعفر» هو: غُندر، و«حُصين» هو: ابن عبد الرحمٰن الكوفيّ.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً) ضمير التثنية لابن أبي عديّ، ومحمد بن جعفر.

[تنبیه]: روایة محمد بن جعفر عن شعبة، عن حُصین بن عبد الرحمٰن هذه ساقها أحمد كَلَلهٔ في «مسنده»، فقال:

(۲٤٧٢٨) ـ حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل، قال: قلت لعائشة: أخبريني بدعاء كان يدعو به رسول الله على قالت: كان يُكْثر أن يقول: "اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر ما عملتُ، ومن شر ما لم أعمل». انتهى (١).

وأما رواية ابن أبي عديّ عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/١٠٠.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٧٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم) بن حيّان \_ بتحتانية \_ العبديّ، أبو عبد الرحمٰن الطوسيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ، صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع (٢٥٠) (م) تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢، من أفراد المصنّف.

٢ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفي، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٤ \_ (عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ) الأسديّ مولاهم، ويقال: مولى قريش، أبو القاسم البزاز الكوفي، نزيل دمشق، ثقةٌ [٤] (خ م ل ت س ق) تقدم في «الصلاة» ۱۳/۸۹۷.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ كظَّلله هذا الإسناد، فقال في «التتبّع»:

(٢١٦) \_ وأخرج أيضاً، عن عبد الله بن هاشم، عَن وكيع، عن الأوزاعيّ، عَن عبدة، عَن هلال، عَن فروة، عَن عائشة، عَن النبيّ ﷺ: «أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل».

قال أبو الحسن: هذا حديث مسلم لم يُسْنِده غير وكيع.

وخَالَفَهُ ابن أبي العشرين، والوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وأبو المغيرة، وغيرهم لم يذكروا فيه فروة، وقال، عَن هلال: سئلت عائشة، رواه جماعة من مسلم، عَن وكيع.

وحدثناه ابن مالك، عَن عبد الله بن أحمد، عَن أبيه، عَن وكيع مثله.

انتهى كلام الدارقطني كَغَلَّلُهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطني كَثَلَثُهُ بهذا إعلال هذا الإسناد بالانقطاع بين هلال وعائشة على الكن الذي يظهر أن مسلماً يرى أن وكيعاً إمام ثبت لا يضرّ تفرّده بالوصل، فرجّح روايته؛ لأنها زيادة ثقة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٧٥] (٢٧١٧) \_ (حَدَّنَني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍه أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّنَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ مَنْ مَنْ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا آمَنْتُ، وَعِلَى خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَا أَنْتَ، أَنْ تُضِلِّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ المعروف بابن الشاعر، ثقةٌ حافظٌ [١١] (٣٩٥٠) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/٠٤.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميميّ الْمُقْعَد الْمِنْقريّ \_ بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف \_ واسم أبي الحجاج ميسرة، ثقةٌ ثبتٌ رُمي بالقدر [١٠] (ت٢٢٤) (ع) تقدم في «الجهاد والسّير» ٥٤/ ٢٧٥).

٣ ـ (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَرِيّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّورِيّ ـ بفتح المثناة، وتشديد النون ـ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

٤ - (الْحُسَيْنُ) بن ذَكُوان الْمُعَلِّم المُكْتِب الْعَوْذيّ - بفتح المهملة، وسكون الواو، بعدها معجمة - البصريّ، ثقةٌ رُبّما وَهِمَ [٦] (ت١٤٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٩/١٩.

<sup>(</sup>۱) «الإلزامات والتتبع» ص٢٧٦.

٥ \_ (ابْنُ بُرَيْدَة) عبد الله بن بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ، قاضيها، ثقةٌ [٣] (ت٥٠١) وقيل: بل (١١٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٢/١ (١).

[تنبيه]: «ابن بُريدة» هنا هو عبد الله، لا أخوه سليمان، وقد ذكرت قاعدة الفرق بينهما إذا ذُكرا في السند مهملين، فقلت:

ابْنُ بُرِيْدَةَ سُلَيْمَانُ كَذَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ إِنْ أَهْمَلًا وَأَعْمَشٌ مُحَارِبٌ كَذَا تَلَا مُحَمَّدٌ نَجْلُ جُحَادَةَ يَلِي وَغَيْرُ هَوُلَاءِ إِنْ أَهْمَلَ قُلْ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ تَوْأَمُ الرَّجُلْ أَفَادَهُ الْحَافِظُ فِي «التَّهْذِيبِ» حَمْداً لِمَنْ أَعَانَ فِي التَّقْرِيبِ

أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ وَالْفَرْقَ خُذَا فَهْوَ سُلَيْمَانُ فَحَبِّذْ عَمَلِي

٦ \_ (يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ) \_ بفتح التحتانية، والميم، بينهما مهملة، ويجوز أيضاً ضمّ ميمه (٢) \_ البصريّ، نزيل مرو، وقاضيها، ثقةٌ فصيحٌ، وكان يرسل [٣] مات قبل المائة، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٢/١.

٧ - (ابْنُ عَبَّاس) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الصحابي أبن الصحابي على، مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وابن بُريدة، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ ذو المناقب الجمّة، فهو ابن عمّ رسول الله على الله على الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله على بالفهم في القرآن، فكان يُسمَّى البحر والحبر؛ لسعة علمه، وقال عمر ﴿ الله أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منّا أحد، وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة، وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة على الم

<sup>(</sup>١) [تنبيه]: في برنامج الحديث للكتب التسعة وقع غلط في هذه الترجمة، فقد ترجموا لحسين بنُّ واقد المروزيِّ، والصواب: أنه حسين بن ذكوان المعلِّم البصريِّ، كما هو مصرّح به في «صحيح البخاريّ» في «كتاب التوحيد» برقم (٧٣٨٣) فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۲/۱۷ رقم الحديث (۷۳۸۳).

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ)؛ أي: لَك انقدت وبك صدّقت، قال النوويّ كَلَّهُ: فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان. (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ)؛ أي: عليك، لا على غيرك اعتمدت في تقويض أموري، (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ)؛ أي: رجعت، وأقبلت بهمتي، وعتمدت في تقويض أموري، (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ)؛ أي: رجعت، وأقبلت بهمتي، (وَبِكَ خَاصَمْتُ)؛ أي: بك أحتج وأدفع وأخاصم، وقال القرطبي: أي: بإعانتك، وتعليمك، وبكلامك جادلت المخالفين فيك حتى خصمتهم (۱).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُوذُ بِعِزَّتِك)؛ أي: بقوة سلطانك، (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ) وفي رواية البخاريّ: «أعوذ بعزّتك الذي لا إله إلا أنت»، قال في «العمدة» (٢): قوله: «الذي لا إله إلا أنت»: قيل: ما العائد للموصول؟، وأجيب بأنه إذا كان المخاطّب نفس المرجوع إليه، يحصل الارتباط، وكذلك المتكلم، نحو:

أَنَا الَّذِي سِمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهُ الْمَنْظَرَهُ

(أَنْ تُضِلَّنِي)؛ أي: تُهلكني بعدم التوفيق للرشاد، والتوفيق على طرق الهداية والسداد، وفي «القاموس»: ضَل يَضل بكسر الضاد وتُفتح ضلالاً: ضاع، ومات، وصار تراباً، وعظاماً، وخَفِي، وغاب، وضل فلاناً: أنسيه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَا مِنَ ٱلطَّالِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠]، وضلني: ذهب عني. انتهى (٣).

(أَنْتَ الْحَيُّ) وفي رواية: «أنت الحيِّ القيّوم»؛ أي: الدائم القائم على الخلق، (الَّذِي لَا يَمُوتُ) بلفظ الغائب للأكثر، وفي بعض الروايات بلفظ الخلق، (الَّذِي لَا يَمُوتُ) بلفظ الحقيقية التي لا يجامعها الموت بحال. (وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ») عندما تنقضي آجالهم، قال القرطبيِّ كَاللهُ: إنما خصّ هذين النوعين بالموت، وإن كان جميع الخلائق يموتون؛ لأن هذين النوعين هما المكلفان المقصودان بالتبليغ، والله تعالى أعلم (٤).

قال في «الفتح»: قوله: «والجن والأنس يموتون»: استُدِلَّ به على أن

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٧٨٧. (٤) «المفهم» ٧/٢٦.

الملائكة لا تموت، ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لَقَب، ولا اعتبار له، وعلى تقديره، فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا اللهُ ا

وقال القاري كَالله: «اللّهُمّ لك»؛ أي: لا لغيرك، «أسلمت»؛ أي: انقدت انقياداً ظاهراً، «وبك آمنت»؛ أي: صدّقت تصديقاً باطناً، «وعليك توكلت»؛ أي: اعتمدت في أموري أولاً وآخراً، أو معناه: أسلمت جميع أموري لتُدبّرها، فإني لا أملك نفعها، ولا ضرّها، «وبك آمنت»؛ أي: بتوفيقك آمنت بجميع ما يجب الإيمان به، «وعليك توكلت» في سائر أموري، «وإليك أنبت»؛ أي: رجعت من المعصية إلى الطاعة، أو من الغفلة إلى الذكر، أو من الغيبة إلى الحضور، «وبك»؛ أي: بإعانتك «خاصمت»؛ أي: حاربت أعداءك. «اللّهُمّ إني أعوذ بعزتك»؛ أي: بغلبتك، ﴿فَإِنَّ ٱلْمِرَةَ لِللهِ جَمِيمًا﴾ [النساء: ١٣٩]، «لا إله إلا إنت»؛ أي: فلا معبود بحق إلا أنت، ولا سؤال إلا منك، ولا استعاذة إلا بك، «أن أيضلني» متعلق بد أعوذه، وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة؛ أي: أعوذ من أن تضلني بعد إذ هديتني، ووفقتني للانقياد الظاهر والباطن في حكمك، وقضائك، ولكونائة إلى جنابك، والمخاصمة مع أعدائك، والالتجاء في كل حال إلى عزتك، ونصرتك، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿رَبّنَا لا ثَيْعَ مُلُوبًا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ونصرتك، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿رَبّنَا لا ثَيْعَ مُلُوبًا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: بالخيبة، وفي الحصن: «أنت الحيّ لا تموت» بالغيبة، وفي الحصن: «أنت الحيّ لا تموت» بالخيا، وبدون الموصول، وفيه تأكيد العزّة أيضاً. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم. الخطاب، وبدون الموصول، وفيه تأكيد العزّة أيضاً. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/٥/١٨] (٢٧١٧)، و(البخاريّ) في «صحيحه»

<sup>(</sup>١) قد اعترض العينيّ على الحافظ في قوله: «لا مانع من دخولهم في مسمى الجن... إلخ»، بما فيه نظر، فراجع قوله في «العمدة» ٩٠/٢٥.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/٣٦٢.

(٧٣٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٠٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٠٢)، و(النسائيّ) في «الاعتقاد» (١/ ٣٩٣)، و(البيهقيّ) في «الاعتقاد» (١/ ٣٩٨)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٢٤٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٧٦] (٢٧١٨) ـ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَخُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريّ، تقدّم أيضاً قبل باب.

٣ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وابن وهب، فمصريّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة وللله أحفظ من روى الحديث في دهره.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ)؛ أي: من هديه، ودأبه، أو من آدابه، (إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَأَسْحَرَ)؛ أي: دخل في وقت السَّحَر ـ بفتحتين ـ وهو قبيل الصبح، وقال الزمخشريّ: هو السدس الأخير من الليل (۱).

<sup>(1) «</sup>عون المعبود» ٢٩٢/١٣.

وقال التوربشتي: «أسحر»؛ أي: دخل في وقت السحر، وقيل: إذا سافر إلى وقت السحر، وعلى الأول معنى الحديث؛ لأنه أعمّ، ثم إنه كان يقصد بذلك الشكر على انقضاء ليلته بالسلامة، ويراقب فضيلة الوقت، فإنه من ساعات الذّكر.

وقال القرطبي كَلَلهُ: «فأسحر»؛ أي: استيقظ في السحر، أو خرج في السحر، والسحر: آخر الليل (١٠).

(يَقُولُ: "سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ) رُوي سَمّع بفتح الميم، وتشديدها، من التسميع، بمعنى الإسماع للغير، كذا ضبطه القاضي عياض، وصاحب "المطالع"، وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم، قالا: ومعناه: بَلَّغَ سامعٌ قولي هذا لغيره، وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر، والدعاء في ذلك، ورُوي بكسر الميم، وتخفيفها، من السمع، وكذا ضبطه الخطابيّ وآخرون، قال الخطابيّ: معناه: شَهِد شاهد، وهو أمْر بلفظ الخبر، يريد به الإشهاد على ما يقوله، وحقيقته ليسمع السامع على حمدنا لله ﷺ على نِعَمه، وحسن بلائه. انتهى (٢)، فعند الخطابيّ هو خبر بمعنى الأمر، وقال التوربشتيّ: الذهاب فيه إلى الخبر أقوى؛ لظاهر اللفظ، والمعنى: أن من كان له سمعٌ فقد سَمِع بأنّا نحمد الله تعالى، وإفضاله علينا، وإن كلا الأمرين قد اشتهر، واستفاض، حتى لا يكاد يخفى على ذي سمع، وأنه لا انقطاع لأحد الأمرين. انتهى (٣).

وقال القاري: «سامعٌ» نكرة قُصد به العموم، كما في تمرةٌ خير من جرادة.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قوله: «سمّع سامع بحمد الله، وحسن بلائه» وجدته في كتاب شيخنا أبي الصبر أيوب: «سَمَّعَ» بفتح السين، والميم، وتشديدها، قال القاضي: أي: بَلَّغ من سمع قولي.

وقيّده الخطابيّ: «سَمِعَ سامعٌ»: بفتح السين، وكسر الميم، وتخفيفها، وهكذا أذكر أني قرأته؛ أي: استمع سامع، وشَهِد شاهد بحمدنا ربنا على نِعمه.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ٤٧.
 (۲) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٩٥.

قال القرطبيّ: وعلى هذين التقييدين، والتفسيرين، فهو خبرٌ بمعنى الأمر؛ أي: ليسمع سامع، وليبَلّغ، وهذا نحو قوله: «تصدَّق رجل بديناره، ودرهمه»(١)؛ أي: ليتصدّق، و«جَمَع عليه ثيابه»؛ أي: ليجمع، وقد تقدَّم القول في نحو هذا.

(وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا) قال القرطبيّ لَخَلَلهُ: بمعنى ابتلائه، وقد تقدَّم أن أصل الابتلاء: الاختبار، وقد يكون نعمة، وقد يكون نقمة. انتهى(٢).

وقال القاريّ: البلاء ها هنا بمعنى النعمة، والله على يبلو عباده مرة بالمحن؛ ليصبروا، وطوراً بالنّعَم؛ ليشكروا، فالمحنة، والمنحة جميعاً بلاء لمواقع الاختبار، قال تعالى: ﴿وَبَنْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥](٣).

(رَبَّنَا) بحذف حرف النداء؛ أي: يا ربّنا (صَاحِبْنَا) بصيغة الأمر، من صاحب يُصاحب؛ أي: بحفظك، وكفايتك، وهدايتك، قاله القرطبيّ، وقال النوويّ: أي: احفظنا، وحُطنا، واكلأنا. (وَأَفْضِلْ) بصيغة الأمر أيضاً، من الإفضال؛ أي: مُنّ (عَلَيْنَا) بإدامة جزيل تلك النعمة، ومزيدها، والتوفيق للقيام بحقوقها، واصرف عنا كل مكروه، وقوله: (عَائِداً)؛ أي: أقول هذا في حال استعاذتي، واستجارتي (بِاللهِ) عَنِيلًا (مِنَ النَّارِ»)؛ أي: من عذابها.

وقال البيضاويّ تَغَلَّلُهُ: قوله: «عائذاً» منصوب على المصدرية؛ أي: أعوذ عياذاً، أقيمَ اسم الفاعل مقام المصدر، كما في قولهم: قم قائماً، وقول الشاعر: وَلَا خَارِجاً مِنْ فِيَّ زُورُ كَالَام

أو على الحال من الضمير المرفوع في «يقول»، أو «أسحر»، ويكون من كلام الراوي.

قال الطيبي: يريد أن «عائذاً» إذا كان مصدراً كان من كلام الرسول ﷺ، وإذا كان حالاً كان من كلام الراوي، وجوّز النوويّ أن يكون حالاً، ويكون من كلام الرسول ﷺ حيث قال: إني أقول هذا في حال استعاذتي، واستجارتي من النار.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) "مرقاة المفاتيح" ٣١١/٨.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٧/ ٧٤.

قال الطيبيّ كَثَلثه: وهذا هو الأرجح؛ لئلا ينخرم النظم، وأنه ﷺ لَمّا حمِد الله تعالى على تلك النعمة الخطيرة، وأمَر بإسماعها إلى كلّ من يتأتى منه السماع؛ لفخامته، وطلب الثبات، والمزيد عليه، قاله هضماً لنفسه، وتواضعاً لله تعالى، وليضمّ الخوف مع الرجاء؛ تعليماً للأمة. انتهى كلام الطيبيّ كَثْلَهُ(١)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللله عنه مذا من أفراد المصنّف كَالله.

[تنبيه]: قد انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كَالله إسناد هذا الحديث، ودونك نصه:

(٣١) \_ ووجدت فيه \_ أي: صحيح مسلم \_ عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن النبيّ على كان إذا كان في سفر، فأسحر، يقول: «سَمِعَ سامع بحمد الله، وحسن بلائه علينا...»، وذكر الحديث.

قال: وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الله بن عامر الأسلميّ، عن سهيل، وعبد الله بن عامر ضعيف الحديث، فيُشْبه أن يكون سليمان سمعه من عبد الله بن عامر، ولا أعرفه إلا من حديث ابن وهب هكذا. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن مسلماً إمام ناقد، فتصحيحه الحديث مرجّحاً هذا الإسناد مقدّم على تضعيف أبي الفضل؛ لأنه أوّلاً: لم يذكر المخالِفين لسليمان بن بلال هنا حتى يُنظر فيهم، وثانياً: أن سليمان ثقة ثبتٌ، فروايته راجحة، كما هو رأي مسلم كَثَلَثُهُ، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٧٦/١٨] (٢٧١٨)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٠٨٦)، و(النسائق) في «الكبرى» (٥/٥٥ و٦/ ١٣٧)، و(ابن السنّيّ) في

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٩٥ \_ ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٢) "علل الحديث في كتاب الصحيح" ١٢٨/١ ـ ١٢٩.

«عمل اليوم والليلة» (٥١٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩٢٣٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٢٦٠)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢/١٠)، و(ابن حرّبان) في «صحيحه» (٢١٥١١)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/٥١١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

[۲۸۷۷] (۲۷۱۹) ـ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَنِ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنْتُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَيْعِ، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث الكوفي، تقدّم قبل خمسة أبواب.

٢ ـ (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﴿ الله عَلَى الله ع

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله السّبيعيّ.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير أفاضل الصحابة عليها.

#### شرح الحديث:

َ ( هَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعري على ( هَنِ النَّبِيِّ على النَّهُ ) على الأشعري على النَّمَاءِ) قال

الحافظ كَلَّهُ: لم أر في شيء من طرقه محلّ الدعاء بذلك، وقد وقع معظم آخره في حديث ابن عباس في أنه كان يقوله في صلاة الليل، ووقع أيضاً في حديث علي في عند مسلم؛ أنه كان يقوله في آخر الصلاة، أيضاً في حديث علي في عند مسلم؛ أنه كان يقوله في آخر الصلاة، واختَلفت الرواية هل كان يقوله قبل السلام، أو بعده ففي رواية لمسلم: «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسرت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت»، وفي رواية له، ولأحمد، وأبي داود، والترمذي : «وإذا سلَّم قال: اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدّمت...» إلى آخره. ويُجمع وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «كان إذا فرغ من الصلاة، وسلَّم»، وهذا ظاهر في أنه بعد السلام، ويَحْتَمِل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده، وقد وقع في حديث ابن عباس في نحو ذلك. انتهى كلام الحافظ كَلَّهُ (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي حَمْله على أنه ﷺ كان يقوله قبل السلام، وبعد السلام، أو يكون على اختلاف الأوقات أقرب، وأحوط، والله تعالى أعلم.

(«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي)؛ أي: سيئتي، أو ذنبي، قال في «الفتح»: الخطئية: الذنب، يقال: خَطِئَ يَخْطَأ، ويجوز تسهيل الهمزة، فيقال: خطيّة بتشديد الياء. انتهى (٢). (وَجَهْلِي)؛ أي: ما صدر مني من أجل جهلي، والجهلُ ضدّ العلم، وقال القاري: «وجهلي»؛ أي: فيما يجب عليّ عِلمه، وعمله، وقيل: أي: ما لم أعلمه، (وَإِسْرَافِي) الإسراف: الإفراط في كل شيء، ومجاوزة الحدّ فيه؛ أي: تجاوزي عن حدّي، وقوله: (فِي أَمْرِي)؛ أي: في أموري كلها، قال الكرمانيّ كَاللَّهُ: يَحْتَمِل أن يتعلق بالإسراف فقط، ويَحْتَمِل أن يتعلق بعميع ما ذُكر على سبيل التنازع بين العوامل (٣). (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۱۱۶، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۹۸).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۶/۱۶.

<sup>(</sup>٣) «شرح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٢/ ١٧٩.

مِنِّي)؛ أي: تعلمه، ولا أعلمه، من المعاصي، والسيئات، والتقصيرات في الطاعة، وقيل: أي: مما علمته، وما لم أعلمه، وهو تعميم بعد تخصيص، وتتميم لِمَا يُستغفر منه (١).

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي) بكسر الجيم، وهو الاجتهاد في الأمر، والتحقيق، وضدّ الهزل، (وَهَرْلِي) بفتح الهاء، وسكون الزاي، وهو المزاح؛ أي: ما وقع مني في الحالين، أو هو التكلم بالسخرية، والبطلان، والهذيان (٢٠). (وَخَطَئي، وَعَمْدِي) قال في «الصحاح»: الْخَطَأُ: نقيض الصواب، وقد يُمَدّ، والْخِطْأ وأي: بكسر، فسكون \_: الذنب (٣)، وقال في «القاموس»: الْخَطْءُ، والْخَطَأ، والْخَطَأ، والْخَطَأ، والْخَطَأ، والْخَطَأ، بالكسر، والخطأ ما لم يتعمد. انتهى (١٤).

وقوله: «خطئي» كذا عند مسلم، ووقع عند أكثر رواة البخاريّ بلفظ: «خطاياي». قال الحافظ كُلْلُهُ: وقع في رواية الكشميهنيّ: «خطئي»، وكذا أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» بالسند الذي في «الصحيح»، وهو مناسب لذكر العَمْد، ولكن جمهور الرواة على الأول، و«الخطايا» جمع خطيئة، وعَطْف العمد عليها من عَطْف الخاصّ على العامّ، فإن الخطيئة أعمّ من أن تكون عن خطأ، أو عمد، أو هو من عَطْف أحد العامّين على الآخر؛ يعني: أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين (٥).

وقال في «العمدة»: قوله: «وعمدي»: العمد ضدّ السهو، والجهل ضدّ العلم، والهزل ضدّ الجدّ، وعَطْف العمد على الخطأ، إما من عَطْف الخاص على العام، باعتبار أن الخطيئة أعمّ من التعمد، أو من عطف أحد المتقابِلَين على الآخر، بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على سبيل الخطأ.

(وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي)؛ أي: موجود، أو ممكن؛ أي: أنا متصف بهذه الأمور، فاغفرها لي، قاله تواضعاً، أو أراد: ما وقع سهواً، أو ما قبل النبوة،

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٥٣٣. (٢) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) «صحاح الجوهريّ» ص٣٠٢. (٤) «القاموس المحيط» ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٤/٠١٤، و«مرعاة المفاتيح» ٨/٥٣٣.

أو محضُ مجرَّد تعليم لأمته (١٠). (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَلَمْتُ) قبل هذا الوقت، من التقدمة، وهي وضع الشيء قداماً، وهي جهة القدام الذي هو الأمام في الاتجاه؛ أي: قبالة الوجه، قاله الحرانيّ. (وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ)؛ أي: أخفيت، (وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ)؛ أي: أخفيت، (وَمَا أَعْلَنْتُ)؛ أي: أظهرت، أو ما حدّثت به نفسي، وما تحرك به لساني، قاله تواضعاً، وإجلالاً لله تعالى، أو تعليماً لأمته، وتَعقب في «الفتح» الأخير بأنه لو كان للتعليم فقط كفى فيه أمرهم، بأن يقولوا، فالأولى أنه للمجموع، (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي)؛ أي: ما علمته ولم أعلمه، (أَنْتَ المُقَدِّمُ)؛ أي: بعض العباد إليك بتوفيق الطاعة، أو أنت المقدم لنا بالبعث في الآخرة، وهو إشارة إلى حديث أبي هريرة ﴿ مُنْ مرفوعاً: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. . . » الحديث، متّفقٌ عليه. (وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ)؛ أي: بخذلان بعضهم عن التوفيق، فتؤخره عنك، أو أنت المؤخر لنا بالبعث في الدنيا، أو أنت الرافع، والخافض، أو المعزّ، والمذلّ.

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر»؛ أي: المقدّم لمن شئت بالتوبة، والولاية، والطاعة، والمؤخر لمن شئت بضدّ ذلك، والأولى أنه تعالى مقدِّم كل مُقَدَّم في الدنيا والآخرة، ومؤخِّر كل مُؤخَّر في الدنيا والآخرة، وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة، كالأول والآخر، والمبدئ والمعيد، والقابض والباسط، والخافض والرافع، والضارّ والنافع، فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة، كما جاءت في الكتاب والسُّنَّة، هكذا قال بعض العلماء، ولم يُجز أن يقال: يا خافض حتى يضم إليه: يا رافع. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تقال إلا مزدوجة» في إطلاقه نظر لا يخفى، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ») جملة مؤكّدة لمعنى ما قبلها، و«على كل شيء» متعلق بـ «قدير»؛ أي: أنت الفعّال لكل ما تشاء، ولذا لم يوصَف به

<sup>(</sup>١) "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناويّ ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٧/ ٨٤.

غير الباري، ومعنى قدرته على الممكن الموجود حال وجوده: أنه إن شاء أبقاه، وإن شاء أعدمه، ومعنى قدرته على المعدوم حين عدمه: أنه إن شاء إيجاده أوجده، وإلا فلا، وفيه أن مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة؛ لأنه شيء، والله على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ﴿ الله مَنْ مَنْفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۸۱/ ۲۸۷۷ و ۲۸۷۸] (۲۷۱۹)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (۲۳۹۸ و ۲۳۹۸) وفي «الأدب المفرد» (۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۸۹۸)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۷۷۱)، و(ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (۲/ ۰۰)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۹۵۶ و ۹۵۷)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲/ ۳۳۲)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (۲/ ۳۳۲)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (۱۳۷۱)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع المستوعب لحوائج الدنيا والآخرة.

٢ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي على المداومة على الاستغفار، والدعاء، مع أن الله كل قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر؛ إظهاراً للعبودية، وتواضعاً، ومن باب: «أفلا أكون عبداً شكوراً».

٣ \_ (ومنها): أنه ينبغي للأمة أن تقتدي بالنبي ﷺ في كثرة الاستغفار والتوبة؛ لأنه إذا كان هو محتاجاً إليه مع شَرَف منزلته عند الله تعالى، فغيره أحقّ به وأولى.

٤ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال الطبريّ بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبيّ على مع قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ [الفتح: ٢] ما حاصله: أنه على المتثل ما أمره الله به من تسبيحه، وسؤاله المعفرة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ شَهُ الآية، قال: وزعم قوم أن

استغفاره عما يقع بطريق السهو، والغفلة، أو بطريق الاجتهاد، مما لا يصادف ما في نفس الأمر.

وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء ﷺ يؤاخذون بمثل ذلك، فيكونون أشدّ حالاً من أممهم.

وأجيب بالتزامه، قال المحاسبي: الملائكة والأنبياء أشدّ لله خوفاً ممن دونهم، وخوفهم خوف إجلال وإعظام، واستغفارهم من التقصير، لا من الذنب

وقال عياض: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي»، وقوله: «اغفر لى ما قدّمت، وما أخرت على سبيل التواضع، والاستكانة، والخضوع، والشكر لربه؛ لِمَا عَلِم أنه قد غُفر له، وقيل: هو محمول على ما صدر من غفلة، أو سهو، وقيل: على ما مضى قبل النبوة.

وقال قوم: وقوع الصغيرة جائز منهم، فيكون الاستغفار من ذلك، وقيل: هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ ﴾ [الفتح: ٢]؛ أي: من ذنب أبيك آدم، وما تأخر؛ أي: من ذنوب أمتك. انتهى(١).

وقال القرطبي كَثَلَثُه: قد تقدُّم القول في عصمة الأنبياء عَلَيْكُ من الذنوب، وفي معنى ذنوبهم غير مرة، ونزيد هنا نكتتين:

إحداهما: أنّا وإن قلنا: إن الذنوب تقع منهم، غير أنهم يتوقعون وقوعها، وأن ذلك ممكن، وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقع، ويُقَدِّرونه واقعاً، فيتعوذون منه، وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي»؛ أي: ممكن الوقوع عندي، ودليل صحة ذلك أنهم مكلّفون باجتناب المعاصي كلُّها، كما كُلُّفه غيرهم، فلولا صحَّة إمكان الوقوع لَمَا صحِّ التكليف.

والثانية: أن هذه التعويذات، وهذه الدعوات، والتضرّعات قيام بحقّ وظيفة العبودية، واعتراف بحقّ الربوبية؛ ليقتدي بهم مذنبو أممهم، ويسلكوا مناهج سُبُلهم، فتُستجاب دعوتهم، وتُقبل توبتهم، والله تعالى أعلم، وقد أطنب الناس في ذلك، وما ذكرناه خلاصته. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ(٢).

<sup>(</sup>١) «الفتح» ١٤/٠٤٤.

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة وقوع الخطأ من الأنبياء على قد حققه شيخ الإسلام كِللهُ في «مجموع الفتاوى»، حيث قال ما نصّه:

والقول الذي عليه جمهور الناس، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً، والردّ على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها، وحُجج القائلين بالعصمة إذا حُرِّرت إنما تدلّ على هذا القول، وحُجج النفاة لا تدلّ على وقوع ذنب أقرّ عليه الأنبياء على، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوباً، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقرّوا عليه، دون ما نُهوا عنه، ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم يُنسخ منه، فأما ما نُسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به، ولا منهياً عنه، فضلاً عن وجوب اتباعه، والطاعة فيه.

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عَظُمت عليه النعمة أقبح، أو أنها توجب التنفير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك، وعدم الرجوع، وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يُرفَع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف: كان داود؛ بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة، وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لَمَا ابتَلَى بالذنب أكرم الخلق عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام كَالله باختصار(١)، وهو تحقيق نفيس.

وخلاصة القول في هذا: أن الأنبياء هله معصومون من الكبائر مطلقاً، وأما الصغائر فما يوجب الخسة، وينقر الناس عنهم؛ كسرقة لقمة، وتطفيف الكيل بحبة، أو نحو ذلك، فلا يقع منهم أصلاً، وأما ما ليس كذلك فقد يقع منهم، إلا أنهم لا يُقرون عليه، بل يأتيهم الوحي بالتنبيه، والتقويم، فهذا هو المذهب الصحيح؛ لوضوح حجته، واستنار محجّته، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل.

[تكميل]: نقل الكرمانيّ تبعاً لمغلطاي عن القرافيّ أن قول القائل في

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوی» ۲۹۳/۱۰ \_ ۲۹۶.

دعائه: اللَّهُمَّ اغفر لجميع المسلمين دعاء بالمحال؛ لأن صاحب الكبيرة قد يدخل النار، ودخول النار ينافى الغفران.

وتُعُقّب بالمنع، وأن المنافي للغفران الخلود في النار، وأما الإخراج بالشفاعة، أو العفو فهو غفران في الجملة.

وتُعقب أيضاً بالمعارضة بقول نوح عليه: ﴿ رَبِّ آغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَقَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۗ ۞ [إبراهيم: ٤١]، وبأن النبيِّ ﷺ أُمر بذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لِلْأَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ [محمد: ١٩].

والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد بطريق التعيين، قال الحافظ: فلعل مراد القرافيّ مَنْع ما يُشعر بذلك، لا منع أصل الدعاء بذلك، ذكره في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كِلَّلَّهُ أُوَّلَ الكتابِ قال:

[٦٨٧٨] (...) \_ (وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ) أبو محمد الصنعانيّ، ثم البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت٢٠٠٠) ويقال: قبلُها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٧.

[تنبيه]: قوله: «الْمِسْمَعيّ» بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الميم، بعدها عين مهملة: نسبة إلى محلّة بالبصرة، نزلها الْمِسمَعون، فنُسبت إليهم، قاله في «تهذيب الأنساب»(٢).

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح عن شعبة هذه ساقها البخاريّ كَظَّلْتُهُ في «صحيحه» بسند المصنّف، فقال:

<sup>· (</sup>۱) «الفتح» ۱۵/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/٢١٢.

(٦٠٣٥) ـ حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا عبد الملك بن صبّاح، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، عن النبيّ على أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري كلّه، وما أنت أعلم به مني، اللَّهُمَّ اغفر لي خطاياي، وعمدي، وجهلي، وهزلي، وكلُّ ذلك عندي، اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدّمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيء قدير». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلَّهُ أوّلَ الكتاب قال:

[۲۸۷۹] (۲۷۲۰) ـ (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ ضَرَّ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) البغداديّ، أبو إسحاق التمار، ثقة [١٠] (٢٣٢)
 (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٢٧٢/٤١.

٢ ـ (أَبُو قَطَنِ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَعِيُّ) هو: عَمرو بن الهيثم بن قَطَن
 ـ بفتح القاف، والطَّاء المهملة ـ البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٩] مات على رأس
 المائتين (بخ م ٤) تقدم في «الصلاة» ٢٩/٩٨٩.

[تنبيه]: قوله: (الْقُطَعِيّ) \_ بضم القاف، وفتح الطاء المهملة، بعدها عين مهملة \_: نسبة إلى بطن، وهو: قُطيعة بن عَبْس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قاله في «اللباب»(٢).

٣ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ) \_ بكسر الجيم،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢٦/٣.

بعدها شين معجمة مضمومة ـ المدنيّ، نزيل بغداد، مولى آل الْهُدَير، ثقةٌ فقيهٌ مُصَنِّف [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٧.

[تنبيه]: قوله: (الْمَاجِشُونُ) بكسر الجيم، وبعدها شين معجمة مضمومة: لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة؛ لحمرة خدّيه، وهذه لغة أهل المدينة، والماجشون: الورد، قاله في «اللباب»(١).

٤ - (قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى) بن عُمر بن قُدامة بن مظعون الْجُمَحيّ المدنيّ، إمام المسجد النبويّ، ثقةٌ [٥].

رَوَى عن ابن عمر، وأنس، وأبيه موسى، وأبي صالح السمان، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعمرو بن ميمون بن مهران، وغيرهم.

وروى عنه أخوه عمر، وابنه إبراهيم، وابن جريج، وسليمان بن بلال، ووهيب، ويحيى بن أيوب المصريّ، والدارورديّ، وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان إمام مسجد رسول الله ﷺ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وفيها أرّخه ابن أبي عاصم.

قال الحافظ: في صحة سماعه من ابن عمر نظر؛ فقد أخرج له الترمذيّ حديثاً، فأدخل بينه وبين ابن عمر ثلاثة أنفس، وقال الزبير بن بكار: عُمِّر قُدامة بن موسى، وكان ثبتاً.

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبل حديث.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَظَّلْهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، من عبد العزيز، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَرَّةً.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ١٤١.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) هُلَهُ؟ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي يعصمني من النار، وغضب الجبار، وقيل: أي: ما أعتصم به، فإن العصمة في النفس والمال وغضب الجبار، وقيل: أي: ما أعتصم به، فإن العصمة في النفس والمال والعرض إنما تحصل بالدين، والعصمة على ما في «الصحاح»: المنع، والحفظ، فقيل: هو هنا مصدر بمعنى الفاعل؛ أي: الذي هو حافظ لأمري؛ أي: لجميع أموري؛ لأنه مفرد مضاف، فيعم، قال المناويّ: فإن من فسد دينه، فسدت جميع أموره، وخاب، وخسر في الدنيا والآخرة (۱).

وقال القرطبيّ كَلْشُ: قوله: «عصمة أمري»؛ أي: رباطه، وعماده، والأمر بمعنى الشأن، ومعنى هذا: أن الدين إن فسد لم يصلح للإنسان دنيا، ولا آخرة، وهذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة، والدين والدنيا، فحق على كل سامع أن يحفظه، ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعلّه يوافق ساعة إجابة، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. انتهى (٢).

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «عصمة أمري» هو من قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا عِبَلِ اللهِ جَمِيعًا اللهِ اللهِ الله وهو الدِّين، وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يَحتاج إليه، وأن يكون حلالاً مُعِيناً على الطاعة، وإصلاح المعاد: اللطف، والتوفيق لطاعة الله، وعبادته، وطلب الراحة بالموت إشارة إلى قوله ﷺ: «وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفّني غير مفتون»، قال: وهذا الدعاء من الجوامع (٣)؛ أي: حيث جمع فيه هذه الثلاثة: صلاح الدنيا، والدين، والمعاد، وهي الجامع لمقاصد العبد كلّها، والله تعالى أعلم.

(وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي)؛ أي: بإعطاء الكفاف فيما أحتاج إليه، وكونه حلالاً مُعِيناً على الطاعة. وقيل: معناه: احْفَظْ من الفساد ما أحتاج إليه في الدنيا، (وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي)؛ أي: بالتوفيق للعبادة، والإخلاص في الطاعة، وحسن الخاتمة. (الَّتِي فِيهَا مَعَادِي) بفتح الميم: مصدر عاد: إذا

 <sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٥٣٥.
 (۲) «المفهم» ٤٩ ـ ٤٩ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٩٢٤.

رجع؛ أي: وفّقني للطاعة التي هي إصلاح معادي، قاله القاري. وقال الجزريّ: أي: ما أعود إليه يوم القيامة، وهو إما مصدر، أو ظرف. انتهى؛ أي: مكان عودي، أو زمان إعادتي (١).

(وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ): أي: اجعل حياتي سبب زيادة الخيرات من العبادة، والطاعة، والإخلاص، وقيل: أي: اجعل عمري مصروفاً فيما تُحبّ وترضى، وجنّبني ما تكره. (وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ»)؛ أي: من الفتن، والمحن، والابتلاء بالمعصية، والغفلة. وقال زين العرب: أي: بأن يكون على شهادة، واعتقادٍ حَسن، وتوبة، حتى يكون موتى سبب خلاصي عن مشقة الدنيا، والتخلُّص من غمومها، وهمومها، وحصول الراحة في العقبي. وقيل: فيه إشارة إلى قوله ﷺ: «وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفُّني غير مفتون»، وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة.

قال الشوكاني كَالله: هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لشموله لصلاح الدين والدنيا، وَوَصَف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره؛ لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد، وغاية ما يطلبه، ووَصَف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بُدّ منه في حياته، وسأله إصلاح آخرته التي هي المرجع، وحولها يدندن العباد، وقد استلزم ذلك سؤال إصلاح الدين؛ لأنه إذا أصلح دين الرجل فقد أصلح له آخرته التي هي دار معاده، وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير؛ لأن من زاده الله خيراً في حياته كانت حياته صلاحاً وفلاحاً، وسأله أن يجعل له الموت راحة له من كل شرّ؛ لأنه إذا كان الموت دافعاً للشرور، قاطعاً لها، ففيه الخير الكثير للعبد، ولكنه ينبغي له أن يقول: «اللَّهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» كما علّمنا رسول الله ﷺ، فإنه يَشمل كل أمره، ومعلوم أن من لم يكن في حياته إلا الوقوع في الشرور، فالموت خير له من الحياة، وراحة له من مِحَنها. انتهی(۲)، والله تعالی أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) «تحفة الذاكرين» للشوكاني كله ص٢٨٤.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وهيئه هذا من أفراد المصنف كظله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٧٩/١٨] (٢٧٢٠)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٦٦٨)، و(الطبرانيّ) في المفرد» (٦٦٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١٩٨/٧) و«الصغير» (١/٧٧) و«الدعاء» (١/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[ ۲۸۸۰] (۲۷۲۱) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ = (أَبُو الأَحْوَصِ) عوف بن مالك بن نَصْلة ـ بفتح النون، وسكون المعجمة ـ الْجُشَميّ ـ بضم الجيم، وفتح المعجمة ـ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة "المعجمة ـ الْجُشَميّ ـ بضم العراق (بخ م ٤) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلَيّ، أبو عبد الرحمٰن، مات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«محمد بن جعفر» هو: غُندر، و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وأن شيخيه من مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه أحد السابقين الأولين في الإسلام، ومن كبار العلماء من الصحابة ، ومناقبه جمّة، وأمّره عمر على الكوفة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ النّبِيّ ﴿ اللّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمّ إِنّي السّالُكُ اللّهُدَى)؛ أي: الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، (وَالتّقَى) بضمّ التاء، والقصر؛ أي: الخوف من الله تعالى، والحذر من مخالفته، (والْعَفَافَ) بالفتح؛ أي: الكفّ عن المعاصي، والصيانة عن مطامع الدنيا، وعن كل ما لا ينبغي، (والْغِنَى) بالكسر، والقصر: اليسار، والمراد: غنى القلب، لا غنى اليد، قال النوويّ: العفاف، والعفّة: هو التنزه عما لا يباح، والكفّ عنه، والغنى ها هنا: غنى النفس، والاستغناء عن الناس، وعما في أيديهم. وقال في «المعتصر»: ليس المراد بالغنى غنى المال، بل غنى النفس القاطع عن المال الذي يقطع المرء عن الطاعات، ويَشْغَل القلب عن الله تعالى، فالغنى المحمود هو الغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنيا، وعن تعالى، فالغنى المحمود هو الغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنيا، وعن الاهتمام بها، فقد صحّ عنه عنه أنه قال: «ما أحبّ أن لي أحداً ذهباً تأتي على ليلة، أو ثلاث، وعندي منه دينار، إلا ديناراً أرصده لِدَيْن، أو أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه...» عباد الله هكذا وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه...»

قال الطيبي: أطلق الهدى، والتقى؛ ليتناول كل ما ينبغي أن يُهتدَى إليه، من أمر المعاش، والمعاد، ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب أن يُتَقَى منه، من الشرك، والمعاصي، ورذائل الأخلاق، وطَلَبُ العفافِ، والغنى تخصيص بعد تعميم. انتهى(١).

وقال ابن عبد البر كَلْلُهُ في «الاستذكار»: وأما قوله على: «أغنني من الفقر»، مع قوله على: «اللَّهُمَّ أحيني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين، ولا تجعلني جباراً شقيّاً»، فإن هذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوّة، والكفاف، ولا يستقر معه في النفس غنى؛ لأن الغنى عنده على غنى النفس، فقد ثبت عنه على من حديث أبي هريرة في أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس»، وقد جعله الله على غنياً، وعدّده عليه فيما

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٨/٥٣٧.

عدد من نعمه، فقال: ﴿وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَى ﴿ الضحى: ١]، ولم يكن غِناه عَلَيْ أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله، وكان الغنى كله في قلبه؛ ثقة بربه، وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه منه ما قُدِّر له، وكذلك قال عَلَيْ لله بن مسعود: «يا عبد الله لا يكثر همّك، ما يقدَّر يكن، وما يقدَّر يأتيك»، وقال: «إن روح القدس نَفَث في رُوعي، فقال: لن تموت نفس حتى يأتيك»، وقال: ها تقوا الله، وأجملوا في الطلب، خُذُوا ما حَلّ، ودعوا ما حَرُم».

فغنى النفس يُعِين على هذا كله، وغنى المؤمن الكفاية، وكذلك كان النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ اجعل رزق آل محمد قوتاً»، ولم يُرِدْ بهم إلا الذي هو أفضل لهم، وقال: «ما قلّ، وكفى، خير مما كثُر، وألهى».

وقال أبو حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك.

وكان رسول الله ﷺ يستعيذ بالله من فقر مسرف، وغنى مُطْغ. وفي هذا دليل بَيِّن أن الغني والفقر طرفان، وغايتان مذمومتان.

قال: وليس في قول الله تعالى ذكرُهُ حاكياً عن موسى على الفقر؛ لأن جميع أَنزَلْتَ إِنَّى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ القصص: ٢٤] تفضيل الغنى على الفقر؛ لأن جميع خلقه يفتقرون إلى رحمته، ولا غنى لهم عن رزقه، فمن أعطاه الله الكفاية، فقد تمَّت له منه العناية، ومن آتاه الله من رزقه سعة، فواجب شكره عليه، وحَمْده. كما يجب الصبر على من امتُحِن بالقلّة والفقر؛ لأن الفرائض، وحقوق المال، ونوافل الخير تتوجه إلى ذي الغنى، ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقير، والقيام بها فضل عظيم، والصبر على الفقر، والرضا به ثواب جسيم، قال الله على: ﴿إِنَّهَا فَضَلُ عَظْيم، والصبر على الفقر، والرضا به ثواب جسيم، قال الله على: ﴿إِنَّهَا وَلَوْلَ الْمُرْدُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ [الزمر: ١٠].

وقد قال الحكماء: خير الأمور أوساطها، فالزيادة الكثيرة على القوت، والكفاية ذميمة، ولا تؤمّن فِتنتها، والتقصير عن الكفاف محنة وبليّة، لا يأمّن صاحبها فِتنتها أيضاً، ولا سيما صاحب العيال، ورُوي عن ابن عمر في أنه سئل عن دعاء النبي على: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من جَهْد البلاء»، فقال: جهد

البلاء: كثرة العيال، وقلة المال. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود والله هذا من أفراد المصنف كالله.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٨٠/١٨٦ و ٢٨٨٠] (٢٧٢١)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٦٧٤)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٨٩)، و(ابن ماجه) في «الدعاء» (٣٨٣١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٦١ و ٤٦٦ و ٤٣٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٠٠)، و(البزّار) في «مسنده» (٤٣٦/٥)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (١/ ٤)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١٦/١٤)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٨١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْـمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿وَالْعِفَّةَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي الحافظ المشهور، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةً
 حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس، من رؤوس الطبقة [٧] (١٦١٠)
 وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق السبيعيّ هذه ساقها ابن ماجه كَلْلَهُ في «سننه»، فقال:

(٣٨٣٢) \_ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، ومحمد بن بشار، قالا:

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» لابن عبد البر كلة ٢/٢٦ه ـ ٥٢٣.

ثنا عبد الرحمٰن بن مهديّ، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبيّ عَلَيْهُ؛ أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[۲۸۸۲] (۲۷۲۲) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ـ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّحَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَنْ الْاَحْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ ـ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٤ - (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ) عبد الرحمٰن بن ملّ بن عمرو، تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

٥ ـ (زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور ولله تصديقه في سورة «المشهور ولله تصديقه في سورة «المنافقون»، نزل الكوفة، ومات بها سنة ست، أو ثمان وستين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٧/ ١٢٠٨.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«عبد الله بن الحارث» هو: الأنصاري، أبو الوليد البصريّ، نسيب محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/۱۲۳۰.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة رهيه أنزل الله تُله في تصديقه «سورة المنافقين»، والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) هُمُّ؛ أنه (قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ) وفي رواية النسائية: «لا أعلّمكم إلا ما كان رسول الله عليه يُعلّمنا». (كَانَ) عَلَيْ، وفي نسخة: «قال: كان» (يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ) - بفتح العين المهملة، وسكون الجيم آخره زاي -: هو مصدر عَجَز، قال الفيّوميّ كَلَّهُ: عَجَزَ عن الشيء عَجْزاً، من باب ضرب، ومَعْجَزة بالهاء، وحَذْفها، ومع كل وجه فَتْح الجيم، وكَسْرها: ضعف، وعَجِز عَجَزاً من باب تعب لغة لبعض قيس عيلانَ، ذكرها أبو زيد، وهذه اللغة غير معروفة عندهم. وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ أنه قال: لا يُقال: عجِز الإنسان بالكسر إلا إذا عظمت عَجِيزته. انتهى (۱).

وقيل: العجز: عدم القدرة على الطاعة، وعدم القوّة على جلب المنفعة.

وقال القرطبيّ كَثَلَثه: المراد بالعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على الطاعات، وعن السعي في تحصيل المصالح الدينيّة، والدنيويّة. انتهى (٢).

(وَالْكَسَلِ) - بفتحتين -: مصدر كَسِل، من باب تَعِب. قال في «القاموس»: الْكَسَل: محرّكةً: التثاقل عن الشيء، والفتور فيه، كَسِلَ، كفرح، فهو كَسِلّ، وكَسْلانُ، جمعه كُسالَى مثلّثة الكاف، وكَسَالِي بكسر اللام، وكسلَى كقتلى. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ: والكسل المتعوّذ منه: هو التثاقل عن الطاعات، وعن السعي في تحصيل المصالح الدينيّة، والدنيوية. انتهى (٤).

(Y) «المفهم» ٧/ ٢٣.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١١٣٢.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٧/ ٣٤.

(وَالْجُبْنِ) بضم، فسكون، أو بضمّتين؛ أي: البخل في النفس، وعدم الجراءة على الطاعة، وإنما تعوَّذ منه؛ لأنه يؤدِّي إلى عذاب الآخرة؛ لأنه يفرِّ من الزحف، وهو من الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد في قوله عَلَىٰ: ﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيْذِ دُبُرُهُ إِلَا مُتَكَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدَّ بَآءَ بِغَضَبٍ مِن اللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَمُ وَبِقُسَ المُعِيرُ اللهِ وَالأنفال: ١٦]، وربما يُفتن عن دينه، فيرتد؛ لِجُبن أدركه، وخوف على مُهْجته من الأسر والعبودية، فقد خسر خسراناً مبيناً.

قال الطيبيّ كَالله: الجود إما بالنفس، وهو الشجاعة، ويقابله الجبن، وإما بالمال، وهو السخاء، ويقابله البخل، ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة، ولا ينعدمان إلا من مُتناه في النقص. انتهى(١).

وقال في «المرقاة»: الْبُخْل يشمل عدم النفع بالمال، أو العلم، أو غيرهما، ولو بالنصيحة.

(وَالْهَرَمِ) بفتحتين؛ أي: الخَرَف، وبلوغ أرذل العمر، (وَعَذَابِ الْقَبْرِ)؛ أي: من الضيق، والظُّلمة، والوحشة، والضرب بالمِقمعة، ولَدْغ الحيَّة، وأمثال ذلك، مما وَرَدَ تعذيب العصاة به، أو المراد: ما يوجب عذابه، من الغِيبة، والنميمة، والبول، كما وردت النصوص أن أكثر عذاب القبر بذلك.

(اللَّهُمَّ آتِ) بالمدّ؛ أي: أعط (نَفْسِي تَقْوَاهَا)؛ أي: صيانتها عن المحظورات. قال الطيبيّ كَلَّلُهُ: ينبغي أن تفسّر التقوى هنا بما يُقابل الفجور في قوله تعالى: ﴿فَالْمُمَا فَحُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ الشمس: ٨]، وهي الاحتراز عن متابعة الهوى، وارتكاب الفجور، والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيانِ للآية، فدلّ قوله: «آت» على أن الإلهام في الآية هو خَلْق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات.

(وَزَكِّهَا)؛ أي: طهرها، (أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) دلّ على أن إسناد التزكية إلى النفس في الآية هو نسبة الكسب إلى العبد، لا خَلْق الفعل له، كما زعمت المعتزلة؛ لأن الخيريّة تقتضي المشاركة بين كَسْب العبد، وخَلْق القدرة فيه.

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأحوذيّ» ١٢/١٠.

قال القاري: وأما قول ابن حجر(١): ولا يلزم من مقابلة التقوى للفجور قَصْرِها على ضدّ الفجور، خلافاً لمن توهّمه. فمكابرة؛ لأن المقابلة صحيحة.

(أَنْتَ وَلِيُّهَا)؛ أي: ناصِرها، هذا راجع إلى قوله: «آت نفسي تقواها»، كأنه يقول: انصرها على فعل ما يكون سبباً لرضاك عنها؛ لأنك ناصرها، (وَمَوْلَاهَا) هذا راجع إلى قوله: «زكّها»: يعني: طهّرها بتأديبك إياها، كما يؤدّب المولى عبده.

وقال الطيبيّ: «أنت وليها، ومولاها» استئناف على بيان الموجب، وأن إيتاء التقوى، وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولى أمورها، ومالكها، فالتزكية إن حُملت على تطهير النفس عن الأفعال، والأقوال، والأخلاق الذميمة، كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان مكمناً في الباطن، وإن حُملت على الإنماء، والإعلاء بالتقوى، كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتّقي شرعاً: مَن اجتنب النواهي، وأتى بالأوامر، ذكره القاري (٣).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ) قال الطيبيّ كَثَلَهُ: أي: عِلم لا أعمل به، ولا أعلُّمه الناس، ولا يُهذب الأخلاق، والأقوال، والأفعال، أو علم لا يُحتاج إليه في الدين، أو لا يَرِد في تعلمه إذن شرعيّ.

وقال الطيبيّ أيضاً: «من علم لا ينفع»؛ أي: لا يهذّب الأخلاق الباطنة، فيسري منها الى الأفعال الظاهرة، ويحصل بها الثواب الآجل، وأنشدت [من الكامل]:

يَا مَنْ تَقَاعَدَ عَنْ مَكَارِم خُلْقِهِ لَيْسَ افْتِخَارٌ بِالْعُلُومِ الزَّاخِرَهُ مَنْ لَمْ يُهَذِّبْ عِلْمُهُ أَخْلَاقَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعُلُومِهِ فِي الآخِرَهْ

<sup>(</sup>١) ابن حجر هذا هو أحمد بن محمد الْهَيتميّ الشافعيّ المتوفّى سنة (٩٧٤هـ)، وليس هو الحافظ العسقلانيّ أحمد بن عليّ المتوفّى سنة (٨٥٢هـ) صاحب «فتح الباري» الذي يتردد النقل عنه في هذا الشرح، فتفطّن.

<sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) «انم قاة» ٥/ ٣١٦ \_ ٣١٧.

وقال الغزاليّ كَثَلَثُهُ: العلم لا يُذم لذاته؛ لأنه من صفات الله تعالى، بل لأحد أسباب ثلاثة:

الأول: أن يكون وسيلة إلى إيصال الضرر إليه، أو إلى غيره؛ كعلم السحر، والطلسمات، فإنهما لا يصلحان إلا للإضرار بالخلق، والوسيلة للشرّ.

والثاني: أن يكون مضرّاً بصاحبه في ظاهر الأمر؛ كعلم النجوم، فإنه كلّه مضرّة، وأقل مضارّه أنه خوض فيما لا يعني، وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة غاية الخسران.

والثالث: أن يكون دقيقاً لا يستقل به الخائض فيه، فإنه مذموم في حقه؛ كتعلّم دقيق العلوم قبل جليّها، وكالبحث عن الأسرار الإلهية؛ إذ تطلّع الفلاسفة والمتكلمون إليها، ولم يستقلوا بها، ولا يستقل بها ولا الوقوف على طرف بعضها إلا من شاء الله؛ كالأنبياء، فيجب كفّ الناس عن البحث عنها، وردّهم إلى ما نطق به الشرع. انتهى (۱).

وقال أبو طالب المكيّ: قد استعاذ على من نوع من العلوم، كما استعاذ من الشرك، والنفاق، وسوء الأخلاق، والعلم الذي لم يقترن به التقوى فهو باب من أبواب الدنيا، ونوع من أنواع الهوى، وعدم استجابة الدعاء، دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه، ذكره على القاري (٢).

(وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ)؛ أي: لا يسكن، ولا يطمئن بذكر الله تعالى، (وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ)؛ أي: لا يسكن، ولا يطمئن بذكر الله ولا تفتر عن (وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ) بما آتاها الله تعالى، ولا تقنع بما رزقها الله، ولا تفتر عن جمع المال؛ لِمَا فيها من شدة الحرص، أو من نفس تأكل كثيراً، قال ابن الملك: أي: حريصة على جمع المال، وتحصيل المناصب، وقيل: على حقيقته؛ إما لشدة حرصه على الدنيا، فلا يقدر أن يأكل قَدْر ما يُشبع جوعته،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٩١٥، و«مرقاة المفاتيح» ٥/٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) راجع: «عون المعبود» ٤/٥٨٥.

وإما لاستيلاء الجوع البقريّ عليه، وهو جوع الأعضاء، مع شبّع المعدة، عكس الشهوة الكلبية (١).

(وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا») قال في «النهاية»: أي: لا يستجاب، ولا يُعْتَدّ بها، فكأنها غير مسموعة، يقال: اسمع دعائي؛ أي: أجبه؛ لأن غرض السائل الإجابة والقبول. انتهى (٢).

وقال الطيبيّ: الضمير في «لها» عائد إلى الدعوة، واللام زائدة، وفي رواية: «ومن دعاء لا يسمع»، وفي أخرى: «ومن هؤلاء الأربع»، ودلّ الحديث على أن السجع إذا كان على وفق الطبع من غير تكلّف فلا مَنْع. انتهى (٣).

وقال المناوي كَلْلهُ: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» لذكر الله على ولا لاستماع كلامه، وهو القلب القاسي الذي هو أبعد القلوب من حضرة علام الغيوب، «ومن دعاء لا يسمع»؛ أي: لا يستجاب، ولا يُعتد به، فكأنه غير مسموع، «ومن نفس لا تشبع» مِن جَمْع المال أشراً، وبطَراً، أو من كثرة الأكل الجالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم، وكثرة الوساوس، والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والآخرة، «ومن علم لا ينفع»؛ أي: لا يُعمَل به، أو لا يهذّب الأخلاق الباطنة، فيسري إلى الأفعال الظاهرة، «أعوذ بك من هؤلاء الأربع»، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ﴿ عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف كَفَلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٨٢/١٨] (٢٧٢٢)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٧٢)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٣٤٠٥ و٥٤٠٥) و«الكبرى» (٧٨٩٥)، و(أحمد) في «مصنّفه» (٣/ ٧٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٧٨٥)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (٢/ ٥٨٥)، و(عبد بن حميد) في «مسنده»

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) راجع: «عون المعبود» ٤/ ٢٨٥.

(١١٤/١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (١/٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب التعوذ مما ذُكر في هذا الحديث.

٢ ـ (ومنها): ما قاله العلائي ﷺ: تضمَّن هذا الحديث الاستعاذة من دنيء أفعال القلوب، وفي قَرْنه بين الاستعاذة من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع. انتهى(١).

٣ ـ (ومنها): بيان أن السجع في الدعاء لا يُذمّ، إذا حصل بلا تكلف،
 بل لكمال فصاحة الداعي، والنهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا كان
 بتكلف.

٤ - (ومنها): ما قاله الطيبيّ كَالله: اعلم: أن في كل من القرائن (٢) إشعار بأن وجوده مبنيّ على غايته، والغرض الغاية، فإنّ تعلّم العلم إنما هو للنفع به، فإذا لم ينفعه لم يخلص كفافاً، بل يكون وبالاً، ولذلك استعاذ منه، وإن القلب إنما خُلق ليخشع لبارئه، وينشرح لذلك الصدر، ويُقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسياً، فيجب أن يستعاذ منه قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ الآية [الزمر: ٢٢]، وإن النفس إنما يُعتدّ بها إذا تجافت عن دار الغرور، وأنابت إلى دار الخلود، والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع، حريصة على الدنيا، كانت أعدى عدوّ المرء، فأول شيء يستعاذ منه هي، وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٨٣] (٢٧٢٣) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ۲/ ۱۰۸ و١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أي: الأشياء المقترنة في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١١٩١٥ \_ ١١٩١٦.

وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»، قَالَ الْحَسَنُ: فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا: «لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرٍّ مَا بَعْدَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ<sup>(١)</sup> مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ، أبو بشر البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بن عروة النخعيّ، أبو عروة الكوفيّ، ثقةً فاضلٌ [٦] (ت١٣٩) وقيل: بعدها بثلاث (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٦٣.

٣ \_ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ) الأعور الكوفي، ثقة، لم يثبت أن النسائي ضعّفه [7] (م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٢٨٦/١٩.

٤ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٣] (ت٨٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٥/٤٦.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من الحسن، وقتيبة بغلاني، وشيخه بصري، وفيه عبد الله بن مسعود تقدِّم الكلام فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمْسَى ﴾؛ أي: دخل في وقت المساء، (قَالَ) عَلَيْهِ: («أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ)؛ أي: دخلنا في المساء، ودخل المُلك فيه كائناً لله، ومختصاً به، أو الجملة حالية بتقدير «قد»، أو بدونه؛ أي: أمسينا وقد صار بمعنى كان، ودام الملك لله تعالى، وقوله: (وَالْحَمْدُ شِهِ) قال المظهر: عطفٌ على «أمسينا، وأمسى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «اللَّهُمَّ أعوذ بك».

الملك»، وأمسى إذا دخل في المساء، وأمسى إذا صار؛ يعني: دخلنا في المساء، وصرنا نحن، وجميع الملك، والحمد لله تعالى. انتهى.

قال الطيبيّ: أقول: الظاهر أنه عطف على قوله: «الملك لله»، ويدلّ عليه قوله بعدُ: «له الملك، وله الحمد»، وقوله: «وأمسى الملك للله» حال من «أمسينا» إذا قلنا: إنه فعل تامّ، ومعطوف على «أمسينا» إذا قلنا: إنه ناقصّ، والخبر محذوف؛ لدلالة الثاني عليه، والواو فيه كما في قول الحماسيّ:

## فَ أَمْ سَى وَهُ وَ عُرِيَانُ

قال أبو البقاء: «أمسى» هنا ناقصة، والجملة بعدها خبرها.

[فإن قلت]: خبر كان مثل خبر المبتدأ لا يجوز دخول الواو عليه.

[قيل]: الواو إنما دخلت في خبر كان؛ لأن اسمها يشبه الفاعل، وخبرها يشبه الحال.

وقوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) عطف على «الحمد لله» على تأويل: وأمسى الفردانيّة، والوحدانيّة مختصّتين بالله تعالى.

[فإن قلت]: ما معنى «أمسى الملك لله»، والمُلك له أبداً، وكذا الحمد؟.

[قلت]: هو بيان حال القائل؛ أي: عرفنا أن الملك، والحمد لله، لا لغيره، فالتجأنا إليه، واستعذنا به، وخصّصناه بالعبادة، والثناء عليه، والشكر له، ثم استمرّ ذلك بدخوله في الليل، واستعاذ مما يمنعه مما كان فيه في اليوم قائلاً: "أسألك من خير هذه الليلة" إلى آخره(١).

(وَحْدَهُ) حال مؤكدة؛ أي: منفرداً بالألوهية، (لَا شَرِيكَ لَهُ»)؛ أي: في ربوبيته، وألوهيّته، وأسمائه وصفاته، وقال القاري: أي: في صفات الربوبية، ولذا أكّده بقوله: «له الملك»؛ أي: جنسه مختص له، «وله الحمد»؛ أي: بجميع أفراده، «وهو على كل شيء»؛ أي شيء، أو على كل شيء شاءه، «قدير»: كامل القدرة، تامّ الإرادة. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧١ \_ ١٨٧٢.

<sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ٢٩٠.

(قَالَ الْحَسَنُ) بن عبيد الله النخعيّ: (فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدُ) هكذا النسخ بـ «أل»، وهو زُبيد \_ مصغّراً \_ ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت١٢٢) أو بعدها، تقدّم في «الإيمان» ٢٢٨/٣٠. (أنَّهُ)؛ أي: زبيداً، (حَفِظَ) بكسر الفاء، من باب عَلِم، (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن سُويد النخعيّ المذكور في السند. (فِي) جملة (هَذَا) الحديث قوله: («لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المراد أن الحسين بن عبيد الله لم يسمع من إبراهيم بن سُويد، وإنما سمعه من زبيد عنه.

(اللَّهُمَّ)؛ أَي: يا الله (أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ) وفي الرواية التالية: «خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها»، وفي الرواية الثالثة: «من خير هذه الليلة، وخير ما فيها»، قال الطيبيّ: أي: من خير ما ينشأ فيها، وخير ما يسكن فيها، قال تعالى: ﴿وَلَدُ مَا سَكَنَ فِي ٱلنَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ١٣](١).

وقال ابن حجر: أي: مما أردت وقوعه في هذه الليلة لخواص خلقك، من الكمالات الظاهرة والباطنة، وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها، أو المراد: خير الموجودات التي قارن وجودها هذه الليلة، وخير كل موجود الآن. انتهى.

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا) وفي الرواية الآتية: «وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها»، قال ابن الملك: مسألته خير هذه الأزمنة مَجاز عن قبول طاعات قدّمها فيها، واستعاذته من شرها مجاز عن طلب العفو عن ذنب قارفه فيها. انتهى.

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ (٢) مِنَ الْكَسَلِ) بفتحتين؛ أي: التثاقل في الطاعة، مع الاستطاعة، وقال الطيبيّ: الكسل: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة.

زاد في الرواية الآتية: «والهَرَم» بفتحتين؛ أي: كِبَر السن المؤدي إلى تساقط بعض القوى، وضَعفها، وهو الردّ إلى أرذل العمر؛ لأنه يفوت فيه

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧٢.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «اللَّهُمَّ أعوذ بك».

المقصود بالحياة، من العلم، والعمل، ولذا قال تعالى: ﴿لِكُنْ لَا يَعْلَرُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٠]، وقيل: سبب الاستعاذة منه كونه داءً لا دواء له، كما في الحديث.

(وَسُوءِ الْكِبَرِ) بكسر الكاف، وفتح الباء، وهو الأصحّ روايةً ودرايةً؛ أي: مما يورثه الكبر من ذهاب العقل، واختلال الرأي، وغير ذلك، مما يسوء به الحال، ورُوي بسكون الموحّدة، والمراد به: البَطَر، قال الطيبيّ: والدراية تساعد الرواية الأولى؛ لأن الجمع بين البطر والهرم بالعطف؛ كالجمع بين الضبّ والنون.

ونازعه ابن حجر، وقال: الأول أصحّ؛ أي: أشهر رواية، وأما دراية فالثاني يفيد ما لا يفيده ما قبله، وهو الهرم، فهو تأسيس محض، بخلاف الأول، فإنه إنما يفيد ضرباً من التأكيد، والتأسيسُ خيرٌ من التأكيد. انتهى.

وتعقّبه القاريّ، فقال: وهو عجيب منه، فإن المغايرة بينهما ظاهرة غاية الظهور على الطيبيّ وغيره، كما بين الضبّ والنون، وإنما الكلام في المناسبة، والملاءمة بين المتعاطفين، كما اعتبره علماء المعاني، مع أن الطيبيّ لم يقل بالتأكيد، بل فَسَّر سوء الكبر بما ينشأ من الهرم، فالتغاير ظاهر، ويدل عليه لفظ «سوء» المناسب للكِبَر بفتح الباء، فإن الكِبْر بسكون الباء يُذَمّ مطلقاً. انتهى(١).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»)؛ أي: من نفس عذابهما، أو مما يوجبه، وقال الطيبيّ كَثَلَهُ: والتنكير في «عذاب» للتهويل، والتفخيم، وقال القاري: التنوين للتقليل (٢٠)، وفي هذا الدعاء إظهار العبودية، والافتقار إلى تصرفات الربوبية، وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله، وأن العبد ليس له من الأمر شيء، وفيه تعليم للأمة؛ ليتعلموا آداب الدعوة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» ٢٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٧٢، و «مرقاة المفاتيح» ٥/ ٢٩١.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رها هذا من أفراد المصنّف تَغَلَّلُهُ.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٦٨٨٣ و١٨٨ و٥٨٨٨] (٢٧٢٣)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥٠٧١)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٩٩٠ و٣٥٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٤٧) و«عمل اليوم والليلة» (١/ ٣٨٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٤٠)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١٢٨/١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٥/ ٣٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختُلف في الصباح والمساء، قال الفيّوميّ كَلله: الصبح: الفجر، والصباح مثله، وهو أول النهار، والصباح أيضاً خلاف المساء، قال ابن الْجَوَالقيّ: الصباح عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول، هكذا رُوي عن ثعلب، وأصبحنا: دخلنا في الصباح. انتهى(١).

وقال الراغب الأصبهاني كَالله: الصبح والصباح أول النهار، وهو وقت ما احمرٌ الأفق بحاجب الشمس، قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١]، وقال: ﴿ مُسَاءً صَبَاعُ ٱلسُّذَرِينَ ﴾ [الصفّات: ١٧٧] (٢).

وقال في «القاموس»: الصبح الفجر، أو أول النهار، وهو الصبيحة، والصباح، والإصباح، والْمُصْبَح، كمكرم، والمساء، والإمساء: ضدّ الصباح،

قلت (٣): الظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة في الباب أن المساء أول الليل، ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه، كما لا يخفى، وقال في هامش «تحفة الذاكرين»: الصباح من طلوع الفجر؛ أي: إلى طلوع الشمس، والمساء من غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق،

(٢) «مفردات ألفاظ القرآن» ص٤٧٣.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) القائل هو: صاحب «المرعاة».

والفريابيّ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبرانيّ، والحاكم، وصححه عن أبي رزين، قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس في القرآن؟ هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، فقرأ: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]، قال: صلاة المغرب والعشاء، ﴿ وَحِينَ تُمْسِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧]، قال: صلاة الصبح، ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ صلاة العصر، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨] صلاة الظهر.

فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء، ومثله عن مجاهد، فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس، فأذكاره من ذلك الوقت نحو: أمسينا وأمسى الملك لله. . . إلخ. انتهى.

قلت (۱): فمن قال: إن المساء يدخل وقته بالزوال، والصباح يدخل وقته بانتصاف الليل، وإنه تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير، والمساء من الزوال، فقد أبعدَ جداً (۲).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى، أن تقال أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء بعد غروب الشمس، لكن إن قُدّمت، أو أُخّرت لا بأس فيها؛ لأن أهل اللغة وسَّعوا وقتهما، كما تقدّم في عبارة الفيّوميّ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قد تكلّم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كلّله في الاختلاف الواقع في هذا الحديث، الذي أشار إليه مسلم هنا، فأخرج بسنده إلى قتيبة، نا عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: كان النبي عليه إذا أمسى قال: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللّهُم إني أسألك خير هذه الليلة، وضير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما قبلها، وأعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر».

<sup>(</sup>١) القائل هو: صاحب «المرعاة».

قال: إبراهيم المذكور في هذا الحديث هو ابن سويد النخعي بيَّن نَسَبه جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله في روايته هذا الحديث، ثم أخرج بسنده إلى جرير، عن الحسن - يعني: ابن عبيد الله النخعيّ - عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: كان نبيّ الله على إذا أمسى قال: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، نسألك خير هذه الليلة، وخير ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من عذاب في النار»، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا، وأصبح الملك لله. ..».

قال: في هذا الحديث ألفاظ لم يسمعها الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم بن سويد، وهي قوله: «له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، كان الحسن يرويها عن زُبيد الياميّ، عن إبراهيم بن سُويد، وأُدرجت في هاتين الروايتين.

وقد رَوَى محمد بن إسحاق السرّاج النيسابوريّ، وعليّ بن طيفور النسويّ، كلاهما عن قتيبة الحديث، ففصّلا هذه الكلمات، وميَّزاها، وبيَّنا أنها عن الحسن، عن زبيد، عن إبراهيم، وكذلك روى خالد بن عبد الله المزنيّ، وزائدة بن قُدامة الثقفيّ، كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، ورواه عبد الله بن إدريس الأوديّ، عن الحسن بن عبيد الله، فلم يذكر الكلمات في حديثه.

فأما حديث محمد بن إسحاق السرّاج وعليّ بن طيفور عن قتيبة، فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزديّ الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيّ المعدّل، أنا محمد بن إسحاق السرّاج، وأخبرنيه أبو الفرج الحسين بن عليّ بن عبد الله الطناجيريّ، أنا عليّ بن عبد الرحمٰن البكائيّ بالكوفة، نا عليّ بن طيفور بن غالب النسويّ، قالا: نا قتيبة، نا عبد الواحد، عن الحسن بن عبيد الله، نا إبراهيم بن سُويد، نا عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله عليه إذا أمسى قال: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له». قال الحسن: فحدثني زُبيد أنه حَفِظ عن إبراهيم في هذا: «له الملك، وله الحمد، وهو على فحدثني زُبيد أنه حَفِظ عن إبراهيم في هذا: «له الملك، وله الحمد، وهو على

كل شيء قدير، اللَّهُمَّ إني أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شرّ هذه الليلة، وشرّ ما بعدها، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر»، لفظهم سواء، إلا في الحرف ونحوه.

وأما حديث خالد بن عبد الله عن الحسن مثل حديث عبد الواحد هذا في بيان سماعه الكلمات من زُبيد، عن إبراهيم، فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشميّ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤيّ، حدثنا أبو داود، نا وهب بن بقية، عن خالد.

قال أبو داود: ونا محمد بن قُدامة بن أعين، نا جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: إن النبي على كان يقول إذا أمسى: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له».

وأما زبيد كان يقول: كان إبراهيم بن سُويد يقول: «لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، زاد في حديث جرير: «رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، ومن سوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر»، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا، وأصبح الملك لله...».

قال أبو داود: رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم بن سويد، قال: «من سوء الكبر»، ولم يذكر: مِن سوء الكفر.

قلت (١): وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير، قال: «من سوء الكبر» بالباء، وهو المحفوظ.

وأما حديث زائدة عن الحسن الموافق لرواية خالد هذه: فأخبرناه أبو بكر البرقاني، قال: قرأت على أبي الحسين محمد بن محمد الحجاجي، أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا موسى بن عبد الرحمٰن المسروقي، نا

<sup>(</sup>١) القائل هو الخطيب، فتنبّه.

الحسين بن علي، عن زائدة، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ يقول إذا أمسى: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد له، ولا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، إني أسألك من خير هذه الليلة، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها، من الكسل، والجبن، والبخل، وفتنة الدنيا، وعذاب في النار، وعذاب في القبر»، قال الحسن: وزاد فيه زُبيد عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله؛ أنه قال في حديثه: «وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، وإذا أصبح قال مثلها.

وأما حديث عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله الذي لم يذكر فيه الكلمات التي عن زبيد، واقتصر على ما سمعه من إبراهيم بن سويد:

فأخبرناه عبد العزيز بن عليّ الأزجيّ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب، نا الحسن بن عليّ بن شبيب المعمريّ، نا مصرف بن عمرو بن السريّ الأيامي، نا عبد الله بن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن عبد الله، قال: كان رسول الله عليه إذا أصبح، أو أمسى، قال: «أصبحنا، وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، رب أسألك من خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ هذا اليوم، وشرّ ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر». انتهى ما كتبه الخطيب تظلُّهُ<sup>(١)</sup>، وهو بحث مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلُ الكتاب قال:

[٦٨٨٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) «الفصل للوصل المدرَج» ١/ ٥٥١ \_ ٥٥٦.

إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»، قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ: «لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَسُوءِ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَشُوءِ اللَّيْبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَشُوءِ اللَّيْبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: «أَصْبَحُ اللهُ اللهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و «جرير» هو: ابن عبد الحميد الضبيّ. وقوله: (قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ... إلخ) فاعل «قال» ضمير الحسن بن عبيد الله.

وقوله: (وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: «أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ شِ»)؛ يعني: أنه ﷺ إذا دخل في وقت الصباح قال هذا الذّكر، لكنه يُبدل «أمسينا، وأمسى» بأصبحنا، وأصبح، ويُبدل أيضاً لفظ الليلة باليوم، فيقول: أسألك خير هذا اليوم، ويُذَكِّر به الضمائر.

والحديث من أفراد المصنّف تَظَلَّهُ وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله تعالى الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٩٨٨٥] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيً، عَنْ زَائِلَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى الْمُلْكُ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْمُلْكُ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، قَالَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، قَالَ اللهُ وَحَدَابِ الْقَبْرِ»، قَالَ اللهُ وَحَدَابِ الْقَبْرِ»، قَالَ اللهُ وَحَدَابٍ الْقَبْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدِ اللهِ، رَفَعَهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا مُلْكُ، وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (٣٣ أو٢٠٤) وله أربع، أو خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١١/ ١٥٤.

٢ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، صاحب سُنَّة [٧] (ت١٦٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث من أفراد المصنّف كِلللهُ وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٨٦] (٢٧٢٤) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و«ليث» هو: ابن سعد الإمام المصريّ المشهور، و«والد سعيد» هو: كيسان المقبريّ، مولى بني ليث.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﴿ وَلَيْهُ مُ وَقَدُّ مُضَّى الْقُولُ فَيُّهُ .

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله بالنكرة، كما قال في «الخلاصة»:

وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ «وَحْدَكَ اجْتَهِدْ»

والتقدير: حال كونه منفرداً، وقال في «العمدة»: منصوب على تقدير: أُوحًد وحده. قوله: «أعز»؛ أي: أعز الله جنده ونصر عبده النبي ﷺ؛ أي: (أَعَزَّ)؛ أي: أعزّ الله (جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ) النبيّ محمداً عِلَيْهُ، (وَغَلَبَ الأَحْزَابَ) الذين جاؤوا من أهل مكة وغيرهم يوم الخندق، حال كونه (وَحْدَهُ) وقال النوويّ: أي: غلب قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده؛ أي: من غير قتال الآدميين، بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. انتهى(١).

(فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ))؛ أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالعدم، أو بمعنى كلّ شيء يفنى، وهو الباقي بعد كل شيء، فلا شيء بعده، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُهُ ﴾ [القصص: ٨٨].

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «فلا شيء بعده»؛ أي: لا شيء ينصر، ولا يدفع غيره، انتهى (٢).

[فإن قلت]: هذا سجع، والنبيّ ﷺ ذَمّ السجع، حيث قال مُنْكِراً: «أسجعٌ كسجع الكهان؟».

[أجيب]: بأن المنكر والمذموم السجع الذي يأتي بالتكلف، وبالتزام ما لا يلزم، وسجعه ﷺ من السجع المحمود؛ لأنه جاء بانسجام، واتفاق، على مقتضى السجيّة، وكذلك وقع منه في أدعية كثيرة، من غير قَصْد لذلك، ولا اعتماد إلى وقوعه موزوناً، مُقَفَّى بقصده إلى القافية، قاله في «العمدة»(٣)، والله تعالى أعلم.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَدَا مَتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٨٦/١٨] (٢٧٢٤)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤١١٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٤٣٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٠٧/٢ و٣٤٠ و٤٩٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٨٧] (٢٧٢٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۱۷.
 (۲) «المفهم» ۷/۰۰.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ١٨٨/١٧ \_ ١٨٩.

----رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُل: اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ) بن شهاب بن المجنون الْجَرميّ الكوفيّ، صدوقٌ، رُمي بالإرجاء [٥] مات سنَّة بضع (١٣٠) (خت م ٤) تقدم ُّفي «اللبَّاس والزينة» .0249/17

٢ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

والباقون ذُكروا في الباب، و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ، و«أبو بردة» هو: ابن أبي موسى الأشعريّ.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، فقد سكن عليّ رَفِي الكوفة، ومات بها، وهو ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ رسول الله ﷺ، وزوج ابنته فاطمة رضياً، ومن السابقين الأولين، ورجّع جماعة أنه أول مَن أسلم، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الخلفاء الأربعة، ومات يوم مات، وهو أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السُّنَّة والجماعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بُرْدَةً) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته. (عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رَهِيُّهُ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُل) وفي رواية النسائيّ: «يا عليّ قل»: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي)؛ أي: ارزقني الهدى إلى الطريق الحقّ، (وَسَلَّدْنِي)؛ أي: ارزقني السَّدَاد، وهو الاستقامة، (وَاذْكُرْ)؛ أي: اقصد بقلبك (بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطُّرِيقَ) المستقيم، (وَالسَّدَادِ) بالجرّ عطفاً على «الهدى»، وقوله: (سَدَادَ السَّهُم») بالنصب عطفاً على «الطريق»، ففيه عَطْف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور بين النحاة.

قال النوويّ كَثَلُّهُ: أما السَّداد هنا بفتح السين، وسَداد السهم: تقويمه،

ومعنى «سددني»: ونقني، واجعلني منتصباً في جميع أموري، مستقيماً، وأصل السّداد: الاستقامة، والقصد في الأمور، وأما الهدى هنا فهو الرشاد، ويذكّر، ويؤنث، ومعنى «اذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم»؛ أي: تذكّر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومسَدِّد السهم يَحرص على تقويمه، ولا يستقيم رميه حتى يقوّمه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه، وتقويمه، ولزومه السُّنَّة، وقيل: ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه. انتهى (١).

وقال المناوي: قال القاضي: أمره بأن يسأل الله الهداية، والسداد، وأن يكون في ذلك مُخْطِراً بباله أن المطلوب هداية كهداية من ركب متن الطريق، وأخذ في المنهج المستقيم، وسداداً كسداد السهم نحو الغرض، والمعنى: أن يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى، ونهاية السداد. انتهى.

وقال الراغب: التسديد أن يقوِّم إرادته، وحركته نحو الغرض المطلوب؛ ليهجم إليه في أسرع مدة يمكن الوصول فيها إليه، وهو المسؤول بقوله: ﴿آهَدِنَا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦].

وقال بعضهم: معناه: إذا سألت الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق؛ لأن سالك الفلاة يلزم الجادّة، ولا يفارقها خوفاً من الضلال، وكذا الرامي إذا رمى شيئاً سدّد السهم نحوه؛ ليصيبه، فأخْطِرْ ذلك بقلبك؛ ليكون ما تنويه من الدعاء على شاكلة ما تستعمله في الرمي.

وقال القونوي: اشتَرَط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر المطلوب من الحق حال الطلب، وذلك لأن الإجابة تابعة للتصور، فالأصح تصوّراً للحقّ تكون أدعيته مجابة، وصحة التصور تابعة للعلم المحقّق، والشهود الصحيح، ولهذا قال في الحديث الآتي: «لو عرفتم الله حقّ معرفته لزالت بدعائكم الجبال»(٢)، ألا ترى أن النبيّ على لمّا كان تام الشهود كانت أكثر

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۳۷ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث منكر، لا يصلح للاحتجاج به، كما بينه الشيخ الألباني كلله في «السلسلة الضعيفة».

أدعيته مستجابة، وهكذا من داناه في المعرفة من الأنبياء، والأولياء، وهؤلاء هم الموعودون بالإجابة متى دعوا بالدعاء المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَدَّعُونِيَّ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، فمن لم يَعرف، ولم يَستحضر حال الدعاء بضربِ ما من ضروب الاستحضارات الصحيحة لم يدع الحقّ، فلم يستجب له. انتهى أالله أله المتعب الله التهي أاله المتعب الله التهام المتعبد المت

وقال الخطّابيّ كِظَّلْهُ: قوله: «واذكر بالهدى هداية الطريق»؛ معناه: أن سالك الطريق والفلاة إنما يؤمّ سَمْتَ الطريق، ولا يكاد يفارق الجادّة، ولا يَعدِل عنها يَمْنَةً ويَسْرَةً، خوفاً من الضلال، وبذلك يُصيب الهداية، وينال السلامة. .

يقول: إذا سألت الله الهدى، فأُخْطِرْ بقلبك هداية الطريق، وَسَل الله الهدى، والاستقامة، كما تتحرّاه في هداية الطريق إذا سلكتها.

وقوله: «واذكر بالسداد تسديد السهم»؛ معناه: أن الرامي إذا رمي غَرَضاً سدّد بالسهم نحو الغرض، ولم يَعدل عنه يميناً ولا شمالاً؛ ليُصيب الرميّة، فلا يطيش سهمه، ولا يُخفق سعيه.

يقول: فأُخْطر المعنى بقلبك، حين تسأل الله السداد؛ ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمى. انتهى كلام الخطابي كَاللَّهُ (٢٠).

وقال القرطبيّ لَكَلُّهُ: هذا الأمر منه على ينبغى له أن يُهتمّ بدعائه، فيستحضر معاني دعواته في قلبه، ويُبالغ في ذكرها بلفظه بضرب من الأمثال، وتأكيد الأقوال، فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم، وسدَّدني سَداد السهم الصائب، كان أبلغ، وأهمّ من قوله: اهدني، وسدّدني فقط، وهذا واضحٌ. انتهى<sup>(٣)</sup> والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث علي ضي الله من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨/٧٨١ و٦٨٨٨] (٢٧٢٥)، و(أبو داود) في

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٧/ ٥٣ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» ٦/١١٦.

«الخاتم» (٢٢٥)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (١٧٨٦)، و(النسائيّ) في «اللباس» «المجتبى» (١٧٧٨) وفي «الكبرى» (٥/ ٥٥٥)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦٤٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٦١)، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٤١)، و(الحاكم) في وعاه و١٣٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٩٨)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/ ٢٩٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٣٣٢ و٤٥٦)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ٢٠١ و٤٥١)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ١٩٨)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٥/ ٢٠١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣١٤٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٨٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ \_ يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ \_ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُل: اللَّهُمَّ إِخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالسَّدَادَ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير ابن نُمير؛ أي: ذكر ابن نمير عن عبد الله بن إدريس بسنده مثل حديث أبي كريب.

[تنبيه]: رواية ابن نمير، عن عبد الله بن إدريس هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (١٩) \_ (بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَعِنْدَ النَّوْمِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٨٨٩] (٢٧٢٦) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ـ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ـ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُولَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ

مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً، حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كُلمَاته»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكي، تقدّم قريباً.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن عُبيد القرشيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (بخ م ٤) تقدم في «الطلاق»

٣ \_ (كُرَيْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم، المدنيّ، أبو رِشْدين، مولى ابن عباس، ثقةٌ [٣] (ت٩٨) (ع) تقدم في «الحيض» ٢/ ٦٨٨.

٤ \_ (جُوَيْرِيَةُ) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُزاعيّة من بني المصطلِق، أم المؤمنين، كان اسمها بَرّة، فغيّره النبيّ عَيني، وسَبَاها في غزوة المريسيع، ثم تزوجها، وماتت سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدمت في «الزكاة» ٥٠/٢٤٨٣.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل بابين، و«سفيان» هو: ابن عيينة.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف لَغَلَّلهُ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جُوَيْرِيَةً) تصغير جارية، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار الْخُزَاعية، من بني المصطلِق، أم المؤمنين رفيها، كان اسمها برّة، فغيّره النبي ﷺ إلى جُويرية، فصارت عَلَماً لها، فلهذا لا ينصرف، سَبَاها رسول الله ﷺ يوم الْمُرَيسِيع، وهي غزوة بني المصطلِق، في سنة خمس، أو ست، وكانت تحت مُسافع بن صفوان المصطلقيّ، وقد قُتل في هذه الغزوة،

وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمّاس، أو ابن عمّ له، فكاتَبته على نفسها، فأتت رسول الله على نفسها، فقالت: يا رسول الله! على نفسها، فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث سيّد قومه، وقد أصابني من الأمر ما لم يَخْفَ عليك، فوقعتُ في السهم لثابت بن قيس، أو لابن عمّ له، فكاتَبّته على نفسي، وجئتك أستعينك، فقال لها: «هل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك، وأتزوجك»، قالت: نعم، قال: «قد فعلتُ»، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله على فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق، قالت بني المصطلق، قالت على قومها.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن أبي قلابة؛ أن النبي على سبى مجويرية، فجاء أبوها، فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلها، فخل سبيلها، فقال: أرأيت إن خيَّرتها، أليس قد أحسنت؟ قال: بلى، فأتاها أبوها، فذكر لها ذلك، فقالت: قد اخترت رسول الله على .

قال الحافظ: هذا مرسل صحيح الإسناد، وماتت سنة خمسين على الصحيح، قال الخزرجيّ: لها أحاديث انفرد البخاريّ بحديثين، ومسلم بمثلهما. انتهى (١).

[تنبيه]: كون جُويرية بنت الحارث الخزاعيّة هي أم المؤمنين رضي الصواب، وقد أخطأ ابن حبّان حيث قال في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما نصّه: جويرية هي بنت الحارث بن عبد المطّلب عمّ النبيّ عَلَيْهُ. انتهى.

وقد ردّ ذلك عليه العلماء، فقالوا: هذا خطأ من ابن حبّان، والصواب أنها جويرية بنت الحارث الخزاعيّة المصطلِقيّة، أم المؤمنين المُهُنّا، فراجع «الإصابة»(٢) وغيرها، والله تعالى أعلم.

(أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً) بضم الموحدة، وسكون الكاف: أول النهار، قال الفيَّوميِّ ﷺ: البُكْرة من الغداة: جمعها بُكر، مثلُ غُرْفة

امرعاة المفاتيح، ١٥/٥/٩.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة؛ ٧/ ٥٧٠ \_ ٥٧١.

وغُرَف، وأبكار جمع الجمع، مثلُ رُطَب وأرطاب، وإذا أريد بُكرة يوم بعينه مُنعت الصرف؛ للتأنيث والعلميّة. انتهى(١).

(حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ) متعلّق بـ«خَرَجَ»، وقال في «المرعاة»: قوله: «حين صلى الصبح»؛ أي: أراد صلاة الصبح؛ يعني: أراد أن يصلي فرض الصبح. انتهى (٢).

وقوله: (وَهِيَ فِي مَسْجِلِهَا) بفتح الجيم، وتُكسر؛ أي: موضع صلاتها، والجملة حالية. (ثُمَّ رَجَع) ﷺ إليها (بَعْدَ أَنْ أَضْحَى)؛ أي: دخل في الضحوة، وهي ارتفاع النهار، قال الفيّوميّ: الضَّحَاءُ بالفتح، والمدّ: امتداد النهار، وهو مذكّر، كأنه اسم للوقت، والضَّحْوَةُ مثله، والجمع ضُحّى، مثلُ قَرْية وقُرَّى، وارتفعت الضَّحَى؛ أي: ارتفعت الشمس، ثم استُعملت الضَّحَى استعمال المفرد، وسُمّي بها، حتى صُغِّرت على ضُحَيِّ، بغير هاء، وقال الفراء: كَرِهوا إدخال الهاء؛ لئلا يلتبس بتصغير ضَحْوَةٍ. انتهى (٣).

(وَهِيَ جَالِسَةٌ) جملة حاليّة أيضاً؛ أي: والحال أنها جالسة في موضعها، وفي رواية أبي داود: «فخرج النبيّ عَلَيْ ، وهي في مصلاها، ورجع، وهي في مصلاها»، وفي رواية أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ: «أن النبيّ عَلَيْ مَرّ عليها بُكرة، وهي في المسجد تَذْكُر، ثم مَرّ بها قريباً من نصف النهار»، ولابن ماجه: «مَرّ بها رسول الله على حين صلى الغداة، أو بعدما صلى الغداة، وهي تذكر الله، فرجع حين ارتفع النهار، أو قال: انتصف، وهي كذلك»، وفي «الأدب المفرد»: «ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار، وهي في مجلسها».

(فَقَالَ) ﷺ: («مَا) نافية، (زِلْتِ) بكسر التاء، خطاب لجويرية على تقدير الاستفهام؛ أي: أثَبَتِّ في مكانك، وما زلت؟.

[تنبيه]: «زِلْتِ» بكسر الزاي ماضي يَزال، كخاف يخاف، يقال: مَا زَالَ يفعل كذا، ولا أَزَالُ أفعله، لا يُتَكلَّم به إلا بحرف النفي، والمراد به: ملازمة الشيء، والحال الدائمة، مثل ما بَرِحَ وزناً ومعنى، وقد تكلم به بعض العرب

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/۸۵.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح» ٧/ ٩١٥.

على أصله، فقال: مَا زَيِلَ زيد يفعل كذا، قاله الفيّوميّ كَاللهُ(١).

و «زال يزال» من الأفعال الأربعة التي تنسخ المبتدأ والخبر بشرط تقدّم نفى، أو شِبهه، كما قال في «الخلاصة»:

كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرِحَا فَتِئ وَانْفَكَّ وَهَذِي الأَرْبَعَهُ لِشِبْهِ نَفْي أَوْ لِنَفْي مُتْبَعَهُ وضمير المؤنَّثة هنا اسمها، وخبرها قوله: (عَلَى الْحَالِ) هُو مما يجوز تذكيره، وتأنيثه، ولذا قال: (الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»)؛ أي: من الجلوس على ذِكر الله تعالى، وفي رواية أبي داود: «لم تزالي في مصلاك هذا؟»، وفي «الأدب المفرد»: «ما زِلت في مجلسك؟». (قَالَتْ) جُويرية: (نَعَمْ)؛ أي: ما زلت، قال الفيّوميّ كَالله: قولهم في الجواب: نَعَمْ معناها: التَّصْدِيقُ، إن وقعت بعد الماضي، نحو: هل قام زيد؟ والوَعْدُ، إن وقعت بعد المستقبل، نحو: هل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌ، وتصديقٌ، قال ابن بابشاذ: يريد أنها عِدَةٌ في الاستفهام، وتصديق للإخبار، ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كلّ حال، قال النِّيليُّ: وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه، من إيجاب، أو نفي؟ لأنها وُضعت لتصديق ما تقدَّم، من غير أن ترفع النَّفي، وتُبطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن قد جاء، وقلت في جوابه: نَعَمْ، كان التقدير: نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النفي، كما تبطله بَلَى، وإن كان قد جاء، قلت في الجواب: بَلَى، والمعنى: قد جاء، فَنَعَمْ تُبقي النفي على حاله، ولا تُبطله، وفي التنزيل: ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُوا بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ولو قالوا: نَعَمْ كان كفراً؛ إذ معناه: نعم، لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي، بخلاف بَلَى، فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى (٢).

(قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ)؛ أي: بعد أن خرجت من عندك، أو بعدما فارقتك (أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ) بنصب «أربع» على المصدر؛ أي: تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات، وقال الطيبيّ: قوله: «أربع كلمات» يقتضي تقدير الناصب في كلّ من المنصوبات؛ إذ الكلمات خمس، كأنه قيل: سبحان الله

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ١/٢٦١.

وبحمده عدد خلقه، وسبحان الله وبحمده رضا نفسه، وهلمّ جرًّا.

[فإن قلت]: كيف صرّح في القرينة الأولى بالعدد، وفي الثالثة بالزِّنَة، وعزل الثانية والرابعة عنهما؟.

[قلت]: ليؤذِن بأنهما لا يدخلان في جنس المعدود، والموزون، ولا يحصرهما المقدار، لا حقيقة، ولا مجازاً، فيحصل الترقي حينئذ من عدد الخلق إلى رضا الله، ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات. انتهى (١).

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ) بالبناء للمفعول، (بِمَا قُلْتِ)؛ أي: بجميع ما قلت من الذكر من أول النهار إلى هذا الوقت.

وقوله: (مُنْذُ الْيَوْم)؛ أي: في هذا اليوم.

[فائدة]: قال المَجد تَظَلَهُ في «القاموس»: «مُنْذُ»: بَسيطٌ، مَبْنيٌ على الضم، و«مُذْ» محذوفٌ منه، مَبْنيٌ على السكون، وتُكسرُ مِيمُهُما، ويكيهما اسمٌ مجرورٌ، وحينئذ: حَرْفا جَرّ بمعنى «مِنْ» في الماضي، و«في» في الحاضِر، و«منْ وإلى» جميعاً في المَعْدودِ، كما رأيتُهُ مُنْذُ يومِ الخميسِ، واسمٌ مرفوعٌ: كمُنْذُ يومانِ، وحينئذ: مُبْتدآنِ، ما بعدَهما خَبرٌ، ومعناهُما: الأَمَدُ في الحاضِر، والمَعدودِ، وأوَّلُ المُدَّةِ في الماضِي، أو ظَرْفانِ مُحْبَرٌ بِهِما عَمَّا بعدَهما، وتليهما ومعناهُما: بينَ وبينَ وبينَ، كَلَقِيتُه مُنْذُ يومانِ؛ أي: بيني وبينَ لقائِهِ يومانِ، وتَليهما المُحْبَدُ المُعْلِيَّةُ، نحوُ:

مَا زَالَ مُلْ عَلَقَ دَتْ يَلِداهُ إِزارَهُ

أو الاسْمِيَّةُ:

وَمَا زِلْتُ أَبْغِي المالَ مُذْ أَنا يافِعُ

وحينئذِ: ظَرْفانِ مُضافانِ إلى الجُمْلَةِ، أو إلى زمانٍ مُضافٍ إليها، وقيلَ: مُنْذُ؛ لِرُجوعِهِم إلى ضم ذالِ مُذْ عندَ مُلاقاةِ الساكنينِ، كمُذُ اليوم، ولولا أن الأصلَ الضمُّ لكَسَرُوا، ولتَصْغِيرِهِم إيَّاهُ على مُنَيْذٍ، أو إذا كانتَ مُذْ اسماً فأصْلُها مُنْذُ، أو حَرْفاً فهي أصلٌ، ويقالُ: ما لقِيتُه مُنْذَ اليوم، ومُذَ اليوم، بفتح ذالِهِما، أو أصْلُها «مِن» الجارَّةُ، و«ذُو» بمعنى الذي، أو «منْ

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٢٣.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك إلى قاعدة «مذْ»، و «منذ» في «الخلاصة» حيث قال:

وَ الْمُذْ» وَ الْمُنْذُ» اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا أَوْ أُولِيَا الْفِعْلُ كَ (جَئْتُ مُذْ دَعَا» وَالْمُنْدُ وَالْمُنْدُ الْمُنْدُ (فِي الْمُضُورِ مَعْنَى (فِي السَّبِنْ وَإِنْ يَجُرًّا فِي مُضِيِّ فَكَ (مِنْ) هُمَا وَفِي الْمُضُورِ مَعْنَى (فِي اسْتَبِنْ

وقال في «المرعاة»: «منذ» بضم الميم، وقد تُكسر «اليوم» بالجرّ، على ما هو المختار، و«منذ» على هذا حرف جر بمعنى «من»، أو «في»؛ أي: من ابتداء النهار، أو في الوقت المذكور، ويجوز رفع «اليوم». انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: وجه رفع «اليوم» على أنه خبر كـ«منذ»، أو هو مبتدأ، و«منذ» خبر مقدّم، كما هو مقرّر في محلّه (٣)، والله تعالى أعلم.

(لَوَزَنَتْهُنَّ)؛ أي: عَدَلتهن في الميزان، يقال: وزَنَ الشيءُ وزْناً: ثَقُل، وزِنته: عادَلته بغيره، ومنه قوله: «لا يزن عند الله جناح بعوضة»؛ أي: لا يَعْدل؛ أي: لا قَدْر له، قاله في «المشارق»(٤).

وقال القرطبيّ كَاللهُ: «لوزنتهنّ»؛ أي: لَرَجَحت عليهنّ في الثواب، وهو دليلٌ على أن الدعوات، والأذكار الجوامع يحصل عليهنّ من الثواب، أضعاف ما يحصل على ما ليست كذلك، ولذلك كان على ما ليست كذلك، ولذلك كان الله يعلن الدعوات الجوامع.

وقال في «المرعاة»: «لوزنتهن» بفتح الزاي والنون؛ أي: ساوتهن في الوزن، يقال: هذا يزن درهماً؛ أي: يساويه، أو غلبتهن في الوزن، يقال: وازنه، فوزن: إذا غلب عليه، وزاد في الوزن.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص٤٣١. (٢) «مرعاة المفاتيح» ٩١٨/٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضريّ» عليه ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٢/٥٦٩.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٧/ ٥٢.

وقال القاضي: أي: لرجحت تلك الكلمات على جميع أذكاركِ، وزادت عليهنّ في الأجر والثواب، والضمير راجع إلى «ما» باعتبار المعني. انتهي (١٠).

وقال الطيبيّ نقلاً عن التوربشتي (٢): «لوزنتهنّ»؛ أي: ساوتهنّ، أو لو قُوبِلت بما قلت لساوتهنّ ، ويَحْتَمِل أن يراد الرجحان؛ أي: رجحت عليهنّ في الوزن، كما تقول: حاججته، فحَجَجته؛ أي: غلبته في الحجة، وأعاد الضمير إلى ما يقتضيه المعنى، لا إلى لفظة «ما» في قوله: «ما قلتِ»، وفيه تنبيةٌ على أنها كلمات كثيرة. انتهى <sup>(٣)</sup>.

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) قال القرطبيّ كَثَلله: هذا الكلام على اختصاره جملتان:

إحداهما: جملة «سبحان الله»، فإنَّها واقعة موقع المصدر، والمصدر يدلِّ على صدره، فكأنه قال: سبّحت الله التسبيح الكثير، أو التسبيح كلُّه، على قول من قال: إن «سبحان الله»: اسم عَلَمٌ للتسبيح، «وبحمده» متعلِّق بمحذوف تقديره: وأثني عليه بحمده؛ أي: بذكر صفات كماله، وجلاله، فهذه جملة ثانية، غير الجملة الأولى. انتهى (٤).

(عَدَدَ خَلْقِهِ) قال في «المرعاة»: هو وما عُطف عليه منصوبات بنزع الخافض، ويقدَّر المقدار في الثلاثة الأخيرة؛ أي: بعدد جميع مخلوقاته.

وقال الطيبيّ كَثَلَهُ: قوله: «عدد خلقه» وكذلك ما بعده نُصب على المصدر؛ أي: سبّحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه، ومداد كلماته في المقدار، ويوجب رضا نفسه، أو يكون ما يرتضيه لنفسه.

وقال المظهر (٥): «عدد خلقه» منصوب على المصدر؛ أي: أعدّ تسبيحه، وتحميده بعدد خلقه، وبمقدار ما يرضاه خالصاً، وبثِقَل عرشه، ومقداره، ويمقدار كلماته.

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ۹۱۸/۷. (٢) سيأتي تعقب السيوطي عليه قريباً.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٢٢.

<sup>(3) «</sup>المفهم» V/۲۵.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تعقب السيوطيّ على كلامه قريباً.

وقال التوربشتي<sup>(۱)</sup>: «زنة عرشه» ما يوازنه في القدر والرزانة، يقال: هو زنة الجبل؛ أي: حذاؤه في الثقل والرزانة، والمداد مصدر، تقول: مددت الشيء أمُدّه مدّاً، ومِداداً، وقيل: يَحْتَمِل أن يكون جمع مُدّ بالضمّ؛ أي: مكيال، فإنه يُجمع على مِداد. انتهى (۲).

(وَرِضَا نَفْسِهِ)؛ أي: بمقدار رضا ذاته الشريفة؛ أي: بمقدارٍ يكون سبباً لرضاه تعالى، أو بمقدار يرضي به لذاته، ويختاره، فهو مثل ما جاء: «ومِلاً ما شئت من شيء بعد»، وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة، وبمقدار ثِقَل عرشه، وبمقدار زيادة كلماته؛ أي: بمقدارٍ يساويهما يساوي العرش وزناً، والكلمات عدداً، وقيل: نَصْب الكل على الظرفية، بتقدير: قَدْر؛ أي: قَدْر عدد مخلوقاته، وقَدْر رضاه... إلخ، وقيل: نصب هذه الألفاظ على المصدرية؛ أي: أعد تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه، وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه، وزنة عرشه، ومقدار كلماته. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: «ورضا نفسه»: يعني: أن رضاه عمن رضي عنه من النبيين والصالحين لا ينقطع، ولا ينقضي، وإنما ذكر النبيّ على هذه الأمور على جهة الإغياء، والكثرة التي لا تنحصر، منبّها على أن الذاكر بهذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكّن من تسبيح الله، وتحميده، وتعظيمه عدداً لا يتناهى، ولا ينحصر لفعل ذلك، فحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب. انتهى (٤).

(وَزِنَةَ عَرْشِهِ)؛ أي: قَدْر وَزْن عرشه، ولا يعلم وزنه إلا الله تعالى.

(وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) بكسر الميم، قيل: معناه: مثلها في العدد، وقيل: مثلها في عدم النفاد، وقيل: مثلها في الكثرة، وقيل: في الثواب، والمداد مصدر مثل المدد، وهو ما كثّرت به الشيء، قاله النوويّ(٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي تعقب السيوطي عليه قريباً.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٢٢.

<sup>(</sup>۳) «مرعاة المفاتيح» ٧/ ٩١٩.(٤) «المفهم» ٧/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي» ١٧/٤٤، و«مرعاة المفاتيح» ١٩١٨/٧.

وقال القرطبيّ: قوله: «مداد كلماته» هو بكسر الميم، وبألِّف بين الدالَيْن، ويعنى به: كلامه القديم المنزَّه عن الحروف، والأصوات، وعن الانقطاع، والتغييرات، كما قال تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا ۞ [الكهف: ١٠٩]. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من نفي الحروف والأصوات، في كلام الله تعالى مخالف لمذهب المحقّقين من السلف، ومَنْ بعدهم من أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ويُسمعه من يشاء، ويكلّم من شاء إذا شاء متى شاء، وإنما دعا القرطبي إلى هذا اعتقادُه كما هو مذهب الأشاعرة أن كلام الله عبارة عن الكلام النفسيّ الذاتيّ، وأن ما أنزل من القرآن، وغيره من كلامه تعالى عبارة عن ذلك الكلام النفسي، وهذا غير صحيح، بل هو مذهب باطل مخالف لمذهب السلف، كما استوفيت البحث في ذلك في «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة» في الأصول، فراجعه(١) تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

وقال في «النهاية»: أي: مثل عددها، وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة عِيَارَ كيل، أو وزن، أو عدد، أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير، وهذا تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن، وإنما يدخل في العدد، والمداد مصدر كالمدد، يقال: مددت الشيء مداً، ومداداً، وهو ما یکثر به، ویزاد. انتهی<sup>(۲)</sup>.

وقال النوويّ: قال العلماء: واستعماله هنا مجاز؛ لأن كلمات الله تعالى لا تُحْصَر بعد، ولا غيره، والمراد: المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذَكر أوّلاً ما يحصره العدد الكثير، من عدد الخلق، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك، وعبَّر عنه بهذا؛ أي: ما لا يحصيه عدد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. انته*ی* (۳).

وقال في «اللمعات»: وهذا ادّعاء، ومبالغة في تكثيرها، كأنه تكلم بهذا

<sup>(</sup>۱) راجع: «المنحة» ١/ ٢٩٥ ـ ٣١١. (٢) «النهاية في غريب الأثر» ص٨٦١.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٧/٤٤.

المقدار، فلا يتجه أن يقال: إنه ما معنى أسبّحه بهذا المقدار، سواء كان خبراً، أو إنشاء، وهو لم يسبّح إلا واحداً. انتهى.

وقال السنديّ: [فإن قلت]: كيف يصحّ تقييد التسبيح بالعدد المذكور، مع أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس، وهو أمر واحد في ذاته، لا يقبل التعدد، وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبارُ هذا العدد فيه؛ لأن المتكلم لا يقدر عليه، ولو فُرض قدرته عليه أيضاً لَمَا صحّ تعلق هذا العدد بالتسبيح، إلا بعد أن صدر منه بهذا العدد، أو عزم على ذلك، وأما بمجرد أنه قال مرةً: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟.

[قلت]: لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جُويرية في الله المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨٩٩ و ٢٨٩١ و ٢٢٢٦)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢/٥١)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٢٥٠١)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٥٥)، و(النسائيّ) في «المجتبى» (٣/٧٧) وفي «الكبرى» في «الدعوات» (٣٥٥٥)، و(ابن ماجه) في (٢٨٨٤) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٦١ و٢٦٣ و٢٦٨)، و(ابن ماجه) في «الآداب» (٣٨٠٨)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨٨١ و٢/٣٤ ـ ٣٢٥ و ٣٢٥) ووالخميديّ) في و٠٣٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠/ ٢٨٢ ـ ٣٨٣)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٨٢ و ٢٨٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١/ ٢٣٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٢٨ و ٢٨٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١/ ٢٣٢)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٥/ في «الكبير» (وأبو يعلى) في «مسنده» (١٠٦٨)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (١٢٩٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>١) «مرعاة المفاتيح» ٩١٩/٧.

١ \_ (منها): بيان استحباب الذكر بهذه الأذكار؛ لكثرة ثوابها.

٢ ـ (ومنها): بيان أن بعض الأذكار مع وجازة ألفاظه يكون أكثر من كثير من الألفاظ، وذلك فضل الله تلك يؤتيه من يشاء، ﴿وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾
 [الحديد: ٢١].

٣ ـ (ومنها): ما قاله بعضهم: هذه الفضائل التي جاءت عن النبي ﷺ: «من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له...»، وما شاكلها إنما هي لأهل الشرف في الدين، والكمال، والطهارة من الجرائم العظام، ولا يُظَنّ أن مَنْ فَعَل هذا، وأصرّ على ما شاء من شهواته، وانتهك دِين الله، وحرماته، أنه يُلحق بالسابقين المطهرين، وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها تُقّى، ولا إخلاص، ولا عمل، ما أظلمه لنفسه، من يتأول دين الله على هواه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد هذا القائل، وأفاد، فإنه لا ينبغي الاغترار بفضائل هذه الأذكار ونحوها من الأعمال الصالحات، بل لا بد أن يكون صاحبها متخلياً عن الأخلاق الرذيلة، ومتحلياً بالأخلاق الجميلة، كي ينال بهذه الأذكار والدعوات أجراً عظيماً، وفضلاً جسيماً، فليتق الله في نفسه، ويلزم السُّنَة، ويجتنب البدع والمخالفات، وإلا فلا يطمع في نيل ما أعد من الفضائل فيها؛ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ الْمُتَوِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ الْمَتَوَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ سَوَاء تَحَيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا اللهُمْ وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ كَالْمُفْلِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَوِينَ كَالْمُفْلِينَ فِي اللّهُمُ اهدنا فيمن هديت، وأَمْ نَعْ المُنْ فيمن عافيت، وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شرّ ما قضيت، آمين.

(المسألة الرابعة): بعد أن كتبت ما تقدّم في شرح هذا الحديث وجدت رسالة للحافظ العلامة السيوطيّ كِنَّلَهُ كتبها في إعراب الكلمات الماضية: «عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» قد أجاد البحث فيها، وأفاد، وتعقّب بعض ما تقدّم من إعراب بعض الناس، فأحببت كتابتها بنصّها هنا تكميلاً للفائدة، ونشراً للعائدة، فأقول: قال كَنَّلَهُ:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا تأخذه سِنَة، ولا يُقدَّر لعرشه زِنَة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نَزَّل عليه أفصحَ الحديث، وأحسنه.

[وبعد]: فقد سئلت عن وجه النصب في قوله ﷺ: «سبحان الله وبحمده، زنة عرشه، ورضا نفسه، وعدد خلقه، ومداد كلماته».

والجواب عندي: أن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف، والتقدير: قدر زنة عرشه، وكذا البواقي، فلما حُذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه، فهذا الإعراب هو المتجه المطّرد السالم من الانتقاض، وقد ذكر السائل: أنه هل يصحّ أن يكون منصوباً على المصدر، أو على الحال، أو على حذف الخافض؟

وأقول: أما النصب على المصدر فقد ذكره المظهر في «شرح المصابيح»، قال: عدد خلقه منصوب على المصدر؛ أي: أعُدّ تسبيحه وتحميده بعدد خلقه، وبمقدار ما يرضاه خالصاً، وبثقل عرشه، ومقداره، وبمقدار كلماته، وسَبقه إلى ذلك الأشرف في «شرحه» قال: عدّد خَلْقه، وكذلك ما بعده منصوب على المصدر؛ أي: سبّحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه، ومداد كلماته في المقدار، يوجب رضا نفسه. انتهى.

فإن أراد بذلك أن نفسه مصدر، وأنه منصوب على أنه مفعول مطلق، فلا يخفى ما فيه، فإنه لا يكون مصدراً للتسبيح، كما هو واضح، بل يكون مصدراً لفعل من الزِّنَة، ويكون التقدير: سبحان الله أزنه زنة عرشه، ولا يخفى فساد هذا التقدير؛ لأنه ليس المراد إنشاء وزن التسبيح، بل المراد إنشاء قول التسبيح، والمعنى: أقول: سبحان الله قولاً كثيراً مقدار زنة عرشه في الكثرة والعظم، وعلى تقدير فعل الزنة يكون المعنى: أزن التسبيح زنة عرشه، وهو ظاهر الفساد، ثم إذا قُدِّر في الأخرى أعدة عدد خلقه، كما أفصح به المظهري أدى إلى أن المعنى إنشاء عدّ التسبيح، وليس مراداً، بل المراد: أقوله قولاً عدد خلقه، ثم لا يمكنه ذلك في رضا نفسه، فإن قيل: يقدَّر: أرضيه رضا نفسه، قلنا: حينئذ يعود الضمير على غير التسبيح، وهي في أزنه، وأعدّه عائد على التسبيح، وهي في أزنه، وأعدّه عائد على التسبيح، فيختل التناسق في الكلمات، ثم لا يمكن ذلك في مداد كلماته بلا مرية.

ويبقى على المظهر تعقبان:

أحدهما: أن عدداً لو كان مصدراً لم يجئ بالفتح؛ لأن مصدر عَدّ على فَعْل بسكون العين، فيجب أن يُدْغَم، فيقال: عَدّاً بالتشديد، كرَدّ، ومَدّ، وشدّ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٨٤].

والثاني: أنه قال: منصوب على المصدر، ثم قال: أي: أُعُدّ تسبيحه بعدد خلقه، فأدخل عليه الباء، وليس هذا شأن المصدر الذي هو مفعول مطلق، لا يقال: ضربت زيداً يضرب في موضع ضربته ضرباً، ثم قال: وبمقدار ما يرضاه، وبثقل عرشه، ومقداره، وبمقدار كلماته، وهذا كله يبطل القول بأنه منصوب على المصدر، ويؤول إلى نزع الخافض، أو الظرفية، فإن النصب على الظرفية، ونَزْع الخافض متقاربان، فإن الظرف منصوب على إسقاط الخافض الذي هو «في»، غير أنه باب مطّرد، والنصب بنزع الخافض في غير الظرف غير مطّرد، فاتجه بذلك أنه منصوب على الظرف بتقدير قَدْر، وقد صرّح بذلك الخطابيّ في «معالم السنن»، قوله: «ومداد كلماته»؛ أي: قدر ما يوازنها في العدد والكثرة.

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «ومداد كلماته»؛ أي: مثل عددها، وقيل: قَدْر ما يوازنها في الكثرة عِيارَ كيل، أو وزن، أو ما أشبهه، وهذا تمثيل يراد به التقريب. انتهى.

فأشار بقوله: «مِثْل» إلى المصدر، أو الوصف، وبقوله: «وقيل: قَدْر» إلى الظرف.

وقال الشيخ أكمل الدين في «شرح المشارق»: قوله: «عدد خلقه»؛ أي: عدداً كعدد خلقه، وزنة عرشه؛ أي: بمقدار وزنه، ورضا نفسه؛ أي: غير منقطع، فأشار إلى أن لكل واحدة إعراباً على حِدَة، الأولى مصدر، والثانية ظرف، والثالثة حال، ولا شكّ أن تساوي الكل في الإعراب حيث أمكن أُولى، وتقدير «قَدْر» في كل منهما صحيح، فاتجه نصب الكل على الظرف، بتقدير «قَدْر».

[فإن قيل]: لم يصرح أحد بأن قَدْر انتصب على الظرف.

[قلت]: ذلك لعدم اطلاعك في أمهات الكتب، وقد صرح الخطيب

التبريزيّ والمرزوقيّ كلاهما في «شرح الحماسة» وقول الشاعر [من الطويل]: فَــسَــايَــرْتُــهُ مِــقْــدَارَ مِــيــلٍ وَلَــيْــتَــنِــي

وفي قوله [من الطويل]:

هَلِ الْوَجْدُ إِلَّا أَنَّ قَلْبِيَ لَوْ دَنَا مِنَ الْجَمْرِ قِيدَ الرُّمْحِ لَاحْتَرَقَ الْجَمْرُ بِ الْمَون في الْمَعنى قَدْر. قال ابن شمعون في «شرح الإيضاح» في قول الفرزدق [من الكامل]:

مَا زَالَ مُـذْ عَـقَـدَتْ يَـدَاهُ إِزَارَهُ فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ يَجوز نصب خمسة الأشبار نصب الظرف بِسَمَا بتقدير مضاف؛ أي: سما

مقدار خمسة الأشبار.

وقال جماعة في حديث أن موسى الله سأل ربه أن يُدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر: إن رمية نُصِب على الظرف، بتقدير: قد رأى قَدْر رمية بحجر.

وقال الطيبي في «شرح المشكاة» في حديث فضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضُعفاً: قوله: سبعين مفعول مطلق، أو ظرف؛ أي: تَفْضُل مقدار سبعين.

وقال أبو البقاء في حديث «من فارق الجماعة شبراً»: هو منصوب على الظرف، والتقدير: قَدْر شبر.

وقال الطيبيّ في حديث «من تقرب إليّ شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاً»: شبراً، وذراعاً، وباعاً، في الشرط والجزاء منصوبان على الظرفية؛ أي: من تقرَّب إلىّ مقدار شبر.

وقال أيضاً في حديث «من ظلم شبراً من أرض»: المفعول به محذوف، وشبراً يجوز أن يكون مفعولاً؛ أي: ظلم شبراً، ومفعولاً فيه، مقدار شبر.

وقال أيضاً في حديث أنه ﷺ أقطع الزبير حُضْر فرسه: نصب حُضر على حذف المضاف؛ أي: قَدْر ما يعدو عدوة واحدة.

ثم إن المسألة منصوصة في كتب النحو. قال ابن مالك في «التسهيل»: الصالح للظرفية القياسية ما دلّ على مقدار، وقال في الألفية:

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكُثُرُ

وقال ابن هشام في «التوضيح»: ينوب المصدر عن الظرف إذا كان مُعَيِّناً لمقدار، نحو: انتظرتك حلبَ ناقة.

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: قال الصفّار في «شرح الكتاب»: اعلم أن المصدر إذا استُعمِل في معنى الظرف جاز أن يضاف إلى الفعل، تقول: أتيتك ريث قام زيد؛ أي: قَدْر بطء قيامه، فلما خرجت إلى الظرف جاز فيها ما جاز في الظرف.

ثم إن نَصْب زِنَة بخصوصها على الظرفية منصوص عليه من سيبويه، وأئمة النحو.

قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: من الجاري مجرى ظرف الزمان باطراد مصادر، قامت مقام مضاف إليها تقديراً، نحو قولهم: هو قرب الدار، ووزن الجبل، وزنَّته.

والمراد بالاطّراد: أن لا تختص ظرفيته بعاملٍ مّا، كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه. انتهى.

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: وذكر سيبويه من المنتصب ظرفاً: صددك، وصفيك، ووزن الجبل، وزنة الجبل، وأقطار البلاد، وهذه كلها ينصبها الفعل اللازم لإبهامها. انتهى.

وقال في «الارتشاف»: فرّق سيبويه بين وزن الجبل، وزنة الجبل، فمعنى وزن الجبل: ناحية توازنه؛ أي: تقابله قريبةً كانت منه، أو بعيدةً، وزنة الجبل: حذاءه؛ أي: متصلة به، وكلاهما مبهم، يصل إليهما الفعل، وينتصب ظرفاً.

وقد قال التوربشتي شارح «المصابيح» في هذا الحديث: زنة عرشه: ما يوازنه في القَدْر، يقال: هو زنة الجبل؛ أي: حذاؤه في الثقل والرّزانة. انتهى.

وهذا منه إيماء إلى تخريج الحديث على الظرفية، وقد خرّجوا على الظرفية ما هو أبلغ من ذلك، رُوي أن معاوية استَعْمَل ابن أخيه عمرو بن عُتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب، فاعتدى عليهم، فقال ابن العَدّاء الكلبيّ [من البسيط]:

سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرُكُ لَنَا سَبَداً (١) فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ قال ابن الأثير في «النهاية»: نصب عقالاً على الظرف، أراد: مُدَة عقال، والعقال: صدقة عام. وقال ابن يعيش في «شرح المفصّل»: من المنصوب على الظرف قولهم: سِيْرَ عليه ترويحتين، وانتُظِر به نحو جزورين، والمراد مدة

وقال أبو البقاء في قوله ﷺ: «ليصلّ أحدكم نشاطه»: إنه منصوب على تقدير الظرف؛ أي: مدة نشاطه، فحَذَفه، وأقام المصدر مقامه.

وقال الأشرف في «شرح المصابيح»: يجوز أن يكون نشاطه بمعنى الوقت، وأن يراد به الصلاة التي نشط لها.

[فإن قلت]: فما تقول في نصبه على الصفة للمصدر؟.

ذلك، والترويحتين تثنية الترويحة: واحدة التراويح في الصلاة.

[قلت]: هذا ذكره طائفة، وأقول: لا يخلو إما أن يجعل صفة للمصدر المذكور، وهو سبحان، أو لمقدّر:

فأما الأول: فيعكر عليه الفصل بينه وبين موصوفه بقوله: «وبحمده»، وذلك ضعيف، أو ممنوع، مع أن عندي في جواز وصف سبحان وقفة، فإنه غير متصرف، ولم يستعمل إلا عَلَماً للتسبيح، منصوباً ولم يتصرف فيه بشيء.

وأما الثاني: وهو أن يجعل التقدير سبحان الله تسبيحاً زنة عرشه، ففيه وقفة من وجوه:

الأول: أنه تقدير ما لا حاجة إليه؛ لأن المصدر يصرَّح به في اللفظ، فأي حاجة إلى تقدير مصدر آخر؟

الثاني: أن المصدر المذكور منصوب بفعل مقدَّر، فإذا قُدَّر مصدر آخر له؛ لزم منه تقدير ثلاثة: فعل المصدر الظاهر، والمصدر المقدر، وفعل آخر له؛ لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك.

الثالث: أن الكلام لا يصح إلا بتقدير آخر؛ لأن التسبيح ليس نفس الزنة، فيكون التقدير: مثل زنة عرشه، وإذا آل الأمر إلى تقدير، فالمراد المثلية في المقدار، فرجع إلى ما قلناه من الظرفية، خصوصاً أن قوله: «رضا نفسه» لا

<sup>(</sup>١) السبد بالباء محرّكة: القليل.

يصح فيه تقدير المثالية، ولهذا قال الأشرف: يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه في المقدار، ويوجب رضا نفسه، فأخرجه عن حَيِّز المساواة، وتقدير قَدْر صحيح فيه؛ أي: قَدْراً يبلغ رضا نفسه.

[فإن قلت]: بقى وجه إبطال الحال.

[قلت]: إذا قُدّر أسبح، أو أقول: سبحان الله موازناً لعرشه، فإن جُعل حالاً من الفاعل نافره أن المفعول هنا مطلق، والمعهود مجيء الحال من المفعول به، ولا يمكن كونه من المضاف إليه، كما لا يخفى، ولا يطّرد التقدير بالمشتق في مداد كلماته، كما هو ظاهر، فبطل الحال.

وبقي من الوجوه الممكنة في إعرابه أربعة:

أحدها: أن يجعل مفعولاً به لفعل، أو وصف مقدر؛ أي: يبلغ زنة عرشه، أو بالغاً زنة عرشه.

الثاني: أن يكون القول مقداراً، وسبحان الله مفعول أول، وزنة عرشه مفعول ثان على لغة من يُجري القول مُجرى الظنّ بلا شرط.

الثالث: أن يكون خبراً لكان، مقدرةً هي واسمها ضميراً راجعاً إلى التسبيح، ويُقدّر إما بصيغة المضارع، أو اسم الفاعل.

الرابع: وهو خاص برضا نفسه أن يُجعل مفعولاً له على جعل الرضا بمعنى الإرضاء، كقولك: سبّحت ابتغاء وجه الله.

وكلها لا يعوَّل عليها، والعمدة على الأول، والله أعلم آخره، والحمد لله. انتهى ما كتبه العلامة المحقّق السيوطيّ كظّلهُ(١)، وهو بحث مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كِثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتابِ قال:

[٦٨٩٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، وَإِسْحَاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، قَالَتْ: مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ صَلَّى صَلَاةً

<sup>(</sup>١) «رفع السُّنَّة في نصب الزنة» للسيوطيّ كلله، من مجموع كتابه «الحاوي للفتاوي» Y\ 3 A Y \_ A A Y .

الْغَدَاةِ (١)، أَوْ بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَلَكَرَ نَحْوَهُ، فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»). خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»).

## رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنَ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩]
 (ت٣٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٧/١.

٢ ـ (مِسْعَرُ) بن كِدَام ـ بكسر أوله، وتخفيف ثانيه ـ ابن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت٣ أو١٥٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٩١/٥.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و (إسحاق) هو: ابن راهويه، و «أبو رشدين بكسر الراء، والدال هو: كريب، مولى ابن عبّاس المذكور قبله.

[فائدة]: قال الإمام النسائي تَعَلَّمُ في «الكبرى» بعد إخراجه الحديث من طريق مسعر بسند المصنف ما نصه:

قال أبو عبد الرحمٰن: أبو رِشدين هو: كريب، مولى ابن عباس، وابنه رِشدين بن كريب ضعيف، وأخوه محمد بن كريب ليس بالقويّ، إلا أنه أصلح قليلاً، وكريب ثقة، وليس في موالي ابن عباس ضعيف، إلا شعبة مولى ابن عباس، فإن مالكاً قال: لم يكن يُشْبه القراء. انتهى (٢).

وقوله: (مَرَّ بِهَا... إلخ) فيه التفات؛ إذ الأصل: مرّ بي.

وقوله: (أَوْ بَعْدَمَا صَلَّى) «أو» فيه للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) فاعل «ذَكَر»، وكذا الضمائر بعده لمسعر.

[تنبيه]: رواية مسعر عن محمد بن عبد الرحمٰن هذه ساقها ابن ماجه ﷺ في «سننه» بسند المصنّف، فقال:

(٣٨٠٨) \_ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا مِسعر، حدّثني محمد بن عبد الرحمٰن، عن أبي رِشدين، عن ابن عباس، عن جويرية، قالت: مَرّ بها رسول الله ﷺ حين صلى الغداة، أو بعدما صلى الغداة، وهي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «حين صلى الغداة».

تذكر الله، فرجع حين ارتفع النهار، أو قال: انتصف، وهي كذلك، فقال: «لقد قلتُ منذ قمتُ عنكِ أربع كلمات، ثلاث مرات، وهي أكثر، وأرجح، أو أوزن مما قلتِ: سبحان الله، عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته». انتهى (١).

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩١] (٢٧٢٧) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى \_ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَلِهَا، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيِّ، فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى مَكَانِكُمَا»، فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ<sup>(٢)</sup>: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْراً مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة، أبو محمد الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه رُبّما دَلِّس [٥] (ت١١٣) أو بعدها، وله نيف وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي لَيْلَى) هو: عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] اختُلف في سماعه من عمر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين. وقيل: إنه غَرِق (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كِثَلَثُه، وأنه شيخيه من التسعة الذين روى عنهم

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۱۲۵۱/۲.

الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه تقدّم القول فيه قبل حديثين.

# شرح الحديث:

(عَنِ الْحَكَمِ) هو ابن عُتيبة بمثناة، وموحّدة، مصغّراً، فقيه أهل الكوفة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى) هو عبد الرحمٰن، قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) عَلَيْهُ؛ (أَنَّ فَاطِمَةً) بنت رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ (المُتكَتُّ) وفي رواية البخاريّ: «شكَت»، (مَا تَلْقَى) بفتح أوله وثالثه، من باب تَعِب؛ أي: الذي تجده (مِنَ الرَّحَى) قال الفيّوميّ: الرَّحَى مقصوراً: الطاحون، والضِّرْس أيضاً، والجمع: أرْح، وأرْحاءٌ، مثلُ سبب وأسباب، وربما جُمعت على أرْحِيةٍ، ومَنعه أبو حاتم، وقال: هو خطأ، وربما جُمعت على رُحيِّ على فُعُولٍ، وقال ابن الأنباريّ: والاختيار أن تُجمَع الرَّحَى على أَرْحَاءٍ، والقفا على أقفاء، والندى على أنداء؛ والاختيار أن تُجمَع الرَّحَى على أَرْحَاءٍ، والقفا على أقفاء، والندى على أنداء؛ رُحيَّةٌ، والجمع: أرْحَاءٌ، ولا يجوز أرْحِيَةٌ؛ لأن أَفْعِلة جَمْع الممدود، لا المقصور، وليس في المقصور شيء يُجمع على أفعِلة، قال ابن السِّكِيت: المقصور، وليس في المقصور شيء يُجمع على أفعِلة، قال ابن السِّكيت: والتثنية: رَحَيَانٍ، ورَحَوَانٍ. انتهى (۱).

(فِي يَلِهَا) زاد بَدَلُ بن الْمُحَبَّر في روايته: «مما تَطْحَن»، وفي رواية القاسم مولى معاوية عن عليّ عند الطبرانيّ: «وأرَتْه أثراً في يدها من الرحى».

وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وصححه ابن حبان، من طريق محمد بن سيرين، عن عَبِيدة بن عمرو، عن عليّ: «اشتكت فاطمة مَجْل يدها»، وهو بفتح الميم، وسكون الجيم، بعدها لام، معناه: التقطيع.

وقال الطبريّ: المراد به: غِلَظ اليد، وكلّ مَن عَمِل عملاً بكفه، فغَلُظ جلدها قيل: مَجِلت (٢) كفه.

وعند أحمد من رواية هُبيرة بن يَرِيم عن عليّ: «قلت لفاطمة: لو أتيت

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) مجل من بابي نصر، وفَرح. اهـ. «ق».

النبي على فسألتيه خادماً، فقد أجهدك الطحن، والعمل»، وعنده وعند ابن سعد، من رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي: «أن رسول الله على لما زوَّجه فاطمة...» فذكر الحديث، وفيه: «فقال عليّ لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَنَوْت حتى اشتكيت صدري، فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مَجِلت يداي».

وقوله: «سنوت» بفتح السين المهملة، والنون؛ أي: استقيت من البئر، فكنت مكان السانية، وهي الناقة.

وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثُمامة، عن عليّ بن عبد، عن عليّ: «قال: كانت عندي فاطمة بنت النبيّ ﷺ، فجَرَّت بالرحى حتى أثَّرت بيدها، واستقت بالقِربة حتى أثَّرت في عنقها، وقَمَّت البيتَ حتى اغبرت ثيابها»، وفي رواية له: «وخبزت حتى تغيَّر وجهها».

وقوله: (وَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْمً) جملة حاليّة بتقدير «قد»، أو دون تقديرها على خلاف بين النحاة. (سَبْيُّ) مرفوع على الفاعليّة لـ«أتى»، و«السبي» بفتح السين المهملة، وسكون الموحّدة، آخره مثنّاة تحتانيّة؛ أي: عبيد مسبيّون، يقال: سَبَيْتُ العدوّ سَبْياً، من باب رمى: إذا أَسَرْته، والاسم: السّباء، وزانُ كتاب، والقصر لغة، وأَسْبَيْتُهُ مثله، فالغلام سَبِيَّ، ومَسْبِيًّ ـ بالتشديد ـ والجارية سَبِيَّة، ومَسْبِيَّة ـ بالتشديد أيضاً ـ وجمعها سَبَايا، مثلُ عطيّة وعطايا، وقوم سَبْيٌ ـ بالتخفيف ـ بالتشديد أيضاً ـ وجمعها سَبَايَا، مثلُ عطيّة وعطايا، وقوم سَبْيٌ ـ بالتخفيف ـ وصفٌ بالمصدر، قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك، قاله الفيّوميّ (۱).

ووقع في بعض النسخ بلفظ: «فأُتي النبيّ ﷺ بسبيٍ»، فالفعل على هذا مبنيّ للمفعول، فتنبّه.

وفي رواية البخاريّ: «قوله: فأتت النبيّ ﷺ تسأله خادماً»؛ أي: جارية تخدمها، ويُطلق أيضاً على الذكر، وفي رواية السائب: «وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي إليه، فاستخدميه»؛ أي: اسأليه خادماً، وزاد في رواية يحيى القطان، عن شعبة: «وبلَغها أنه جاءه رقيق» (٢).

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ١/ ٢٦٥، بزيادة من «القاموس» ص٩٩٥.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۵/۱۷، «كتاب الدعوات» رقم (۱۳۱۸).

(فَانْطَلَقَتْ)؛ أي: ذهبت فاطمة بي إلى رسول الله و فَلَمْ تَجِدْهُ) وفي رواية: «فلم تصادفه» وفي رواية: «فأتته، فوجدت عنده حُدّاثاً \_ بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال، وبعد الألف مثلثة؛ أي: جماعة يتحدثون \_ فاستحيّت، فرجَعَت»، فيُحمَل على أن المراد: أنها لم تجده في المنزل، بل في مكان آخر كالمسجد، وعنده من يتحدث معه (۱).

(وَلَقِيَتْ) بكسر القاف، (عَائِشَة) أم المؤمنين ﴿ الْأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النّبِيُ ﷺ أَخْبَرَتْهُ)؛ أي: النبي ﷺ (عَائِشَةُ) ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويُجمع بأن فاطمة التمسته في بيتَيْ أمَّي المؤمنين.

وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها، أخرجها الطبريّ في «تهذيبه» من طريق شهر بن حوشب عنها، قالت: «جاءت فاطمة إلى رسول الله ﷺ تشكو إليه الخدمة. . . » فذكرت الحديث مختصراً.

وفي رواية السائب: «فأتت النبيّ ﷺ، فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلّم عليك، واستحيت أن تسأله، ورجعت، فقلت: ما فعلت؟ قالت: استحييت».

قال الحافظ: وهذا مخالف لِمَا في «الصحيح»، ويمكن الجمع بأن تكون لم تَذْكر حاجتها أوّلاً على ما في هذه الرواية، ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لمّا لم تجده، ثم جاءت هي وعليّ على ما في رواية السائب، فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض.

وقد اختصره بعضهم، ففي رواية مجاهد عند البخاريّ: «أن فاطمة أتت النبيّ ﷺ تسأله خادماً، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟».

وفي رواية هُبيرة: «فقالت: انطَلِقْ معي، فانطلقتُ معها، فسألناه، فقال: ألا أدلكما...» الحديث.

<sup>(</sup>١) "الفتح" ١٤/٣١٥، "كتاب الدعوات" رقم (٦٣١٨).

ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا: «أن فاطمة أتت النبيّ على تسأله خادماً، وشَكَت العمل، فقال: ما ألْفَيته عندنا»، وهو بالفاء؛ أي: ما وجدته، ويُحْمَل على أن المراد: ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه؛ لِمَا ذَكَر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصُّفّة، ففي رواية السائب: «فأتيناه جميعاً، فقلت: بأبي يا رسول الله، والله لقد سَنَوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مَجَلت يداي، وقد جاءك الله بسَبْي وسَعة، فأخدِمنا، فقال: والله لا أعطيكما، وأدَعُ أهل الصفة تُطْوَى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم، وأنفق عليهم أثمانهم» (1).

قال علي رفيه: (فَجَاءَ النّبِيُ اللهِ إلَيْنَا)؛ أي: إلى عليّ وفاطمة وأله المناب ووقد أخذنا مضاجِعنا) جملة حاليّة؛ أي: والحال أننا قد أخذنا في أسباب النوم، وتهيّأنا له، ووقع في رواية عبيدة بن عمرو، عن عليّ والله عند ابن حبان من الزيادة: «فأتانا، وعلينا قطيفة، إذا لَبِسناها طولاً خرجت منها جنوبنا، وإذا لبسناها عرضاً خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا»، وفي رواية السائب: «فرجعا، فأتاهما النبيّ الله وقد دخلا في قطيفة لهما، إذا غَطّيا رءوسهما، تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما، تكشفت رؤوسهما».

(فَلَهَبْنَا)؛ أي: شَرَعنا (نَقُومُ) تعظيماً للنبيّ ﷺ، وفي رواية البخاريّ: «فذهبت أقوم»، وفي رواية: «فقاما».

(فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ: «عَلَى مَكَانِكُمَا»)؛ أي: استَمِرّا على ما أنتما عليه، وفي رواية: «مكانكما»، وهو منصوب على الإغراء؛ أي: الزما مكانكما. (فَقَعَدَ بَيْنَا) ولفظ البخاريّ: «فجلس بيننا»، وفي رواية: «فقعد بيني وبينها»، وفي رواية عند النسائيّ: «أتى رسول الله ﷺ حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة».

وقال القرطبيّ كَنْشُ: قوله: «على مكانكما»؛ أي: اثبتا على مكانكما، والزماه، وقعوده على بينهما دليل على جواز مثل ذلك، وأنه لا يعاب على من فعله إذا لم يؤدّ ذلك إلى اطلاع على عورة، أو إلى شيء ممنوع شرعاً. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۱٦/۱٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٣١٨).

<sup>(</sup>Y) «المفهم» V/00.

(حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي) قال النووي كَلَلَهُ: كذا هو في نُسخ مسلم: «قدمه» مفردة، وفي رواية البخاريّ: «قدميه» بالتثنية، وهي زيادة ثقة لا تخالف الأُولى. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تخالف»؛ أي: لأن المفرد المضاف يعمّ، فيتناول القدمين، والله تعالى أعلم.

وفي رواية عطاء، عن مجاهد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عند جعفر الفريابيّ في «الذكر» من الزيادة: «فخرج، حتى أتى منزل فاطمة، وقد دخلت هي وعليّ في اللحاف، فلما استأذن هَمّا أن يلبسا، فقال: كما أنتما، إني أخبرتُ أنكِ جئت تطلبين، فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنه قَدِم عليك خَدَمٌ، فأحببت أن تعطيني خادماً يكفيني الخبز والعجن، فإنه قد شقّ عليّ، قال: فما جئت تطلبين أحب إليك، أو ما هو خير منه؟ قال عليّ: فغمزتها، فقلت قولي: ما هو خير منه أحب إليّ، قال: فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما عليه. . . »، فذكر التسبيح.

وفي رواية: «فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع حياءً من أبيها».

قال الحافظ ﷺ: ويُحمل على أنه فعل ذلك أوّلاً، فلما تآنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس.

وزاد في رواية: «فقال: ما كان حاجتك أمس، فسكتت مرتين، فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول الله، فذكرته له».

ويُجمع بين الروايتين بأنها أوّلاً استحيت، فتكلم عليّ عنها، فأنشطت للكلام، فأكملت القصة.

واتَّفَق غالب الرواة على أنه ﷺ جاء إليهما، ووقع في رواية شَبَث ـ وهو بفتح المعجمة، والموحدة، بعدها مثلثة ـ ابن ربعيّ، عن عليّ، عند أبي داود، وجعفر في «الذكر»، والسياق له: «قَدِم على النبيّ ﷺ سبي، فانطلق عليّ وفاطمة، حتى أتيا رسول الله ﷺ، فقال: ما أتى بكما؟ قال عليّ: شقّ علينا العمل، فقال: ألا أدلكما». وفي لفظ جعفر: «فقال عليّ لفاطمة: اثت أباك، فاسأليه أن يُخدمك، فأتت أباها حين أمست، فقال: ما جاء بك يا بنيّة؟

قالت: جئت أسلم عليك، واستحيت، حتى إذا كانت القابلة، قال: ائت أباك - فذكر مثله - حتى إذا كانت الليلة الثالثة، قال لها عليّ: امشي، فخرجا معاً...» الحديث، وفيه: ألا أدلكما على خير لكما من حُمْر النَّعَم؟».

وفي مرسل عليّ بن الحسين عند جعفر أيضاً: «إن فاطمة أتت النبيّ ﷺ تسأله خادماً، وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى، فقال: إذا أويت إلى فراشك...» الحديث.

فيَحْتَمِل أن تكون قصة أخرى، فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم، أو ضُباعة بنت الزبير؛ أي: ابن عبد المطلب: «قالت: أصاب رسول الله على سبياً، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله على نشكو إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال: سبقكن يتامى بدر...»، فذكر قصة التسبيح عند النوم، فلعله عَلَم فاطمة في كل مرة أحد الذّكرين.

وقد وقع في «تهذيب الطبريّ» من طريق أبي أمامة، عن عليّ في قصة فاطمة من الزيادة: «فقال: اصبري يا فاطمة، إن خير النساء التي نفعت أهلها»، ذكر هذا كلّه في «الفتح»(١).

[تنبيه]: قال في «الفتح»: زاد في رواية السائب: «تسبّحان دُبُر كل صلاة عشراً، وتحمدان عشراً، وتكبّران عشراً». قال الحافظ: هذه الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفيها، عند

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۱۷/۱۶ ـ ۳۱۸، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۱۸).

أصحاب السنن الأربعة في حديث، أوله: «خصلتان لا يُحصيهما عبد إلا دخل الجنة»، وصححه الترمذي، وابن حبان، وفيه ذِكر ما يقال عند النوم أيضاً.

قال: ويَحْتَمِل إن كان حديث السائب عن عليّ محفوظاً أن يكون عليّ ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معاً، قال: ثم وجدت الحديث في «تهذيب الآثار» للطبريّ، فساقه من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء، كما ذكرتُ، ثم ساقه من طريق شعبة، عن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبيّ على أمر عليّاً وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح، والتحميد، والتكبير... فساق الحديث، فظهر أن الحديث في قصة عليّ وفاطمة، وأن من لم يذكرهما من الرواة اختصر الحديث، وأن رواية السائب إنما هي عن عبد الله بن عمرو، وأن قول من قال فيه عن عليّ لم يُرِد الرواية عن عليّ، وإنما معناه عن قصة عليّ، وفاطمة، كما في نظائره. انتهى (١).

(أَنْ تُكبِّرُا اللهَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ، وَتُسبِّحاهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثاً وَللاثين، واحمدا ثلاثاً ولفظ البخاري: «فكبّرا أربعاً وثلاثين، وسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، قال في «الفتح»: كذا هنا بصيغة الأمر، والجزم بأربع في التكبير، وفي رواية بدل مثله، ولفظه: «فكبرا الله»، ومثله للقطان، لكن قدّم التسبيح، وأخّر التكبير، ولم يذكر الجلالة، وفي رواية عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، وفي رواية السائب، كلاهما مثله، وكذا في رواية هُبيرة عن عليّ، وزاد في آخره: «فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان»، وهذه الزيادة ثبتت أيضاً في رواية هُبيرة، وعمارة بن عبد معاً عن عليّ، عند الطبرانيّ، وفي رواية السائب كما مضى، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كالأول، لكن قال: «تسبّحين» بصيغة المضارع، وفي رواية عَبيدة بن عمرو: «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين، وثلاثين، وثربع وثلاثين، من تسبيح، وتحميد، وتكبير».

وفي رواية غندر للكشميهنيّ مثل الأول، وعن غير الكشميهنيّ: «تكبّران» بصيغة المضارع، وثبوت النون، وحُذفت في نسخة، وهي إما على أن «إذا» تعمل عمل الشرط، وإما حذفت تخفيفاً.

<sup>(</sup>۱) "الفتح" ۳۱۷/۱٤ ـ ۳۱۸، "كتاب الدعوات" رقم (٦٣١٨).

وفي رواية مجاهد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى عند البخاريّ في «النفقات» بلفظ: «تسبّحين الله عند منامك»، وقال في الجميع: «ثلاثاً وثلاثين»، ثم قال في آخره: قال سفيان روايةً: «إحداهن أربع».

وفي رواية النسائيّ عن قتيبة، عن سفيان: «لا أدري أيها أربع وثلاثون».

وفي رواية الطبريّ من طريق أبي أمامة الباهليّ، عن عليّ في الجميع: «ثلاثاً وثلاثين، واختماها بلا إله إلا الله».

وله من طريق محمد ابن الحنفية عن علي: «وكبّراه، وهلّلاه أربعاً وثلاثين»، وله من طريق أبي مريم عن عليّ: «احمدا أربعاً وثلاثين»، وكذا له في حديث أم سلمة، وله من طريق هُبيرة: أن التهليل أربع وثلاثون، ولم يذكر التحميد، وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة، وما عدا ذلك شاذّ.

وفي رواية عطاء، عن مجاهد، عند جعفر: «أشكُّ أيها أربع وثلاثون، غير أني أظنه التكبير»، وزاد في آخره: «قال عليّ: فما تركتها بعدُ، فقالوا له: ولا ليلة صِفِّين؟، وفي رواية القاسم مولى معاوية، عن عليّ: «فقيل لي»، وفي رواية عمرو بن مرة: «فقال له رجل»، وكذا في رواية هبيرة (۱).

(فَهُو)؛ أي: الذِّكر المذكور، (خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ») الخادم يُطلق على الذكر والأنثى، قال الفيّوميّ كَلْللهُ: خَدَمَهُ يَخْدِمُهُ، ـ من بابي ضرب، ونصر خِدْمَة، فهو خادم غلاماً كان، أو جارية، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَداً ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى: ستصير كذلك، كما يقال: حائضة غداً، وأخدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادماً، وخَدَّمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادماً، وخَدَّمْتُها بالته أن يُخدمني، أو جعلته كذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ رضي الله متفق عليه.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۹/۱۶.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩٩/ ١٨٩١ و ٢٨٩٢ و ٢٨٩٢] (٢٧٢٧)، و(البخاريّ) في «فرض الخمس» (٣١١٣) و «فضائل الصحابة» (٣٧٠٥) و «النفقات» (٣٦١٥) و «الدعوات» (٣١٨٠)، و (أبو داود) في «الخراج» (٢٩٨٨) و «الأدب» (٢٠٠٥)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٠٨ و ٣٤٠٩)، و (النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» و (النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٠١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٩٨٨)، و (أحمد) في «مسنده» (١٩٨١)، و (١٠٠١ و ١٤٠٠ و ١٤٠١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٤٤١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٢٥ و ٢٥٥ و ٢٨٨٦ و ٢٨٨٣)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٥٥١)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (١٣٢٢)، و الله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب الذكر عند النوم بهذه الأذكار، ويُستفاد من تقييده بالليل في الرواية التالية حيث قال: «إذا أخذتما مضاجعكما من الليل» أن هذا الذكر خاص بنوم الليل، لا في القيلولة، والله تعالى أعلم.

٢ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كلله: هذا نوع من الذكر عند النوم، ويمكن أن يكون على كان يقول جميع ذلك عند النوم، وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحض والندب، لا الوجوب.

وقال عياض كِلَّلَهُ: جاءت عن النبيِّ ﷺ أذكار عند النوم مختلفة، بحسب الأحوال، والأشخاص، والأوقات، وفي كلِّ فضل.

٣ \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَلْلَهُ: وفي هذا الحديث حجة لمن فضًل الفقر على الغنى؛ لقوله: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم» فعلَّمهما الذكر، فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم، وعلَّمهما الذكر، فلما منعهما الخادم، وقَصَرَهما على الذكر عُلم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله.

قال الحافظ: وهذا إنما يتم أن لو كان عنده على من الخدّام فضلة، وقد صَرَّح في الخبر أنه كان محتاجاً إلى بيع ذلك الرقيق؛ لنفقته على أهل الصفّة، ومن ثَمّ قال عياض: لا وجه لمن استدَلّ به على أن الفقير أفضل من الغني. انتهى، وهو تعقّب جيّد، والله تعالى أعلم.

٤ \_ (ومنها): أنه قد اختُلف في معنى الخيرية في الخبر، فقال عياض: ظاهره أنه أراد أن يُعَلِّمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال، وانما اقتصر على ذلك لَمَّا لم يمكنه إعطاء الخادم، ثم علَّمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكراً يُحَصِّل لهما أجراً أفضل مما سألاه.

وقال القرطبي: إنما أحالهما على الذكر؛ ليكون عوضاً عن الدعاء عند الحاجة، أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر، وتَحَمّل شدته بالصبر عليه؛ تعظيماً لأجرها.

وقال المهَلَّب: عَلَّم ﷺ ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في الآخرة، وآثر أهل الصفّة؛ لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم، وضبط السُّنَّة على شِبَع بطونهم، لا يرغبون في كسب مال، ولا في عيال، ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت. انتهي.

٥ \_ (ومنها): أنه يؤخذ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخُمس.

٦ \_ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف الصالح من شَظَف العيش، وقلة الشيء، وشدّة الحال، وأن الله تعالى حماهم من الدنيا مع إمكان ذلك صيانةً لهم من تبعاتها، وتلك سُنَّة أكثر الأنبياء، والأولياء.

٧ - (ومنها): بيان مشروعية خدمة المرأة بيت زوجها، والقيام بالطبخ، والخبز، والغسل ونحو ذلك، وهو على الوجوب على القول الراجح، وقد قدمنا البحث في هذا مستوفَّى في غير هذا المحلِّ، ولله الحمد والمنَّة.

٨ \_ (ومنها): ما قاله إسماعيل القاضي كَالله: في هذا الحديث أن للإمام أن يقسم الخمس حيث رأى؛ لأن السبى لا يكون إلا من الخمس، وأما الأربعة الأخماس فهو حقّ الغانمين. انتهى. وهو قول مالك، وجماعة، وذهب الشافعيّ، وجماعة إلى أن لآل البيت سهماً من الخمس.

قال الحافظ: ثم وجدت في «تهذيب الطبريّ» من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك، فساق من طريق أبي أمامه الباهليّ، عن عليّ ظها قال: أهدي لرسول الله على رقيق، أهداهم له بعض ملوك الأعاجم، فقلت لفاطمة: اثت أباك، فاستخدميه، فلو صحّ هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حينئذ لا يكون للغانمين فيه شيء، وإنما هو من مال المصالح، يصرفه الإمام حيث يراه. 9 \_ (ومنها): أن فيه حمل الإنسان أهله على ما يَحمل عليه نفسه، من إيثار الآخرة على الدنيا، إذا كانت لهم قدرة على ذلك.

١٠ ـ (ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته، وزوجها بغير استئذان،
 وجلوسه بينهما في فراشهما، ومباشرة قدميه بعض جسدهما، قاله المهلّب.

وتعقّبه الحافظ في قوله: «بغير استئذان»، فقال: فيه نظر؛ لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن فقد ورد من رواية عطاء، عن مجاهد في «الذكر» لجعفر، وأصله عند مسلم، وهو في «العلل» للدارقطنيّ أيضاً بطوله.

وأخرج الطبريّ في "تهذيبه" من طريق أبي مريم: سمعت عليّاً يقول: "إن فاطمة كانت تدقّ الدَّرْمَك (١) بين حجرين، حتى مَجَلت يداها... فذكر الحديث، وفيه: "فأتانا وقد دخلنا فراشنا، فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابنا، فلما سمع ذلك قال: كما أنتما في لحافكما».

ودفع بعضهم الاستدلال المذكور؛ لعصمته على الله على الله على السندلال المذكور؛ لعصمته الله على الله على

١١ ـ (ومنها): أن في الحديث منقبةً ظاهرةً لعليّ وفاطمة رأيها.

17 ـ (ومنها): أن فيه بيانَ إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد رفع الْحِشْمة (٣) والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما، فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما، ومكث بينهما حتى علّمهما ما هو الأولى بحالهما من الذّكر عوضاً عما طلباه من الخادم، فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب؛ إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد، والصبر على مشاق الدنيا، والتجافي عن دار الغرور.

<sup>(</sup>١) «الدَّرْمَكُ» كجعفر: دقيق الْحُوَّارَى. اه. «ق».

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/۱۲، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الْحَشْمة» بكسر، فسكون: الحياء، والانقباض. اه. «ق».

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أنها لم تُرِد التخصيص، بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة في بيتها، فلمّا لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة، ولو اتَّفق أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك، وقد تقدم أن في بعض طرقه أن أم سلمة ذكرت للنبي عَلَيْ ذلك أيضاً، فيحتَمِل أن فاطمة لمّا لم تجده في بيت عائشة مرّت على بيت أم سلمة، فذكرت لها ذلك، ويَحْتَمِل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج؛ لكون باقيهن كنّ حزبين، كل حزب يتبع واحدة من هاتين، كما تقدّم ذلك صريحاً. انتهى.

14 \_ (ومنها): أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؟ لأن فاطمة شكت التعب من العمل، فأحالها على ذلك، كذا أفاده ابن تيمية.

قال الحافظ: وفيه نظر، ولا يتعيَّن رَفْع التعب، بل يَحْتَمِل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل، ولا يشقّ عليه، ولو حصل له التعب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن تيميّة أولى، وأقرب، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِينٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: «أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و«وكيع» هو: ابن الْجَرّاح، ووالله «عبيد الله» هو: معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، و«ابن المثنّى» هو: محمد، و«ابن أبي عديّ البصريّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۱/۱۶ ـ ۳۲۳، «كتاب الدعوات» رقم (٦٣١٨).

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإسْنَادِ)؛ يعني: أن كلاً من وكيع، ومعاذ بن معاذ، وابن أبي عديّ رووا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد المذكور؛ أي: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عليّ عَلَيْهُ.

وقوله: (مِنَ اللَّيْلِ) «من» بمعنى «في»، أو هي للتبعيض، ويستفاد منه كما أسلفته أن هذا الذكر في نوم الليل، لا في القيلولة ونحوها، ويَحتمل أن يكون تقييده بالليل لتأكّده فيه، فلا يخصّ الليل، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن شعبة، فقد ساقها أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٤٠) ـ حدثنا وكيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، ثنا عليّ؛ أن فاطمة شكت إلى النبيّ في أثر العجين في يديها، فأتى النبيّ في سبي، فأتته تسأله خادماً، فلم تجده، فرجعت، قال: فأتانا، وقد أخذنا مضاجعنا، قال: فذهبت لأقوم، فقال: «مكانكما»، فجاء حتى جلس، حتى وجدت برد قدميه، فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما، سبَّحتما الله ثلاثاً وثلاثين، وحَمِدتماه ثلاثاً وثلاثين، وحَمِدتماه ثلاثاً وثلاثين، وكبرتماه أربعاً وثلاثين». انتهى (١٠).

وأما رواية معاذ بن معاذ، وابن أبي عديّ كلاهما عن شعبة، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبِي بَنِ أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَالِبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُجْمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمِي رَبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزَادَ فِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ اللهَ عَلِيَّ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةً

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١/ ٩٥.

صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينِ، وَنِي حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ) المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة، ثقةٌ كثير الحديث [٤] (ت١٢٦) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «الصيام» ٢١/٢٦٢.

٢ \_ (مُجَاهِدُ) بن جبر \_ بفتح الجيم، وسكون الموحّدة \_ أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ إمامٌ في التفسير، وغيره [٣] مات سنة إحدى، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١.

٣ \_ (عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ) \_ بفتح التحتانيّة، وكسر المهملة \_ الْمَحَامليّ، أبو محمد الكوفيّ العطار، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت١٢٨) أو بعدها بسنة (ي م س) تقدم في «فضائل الصحابة» ٢١/ ٦٣٠٤.

٤ \_ (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ \_ بفتح العين المهملة، وسكون الراء، وبالزاي المفتوحة \_ صدوقٌ، له أوهام [٥] (١٤٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٣/٤٤٢.

٥ \_ (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح) \_ بفتح الراء، والموحّدة \_ واسم أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، المكيّ، ثقّةٌ فقيةٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت١١٤) على المشهور، وقيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٢٤٤.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِ الْحَكَم... إلخ)؛ يعني: أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى بنحو رواية الحكم في السند الماضي عنه.

وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل «زاد» ضمير مجاهد.

وقوله: (مَا تَرَكْتُهُ)؛ أي: الذكر المذكور.

وقوله: (قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟)؛ أي: قال له قائل ـ ويأتي الاختلاف في تعيينه \_: ولا تركته ليلة وقعة صفّين بسبب اشتغالك بشأن الحرب؟، فأجاب على على الله الذكر ولا في لله صفين)؛ أي: لم أترك هذا الذكر ولا في تلك

[تنبيه]: المراد بليلة صفين: الحرب التي كانت بين عليّ ومعاوية على معروف بين العراق والشام، وأقام الفريقان بها عدّة أشهر، وكانت بينهم وقعات كثيرة، لكن لم يقاتلوا في الليل إلا مرّة واحدة، وهي ليلة الهرّير بوزن عَظيم، سُمّيت بذلك؛ لكثرة ما كان الفرسان يهرّون فيها، وقُتل بين الفريقين تلك الليلة عدّة آلاف، وأصبحوا وقد أشرف عليّ وأصحابه على النصر، فرفع معاوية وأصحابه المصاحف، فكان ما كان من الاتفاق على التحكيم، وانصراف كل منهم إلى بلاده، واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث عليّ بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة، وكانت صفين سنة سبع وثلاثين، وخرج الخوارج على عليّ عقب التحكيم في أول سنة ثمان وثلاثين، وقتَلهم بالنهروان، وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبريّ وغيره، قاله في «الفتح»(۱).

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟) بين به المبهم السابق بأنّ السائل هو عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال في «الفتح» بعد رواية عطاء هذه ما نصّه: وفي رواية جعفر الفريابيّ في «الذكر» من هذا الوجه: «قال عبد الرحمٰن: قلت: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، وكذا أخرجه مُطَيَّن في مسند عليّ من هذا الوجه، وأخرجه أيضاً من رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، حدّثني هُبيرة، وهانئ بن أيضاً من رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، حدّثني هُبيرة، وهانئ بن أيضاً من رواية زهير بن عبد «أنهم سمعوا عليّاً يقول...» فذكر الحديث، وفي آخره: «فقال له رجل ـ قال زهير: أراه الأشعث بن قيس ـ: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين؟

وفي رواية السائب: «فقال له ابن الْكَوّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم، ولا ليلة صفين».

وللبزار من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب: فقال له عبد الله بن الكوّاء \_ والْكوّاء بفتح الكاف، وتشديد الواو، مع المدّ \_، وكان من أصحاب عليّ رضي الكنه كان كثير التعنت في السؤال.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۰/۱٤.

وقد وقع في رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بسند حديث الباب: «فقال ابن الكوّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما تعنّتني، لقد أدركتها من السَّحر».

وفي رواية عليّ بن أعبد: «ما تركتهنّ منذ سمعتهنّ إلا ليله صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل، فقلتها».

وفي رواية له، وهي عند جعفر أيضاً في «الذكر»: «إلا ليلة صفين، فإني أُنسيتها، حتى ذكرتها من آخر الليل».

وفي رواية شَبَث بن رِبْعيّ مثله، وزاد: «فقلتها».

ولا اختلاف، فإنه نفي أن يكون قالها أول الليل، وأثبت أنه قالها في آخره.

وأما الاختلاف في تسمية السائل، فلا يؤثّر؛ لأنه محمول على التعدد بدليل قوله في الرواية الأخرى: «فقالوا». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٤] (٢٧٢٨) \_ (حَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعِ \_ حَدَّنَنَا رَوْحٌ، وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ فَاطِمَةً أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِماً، وَشَكَتِ الْعَمَلُ، فَقَالَ: «مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا»، قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِم، تُسَبِّحِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ) الْعَيْشِيِّ - بالياء، والشين المعجمة - أبو بكر البصريّ، صدوق [١٠] (٣٢/٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعِ) \_ بتقديم الزاي، مصغراً \_ أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ
 ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٢/٧.

" - ( َرُوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبريّ، أبو غِياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» <math> / ١٣٢.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۰/۱٤.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة وقد مضى القول فيه.

### شرح الحديث:

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «ما ألفيتيه عندنا»؛ أي: ما وجدت الخادم عندنا، ثم إنه أحالهما على التسبيح، والتهليل، والتكبير؛ ليكون ذلك عوضاً من الدعاء عند الكرب والحاجة، كما كانت عادته عند الكرب على ما يأتي في الحديث المذكور بعد هذا، ويمكن أن يكون من جهة أنه أحبّ لابنته ما يحبّ لنفسه، إذ كانت بضعة منه، من إيثار الفقر، وتحمّل شدّته، والصبر عليه؛ ترفيعاً لمنازلهم، وتعظيماً لأجورهم، وبهذين المعنيين، أو أحدهما تكون تلك الأذكار خيراً لهما من خادم؛ أي: من التصريح بسؤال خادم، والله تعالى أعلم (٢).

(قَالَ) ﷺ: («أَلَا) بالتخفيف أداة تحضيض، كما مرّ قريباً. (أَدُلُّكِ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) «مرعاة المفاتيح» ٨/٢٦٩.

هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ) تقدّم أنه يُطلق على الذكر والأنثى بلا هاء، وخادمة قليل. (تُسَبِّحِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ) بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الميم، من الحمد، ويَحْتَمِل أن يكون بضم أوله، وتشديد الميم من التحميد، (ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتُكبِّرِينَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ») «حين» منصوب على الظرفيّة، تنازعه «تسبّحين»، و«تحمدين»، و«تكبّرين».

ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا الحديث؛ لأنها الباعث الأصليّ في طلب الخادم، أو هذا الحديث مما نُقل بالمعنى، أو بالاختصار، وهذا هو الراجح، وفي الحديث أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يُصِبُّه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل، فأحالها على ذلك، كذا أفاده ابن تيمية كَاللهُ(١)، وللحافظ تعقّب عليه، تركت ذِكره؛ لأنه لم يُعجبني، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله على الله الله المصنف كَالله .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩١/ ٦٨٩٤ و٢٧٢٨] (٢٧٢٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: زاد أبو هريرة وليه في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر، ولفظه عند الطبريّ في «تهذيبه» من طريق الأعمش، عن أبي صالح عنه: «جاءت فاطمة إلى النبيّ ولله تسأله خادماً، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟، تسبّحين. . . » فذكره، وزاد: «وتقولين: اللّهُمّ رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا، ورب كل شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل ذي شرّ، ومن شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدّين، وأغنني من الفقر»، وقد أخرجه مسلم من طريق شيء، اقض عني الدّين، وأغنني من الفقر»، وقد أخرجه مسلم من طريق

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٢٦٩/٨.

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، لكن فرّقه حديثين، وأخرجه الترمذيّ من طريق الأعمش، لكن اقتصر على الذكر الثاني، ولم يذكر التسبيح وما معه. انتهى (١٠). وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٦/٩٣. السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٦/٩٣. ٢ ـ (حَبَّانُ) ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة ـ ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٢١٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٥/ ٣٢٢.

٣ ـ (وُهَيْبُ) ـ بالتصغير ـ ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغير قليلاً بأخرة [٧] (ت١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٣.

و«سُهيل» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية وُهيب عن سُهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيكِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٦] (٢٧٢٩) ـ (حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيبَاحَ الدِّيكَةِ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَاناً»).

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/ ۳۲۰ \_ ۳۲۱.

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً) بن شُرَحْبيل بن حَسَنة الْكِنديّ، أبو شُرَحْبيل المصريّ، ثقةٌ [٥] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» تقدم في «الإيمان» ٢٢٥/٢٩.

٢ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (١٩٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و«ليث» هو: ابن سعد الإمام المصريّ الشهير.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَهُ، وأن رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة على الله مضى القول فيه قريباً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ الله الله على الفتح»: هذا الحديث مما اتّفق الأئمة الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحد، وهو قتيبة بهذا الاسناد.

(أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ) ـ بكسر الدال المهملة، وفتح التحتانية ـ: جمع دِيكِ، وهو ذَكَر الدَّجاج، وقال في «العمدة»: قوله: «الديكة» ـ بكسر الدال المهملة، وفتح الياء آخر الحروف ـ: جمع دِيك، ويُجمع في القلّة على أدياك، وفي الكثرة على دُيوك، ودِيكة، وأرض مداكة، ومديكة: كثيرة الديوك، وقال ابن سيده: الديك ذَكَر الدجاج، وعن الداوديّ: وقد يسمى الديك دجاجة، والدجاجة تقع على الذكر والأنثى. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: وللديك خصيصة ليست لغيره، من معرفة الوقت الليليّ، فإنه يُقَسِّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يتفاوت، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده، لا يكاد يخطئ، سواء أطال الليل أم قصر، ومن ثَمَّ أفتى بعض

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۹۲/۱٥.

الشافعية باعتماد الديك المجرَّب في الوقت، ويؤيده الحديث الذي سيأتي عن زيد بن خالد ضيفه (١).

(فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً) \_ بفتح اللام، قال عياض: كأن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه، واستغفارهم له، وشهادتهم له بالإخلاص، ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركاً بهم، وأخرج أبو داود، وأحمد، وصححه ابن حبان، من حديث زيد بن خالد وضعه: «لا تسبّوا الديك، فإنه يدعو إلى الصلاة»، وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله على ذلك، وأن ديكاً صرخ، فلعنه رجل، فقال ذلك.

قال الحليميّ كَنْكَلَّهُ: ليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى الصلاة» أن يقول بصوته حقيقة: صلّوا، أو حانت الصلاة؛ بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرُخ عند طلوع الفجر، وعند الزوال فَطَرةً فطره الله عليها. انتهى (٢).

(وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ)؛ أي: صوته المنكر، (فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَاناً»)؛ يعني: أنه إنما أمر بالتعوذ عنده؛ لحضور الشيطان، فيُخاف من شره فيتعوذ منه، وزاد النسائيّ، والحاكم، من حديث جابر فَيُجُهُ: «ونُباح الكلاب».

وروى الطبرانيّ من حديث أبي رافع ﷺ رفعه: «لا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناً، أو يتمثل له شيطان، فإذا كان ذلك، فاذكروا الله، وصلّوا عليّ»، قال عياض: وفائدة الأمر بالتعوذ لِمَا يُخشى من شرّ الشيطان، وشرّ وسوسته، فيلجأ إلى الله تعالى في دفع ذلك، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ظلنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨٩٦/٢٠] (٢٧٢٩)، و(البخاريّ) في «بدء

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٥٨٨/٧، "كتاب بدء الخلق" رقم (٣٣٠٣).

<sup>(</sup>Y) «الفتح» ٧/ ٥٨٨.

الخلق» (٣٣٠٣) وفي «الأدب المفرد» (١٢٣٦)، و(أبو داود) في «الأدب» (٢٠١٥)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٥٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٥١٠٢) وفي "عمل اليوم والليلة» (٩٤٣ و٩٤٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠/ ٣٠٦) وفي "عمل اليوم والليلة» (مصنفه» (١٠/ ٤٢٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١٠/ ٤٢٠)، و(ابن السنيّ) في «عمل اليوم والليلة» (ص١٢٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ١٠٠٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠٠٥)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٥٥٧)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١٣٣٤)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد، وهو قتيبة بن سعيد، فالبخاري أخرجه في «بدء الخلق» ومسلم هنا في «الدعوات»، وأبو داود في «الأدب»، والترمذي في «الدعوات»، والنسائي في «التفسير»، وفي "عمل اليوم والليلة»، فكلهم عن قتيبة، عن الليث ابن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة في الله المنه المنه المنه عن أبي هريرة والمنه المنه المنه

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): استحباب السؤال من فضل الله على والرغبة إليه عند سماع صياح الديكة.

٢ \_ (ومنها): استحباب التعوذ من شرّ الشيطان عند سماع نهيق الحمار.

٣ \_ (ومنها): ما قال الداوديّ كَالله: يُتعلم من الديك خمس خصال:

حُسن الصوت، والقيام في السَّحر، والغَيرة، والسخاء، وكثرة الجماع. انتهى.

٤ \_ (ومنها): ما قاله الْحَلِيميّ كَلَّهُ: يؤخذ من الحديث أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يُسَبّ، ولا أن يستهان به، بل يُكرم، ويُحسن إليه.

٥ \_ (ومنها): ما قيل: إن للديك خاصية ليست لغيره، من معرفة الوقت الليليّ، فإنه يُقَسّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطئ، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده، سواء طال الليل أو قصر.

٦ \_ (ومنها): أن فيه أن الله على خلق للديكة إدراكاً تُدرك به النفوس القدسية، كما خلق للكلاب والحمير إدراكاً تدرك به النفوس الشريرة الخبيثة، ونزول الرحمة عند حضور الصالحين، والغضب عند حضور أهل المعاصي.

وقال القرطبيّ ﷺ: هذا الحديث يدلّ على أن الله تعالى خلق للديكة إذراكاً تُدرك به السياطين، ويفيد أن كل نوع من الملائكة، كما خلق للحمير إدراكاً تُدرك به السياطين، ويفيد أن كل نوع من الملائكة، والشياطين موجودان، وهذا معلوم من السرع قطعاً، والمنكر لشيء منهما كافر، وكأنه إنما أمر النبيّ ﷺ بالدعاء عند صراخ الديكة لتؤمّن الملائكة على ذلك الدعاء، فتتوافق الدعوتان، فيستجاب للداعي، والله أعلم، وإنما أمر بالتعوّذ من الشيطان عند نهيق الحمير؛ لأن الشيطان لمّا حضر يُخاف من شرّه، فينبغي أن يُتعوّذ منه. انتهى(١).

٧ ـ (ومنها): إثبات وجود الملائكة، والشياطين، وأنهم يحضرون مجالس بني آدم كل بما تخصص به من الرحمة، والغضب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (۲۱) \_ (بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ)

«الْكَرْب» بفتح الكاف، وسكون الراء، بعدها موحدة: هو ما يَدهَم المرء، مما يأخذ بنفسه، فيغمّه، ويحزُنه (٣)، ويقال: كربه الأمر كرباً، من باب نصر: شقّ عليه، فهو مكروب؛ أي: مهموم، والكُربة بالضمّ اسم منه، والجمع: كُرُب، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ (٤).

وقال الراغب: الكرب: الغمّ الشديد، والْكُرْبة: الْغُمّة، وأصل ذلك من كُرْب الأرض، وهو قَلْبها بالحفر، والغمّ يُثير النفس إثارة ذلك، قال: أو من

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» ۱/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٢٩٥٠.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۷۰ \_ ۵۸.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤/٢٥٣.

الْكَرْب، وهو عَقْدٌ غَليظ في رَشَا الدلو، وقد يوصف الغمّ بأنه عُقدة على

وقال المرتضى كَثَلَثُهُ: الْكُرْبِ على وزن الضَّرْبِ: الحُزْن، والغمّ الذي يأخذ بالنفْس بفتح فسكون (٢)؛ كالكُربة بالضم، وجَمْع الكَرْب كُرُوب، كفلس وفلوس، وجمع الكربة كُرَب، كصُرَد، وكَرَبه الأمرُ، والغمّ يكرُبه كرباً: اشتدّ عليه، فاكترب لذلك؛ أي: اغتم، فهو مكروب، وكريب. انتهى (٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٧] (٢٧٣٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ \_ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السَّرَخْسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سُنيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

٢ \_ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) بن أبي عبد الله الدّستوائيّ \_ بفتح الدال، وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة، ثم مَدّ ـ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ، ربما وَهِم [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٣ \_ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر \_ بمهملة، ثم نون، ثم موتحدة، وزن جعفر \_ أبو بكر البصريّ الدستوائيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت١٥٤) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٤ \_ (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدوسيِّ، تقدَّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن» ص٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) وضُبط في بعض نُسخ «القاموس» محرّك الراء، ومثله في «الصحاح».

<sup>(</sup>٣) «تاج العروس» ص٩٠٤.

٥ ـ (أَبُو الْعَالِيَةِ) رُفيع ـ بالتصغير ـ ابن مِهْران الرياحيّ ـ بكسر الراء،
 والتحتانية ـ ثقة كثير الإرسال [٢] مات سنة تسعين، وقيل: ثلاث وتسعين،
 وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير عبيد الله، فنيسابوريّ، وأن شيخيه: ابن المثنى، وابن بشّار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس عبّاس عبّا حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

ُ (عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ) وفي الرواية التالية: ﴿أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّنَهُمْ»، فصرّح قتادة بالتحديث، فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه مدلّس.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو العالية هو الرياحي ـ بتحتانية، ثم مهملة ـ واسمه رُفيع، وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة، وهو مدلّس، وقد ذكر أبو داود في «السنن» في «كتاب الطهارة» عقب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة، عن أبي العالية: قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متّى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث: «القضاةُ ثلاثة»، وحديث ابن عباس: «شَهِد عندي رجال مَرْضيّون».

وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان، عن شعبة، قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، فذكرها بنحوه، ولم يذكر حديث ابن عمر، وكأن البخاري لم يعتبر بهذا الحصر؛ لأن شعبة ما كان يحدّث عن أحد من المدلِّسين إلا بما يكون ذلك المدلِّس قد سمعه من شيخه، وقد حدّث شعبة بهذا الحديث عن قتادة، وهذا هو السر في إيراده \_ أي: البخاري \_ له معلقاً في آخر الترجمة، من رواية شعبة، وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: أن أبا العالية حدّثهم، وهذا صريح في سماعه له منه، وأخرج البخاري أيضاً من رواية قتادة، عن أبي العالية، غير في سماعه له منه، وأخرج البخاري أيضاً من رواية قتادة، عن أبي العالية، غير

هذا، وهو حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسري به، وأخرجه مسلم أيضاً. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد زالت تهمة التدليس برواية مسلم الثانية حيث صرّح فيها قتادة بتحديث أبي العالية لهم، كما أسلفته آنفاً، فتنبّه.

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) ﴿ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ) بفتح، فسكون؛ أي: عند حلول الكرب، وتقدّم معنى الكرب أول الباب، وفي الرواية الآتية، من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: «كان يدعو بهنّ، ويقولهنّ عند الكرب»، وفي رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبي الحارث، عن أبي الحارث، عن أبي العالية: «كان إذا حَزَبه أمر» وهو بفتح الحاء المهملة، والزاي، وبالموحّدة؛ أي: هَجَم عليه، أو غلبه، وفي حديث عليّ عند النسائيّ، وصححه الحاكم: «لقّنني رسول الله عليه هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كرب، أو شدّة أن أقولها: سبحان الله رب العرش العظيم».

(«لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ) الذي لا يَعْظُم عليه شيء، (الْحَلِيمُ) الذي يؤخّر العقوبة مع القدرة، (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ») وهكذا في رواية للبخاريّ، وفي رواية له: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم»، وفي رواية مسلم الآتية قال في أوله: «لا إله الله رب العرش الكريم» بدل: «العظيم الحليم»، ووقع جميع ما تضمّنته الا الله رب العرش الكريم» بدل: «العظيم الحليم»، ووقع جميع ما تضمّنته هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خالد، لكن قال: «العليم الحليم» باللام بلكا الله المعجمة.

ووقع في حديث علي ظلى الله بلفظ: «لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحان الله، تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين»، وفي لفظ: «الحليم الكريم» في الأول، وفي لفظ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليّ العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم»، وفي لفظ: «لا إله إلا الله الحريم، سبحانه تبارك وتعالى، رب العرش

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۵۲/۱٤ ـ ۳۵۷.

العظيم، الحمد لله رب العالمين»، أخرجها كلّها النسائق نَظَلْله.

[تنبيه]: قوله: «رب العرش العظيم» نقل ابن التين عن الداوديّ أنه رواه برفع «العظيم»، وكذا برفع «الكريم» في قوله: «رب العرش الكريم» على أنهما نعتان للرب، والذي ثبت في رواية الجمهور بالجرّ على أنه نعت للعرش، وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ [النمل: ٢٦]، و﴿رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ [النمل: ٢٦]، و﴿رَبُّ ٱلْمَرْشِ الْمَظِيمِ [النمل: ٢٦]، وجردُبُ ٱلْمَرْشِ الْمَظِيمِ [المؤمنون: ١١٦] بالرفع، وقرأ ابن محيصن بالجرّ فيهما، وجاء ذلك أيضاً عن ابن كثير، وعن أبي جعفر المدنيّ، وأعرب بوجهين: أحدهما: ما أيضاً عن ابن كثير، وعن أبي جعفر المدنيّ، وأعرب بوجهين: أحدهما: ما تقدم، والثاني: أن يكون مع الرفع نعتاً للعرش، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، قطع عما قبله للمدح، ورُجِّح؛ لحصول توافق القراءتين، ورجح أبو بكر الأصم الأول؛ لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وَصْف العرش، وفيه نظر؛ لأن وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم، فقد نَعَت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم، ولم يُنْكِر عليه سليمان.

[تنبيه آخر]: قال العلماء: الحليم: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم: الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم: المعطي فضلاً، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

اخرجه (المصنّف) هنا [۲۱/۲۹۲ و ۲۸۹۸ و ۲۸۹۸ و ۲۸۹۸ و ۲۹۰۰] (۲۷۳۰)، و (البخاريّ) في «الدعوات» (۲۳۵ و ۲۳۶۰) و «التوحید» (۲۲۲ و ۷۶۳۱) و في «الأدب المفرد» (۲۰۲)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (۳۵۳۱)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (۶/۳۳) و في «عمل اليوم والليلة» (۲۵۳)، و (ابن ماجه) في «الدعاء» (۳۹۲۹)، و (أحمد) في «مسنده» (۱/۲۲۸ و ۲۵۶ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۸۸ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ۱۲۸ و ۱

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان استحباب هذا الذكر عند الكرب.

Y \_ (ومنها): ما قاله في «العمدة»: اشتَمَل هذا الذكر على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسمَّاة بالأوصاف الجلالية، وعلى العظمة التي تدلّ على القدرة العظيمة؛ إذ العاجز لا يكون عظيماً، وعلى الجلم الذي يدلّ على العلم؛ إذ الجاهل بالشيء لا يُتصور منه الحلم، وهما أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسماة بالأوصاف الإكرامية، ووجه تخصيص الذكر بالحليم؛ لأن كرب المؤمن غالباً إنما هو على نوع تقصير في الطاعات، أو غفلة في الحالات، وهذا يُشعر برجاء العفو المقلّل للحزن. انتهى (۱).

٣ \_ (ومنها): ما قاله الطبري كَالله: معنى قول ابن عباس \_ يعني: في الرواية التالية \_: «يدعو بهنّ»، وإنما هو تهليل وتعظيم، يَحْتَمِل أمرين:

أحدهما: أن المراد: تقديم ذلك قبيل الدعاء، كما ورد من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة، وفي آخره: «ثم يدعو»، وكذا هو عند أبي عوانة في «مستخرجه» من هذا الوجه، وعند عبد بن حميد من هذا الوجه: «كان إذا حزبه أمر قال»، فذكر الذكر المأثور، وزاد: «ثم دعا»، وفي «الأدب المفرد» من طريق عبد الله بن الحارث: «سمعت ابن عباس» فذكره، وزاد في آخره: «اللَّهُمَّ اصرف عني شرّه».

قال الطبريّ: ويؤيد هذا ما رَوى الأعمش، عن إبراهيم: قال: كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الثناء، كان على الرجاء.

ثانيهما: ما أجاب به ابن عيينة فيما حدّثنا حسين بن حسن المروزيّ، قال: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه: «أكثر ما كان يدعو به النبيّ عليه بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» الحديث، فقال سفيان: هو ذكر، وليس فيه دعاء، ولكن قال النبيّ علي عن ربه كلي: «من شَغَله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»(٢).

(٢) حديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۳۰۲/۲۲ ـ ۳۰۳.

قال سفيان: فهذا مخلوق حين نُسب إلى الكرم اكتَفَى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق.

قال الحافظ: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص فله رفعه: «دعوة ذي النون إذ دعا، وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، فإنه لم يَدْع بها رجل مسلم في شيء قط، إلا استجاب الله تعالى له»، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، والحاكم، وفي لفظ للحاكم: «فقال رجل: أكانت ليونس خاصّةً أم للمؤمنين عامّةً؟ فقال رسول الله ﷺ: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: ﴿وَكَنَالِكُ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]». انتهى.

وقال القرطبيّ كَالله: قال الطبريّ: كان السلف يَدْعون بهذا الدعاء، ويسمُّونه دعاء الكرب.

[فإنَّ قيل]: كيف يسمّى هذا دعاء، وليس فيه من معنى الدعاء شي، وإنَّما هو تعظيم لله تعالى، وثناء عليه؟.

[فالجواب]: إن هذا يسمّى دعاء لوجهين:

أحدهما: أنه يُستفتح به الدعاء، ومن بعده يدعو، وقد ورد في بعض طرقه: «ثم يدعو».

وثانيهما: أن ابن عيينة قال \_ وقد سئل عن هذا \_: أما علمت أن الله تعالى يقول: «إذا شَغَل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»(٢)، وقد قال أمية بن أبى الصلت:

إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْـمَـرُءُ يَـوْمـاً كَـفَـاهُ مِـنْ تَـعَـرُّضِـهِ الـثَّـنَـاءُ قال القرطبيّ: وهذا الكلام حسنٌ، وتتمته أن ذلك إنما كان لنكتتين:

<sup>(</sup>١) ويُروى «حِبَاؤك» بالموحدة، وكذا قوله: «الحِبَاء» آخر البيت، والْحِباء: العطاء.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيّ، وقد مضى أنه ضعيف.

إحداهما: كَرَم الْمُثْنَى عليه، فإنه إذا اكتفى بالثناء عن السؤال دلّ ذلك على سهولة البذل عليه، والمبالغة في كَرَم الحقّ.

وثانيهما: أن الْمُثنِيَ لَمَّا آثر الثناء الذي هو حقّ المثنَى عليه على حقّ نفسه الذي هو حاجته بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحراج إلى إظهار مذلَّة السؤال مجازاةً له على ذلك الإيثار، والله تعالى أعلم.

قال: ومما قد جاء منصوصاً عليه، وسُمّى دعاءً، وإن لم يكن فيه دعاء، ولا طلبٌ ما أخرجه النسائيّ من حديث سعد بن أبي وقّاص على الله ، قال: قال رسول الله على: «دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك، إنى كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استُجيب له». انتهى (١).

[فائدة]: قال ابن بطال كَثَلَثه: حدّثني أبو بكر الرازي، قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم، أكتب الحديث، وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن عليّ، عليه مدار الفتيا، فسُعي به عند السلطان، فسُجن، فرأيت النبيِّ على في المنام، وجبريل عن يمينه، يحرك شفتيه بالتسبيح، لا يفتر، فقال لي النبيّ ﷺ: قل لأبي بكر بن عليّ يدعو بدعاء الكرب الذي في «صحيح البخاريّ» حتى يفرّج الله عنه، قال: فأصبحت، فأخبرته، فدعا به، فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج. انتهى.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن عمير، قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان. انظر الحسن بن الحسن، فاجلده مائة جلدة، وأوقفه للناس، قال: فبعث إليه، فجيء به، فقام إليه عليّ بن الحسين، فقال: يا ابن عمّ تكلم بكلمات الفرج، يفرّج الله عنك، فذكر حديث على باللفظ الثاني، فقالها، فرَفع إليه عثمان رأسه، فقال: أرى وجه رجل كُذب عليه، خَلُّوا سبيله، فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره، فأطلق.

وأخرج النسائي، والطبريّ من طريق الحسن بن الحسن بن عليّ، قال: لَمَّا زوج عبد الله بن جعفر ابنته، قال لها: إن نزل بك أمر، فاستقبليه، بأن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٧/ ٥٦ \_ ٥٧.

تقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، قال الحسن: فأرسل إليّ الحجاجُ، فقلتهنّ، فقال: والله لقد أرسلت إليكَ، وأنا أريد أن أقتلك، فلأنتَ اليوم أحبّ إليّ من كذا وكذا، وزاد في لفظ: فَسَلْ حاجتك.

[تنبيه]: ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، عن أسماء بنت عميس رضي قالت: قال لي رسول الله على الله الله على أعلّمك كلمات تقوليهنّ عند الكرب: الله الله ربي، لا أشرك به شيئاً».

وأخرج الطبريّ من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس ريلي مثله.

ولأبي داود، وصححه ابن حبان، عن أبي بكرة، رفعه: «دعوات المكروب: اللَّهُمَّ رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»(١)، ذكر هذا كلّه في «الفتح»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٨] (...) \_ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ أَتَمُّ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبل باب، و«هشام» هو: الدستوائيّ.

[تنبيه]: رواية وكيع عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها ابن ماجه كَظَلَّهُ في «سننه»، فقال:

(٣٨٨٣) ـ حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع، عن هشام، صاحب الدّسْتوائي عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس؛ أن النبيّ على كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب العرش الكريم». قال وكيع مرّةً: «لا إله إلا الله» فيها كلّها. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۲۸/۱٤ - ۳۲۰، «كتاب الدعوات» رقم (۱۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» ۲/۸۷۲.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٨٩٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ، وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ، وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ عَبَاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ، وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكِسّيّ - بسين مهملة - أبو محمد، قيل:
 اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان، وغير واحد، ثقةٌ حافظٌ [١١]
 (ت٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهران اليشكريّ البصريّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ) فاعل «ذَكَرَ» الظاهر أنه ضمير محمد بن بشر، ويَحْتمل أن يكون ضمير سعيد بن أبي عروبة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها عبد بن حُميد كَلَّلُهُ في «مسنده»، مع اختلاف يسير، فقال:

(۲۰۸) ـ حدّثنا محمد بن بشر العبديّ، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن أبا العالية الرِّياحيّ حدّثهم، عن ابن عباس: «أن رسول الله على كان يدعو بهنّ، أو يقولهنّ عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب العرش الكريم». انتهى (۱).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِلَّلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۹۰۰] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) «مسند عبد بن حمید» ۲۲۰/۱

عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ، فَلَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ مَعَهُنَّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميون السمين البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (بَهْزُ) بن أسد الَّعَمِّيِّ البصريِّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ ـ (بُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ) الأنصاريّ مولاهم، أبو الوليد البصريّ، ثقة [٥] (م ت س ق) تقدم في «البيوع» ٢٥٢/٥٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ) بحاء مهملة، وزاي، فموحّدة مفتوحة؛ أي: هَجَم عليه، أو غلبه، أو نزل به همّ، أو غمّ، وفي رواية أخرى: «حَزَنه» بنون؛ أي: أوقعه في الحزن، يقال: حزنني الأمرُ، وأحزنني الأمر، فأنا محزون، ولا يقال: مُحْزَن، ذكره ابن الأثير(۱).

وقال الفيّوميّ كَالله: حَزْبَهُمْ أمر يَحْزِبُهُمْ، من باب قتل: أصابهم. انتهى. وقال أيضاً: حَزِنَ حَزَناً، من باب تَعِب، والاسم: الحُزْنُ بالضم، فهو حزين، ويتعدى في لغة قريش بالحركة، يقال: حَزَنَنِي الأمر يَحْزُنُنِي، من باب قتل، قاله ثعلب، والأزهريّ، وفي لغة تميم بالألف، ومَثَّل الأزهريّ باسم الفاعل، والمفعول، في اللغتين على بابهما، ومنع أبو زيد استعمال الماضي من الثلاثيّ، فقال: لا يقال: حَزَنَهُ، وإنما يستعمل المضارع من الثلاثيّ، فيقال: يَحْزُنُهُ. انتهى (٢).

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ مَعَهُنَّ) فاعل «ذَكَرَ»، وَ" وَادَادَ» ضمير حماد بن سلمة، فتنبّه.

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة عن يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ هذه ساقها النسائي كَثَلَتْهُ في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٥/١٢٠.

(١٠٤٨٨) \_ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: أخبرنا الحسن بن موسى، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبي العالية، عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله على كان إذا حَزَبه أمر، قال: «لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، رب العرش العظيم»، ثم يدعو. انتهى (١٠).

[تنبيه آخر]: أعلّ الدارقطنيّ كَثَلَثُهُ رواية حمّاد بن سلمة هذه بأن مهديّ بن ميمون خالفه بالإرسال، ودونك نصّه:

وأخرج مسلم حديث حمّاد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبي العالية، عن ابن عبّاس: «كان يدعو عند الكرب»، وقد خالفه مهديّ بن ميمون عن يوسف، فأرسله. انتهى.

وهذا الذي ذكره الدارقطنيّ أشار إليه النسائيّ قبله في «السنن الكبرى»، فقال بعد أن أخرج رواية حماد بن سلمة التي ذكرتها في التنبيه الماضي ما نصّه: خالفه مهديّ بن ميمون، ثم ساق روايته، فقال:

(١٠٤٩٠) \_ أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حِبّان، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عبد الله، عن مهديّ بن ميمون، قال: حدّثنا يوسف بن عبد الله بن الحارث، قال: قال لي أبو العالية: ألا أعلّمك دعاء، أُنبئت أن النبيّ على كان إذا نزلت به شدّة دعا به: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم». العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، رب العرش الكريم».

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الإمامان: النسائي، والدارقطني إعلال رواية حمّاد بن سلمة الحديث موصولاً بمخالفة مهديّ بن ميمون بالإرسال، وهو أحفظ من حمّاد، فيترّجح إرساله على وصله.

ويُعتذر عن مسلم بأنه ما أراد بإخراج رواية حماد إلا المتابعة في أصل

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائق كلله ٦/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» للنسائق كلله ١٦٨/٦.

الحديث، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، والحديث صحيح ثابت من طرق صحيحة لا مطعن فيها، فقد أخرجه مسلم قبل هذا من طريق هشام الدستوائي، ومن طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة، وأخرجه أحمد في «مسنده» من طريق أبان بن يزيد العطّار عن قتادة (۱)، وقد صرّح قتادة بالتحديث في رواية ابن أبي عروبة عند مسلم، فزالت عنه تهمة التدليس (۲).

والحاصل: أن الحديث صحيح بلا ريب، ولا لَوْم ولا عَتْب على مسلم في إخراجه في «صحيحه»، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (۲۲) ـ (بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٩٠١] (٢٧٣١) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وَبَانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْرُ، وَنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي، ثم البغداديّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (حَبَّانُ (٣) بْنُ مِلَالٍ) أبو حبيب الباهليّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل

٣ ـ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عَجْلان الباهليّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٤ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) - بضم الجيم مصغّراً - هو: سعيد بن إياس، أبو

<sup>(</sup>١) راجع: «مسئد الإمام أحمد» ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في كتابه: «بين «الإمامين» ص٤٠٣ ـ ٤٠٦ فقد أجاد في البحث.

<sup>(</sup>٣) احَبَّان ابفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة.

مسعود البصريّ، ثقةٌ [٥] اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

٥ ـ (أَبُو عَبْلِ اللهِ الْجَسْرِيُّ) ـ بالجيم المفتوحة بعدها سين مهملة ـ هو:
 حِمْيَرِيِّ ـ اسم بلفظ النسبة ـ ابن بَشِير معروف بكنيته، وهو ثقةٌ، يرسل [٣].

رَوَى عن أبي ذرّ، ولم يسمع، وعن معقل بن يسار، وأبي الدرداء، وجندب البجليّ، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن الصامت، وأبي عنبة الخولانيّ.

وروى عنه سعيد الْجُريريّ، وسليمان التيميّ، وقتادة، وغيرهم.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ أبو سعيد العلائق: لم يسمع من أبي الدرداء.

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة»، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

[تنبيه]: قوله: «الْجَسْريّ» بفتح الجيم، وسكون السين المهملة، آخره راء: نسبة إلى جَسْر، وهو بطن من عَنَزة، وهو جَسْر بن تيم بن يقدم بن عَنَزة بن أسد بن ربيعة، قاله في «اللباب»(١).

٢ ـ (ابْنُ الصَّامِتِ) هو: عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ الغِفاريّ البصريّ، ثقةٌ [٣] مات بعد السبعين (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ١١٤٢/٥٢.

٧ ـ (أَبُو ذَرِّ) الْغَفَارِيّ الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدَب بن جُنادة على الأصح، وقيل: بُرير بموحّدة، مصغراً، أو مكبراً، واختلف في اسم أبيه على أقوال، تقدم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدّاً، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان را اللهامان على الإيمان (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٤/٢٩.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف لَكَلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، والصحابيّ، فمدنيّ، ثمّ رَبَذيّ، وفيه ثلاثة من التابعين

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٧٩.

روى بعضهم عن بعض، الجريريّ، عن الجسريّ، عن ابن الصامت، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة على ذو مناقب جمّة.

#### شرح الحديث:

(عَن) عبد الله (ابْنِ الصَّامِتِ) الغِفارِيّ، ابن أخي أبي ذرّ عَلَيْه، (عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الشهير عَلَيْهُ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الشهير عَلَيْهُ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ السؤال: أَيُّ الْكَلَامِ)؛ أي: من جملة الأذكار، (أَفْضَلُ؟ قَالَ) عَلَى جواباً لهذا السؤال: (هما) موصولة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الذي (اصْطَفَى الله)؛ أي: اختاره من الذّكر (لِمَلَائِكَتِهِ) عَلَيْه، وأمرهم بالدوام عليه، ومواظبته لغاية فضله، فليس في هذا الحديث ما يدلّ على حصره، فاندفع ما قيل: إنه يُعلَم منه أن الملائكة يتكلمون بهذه الكلمة، لا غير، وقد ثبت منهم كلمات أخر من الأذكار، يتكلمون بهذه الكلمة، وليس هذا محل بَسْطها، قاله في «المرعاة»(١).

وقال في «المشارق»: «اصطفاه»؛ أي: اختاره، واستخلصه، والطاء فيها مبدلة من تاء افتعل؛ لمجاورتها الطاء. انتهى (٢).

(أو) للشكّ من الراوي، هل قال: لملائكته، أو قال: (لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ) معناه: تنزيه الله عما لا يليق به، من كل نقص، فيلزم نفي الشريك، والصاحبة، والولد، وجميع الرذائل، ويُطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويُطلق ويراد به صلاة النافلة، و«سبحان» اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف، تقديره: سبّحت الله سبحاناً، كسبّحت الله تسبيحاً، ولا يُستعمل غالباً إلا مضافاً، وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: سبّحت الله، ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نزّه الله نفسه، والمشهور الأول"، وقد مضى البحث فيه بأطول من هذا، وبالله التوفيق.

(وَبِحَمْدِهِ) قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له، من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبّح الله، وأتلبّس بحمده، ويَحْتَمِل أن

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ٧/٩١٤.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤/٤٥٤.

يكون الحمد مضافاً للفاعل، والمراد من الحمد لازِمه، أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه، ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف، متقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فيكون «سبحان الله» جملة مستقلة، و«بحمده» جملة أخرى.

وقال الخطابيّ في حديث: «سبحانك اللَّهُمَّ ربنا وبحمدك»؛ أي: بقوّتك التي هي نعمة توجب عليّ حمدك سبّحتك، لا بحولي وبقوتي، كأنه يريد أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبَّب، قاله في «الفتح»(١).

وقال الطيبيّ كَاللهُ: فيه تلميح إلى قوله تعالى، حكاية عن الملائكة: ﴿ وَخَنْ نُسَيِّحُ عِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ ﴾ الآية [البقرة: ٣٠]، ويسمكن أن يكون «سبحان الله وبحمده» مختصراً من الكلمات الأربع: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إِلَّه إِلا الله، والله أكبر»؛ لِمَا سبق أن «سبحان الله» تنزيه لذاته عما لا يليق بجلاله، وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى «لا إله إلا الله»، وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «الحمد لله»؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد، ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل الفضل، والإِفضال لله، ومن الله، وليس من غيره شيء من ذلك، فلا يكون أحد أكبر

[فإن قلت]: يلزم من هذا أن يكون التسبيح أفضل من التهليل.

[قلت]: لا يلزم ذلك؛ إذ التهليل صريح في التوحيد، والتسبيح متضمن له، ولأن نفى الإلهية في قول «لا إله» نفيّ لمضمونها من الخالقية، والرازقية، والإثابة، والمعاقبة، وقوله: «إلا الله» إثبات لذلك، ويلزم منه نفي ما يضادّ الإلهية، ويخالفها من النقائص، فمنطوق «سبحان الله» تنزيه، ومفهومه توحيد، ومنطوق «لا إله إلا الله» توحيد، ومفهومه تقديس؛ يعني: فيكون «لا إله إلا الله» أفضل؛ لأن التوحيد أصل، والتنزيه ينشأ عنه، قال: فإذا اجتمعا دخلا في أسلوب الطرد والعكس، والله يقول الحقّ، وهو يهدي السبيل. انتهى كلام الطيبي كَغْلَمْهُ (٢).

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ۱۳۲، «كتاب التوحيد» رقم (۲۵۹۳).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٢١ \_ ١٨٢٢ بزيادة من «المرعاة» ٧/ ٩١٤.

وقال النووي كَلْلُهُ: قوله ﷺ: «أحب الكلام إلى الله... إلخ» هذا محمول على كلام الآدميّ، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح، والتهليل المطلق، فأما المأثور في وقت، أو حال، ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل، والله أعلم. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَالله: هذا الحديث يعارضه قوله في حديث أبي هريرة المتقدِّم في فضل التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك»، وقوله: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»، وقد تقدَّم في حديث سمرة بن جندب قوله على: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرّك بأيهن بدأت» فقد مضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية في الأفضلية، والأحبية، من غير مراعاة تقديم بعضها على بعض، ولا تأخيره، وأن التسبيح وحده لا ينفرد بالأفضلية، ولا التهليل وحده أيضاً ينفرد بها، وإذا ثبت ذلك، فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام، أو أحبّه، إنما يراد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث، إما مجموعة في اللفظ، أو في القلب بالذكر؛ لأنَّ اللفظ إذا دلّ على واحد منها بالمطابقة دلّ على سائرها باللزوم.

وبيان ذلك: أن معنى «سبحان الله» البراءة له من كل النقائص، والتنزيه عما لا يليق بجلاله، ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء، والأنداد، وهذا معنى «لا إله إلا الله»، هذا مدلول اللفظ من جهة مطابقته، ولمّا وجب تنزيهه عن صفات النقص، لزم اتصافه بصفات الكمال؛ إذ لا واسطة بينهما، وهي المعبّر عنها بالحمد لله، ثم لمّا تنزه عن صفات النقص، واتّصف بصفات الكمال، وجبت له العظمة والجلال، وهو معنى «الله أكبر»، فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى، وأنها قد شَمِلها لفظ الأحبّية، كما جاء في الحديث، فمن نطق بجميعها، فقد ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظاً ومعنى، ومن نطق بأحدها، فقد ذكر الله ببعض أحب الكلام نطقاً، وبجميعها

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۸۷.

معنَّى، من جهة اللزوم الذي ذكرناه، فتدبر هذه الطريقة، فإنَّها حسنة، وبها يرتفع التعارض المتوهّم بين تلك الأحاديث \_ والله تعالى أعلم \_. ولم أجد في كلام المشايخ ما يُقنع، وقد استخرت الله تعالى فيما ذكرته. انتهى كلام القرطبيّ لَخَلَلْهُ(١)، وهو تحقيقٌ مفيد جدّاً، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ظَيْهُم هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۲/ ۲۹۰۱ و۲۹۰۲] (۲۷۳۱)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١/ ٢٢٢)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٩٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٤٨ و ١٦١ و ١٧٦)، و(النسائق) في «الكبرى» (٢٠٧/٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (٨٢٤ و٨٢٥)، و(الحاكم) في «المستدرك» (١/ ١٨٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/٥٥ و١٠٩ و١٦٩)، و(البزّار) في «مسنده» (٩/ ٣٨٤)، و(الطبراني) في «الدعاء» (١/ ٤٧٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٠٢] (...) ــ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْكِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، مِنْ عَنَزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَام إِلَى اللهِ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَام إِلَى اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) واسمه نسر ـ بفتح النون، وسكون السين المهملة \_ الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة [٩] (ت٨ أو٢٠٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧١.

والباقون ذُكروا في الباب وقبل بابين.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۹۰ \_ ۲۰.

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلْهُ وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٣) ـ (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٠٣] (٢٧٣٢) \_ (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ مُمَرَ بْنِ حَفْصِ الْوَكِيعِيُّ) الْكِنديّ، أبو جعفر الكوفيّ المقرئ الجلّاب بالجيم، ثقةٌ [١٠] (٢٣٥) (١) (م) تقدم في «الصيام» ٢٩٤/٢٩، من أفراد المصنّف.

[تنبيه]: قوله: (الْوَكِيعِيُّ) بفتح الواو، وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع، وإنما قيل له: الوكيعي؛ لأنه رحل إلى وكيع بن الجرّاح، وأكثر عنه، قاله في «اللباب»(٢).

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل) بن غزوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ رُمي بالتشيع [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

٣ ـ (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزْوان ـ بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي ـ ابن جَرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضيل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد سنة (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان ٧٨/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>۱) هكذا أرَّخ وفاته في «التهذيبين»، و«التقريب»، وأرَّخه في «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣٧٢ سنة (٢١٥) وهو غلط ظاهر؛ لأنه من شيوخ مسلم، ومسلم وُلد سنة (٢٠٦) فبعيد كلّ البعد أن يسمع منه، وهو كوفيّ، ومسلم نيسابوريّ، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣٧١ ـ ٣٧٢.

رَوَى عن ابن عمر، وأبي الدرداء، وأم الدرداء، وعائشة، والحسين بن عليّ، والزهريّ، وهو من أقرانه.

وروى عنه حميد الطويل، وعاصم الأحول، وفضيل بن غَزُوان، وحماد بن سلمة، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال أحمد، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كلُّ ما يجيء في الأخبار كُريز ـ يعني: بضم الكاف \_ إلا هذا .

أخرج له المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

٥ ـ (أُمُّ اللَّرْدَاءِ) زوج أبي الدرداء، اسمها هُجيمة، وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب، والصغرى ثقةٌ فقيهةٌ [٣] (ت٨١) (ع) تقدمت في «الصيام» ١٩/ ٢٦٣٠.

٦ \_ (أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الصحابيّ الجليل، مختلف في اسم أبيه، وأما هو فمشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب، أول مشاهده أُحُد، وكان عابداً، مات في أواخر خلافة عثمان رها، وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٩٨/٤٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَطَلُّهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى صلحة، والباقيان دمشقيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، والمرأة عن زوجها، وأن صحابيّه من فضلاء الصحابة ﴿ وَهُمَّ ، ذُو مناقب جمّة.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد عظيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو لأَخِيهِ)؛ أي: المؤمن، (بِظَهْرِ الْغَيْبِ) الظهر مُقْحَم للتأكيد؛ أي: في غَيبة المدعق له عنه، وإن كان حاضراً معه، بأن دعا له بقلبه حينئذ، أو بلسانه، ولم يُسمعه. (إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ) وفي الرواية التالية: «قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»، وفي الرواية الثالثة: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملَك مُوَكَّل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»، وفي رواية أبي داود: «إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب، قالت الملائكة: آمين، ولك بمثل». (وَلَكُ) فيه التفات، (بِمِثْل») بكسر الميم، وسكون المثلثة، وتنوين اللام؛ أي: أعطى الله لك بمثل ما سألت لأخيك، قال الطيبي كَالله: الباء زائدة في المبتدأ، كما في: بحسبك درهم، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ ليدعو له الملك بمثلها، فيكون أعون للاستجابة، ذكره في «العون»(۱).

وقال المناويّ كَالله: «ولك بمثل» بكسر الميم، وسكون المثلثة، على الأشهر، قال القاضي عياض: ورويناه بفتحها أيضاً، يقال: هو مثله، ومَثِيله بزيادة الياء؛ أي: عديله سواءً. انتهى.

وقال في «المشارق»: قوله: «ولك بمثل» كذا رويناه بكسر الميم، وسكون الثاء، وبِمَثَل أيضاً بفتحهما، يقال: مِثْلٌ، ومَثَلٌ، ومَثِيل، مثلُ شِبْهٍ، وشَبَهٍ، وشَبِه، وشَبِه، وشَبِه، وشَبِه، أي: لك من الأجر لدعائك مثل ما دعوت له فيه، ورغبته. انتهى(٢).

قال المناوي: وتنوينه عوضٌ من المضاف إليه؛ يعني: بمثل ما دعوته، وهذا بالحقيقة دعاء من الملك بمثل ما دعاه لأخيه، وما قيل: إن معناه: ولك بمثل ما دعوته؛ أي: بثوابه فركيك. انتهى.

وقال في موضع آخر: «ولك أيها الداعي بمثل ذلك»؛ أي: مثل ما دعوت به لأخيك، وهذا يَحْتَمِل كونه إخباراً من الملَك بأن الله الله يَشْ يجعل له مثل ثواب ما دعا به؛ لكونه عَلِم ذلك بالاطلاع على اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من طُرُق العلم، ويَحْتَمِل أنه دعا له به، والأول أقرب. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(1) «</sup>عون المعبود» ٤/٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ١/ ٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٣/ ٢٥٥ و٥/ ٤٨.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء رضي هذا من أفراد المصنف كَالله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٩٠٣ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٠ المفرد» و٣٧٣٢)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٥٣٤)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٢٧٣٥)، و(ابن ماجه) في «الحجّ» (٢٨٩٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٩٧/١٠ و(ابن ماجه)، و(أحمد) في «مسنده» (١٩٥٥ و٢/٤٥٢)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١٩٨٩)، و(الطبرانيّ) حُميد) في «مسنده» (١٩٨٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥٤/٤٥) وفي «الدعاء» (١/٩٩٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» في «الكبير» (٣٩٥)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (١٣٩٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب.

٢ ـ (ومنها): بيان أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب سبب الستجابة
 دعائه، فلذا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا الأخيه بالغيب.

" \_ (ومنها): ما قاله النووي كَالله: وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين، فالظاهر حصولها أيضاً، وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب، ويحصل له مثلها. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: قوله: «ما من عبد مسلم يدعو»: المسلم هنا هو الذي سَلِم المسلمون من لسانه ويده، الذي يحبّ للناس ما يحبّ لنفسه؛ لأنّ هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب؛ أي: في حال غيبته عنه، وإنما خصّ حالة الغيبة بالذكر؛ لِبُعدها عن الرياء، والأغراض المُفسدة، أو المُنقصة، فإنه في حال الغيبة

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۱۷.

يتمحّض الاخلاص، ويصحّ قصد وجه الله تعالى بذلك، فيوافقه الملك في الدعاء، ويبشّره على لسان رسوله على بأن له مثل ما دعا به لأخيه، والأخوة هنا هي الأخوة الدينية، وقد تكون معها صداقة، ومعرفة، وقد لا يكون، وقد يتعيّن، وقد لا يتعين، فإنَّ الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا، وصَدَق الله في دعائه، وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم، أو عن بعضهم، قال الملك له ذلك القول، بل قد يكون ثوابه أعظم؛ لأنَّه دعا بالخير، وقصده للإسلام، ولكل المسلمين، والله تعالى أعلم. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٤) وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣٩/٦.

٣ ـ (مُوسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ) «سروان» بالسين المهملة، ويقال: ثروان بالثاء المثلَّثة، ويقال: بالفاء بدل المثلثة (٢)، العجليّ البصريّ، ثقة [٧].

رَوى عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز، وأبي المتوكل الناجيّ، وبُديل بن ميسرة، ومورّق العجليّ، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۱ \_ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) وقال النوويّ: قوله: «سروان» هكذا رواه عامة الرواة، وجميع نُسخ بلادنا: «سروان» بسين مهملة مفتوحة، وكذا نقله القاضي عن عامة شيوخهم، وقال: وعن ابن ماهان أنه بالثاء المثلثة، قال البخاريّ، والحاكم: يقالان جميعاً فيه، وهما صحيحان، وقال بعضهم: فردان بالفاء، وهو أنصاريّ عجليّ. انتهى.

وروى عنه شعبة، وابن المبارك، وأبو عبيدة الحداد، ومحمد بن سوار، والنضر بن شميل، وهلال بن فياض، ووكيع، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وسئل عنه الدارقطنيّ، فقال: إسناد مجهول، حمله الناس.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (سَيِّدِي) تريد زوجها أبا الدرداء، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥]، وفيه توقير المرأة زوجها.

وقوله: (قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ... إلخ) فيه إثبات ملَك مُوَكَّل لمن يدعو الأخيه لظهر الغيب يدعو له بالمثل.

والحديث من أفراد المصنّف كِلَله وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أخو إسرائيل، الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٢ ـ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) ميسرة العَرْزميّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، إلا أنه يدلّس [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٤ ــ (صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ) بن أمية بن خلف الْجُمَحيّ المكيّ القرشيّ، كان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء، ثقة [٣].

روى عن أبي الدرداء، وعن أم الدرداء، وعليّ، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وحفصة بنت عمر.

وروى عنه الزهريّ، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، وغيرهم.

قال سعد: كان قليل الحديث، وقال النسائيّ: ثقة، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، له عندهم في الدعاء بظهر الغيب، وعند النسائيّ: «وليس من البر الصيام في السفر».

والباقون ذُكروا قبله.

### شرح الحديث:

(عَنْ صَفْوَانَ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ \_ وَكَانَتْ تَحْتَهُ اللَّرْدَاءُ)؛ أي: كانت زوجته الدرداء بنت أبي الدرداء. (قَالَ) صفوان: (قَلِمْتُ) بكسر الدال، (الشَّامَ) بالهمزة ودونها: البلد المعروف، (فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ) وَهُم مُنْزِلِهِ)؛ أي: لأزوره في بيته (فَلَمْ أَجِدْهُ) في البيت، (وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ) تقدّم أنها هجيمة، أو جهيمة. (فَقَالَتْ) أم الدرداء: (أَثَرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟)؛ أي: في هذه السنة، قال صفوان: (فَقُلْتُ: نَعَمْ) أريده، (قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ) لأن الحج مظنَّة إجابة الدعاء، (فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الحج مظنَّة إجابة الدعاء، (فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْخيهِ) المسلم (بِظَهْرِ الْغَيْبِ)؛ أي: بالغيب، فـ«ظهر» مقحم، (مُسْتَجَابَةُ، عِنْدَ رَأْسِ الداعي لأخيه بالغيب، (مَلَكُ مُوكَلُّ) بالتأمين على رأسِه، والدعاء له بالمثل، (كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُ بِهِ: دعائه، والدعاء له بالمثل، (كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُلُ بِهِ:

آمِينَ)؛ أي: استجب يا الله دعاء هذا الداعي، ثم بعد التأمين قال له: (وَلَكَ بِمِثْلُ)؛ أي: لك مثل ما دعوت به لأخيك. (قَالَ) صفوان: (فَخَرَجْتُ) من منزلً أبي الدرداء بعدما سمعت الحديث من أم الدرداء مرسَلاً، (إِلَى السُّوقِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ) وَ إِنْهُ (فَقَالَ لِي) أبو الدرداء (مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما قالت أمّ الدرداء من سؤاله عن حجه العام، وطلب الدعاء منه، وإخباره بالحديث، حال كون أبي الدرداء عليه (يَرْوِيهِ)؛ أي: ينقله مباشرة (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) لا كما روته أم الدرداء بالإرسال.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد سبق تخريجه، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٦٩٠٦] ( ...) \_ ( وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

 ١ ـ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ، أبو خالد الواسطيّ، تقدّم قريباً. والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.

وقوله: (وَقَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ) فِاعل «قال» ضمير يزيد بن هارون؛ يعني: أن يزيد قال في روايته: «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ» ذَكَره بنَسَبه، بخلاف عيسى بن يونس، فإنه قال: «عن صفوان» ولم يذكر نَسَبه، وأما قوله: «وهو ابن عبد الله بن صفوان» فإنه ملحق ممن بعده،

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان هذه ساقها الإمام أحمد كَثَلثه في «مسنده»، فقال:

(۲۷۵۹۹) ـ حدّثنا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد الله، وكانت تحبه أم الدرداء، فأتاهم، فوجد أم الدرداء، فقالت له: أتريد الحج العام؟ فقال: نعم، قالت: فادع لنا بخير، فإن النبيِّ ﷺ كان يقول: «إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه

ملك موكّل به، كلما دعا لأخيه بخير، قال: آمين، ولك بمثل»، قال: فخرجت إلى السوق، فلقيت أبا الدرداء، فحدّثني عن النبيّ ﷺ بمثل ذلك. انتهى (١٠). ﴿ إِنَّ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٢٤) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَللهُ أوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) محمد الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة الكوفي، تقدّم قريباً.

٣ ـ (زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، وكان يدلّس [٦] (ت٧ أو٨ أو٩٤٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٨/٨٣.

٤ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ،
 وروايته عن ابن عمر مرسلة [٥] (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٣٣٣/١٦.

٥ ـ (أُنسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابيّ الشهير ضَطُّهُ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي، وقبله بباب.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَتَلَثُه، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، ثم بصريّ، وفيه أنس في الخادم الشهير، ومن المكثرين السبعة.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٦/ ٢٥٢.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ) فيه إثبات صفة الرضا لله على على ما يليق بجلاله، ولا يؤوّل، وفي رواية الضياء في «المختارة»: «إن الله لَيُدخل العبد الجنة بالأكلة، أو الشربة، يحمد الله عليها».

(أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ)؛ أي: بسبب أن يأكل، أو لأجل أن يأكل، أو مفعول به لـ «يرضى»؛ يعني: أنه يحب منه أن يأكل الأكلة، قال النوويّ: الأكلة هنا بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل، كالغداء، أو العَشاء. انتهى.

وقال القاري: بفتح الهمزة؛ أي: المرة من الأكل، حتى يشبع، ويُروَى بضم الهمزة؛ أي: اللقمة، وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفق مع قوله: «أو يشرب الشَّربة»، فإنها بالفتح لا غير، وكل منهما مفعول مطلق لفعله. انتهى (١).

وقال القرطبي كَالله: قد تقدَّم أن الأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل، وبالضم: اللقمة، ويصلح هذا اللفظ هنا للتقييدين، وبالفتح وجدته مقيَّداً في كتاب شيخنا، والحمد هنا بمعنى الشكر، وقد قدمنا أن الحمد يوضع موضع الشكر، ولا يوضع الشكر موضع الحمد. انتهى (٢).

(فَيَحْمَدَهُ) بالنصب، وهو ظاهر، ويجوز الرفع؛ أي: فهو؛ أي: العبد يحمده (عَلَيْهَا)؛ أي: على الأكلة، وقوله: (أوْ) للتنويع، وليست للشك من الراوي، خلافاً لمن زعم ذلك. (يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»)؛ أي: على الشربة، قال المناوي كَالله: وفيه أن أصل سُنَّة الحمد تحصل بأيّ لفظ اشتق مادة (ح م د) بل بما يدل على الثناء على الله تعالى، والأولى ما كان النبي على يحمد به، وسيأتي في المسألة الثالثة.

قال: وهذا تنويه عظيم بمقام الشكر، حيث رتّب هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء، كما قال ﷺ: ﴿وَرِضُونَ مِن اللّهِ أَكَبَرُكُ [التوبة: ٧٧] في مقابلة شُكره بالحمد، وعبّر بالمرّة إشعاراً بأن الأكل والشرب يَستحقّ الحمد

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي» ٥/ ٤٣٧.

عليه، وإن قلّ جدّاً، وأنه يتعين علينا أن لا نحتقر من الله شيئاً، وإن قلّ. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك على مذا من أفراد المصنف يَخْلَلْهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٦٩٠٧ و٢٩٠٨] (٢٧٣٤)، و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (١٨١٦) وفي «الشمائل» (١٩٤)، و(النسائيّ) في «الكبري» (٤/ ٢٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٠٠ و١١٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٣٨ و٦/ ٧٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧/ ٢٩٨)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٢٨١)، و(هنّاد) في «الزهد» (٢/ ٣٩٩)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢/ ١٦٠)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/ ١٢٤)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان استحباب الحمد بعد الأكل والشرب.

٢ ـ (ومنها): بيان أن الله ﷺ يرضى لعباده بسبب حمده على الأكل والشرب.

٣ \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع لا يتعيَّن شيء منها، وقال النوويِّ: في الحديث استحباب حمد الله تعالى عَقِب الأكل والشرب، وقد جاء في البخاريّ صفة التحميد: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي، ولا مودّع، ولا مستغنى عنه رَبَّنَا»، وجاء غير ذلك، ولو اقتصر على «الحمد لله» حصل أصل السُّنَّة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: ومما ورَدَ: ما أخرجه البخاريّ عن أبي أمامة ﷺ؛ أن النبيِّ ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفيّ، ولا مودَّع، ولا مستغنى عنه، رَبَّنا».

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" ٢٦٢/٢.

وفي رواية: «كان إذا فرغ من طعامه \_ وقال مرة: إذا رفع مائدته \_ قال: الحمد لله الذي كفانا، وأروانا، غير مكفي، ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا، غير مكفي، ولا مودَّع، ولا يستغنى عنه ربنا».

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين».

ولأبي داود، والترمذيّ من حديث أبي أيوب: «الحمد لله الذي أطعم، وسقى، وسوّغه، وجعل له مخرجاً».

وللنسائي من طريق عبد الرحمٰن بن جبير المصريّ، أنه حدثه رجل خدَم النبيّ عَلَيْ ثمان سنين؛ أنه كان يسمع النبيّ عَلَيْ إذا قُرِّب إليه طعامه يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: «اللَّهُمَّ أطعمت، وسقيت، وأغنيت، وأقنيت، وهديت، وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت»، وسنده صحيح، قاله في «الفتح»(۱).

٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: فيه دلالة على أن شكر النعمة، وإن قلّت سببُ نَيْل رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة، وسيأتي قول الله على لأهل الجنة حين يقولون: «أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ما هو؟ ألم تبيّض وجوهنا، وتدخلنا الجنة، وتزحزحنا عن النار؟، فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً»، متّفقٌ عليه.

قال: وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ لأنَّه يتضمّن معرفة المُنعِم، وانفراده بخلق تلك النعمة، وبإيصالها إلى المنعَم عليه، تفضلاً من المنعِم، وكرماً، ومنةً، وإن المنعَم عليه فقير، محتاج إلى تلك النَّعم، ولا غنى

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۸۸/۱۲.

له عنها، فقد تضمّن ذلك معرفة حتّى الله تعالى وفضله، وحتّى العبد، وفاقته، وفقره، فجعل الله تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ (١) وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَاللَّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٩٠٨] (...) ـ (وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّنَنَا زَكَرِيًّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرْداس المخزوميّ الواسطيّ، المعروف بالأزرق، ثقةٌ [٩] (ت١٩٥) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩١.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاء، بِهَذَا الْإِسْنَادِ) ووقع في النسخة الهنديّة ما نصّه: «حدّثنا زكريّا بن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ بنحوه».

[تنبیه]: روایة إسحاق بن یوسف عن زکریّا هذه ساقها أبو یعلی کلّلهٔ في «مسنده»، فقال:

(٤٣٣٤) ـ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا إسحاق بن يوسف، حدّثنا زكريا، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أنس بن مالك، قال رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله عليها، أو يشرب الشربة». التهي (٢).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٧/ ۲٦.

# (٢٥) \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٩٠٩] (٢٧٣٥) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُشْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، فَلَا \_ أَوْ \_ فَلَمْ يُسْتَجَبُ<sup>(١)</sup> لِي»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ الإمام، تقدّم
  - ٢ \_ (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهور، تقدّم أيضاً
- ٤ \_ (أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ) سعد بن عُبيد الزهريّ، مولى عبد الرحمٰن بن أزهر، يكنى أبا عبيد المدنيّ، ثقةٌ [٣] وقيل: له إدراك، مات سنة (۹۸) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰.
  - ٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ إِنْهُهُ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كالله، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﷺ، قد سبق القول فيه غير مرّة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أو فلم يستجاب لي».

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) تقدّم أن اسمه سعد بن عُبيد، وكنيته أبو عبيد. (مَوْلَى) عبد الرحمٰن (ابْنِ أَزْهَرَ) ويقال له أيضاً: مولى عبد الرحمٰن بن عوف، كما في الرواية التالية؛ لأنهما ابنا عمّ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ بالمدينة. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَهِنَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ) من الاستجابة، بمعنى الإجابة، تقول العرب: استجبتك؛ أي: أجبتك، قال كعب بن الغنويّ [من الطويل]:

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النِّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ
والمعنى: أنه يُستجاب دعاء الداعي بعد استيفاء شروط الإجابة، كما بُيّن في الحديث الثالث: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل».

(لأَحَدِكُمْ)؛ أي: كل واحد منكم؛ إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم على الأصح.

(مَا) مصدريّة ظرفيّة، (لَمْ يَعْجَلْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِب؛ أي: مدة عدم عَجَله، وقوله: «دعوت فلم يُستجب لي» بيان، وتفسير للعجلة، (فَيَقُولُ) بالنصب لا غير.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «العمدة»، والذي يظهر لي أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجزم إن صحّت الرواية عطفاً على «يعجل»، والرفع على الاستئناف، والنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببيّة، كما قال في «الخلاصة»:

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيِ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْي أَوْ طَلَبْ مَنْكَامُ بِعِد قوله: ﴿ يُحَاسِبَكُمُ بِعِ ٱللَّهُ ﴾ اللَّية [البقرة: ٢٨٤].

وإلى جواز هذه الأوجه أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ فقد قرئ قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ﴾ بالأوجه الثلاثة، والله تعالى أعلم. (قَدْ دَعَوْتُ، فَلَا) يستجاب لي، (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: قال: (فَلَمْ

يُسْتَجَبْ لِي») قال ابن بطال كَثَالله: المعنى أنه يسأم، فيترك الدعاء، فيكون كالمانّ بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحقّ به الإجابة، فيصير كالمبخِّل للربّ الكريم، الذي لا تُعجزه الإجابة، ولا ينقصه العطاء.

وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي هريرة الآتي بعد حديث: «لا يزال يستجاب للعبد، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، وما لم يستعجل، قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء»، ومعنى قوله: «يستحسر»، وهو بمهملات: ينقطع، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/٩٠٩ و٢٩١٠ و٢٩١١] (٢٧٣٥)، و(البخاريّ) في «الدعوات» (٦٣٤٠) وفي «الأدب المفرد» (٦٥٤)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/٢١٣)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٤٨٤)، و(الترمذيّ) في «الـدعـوات» (۳۲۸۷ و۲۰۰۸)، و(ابـن مـاجـه) فـی «الـدعـاء» (۳۸۵۳)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠/١٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣٩٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٧٥)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٣٧٤ و٣٧٥)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (١/ ٤٤ و٤٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): الحتّ على الدعاء، والإلحاح على الله تعالى في المسألة، وأن لا ييأس الداعي من الإجابة، ولا يسأم الرغبة، فإنه يستجاب له، أو يكفّر عنه من سيئاته، أو يدَّخر له، فإن الدعاء عبادة، كما قال الله تعالى: ﴿أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِكُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، فسمى الدعاء عبادة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يُفتَح له، ولا يملّ الله عَلَى من العطاء، حتى يملّ العبد من الدعاء، ومن عَجِل، وتَبَرّم، فنفسه قد ظلم. قال ابن عبد البر كله: روينا عن مروان العجليّ أنه قال: سألت ربي عشرين سنة في حاجة، فما قضاها حتى الآن، وأنا أدعوه فيها، ولا أيأس من قضائها. انتهى (١).

٢ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي هذا الحديث أدبٌ من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب، ولا ييأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من الانقياد، والاستسلام، وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء، من أن أحرم الإجابة، وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر، رفعه: «من فُتح له منكم باب الدعاء، فتحت له أبواب الرحمة...» الحديث، أخرجه الترمذيّ بسند ليّن، وصححه الحاكم، فوَهِمَ.

وقال الداوديّ: يُخشى على من خالف، وقال: قد دعوت فلم يُستجب لي أن يُحرم الإجابة، وما قام مقامها من الادّخار، والتكفير. انتهى.

وقد وردت أحاديث دالّة على أن دعوة المؤمن لا تردّ، وأنها إما أن تعجّل له الإجابة، وإما أن تدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدّخر له في الآخرة خير مما سأل.

فأشار الداودي إلى ذلك، وإلى ذلك أشار ابن الجوزيّ بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يردّ، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يُعَوَّض بما هو أُولى له عاجلاً، أو آجلاً، فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبَّد بالتسليم، والتفويض. انتهى (٢).

٣ ـ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البر كَالله: في هذا الحديث دليل على تخصيص قول الله كل : ﴿ اَدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، وأن الآية ليست على عمومها، ألا ترى أن هذه السُّنَة الثابتة خَصّت منها الداعي إذا عَجِل، فقال: قد دعوت، فلم يستجب لي، والدليل على صحة هذا التأويل قول الله كل : ﴿ وَيَكُشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهَ ﴾ [الأنعام: ١١]، ولكن قد رُوي عن النبي كل في الإجابة، ومعناها ما فيه غِنى عن قول كل قائل، وهو حديث أبي سعيد الخدري فيه، عن النبي كل أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة،

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٢/٢٦٥.

ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجّل له دعوته، وإما أن يكفّر عنه، أو يكفّ عنه من السوء مثلها»(١).

قال: وفيه دليل على أنه لا بدّ من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة، فعلى هذا يكون تأويل قول الله على \_ والله أعلم \_ ﴿ فَيَكُشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ ﴾، أنه يشاء، وأنه لا مُكره له، ويكون قوله على: ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ اللَّهِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، على ظاهره، وعمومه، بتأويل حديث أبي سعيد المذكور، والله أعلم بما أراد بقوله، وبما أراد رسول الله على والدعاء خير كله، وعبادة، وعملٌ حسنٌ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وقد روي عن أبي هريرة ﴿ أَنه كَانَ يَقُولُ: مَا أَخَافُ أَن أُحرِمُ الْإِجَابَة، وَلَكُنِي أَخَافُ أَن أُحرِمُ الدَّعَاء.

قال: وهذا عندي على أنه حَمَل آية الإجابة على العموم، والوعد، والله لا يخلف الميعاد.

وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا يَر.

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله دعاء من قلب لاهِ، فادعوه، وأنتم موقنون بالإجابة» (٢)، وقد علمنا أن ليس كل الناس تجاب دعوته، ولا في كل وقت تجاب دعوة الفاضل، وأن دعوة المظلوم لا تكاد تُردد. انتهى كلام ابن عبد البر كَالله (٣)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبزّار، والحاكم، وأبو يعلى بأسانيد جيّدة، وقال: صحيح الإسناد، قاله الشيخ الألبانيّ كَثَلَهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيّ، والحاكم، وقال: مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المريّ، وهو أحد زهاد البصرة. انتهى.

قال الحافظ: صالح المريّ لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود، والنسائيّ، وقال في «التقريب»: صالح بن بشير المرّيّ، أبو بِشر البصريّ القاصّ الزاهد ضعيف من السابعة، مات سنة (١٧٢) وقيل: بعدها.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٢٩٦/١٠ \_ ٢٩٩.

٤ - (ومنها): ما قال في «الفتح»: ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة؛ كالسجود، وعند الأذان، ومنها تقديم الوضوء، والصلاة، واستقبال القبلة، ورفع اليدين، وتقديم التوبة، والاعتراف بالذنب، والإخلاص، وافتتاحه بالحمد، والثناء، والصلاة على النبي على والسؤال بالأسماء الحسنى وأدلة ذلك كله واضحة من الكتاب والسنن الصحيحة.

وقال الكرماني تَعَلِّلُهُ ما ملخصه: الذي يُتصوّر في الإجابة وعدمها أربع صور:

الأُولى: عدم العجلة، وعدم القول المذكور، الثانية: وجودهما، الثالثة، والرابعة: عدم أحدهما، ووجود الآخر، فدلّ الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى، دون الثلاث، قال: ودلّ الحديث على أن مطلق قوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالَىٰ مَقيّد بما دلّ عليه الحديث.

قال الحافظ: وقد أُوِّل الحديث المشار إليه قبلُ على أن المراد بالإجابة ما هو أعمّ من تحصيل المطلوب بعينه، أو ما يقوم مقامه، ويزيد عليه، والله أعلم.

(المسألة الرابعة): قد ذكر في «الفتح» في أول «كتاب الدعوات» بحثاً جيّداً متعلّقاً بالدعاء، وذلك أنه تكلّم على الآية التي أوردها البخاريّ كَاللهُ في الترجمة، وهي قول الله تعالى: ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُرْ ﴾ الآية.

قال: وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض، وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء، والاستسلام للقضاء، وأجابوا عن الآية بأن آخرها دلّ على أن المراد بالدعاء: العبادة؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسَتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَتِ ﴾ على أن المراد بالدعاء: العبادة؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسَتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَتِ ﴾ [غافر: ٦٠]، واستدلّوا بحديث النعمان بن بشير ﴿ الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

وشذّت طائفة، فقالوا: المراد بالدعاء في الآية: ترك الذنوب، وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة، فهو كالحديث الآخر: «الحج عرفة»؛ أي: معظم الحج، ورُكنه الأكبر، ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ من حديث

وقد تواردت الآثار عن النبيِّ على بالترغيب في الدعاء، والحتِّ عليه؛ كحديث أبي هريرة عظيم ، رفعه: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»، أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم، وحديثه رفعه: «من لم يسأل الله يغضب عليه»، أخرجه أحمد، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، والترمذيّ، وابن ماجه، والبزار، والحاكم، كلهم من رواية أبي صالح الْخُوزيّ ـ بضم الخاء المعجمة، وسكون الواو، ثم زاي ـ عنه، وهذا الخوزي مختلَف فيه، ضعّفه ابن معين، وقوّاه أبو زرعة.

قال الحافظ: وظنّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمّان، فجزم بأن أحمد تفرّد بتخريجه، وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزيّ في «الأطراف»

ووقع في رواية البزار، والحاكم، عن أبي صالح الْخُوزيّ، سمعت أبا هريرة.

قال الطيبيّ كَالله: معنى الحديث: أن من لم يسأل الله يُبغضه، والمبغوض مغضوب عليه، والله يحب أن يُسأل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى معنى هذا الحديث أشار من قال، وأجاد في المقال [من البسيط]:

وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ لَا تَـسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

قال: ويؤيده حديث ابن مسعود رضي رفعه: «سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يُسأل»، أخرجه الترمذي (٢٠).

وله من حديث ابن عمر رضي رفعه: "إن الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء»، وفي سنده لِيْن، وقد صححه مع ذلك الحاكم.

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف، في سنده ابن لهيعة، وهو متكلّم فيه.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، في سنده حمّاد بن واقد: ضعيف.

وأخرج الطبراني في «الدعاء» بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة بقية، عن عائشة على عنها الله يحب الملحين في الدعاء».

وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ كَاللهُ: الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره، وأما قوله بعد ذلك ﴿عَنْ عِبَادَقِ﴾ فوجْه الربط: أن الدعاء أخص من العبادة، فمن استكبر عن العبادة، استكبر عن الدعاء، وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حقّ من ترك الدعاء استكباراً، ومن فعل ذلك كَفَر، وأما من تَركه لمقصد من المقاصد، فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور، وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء، والاستكثار منه أرجح من الترك؛ لكثرة الأدلة الواردة في الحثّ عليه.

قال الحافظ: وقد دل قوله تعالى: ﴿ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ٢٥] أن الإجابة مشترطة بالإخلاص، وقال الطيبيّ كَثَلَهُ: معنى حديث النعمان في أن تُحْمَل العبادة على المعنى اللغويّ؛ إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل، والافتقار إلى الله تعالى، والاستكانة له، وما شُرعت العبادات إلا للخضوع للباري، وإظهار الافتقار إليه، ولهذا خَتم الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ للخضوع للباري، وإظهار الافتقار إليه، ولهذا خَتم الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنِ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِ عَنْ عَنْ عَلْ جَزَاء ذلك الاستكبار الصغار، والهوان. ووَضَع عبادتي موضع دعائي، وجَعَل جزاء ذلك الاستكبار الصغار، والهوان.

وحَكَى القشيريّ في «الرسالة» الخلاف في المسألة، فقال: اختُلف أي الأمرين أولى: الدعاء، أو السكوت والرضا؟ فقيل: الدعاء، وهو الذي ينبغي ترجيحه؛ لكثرةِ الأدلة؛ ولِمَا فيه من إظهار الخضوع، والافتقار، وقيل: السكوت والرضا أولى؛ لِمَا في التسليم من الفضل.

قال الحافظ: وشُبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قُدّر له، فدعاؤه إن كان على وفق المقدور، فهو تحصيل الحاصل، وإن كان على خلافه فهو معاندة.

والجواب عن الأول: أن الدعاء من جملة العبادة؛ لِمَا فيه من الخضوع والافتقار، وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدَّر الله تعالى، كان إذعاناً، لا معاندة، وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر، ولاحتمال أن يكون المدعوّبه موقوفاً على الدعاء؛ لأن الله خالق الأسباب ومسبَّباتها.

قال: وقالت طائفة: ينبغي أن يكون داعياً بلسانه، راضياً بقلبه، قال: والأولى أن يقال: إذا وجد في قلبه إشارة الدعاء، فالدعاء أفضل، وبالعكس.

قال الحافظ: القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه، ويرضى بقلبه، والثاني لا يتأتى من كل أحد، بل ينبغي أن يختص به الكُمَّل، قال القشيريّ: ويصح أن يقال: ما كان لله، أو للمسلمين فيه نصيب، فالدعاء أفضل، وما كان للنفس فيه حظّ، فالسكوت أفضل.

وعَبّر ابن بطال عن هذا القول لمّا حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره، ويترك لنفسه.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة هذا القول لهدي النبيّ على الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه فإنه كان كثير الدعاء لنفسه، ولأمته، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

قال: وعمدة من أوّل الدعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآةٍ ﴾ [الأنعام: ٤١] وإن كثيراً من الناس يدعو، فلا يستجاب له، فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف.

والجواب عن ذلك: أن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بِعِوَضه، وقد ورد في ذلك حديث صحيح، أخرجه الترمذي، والحاكم، من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة، إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها».

ولأحمد من حديث أبي هريرة على: «إما ان يعجّلها له، وإما أن يدّخرها له»، وله في حديث أبي سعيد، رفعه: «ما من مسلم يدعو بدعوة، ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدّخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"، وصححه

ومن شروط إجابة الدعاء أيضاً: أن يكون طيّب المَطعم والملبس؟ لحديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيمًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّومنون: ٥١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمدّ يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه

حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟»، رواه مسلم. انتهى منقولاً من «الفتح» (١) بتصرّف، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[ ۲۹۱۰] (...) \_ (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَدْ دَعُوثُ رَبِّي، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي»).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثٍ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت٢٤٨) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٢١/٢٦.

أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (١٩٩٠) وله أربع وستون سنةٌ (م دس) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١١.

٣ \_ (جَدَّهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) - بضم العين - ابن عَقِيل - بفتح العين - الأيليّ - بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام - أبو خالد الأمويّ مولاهم، ثقة ثبتٌ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [٦] (١٤٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٣/٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) تقدّم أنه مولى عبد الرحمٰن بن أزهر، ولا تخالُف بينهما؛ لأنهما ابنا عمّ، فيجوز أن يُنسب على كلّ منهما.

 <sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۶/ ۲۷۵ \_ ۲۷۸.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ) بن حدير ـ بالمهملة، مصغراً ـ الحضرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧]
 (ت١٥٨) وقيل: بعد السبعين ومائة (رم٤) تقدم في «الطهارة» ١٩٥٩.

٤ ـ (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) الدمشقيّ، أبو شعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤]
 (ت١ أو١٢٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/٩٥٥.

٥ ـ (أَبُو إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد في حياة النبي ﷺ يوم حُنين، وسَمِع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/٥٩٠. والصحابي ذُكر قبله.

وقوله: (مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم) وفي رواية «بمأثم»، والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسة.

وقوله: (أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم) تخصيص بعد تعميم، والقطيعة؛ أي: الهجران والصدّ؛ أي: تَرْك البرّ إلى الأهل، والأقارب.

وقوله: (مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ) وفي الرواية الماضية: «ما لم يعجل» بفتح التحتية، والجيم، بينهما عين ساكنة.

وقوله: (فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاء). قوله: «يستحسر» بمهملات: استفعال من حَسَر: إذا أعيا، وتَعِب، وتكرارُ «دعوت» للاستمرار؛ أي: دعوت مراراً كثيرة.

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: يقال: حَسَر، واستحسر: إذا أعيا، وانقطع عن الشيء، والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾؛ أي: لا ينقطعون عنها، ففيه أنه ينبغي إدامة الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة. انتهى (١).

وقال المظهريّ: من له ملالة من الدعاء، لا يُقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء عبادةٌ، حصلت الإجابة أو لم تحصل، فلا ينبغي للمؤمن أن يَمَلّ من العبادة، وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها، وإما لأنه لم يقدّر في الأزل قبول دعائه في الدنيا؛ ليعطى عوضه في الآخرة، وإما أن يؤخّر القبول؛ ليُلِحّ ويبالغ في ذلك، فإن الله يحبّ الملحّين في الدعاء، مع ما في ذلك من الانقياد، والاستسلام، وإظهار الافتقار، ومن يُكثر قرع الباب يوشك أن يُفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يُفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له (٢).

وقال القرطبي كَالله: قوله: «لا يزال يُستجاب للعبد... إلخ»: يعني بالعبد: الصالح لقبول دعائه، فإنَّ إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي، وفي الدعاء، وفي الشيء المدعق به، فمن شَرْط الداعي أن يكون عالماً بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى، وأن الوسائط في قبضته، ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة، وحضور قلب، وأن يكون مجتنباً أكل الحرام، كما قدمناه، وألا يَمَل من الدعاء، فيتركه، ويقول: قد دعوت، فلم يستجب لى، كما قال في الحديث.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «شرح الزرقاني» ۲/ ٤٨.

ومن شروط المدعوّ فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب، والفعلِ شرعاً، كما قال عليه: «ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم»، فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين، ومظالمهم.

وقد بيِّنًا أن الرَّحِم ضربان: رحم الإسلام، ورحم القرابة.

قال: و"يستحسر"؛ يعني: ويَمَلّ، يقال: حَسَر البعيرُ يَحْسِرُ، ويَحْسَر (1) حُسوراً: أعيا. واستحسر، وتحسّر مثله، وفائدة هذا: استدامة الدعاء، وترك اليأس من الإجابة، ودوام رجائهما، واستدامة الإلحاح في الدعاء، فإنَّ الله يحبّ الملحّين عليه في الدعاء، وكيف لا؟ والدعاء مخّ العبادة، وخلاصة العبودية، والقائل: قد دعوت، فلم أر يستجاب لي، ويترك قانطٌ من رحمة الله، وفي صورة الممتنّ بدعائه على ربه، ثم إنه جاهل بالإجابة، فإنَّه يظنها إسعافه في عين ما طلب، فقد يعلم الله تعالى أن في عين ما طلب مفسدة، فيصرفه عنها، فتكون إجابته في الصرف، وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت آخر أصلح عنها، فتكون إجابته في الصرف، وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت آخر أصلح أجوره حتى يكون ذلك أعظم، وأفضل من عين المدعوّ به لو قُضي له، وقد أحره حتى يكون ذلك أعظم، وأفضل من عين المدعوّ به لو قُضي له، وقد واما أن يدخر له، وإما أن يكفّر عنه».

ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء، وإن وردت في مواضع من الشرع مطلقة فهي مقيدة بمشيئته، كما قال تعالى: ﴿فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ﴾ [الأنعام: ٤١]. انتهى كلام القرطبي كَلَهُ(٢)، وهو تحقيق مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) من بابي ضرب، وفَرِح. اه. (ق».

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٧/ ٢٢ \_ ٣٣.



قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة توجد في النسخة التركيّة، وفي نسخة شرح النووي، ولا توجد في بعض النسخ، كالهنديّة، ولذا جعلوا الأحاديث الآتية تابعة للكتاب الماضي: «كتاب الذكر، والدعاء»، وأعطوها الأرقام المسلسلة فيه، والصواب عندي النسخة الأولى؛ لأن الأحاديث الآتية لا تشبه أحاديث الكتاب الماضي، بل هي مستقلّة بنفسها، فينبغي لها كتاب مستقلّ، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

و «الرِّقَاقُ»، و «الرَّقائق»: جمع رقيقة، وسمّيت الأحاديث بذلك؛ لأن في كل منها ما يُحدث في القلب رِقَة، قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة، وضدّ الغِلَظ، ويقال للكثير الحياء: رَقَّ وجهه استحياء، وقال الراغب: متى كانت الرقة في جسم، فضدّها الصفاقة، كثوب رقيق، وثوب صَفِيق، ومتى كانت في نفس، فضدّها القسوة، كرقيق القلب، وقاسي القلب، وقال الجوهريّ: وترقيق الكلام تحسينه، ذكره في «الفتح»(۱).

(١) \_ (بَابُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ، وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٢] (٢٧٣٦) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/۱۶، «كتاب الرقاق» رقم (۱۶۱۲).

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَصْحَابُ النَّارِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النِّسَاءُ»).

# رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:

١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود، ويقال له: هُدبة - بضم أوله، وسكون الدال، بعدها موحّدة - القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرد النسائي بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١٥١/١١.

- ٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
  - ٣ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٤ \_ (مُعَاذُ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٦ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٧ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
- ٨ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٩ ـ (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان البصريّ، تقدّم قريباً.
- ١٠ ـ (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) الجحدريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ١١ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ١٢ ـ (أَبُو عُثْمَانَ) عَبد الرحمٰن بن ملّ بن عمرو النهديّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ١٣ ـ (أُسَامَةُ بْنَ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير، أبو محمد، وأبو زيد الصحابيّ المشهور، مات رهيه سنة أربع وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين سنة بالمدينة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٤/٤٣.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّه، وله فيه خمسة أسانيد فرّق بينها بالتحويل، وكلهم بصريون إلا زهيراً، فبغداديّ، وجريراً، وأبا عثمان فكوفيّان، وأسامة فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو صحابيّ ابن صحابيّ، حِبّ رسول الله عين وابن حِبّه هيئه.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: حماد بن سلمة، ومعاذ بن معاذ، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد رووا هذا الحديث عن سليمان التيميّ، وإنما لم يضمّ إليهم يزيد بن زريع؛ لمخالفة روايته روايتهم حيث قال: حَدَّثنَا التَّيْمِيُّ، فصرّح بالتحديث بخلافهم، فإنهم عنعنوا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

وقال السنديّ كَلْلهُ: وقوله: «فإذا عامة من دخلها» بمعنى أنه ظهر له ببعض علامات، أو عُلِّم به أراد الله تعالى لإعلامه به، ومعنى من دخلها: من سيدخلها، والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) «حاشية السندي على صحيح البخاريّ» ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) «حاشية السندي على صحيح البخاريّ» ٣/ ٩٨.

وأما حديث: «ورأيت أكثر أهلها»، فلعل المراد به أنه ظهر لي بعلامات ونحو ذلك، فلا ينافي أن الدخول يكون في يوم القيامة لا في البرزخ، والله تعالى أعلم.

(وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ) بفتح الجيم؛ أي: الأغنياء، (مَحْبُوسُونَ) في العرَصات، فلم يؤذن لهم في دخول الجنة؛ لطول حسابهم.

وقال في «الفتح»: قوله: «محبوسون»؛ أي: ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء، من أجل المحاسبة على المال، وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصّون فيها بعد الجواز على الصراط. انتهى (١١).

وقال في «العمدة»: قوله: «أصحاب الجدّ» بفتح الجيم، وتشديد الدال، وهو الغنى، والحظّ، ويجيء بمعنى القطع، وأب الأب، وبالكسر: الاجتهاد.

وقوله: «محبوسون»؛ أي: على باب الجنة، أو على الأعراف، كذا وقع لفظ «محبوسون» بالحاء المهملة، في الأصول من الحبس، وكذا عند أبي ذرّ، وقال ابن التين: وكذا عند الشيخ أبي الحسن، ولعله بفتح التاء، والواو: محتوشون، اسم مفعول من قولهم: احتوش فلانٌ بالمكان: إذا قام به؛ يعني: موقوفون لا يستطيعون الفرار.

وقال الداوديّ: أرجو أن يكون المحبوسون أهل التفاخر؛ لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال، ووصفهم الله تعالى بأنهم سابقون.

وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجدّ محبوسين؛ لِمَنْعهم حقوق الله تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم، فحُبسوا للحساب، كما مَنعوه، فأما من أدَّى حقوق الله تعالى في ماله، فإنه لا يُحبس عن الجنة، إلا أنهم قليل، وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه؛ لأنه محنة، وفتنة. انتهى (٢).

وقوله: (إِلَّا) وفي رواية بدلها: «غير»، قال الطيبيّ: هي بمعنى «لكن»، والمغايرة بحسب التفريق، فإن القسم الأول بعضهم محبوس، وبعضهم غير

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸۸/۱٤.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٢٩/ ٤٥٧.

محبوس، والثاني غير محبوس. انتهى (١). (أَصْحَابَ النَّارِ)؛ أي: الكفار الذين استحقوا دخول النار، (فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ)؛ أي: فلا يوقفون في العرَصات، بل يساقون إليها، ويوقف المسيئون في العرصات للحساب، والمساكين هم السابقون إلى الجنة؛ لفقرهم، وخفة ظهورهم. (وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)؛ أي: لأنهن يَكُفُرن العشير، ويُنكرن الإحسان، كما جاء في الحديث. قيل: هذا يدل على أن الفقر أفضل من الغنى، وهو مذهب الجمهور، والخلاف فيه مشهور.

قال القرطبيّ: إنما كان النساء أقلّ ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهنّ من الهوى، والميل إلى عاجل زينة الدنيا، والإعراض عن الآخرة؛ لِنَقْص عقلهنّ، وسرعة انخداعهنّ.

[تنبيه]: قال في «العمدة»: «إذا» هنا كلمة للمفاجأة، أضيفت إلى الجملة؛ لأن قوله: «عامة من دخلها» مبتدأ، وقوله: «النساء» خبره. انتهى (٢).

وقال العكبريّ: "إذا" هنا للمفاجأة، وهي ظرف مكان، والجيد هنا أن يُرفع "المساكين" على أنه خبر "عامّة من دخلها"، وكذا رفع "محبوسون" على أنه الخبر، و"إذا" ظرف للخبر، ويجوز أن يُنصب "محبوسين" على الحال، وتُجعل "إذا" خبره، والتقدير: فبالحضرة أصحاب الجدّ، فيكون "محبوسين" حالاً، والرفع أجود، والعامل في الحال "إذا"، وما يتعلق به من الاستقرار، وأصحاب صاحب الحال. انتهى ""، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد عليه المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٩١٢] (٢٧٣٦)، و(البخاريّ) في «النكاح» (١٩٦٥) وفي «الرقاق» (٢٠٦١١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٦١١)،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/۳۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» ٢٩/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٤/ ٥٢٧.

و(أحمد) في «مسنده» (٥/٥٠ و٢٠٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٢١)، و(البن حبّان) في «صحيحه» (٦٧٥)، و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (٥/١٤٩)، و(البيهقيّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٣٧/)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤٠٦٤)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): أن فيه بيان عَلَمٍ من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ ﷺ بما أطلعه الله على بعض مغيباته، فأخبر به أمته تحذيراً لها.

٢ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كَثِلَةُ في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث: اطلاعه على البعنة والنار معاً كان بجسمه، ونظره العيان، تفضلاً من الله جلّ وعلا عليه، وفَرْقاً فرّق به بينه وبين سائر الأنبياء على، فأما الأوصاف التي وَصَف أنه رأى أهل الجنة بها، وأهل النار بها، فهي أوصاف صُورت له على ليعلم بها مقاصد نهاية أسباب أمته في الدارين جميعاً؛ ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة؛ ليرغبوا، ويرهبهم بأوصاف أهل النار؛ ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها. انتهى (١).

" - (ومنها): بيان أن الفقراء هم أسبق أهل الجنّة دخولاً الجنّة، وذلك لعدم ما يعوقهم من دخولها؛ حيث لا مال لهم يُحاسبون عليه، وعليه يدلّ حديث أبي هريرة والله مرفوعاً: «يدخل فقراء المسلمين الجنة، قبل الأغنياء بنصف يوم، خمس مائة عام»، ورواه الترمذيّ، والنسائيّ، وقال الترمذيّ: حسنٌ صحيح.

٤ - (ومنها): بيان أن الغنى محل خطر لأصحابه؛ حيث يحبسهم من دخول الجنّة بسبب المحاسبة به، وعليه يدل ما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي برزة الأسلميّ على قال: قال رسول الله على: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟، وعن علمه فيم فعل؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۲/ ۶۹۵.

٥ \_ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان.

7 ـ (ومنها): بيان كثرة دخول النساء النار، وقد بين النبي على سببه فيما أخرجه الشيخان عن ابن عباس في قال: قال النبي الله: «أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط».

وأخرجا أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري والله على النساء فقال: خرج رسول الله على أضحى، أو فِطر إلى المصلى، فمرّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدّقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا، وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها».

٧ ـ (ومنها): ما قاله المهلب كَالله: فيه من الفقه أن أقرب ما يُدخل به الجنة التواضع لله تعالى، وأن أبعد الأشياء من الجنة التكبر بالمال وغيره، وإنما صار أصحاب الجد محبوسين؛ لِمَنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في أموالهم، فحُبسوا للحساب عما منعوه، فأما من أدّى حقوق الله في أمواله، فإنه لا يُحبس عن الجنة، إلا أنهم قليل؛ إذ أكثر شأن المال تضيع حقوق الله فيه؛ لأنه محنة وفتنة، ألا ترى قوله: «فكان عامة من دخلها المساكين»، وهذا يدل على أن الذين يؤدون حقوق المال، ويَسْلمون من فتنته هم الأقل، وقد احتُج بهذا الحديث في فضل الفقر على الغنى(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٣] (٢٧٣٧) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال على صحيح البخاريّ» ٣١٤/١٣.

مُحَمَّدٌ ﷺ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة، تقدّم قريباً.

٢ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، تقدّم أيضاً قريباً.

" - (أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ) عمران بن مِلْحان - بكسر الميم، وسكون اللام، بعدها مهملة - ويقال: ابن تيم، ويقال: ابن عبد الله، البصريّ، مشهور بكنيته، وقيل غير ذلك في اسم أبيه، مخضرمٌ ثقةٌ مُعَمَّرٌ [٢] مات سنة خمس ومائة، وله مائة وعشرون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ٣٤٥.

٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر رشي ، تقدّم قريباً.
 و «زُهير بن حرب» ذُكر قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَخَلَّهُ، وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه ابن عبّاس عبّا حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ) عمران بن ملحان، أو ابن تيم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﴿ الْعُطَارِدِيِّ عَمَلاً عَلَيْهِ: «اطَّلَعْتُ) بتشديد الطاء؛ أي: أشرفت، ونظرت (فِي الْجَنَّةِ) قال الطيبي كَلَّلَهُ: ضمّن «اطلعت» معنى تأملت؛ أشرفت، ونظرت (فِي الْجَنَّةِ) عال الطيبي كَلَّلَهُ: عمّن «اطلعت» معنى تأملت؛ أي: فعدّاه بـ«في»، وقوله: (فَرَأَيْتُ) بمعنى: علمت، ولذا عدّاه إلى مفعولين، ولو كان «رأيت» بمعناه الحقيقي لكفاه مفعول واحد. انتهى.

قال الحافظ: ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء، أو مناماً، وهو غير رؤيته النار، وهو في صلاة الكسوف، ووَهِم مَن وَحّدهما. انتهى(١).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٧/ ٢٧٦.

وقال المناوي كَالله: «اطلعت» بهمزة وصل، فطاء مفتوحة مشددة، فلام مفتوحة؛ أي: تأملت ليلة الإسراء، أو في النوم، أو في الوحي، أو بالكشف لعين الرأس، أو لعين القلب، لا في صلاة الكسوف، كما قيل. انتهى(١).

(أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء) قال المهلّب كَلَهُ: ليس هذا يوجب فضل الفقير على الغنيّ، وإنما معناه: أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك، كما تقول: أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالِحاً لا يفضل.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا، كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين؛ لئلا يدخلن النار، كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث: «تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قيل: بم؟ قال: بكفرهنّ، قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان». انتهى (٢).

قال المناويّ كِلَله: وهذا من أقوى حجج مَن فَضّل الفقر على الغنى، والذاهبون لمقابله أجابوا بأن الفقر ليس هو الذي أدخلهم الجنة، بل الصلاح. انتهى (٣).

(وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ)؛ أي: عليها، والمراد: نار جهنم، (فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ») لأن كفران العطاء، وترك الصبر عند البلاء، وغلبة الهوى، والميل إلى زخرف الدنيا، والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنّ أغلب؛ لِضَعف عقلهنّ، وسرعة انخداعهنّ.

وعورض هذا بأن هذا في وقت كون النساء في النار، أما بعد خروجهنّ بالشفاعة، والرحمة حتى لا يبقى فيها أحد، ممن قال: لا إله إلا الله، فالنساء في الجنة أكثر، وحينئذ يكون لكل واحد زوجتان من نساء الدنيا، وسبعون من الحور العين، ذكره القرطبيّ وغيره.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١١/ ٢٧٩.

وفيه الحثّ على التقلل من الدنيا، وتحريض النساء على التقوى، والمحافظة من الدين على السبب الأقوى، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافاً لبعض المعتزلة (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس في الله المراد المصنف كالله.

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ من طريق أبي رجاء، عن عمران بن حصين الله ثم أشار إلى أنه وقع الاختلاف في كونه عن عمران، أو عن ابن عبّاس في، ودونك نصّه بعد إخراجه عن عمران: تابعه أيوب، وعوف، وصخر، وحماد بن نجيح: عن أبي رجاء، عن ابن عبّاس. انتهى.

وقد بين الحافظ كِلله هذا الاختلاف في «الفتح»، فقال: قوله: «تابعه أيوب، وعوف، وقال حماد بن نَجيح، وصخر، عن أبي رجاء، عن ابن عباس».

أما متابعة أيوب، فوصلها النسائي.

وأما متابعة عوف، فوصلها البخاريّ في «كتاب النكاح».

وأما متابعة حماد بن نُجيح، وهو الإسكاف البصري، فوصلها النسائي من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه، وليس له في الكتابين سوى هذا الحديث الواحد، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وغيرهما.

وأما متابعة صخر، وهو ابن جويرية، فوصلها النسائي أيضاً، من طريق طريق المعافى بن عمران عنه، وابن منده في «كتاب التوحيد» من طريق مسلم بن إبراهيم: حدّثنا صخر بن جويرية، وحماد بن نَجيح، قالا: حدثنا أبو رجاء.

قال: وقد وقعت لنا بعلو في «الجعديات» من رواية عليّ بن الجعد، عن صخر، قال: سمعت أبا رجاء، حدّثنا ابن عباس به.

قال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق عوف: وقال أيوب، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١/٥٤٥ \_ ٥٤٦.

رجاء، عن ابن عباس، وكلا الإسنادين ليس فيه مقال، ويَحْتَمِل أن يكون عن أبي رجاء عند كل منهما.

وقال الخطيب في «المدرج»: رَوى هذا الحديث أبو داود الطيالسيّ، عن أبي الأشهب، وجرير بن حازم، وسَلْم بن زَرير، وحماد بن نَجيح، وصخر بن جويرية، عن أبي رجاء، عن عمران، وابن عباس به، ولا نعلم أحداً جمع بين هؤلاء، فإن الجماعة رووه عن أبي رجاء، عن ابن عباس، وسَلْم إنما رواه عن أبي رجاء، عن عمران، ولعل جريراً كذلك، وقد جاءت الرواية عن أيوب، عن أبي رجاء بالوجهين، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن فِطْر، عن أبي رجاء، عن عمران، فالحديث عن أبي رجاء عنهما، والله أعلم. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث ثابت عن كلّ من ابن عبّاس، وعمران بن حصين في ، فأما حديث ابن عبّاس فأخرجه مسلم، وأشار إليه البخاريّ بما علّقه، وأما حديث عمران في فأخرجه البخاريّ بلفظ حديث ابن عبّاس، وسيأتي لمسلم بعد هذا مختصراً من رواية مطرّف بن عبد الله عن عمران، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۱/ ۲۹۱۳ و ۱۹۱۳ و ۱۷۳۷)، و (الترمذيّ) في «صفة جهنّم» (۲٬۳۰۷)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (۵/ ۳۹۹)، و (الطبرانيّ) في «مسنده» و (الطبرانيّ) في «الكبير» (۱/ ۱۹۲۱ و ۱۹۳۳)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (۱/ ۱۹۲۷)، و (اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (۱/ ۱۱۸۵)، و فوائده تقدّمت قبله، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/۷۰ ـ ۷۷۱.

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ تغير قبل موته بثلاث سنين (١٩٤ (١٩٤٠) عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية الثقفي، عن أيوب هذه ساقها النسائي كَلَلَهُ في «الكبرى» بسند المصنّف، فقال:

(٩٢٦١) ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي رجاء العطارديّ، عن ابن عباس، عن رسول الله على قال: «اطّلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اطَّلَعَ فِي النَّارِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبُّوبَ).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيراً، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٢ \_ (أَبُو الأَشْهَبِ) جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [٦] (ت١٦٥) وله خمس وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٦/ ٣٧٠. والباقيان ذُكرا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كثَّلله، وهو (٤٢٦) من رباعيّات الكتاب.

<sup>(</sup>١) لكنه حُجب عن الناس بعد اختلاطه، فلم يُحدّث، فما ضرّه الاختلاط.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائق ٥/ ٣٩٩.

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيُّوبَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير أبي الأشهب.

[تنبيه]: رواية أبي الأشهب عن أبي رجاء هذه ساقها الطبراني كَالله في «الكبير»، فقال:

(١٢٧٦٦) \_ حدّثنا الحسين بن إسحاق التستريّ، وإبراهيم بن نائلة الأصبهانيّ قالا: ثنا شيبان بن فروخ، ثنا أبو الأشهب، ثنا أبو رجاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن سلمة، تقدّم قبل باب.

٣ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً) مهران اليشكريّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة بواب.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير سعيد بن أبي عروبة.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء هذه ساقها هنّاد بن السّريّ في «الزهد»، فقال:

(٢٤٦) \_ حدّثنا عبدة، عن ابن أبي عَرُوبة، عن أبي رجاء العطارديّ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» ١٦٢/١٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ ـ (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضَّبَعيّ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ
 [٥] (ت١٢٨) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٧/ ٢٥٩.

٥ \_ (مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الشِّخِير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [٢] (ت٩٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٥٩/٢٧.

٦ ـ (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجيد الصحابيّ
 ابن الصحابيّ ﷺ، أسلم عام خيبر، وصَحِب، وكان فاضلاً، وقَضَى بالكوفة،
 ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٧٩.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَكَللهُ، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ رضيها.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ؛ أنه (قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُرَأَتَانِ)؛ أي: زوجتان، (فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتِ اللهُخْرَى: جِنْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةَ؟) تريد الزوجة الثانية، وإنما قالت ذلك غيرةً عليه.

وفي رواية أحمد الآتية: «كانت له امرأتان، قال: فجاء إلى إحداهما،

قال: فجعلت تنزع به عمامته، وقالت: جئت من عند امرأتك؟».

(فَقَالَ) مطرّف: (جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) ﴿ وَالظَاهِرِ أَنه جَاءَ مِنْ عَنْدِ عَمْرَانَ، فَم جَاء إلى الثانية، من عند عمران، فمرّ بامرأته الأخرى، أو بالعكس، ثم جاء إلى الثانية، فواجهته بهذا السؤال.

وقال صاحب «التكملة» ما حاصله: وكأن مطرّفاً لقي عمران قبل أن يأتي إلى امرأته الأولى، أو بعد أن يخرج من عندها، وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لامرأته الثانية أن لا تُسيء الظنّ به، وبامرأته الأولى، ولا تقع فيهما؛ لأن ذلك قد يُسبّب عذاب النار. انتهى (١).

(فَحَدَّثَنَا) عمران ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْبَسَاءُ»)؛ أي: في أول الأمر قبل خروج عُصاتهن من النار، فلا دلالة فيه على أن نساء الدنيا أقل من الرجال في الجنة.

وقال بعضهم: القلة يجوز كونها باعتبار ذواتهن إذا أريدَ ساكني الجنة المتقدمين في دخولها، وكونها باعتبار سُكناهن بأن يُحبسن في النار كثيراً، فيكون سُكناهن في الجنة قليلاً بالنسبة لمن دخل قبلهن، وإنما قلنا ذلك لأن السكنى في الجنة غير متناهية، فلا توصف بقلة، ولا كثرة، قاله المناوي كَاللهُ(٢).

وقال في «العمدة»: قال المهلّب: إنما تستحق النساء النار؛ لكفرهن العشير، وقال القرطبيّ: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهنّ الهوى، والميل إلى عاجل زينة الحياة الدنيا، ولِنقصان عقولهنّ، فيضعفن عن عمل الآخرة، والتأهب لها لميلهنّ إلى الدنيا، والتزين بها، وأكثرهنّ معرضات عن الآخرة، سريعات الانخداع لراغبيهنّ من المعرضين عن الدين، عسيرات الاستجابة لمن يدعوهنّ إلى الآخرة، وأعمالها، وأما الفقراء فلما كانوا فاقدي المال الذي يُتوسل به إلى المعاصى، فازوا بالسبق.

[فإن قلت]: ليس في الجنة أعزب، ولكل رجل زوجتان، فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة، وبالكثرة في النار؟.

 <sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٥/ ٢١١.

[قلت]: ذكر الحكيم الترمذيّ وغيره أن الوصف بكون النساء أكثر أهل النار كان قبل الشفاعة فيهنّ، فإذا دخلن الجنّة بالشفاعة أو غيره يكون لكل رجل زوجتان، فيكنّ أكثر أهل الجنة. انتهى بتصرّف(١)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين رفي الله السياق من أفراد المصنف كَلَّهُ.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كَلَهُ حديث عمران بن حصين على هذا في «صحيحه» من عدّة طُرُق عن أبي رجاء الْعُطارديّ، عن عمران هيه، ولفظه: عن عمران بن حصين على عن النبيّ على قال: «اطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها النقراء، واطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦٩١٧ و ٢٩١٨] (٢٧٣٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/٧٤ و٤٤٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٤٥٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤٤٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨/ ٢٣٩ و٢٦٣ و٤٦٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١٤٤٨)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢١١٢)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٨٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ وليّ الدين العراقيّ كَاللهُ في "شرح التقريب" بحثاً يتعلّق بحديث الباب، فقال: استَدَلّ به أبو هريرة في على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، ففي "صحيح مسلم" عن محمد بن سيرين قال: أما تفاخروا، أما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: لو لم يقل أبو القاسم على أضوء كوكب دُرّيّ في السماء، لكل امرئ منهم ليلة البدر، والتي تليها على أضوء كوكب دُرّيّ في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يُرَى مُخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب"، وفي رواية له: "اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة،

<sup>(</sup>١) راجع: «عمدة القاري» ١٥٢/١٥.

فذكره فإذا خلت الجنة عن العُزَّاب، وكان لكل واحد زوجتان كان النساء مثلي الرجال».

ويعارضه الحديث الآخر: «إني رأيتكن أكثر أهل النار». وفي الحديث الآخر: «اطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء»، وكلاهما في «الصحيح».

والجمع بينهما أنهن أكثر أهل الجنة، وأكثر أهل النار؛ لكثرتهن، قال القاضي عياض: يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم، قال: وهذا كله في الآدميات، وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير، ففي حديث أبي سعيد في إن أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان وسبعون زوجة».

[فإن قلت]: كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين؟.

[قلت]: الزوجتان من نساء الدنيا، والزيادة على ذلك من الحور العين.

وقال أبو العباس القرطبيّ: بهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنة أكثر من نوع الرجال من بني آدم، ورجال بني آدم أكثر من نسائهم، وعن هذا قال على «أقل ساكني الجنة النساء» وأكثر ساكني جهنم النساء» يعني: نساء بني آدم هن أقل في الجنة، وأكثر في النار.

قلت: وإذا قلنا بالأول إن لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنيا فيشكل على ذلك قوله: «أقل ساكني الجنة النساء»، ولعل راويه رواه بالمعنى في فهمه، فأخطأ فهمه من كونهن أكثر ساكنى جهنم أنهن أقل ساكنى الجنة.

وقد تقدم أن ذلك لا يلزم، وأنهن أكثر ساكني الجهتين معاً لكثرتهنّ، والله أعلم. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه خطأ الراوي في فهمه غير مقبول، بل المعنى عليه صحيح؛ إذ هو محمول على أول الأمر، فإنهن أكثر دخولاً النار، ثم يخرجن بالشفاعة، فيدخلن الجنة، فيكنّ أكثر من الرجال، حتى يكون لكل رجل زوجتان من نساء الدنيا، غير الحور العين، فإنهن أكثر، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) اطرح التثريب في شرح التقريب، ۲۵۸/۸.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) القرشيّ الْبُسْريّ ـ بضم الموحّدة،
 وسكون المهملة ـ البصريّ، يُلَقَّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (٢٥٠) أو بعدها (خ م
 س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٦٨/٤٠.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر البصريّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ)؛ يعني: أن حديث محمد بن جعفر بمعنى حديث معاذ بن معاذ عن شعبة المتقدّم.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۹۸۰) ـ حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التيّاح، قال: سمعت مُطَرِّفاً يحدث أنه كانت له امرأتان، قال: فجاء إلى إحداهما، قال: فجعلت تنزع به عمامته، وقالت: جئت من عند امرأتك؟ قال: جئت من عند عمران بن حصين، فحَدَّث عن النبيِّ ﷺ حَسِب أنه قال: "إن أقل ساكني الجنة النساء». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩١٩] (٢٧٣٩) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٢٧/٤.

أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ<sup>(١)</sup> نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعٍ سَخَطِكَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ المخزوميّ مولى عياش بن مطرّف الرازيُّ، أحد الأئمة النقاد الأعلام، إمامٌ حافظٌ ثقةٌ ثبت مشهورٌ [١١].

روى عن أبي عاصم، وأبي نعيم، وقبيصة بن عقبة، ومسلم بن إبراهيم، وأبي الوليد الطيالسيّ، وأحمد بن يونس، وثابت بن محمد الزاهد، وخلاد بن يحيى، وعبد الله بن صالح العجليّ، والقعنبيّ، ومحمد بن سعيد بن سابق، وأبي سلمة التبوذكي وغيرهم.

وروى عنه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وإسحاق بن موسى الأنصاريّ، وحرملة بن يحيى، والربيع بن سليمان، ومحمد بن حميد الرازيّ، وعمرو بن عليّ، ويونس بن عبد الأعلى، وهم من شيوخه، وأبو حاتم، وأبو زرعة الدمشقيّ، وإبراهيم الحربيّ، ومحمد بن عوف الطائيّ، وهم من أقرانه، وسعيد بن عمرو الأذرعي، وصالح بن محمد جزرة، وعبد الله بن أحمد، وعبد الرحمٰن بن أبي حاتم، وابن أخيه أبو القاسم بن محمد بن عبد الكريم، وأبو عوانة الإسفرائيني، وغيرهم.

قال النسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: إمام، وقال الخطيب: كان إماماً ربانيّاً حافظاً مكثراً صادقاً، وقال عبد الله بن أحمد: لَمّا قَدِم أبو زرعة نزل عند أبي، وكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوماً: ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة، وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر: قلت لأبي: يا أبت مَن الحفّاظ؟ قال: يا بنيّ شباب كانوا عندنا من أهل خراسان، وقد تفرّقوا، قلت: من هم؟ قال: محمد بن إسماعيل، وعبيد الله بن عبد الكريم، وعبد الله بن عبد الرحمٰن، والحسن بن شجاع، وقال عبد الله بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: "وفَجْأة".

أحمد: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق، ولا أحفظ من أبي زرعة، وقال الحسن بن أحمد بن الليث: سمعت أحمد يدعو الله لأبي زرعة، وقال فضلك الرازيّ عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعيني، وقال فضلك أيضاً عن الربيع: أن أبا زرعة آيةٌ، وقال عبد الواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه، قال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، وقال أبو حاتم: رأيت في كتاب إسحاق بخطه إلى أبى زرعة: إنى أزداد بك كل يوم سروراً، وقال البرذعيّ: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة، وقال صالح بن محمد عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في القراءات، وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازيّ مائة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث، قال: فقلت له: بلغني أنك تحفظ مائة ألف حديث، تَقدِر أن تملي عليّ ألف حديث من حفظك؟ قال: لا، ولكن إذا أُلقى على عرفت، وقال أبو يعلى الموصليّ: ما سمعنا يُذكر أحدٌ في الحفظ إلا كان اسمه أكبر من رؤيته، إلا أبو زرعة، فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه، وقال أبو جعفر التستريّ: سمعت أبا زرعة يقول: ما سَمِع أذني شيئاً من العلم إلا وعاه قلبي، وإن كنت لأمشي في سوق بغداد، فأسمع من الغُرف صوت المغنيات، فأضع إصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي، وقال أبو حاتم: حدّثني أبو زرعة، وما خَلَّف بعده مثله علماً وفقهاً وفهماً وصيانةً وصدقاً ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، قال: وإذا رأيت الرازي يتنقص أبا زرعة، فاعلم أنه مبتدع، وروى البيهقيّ عن ابن وارة قال: كنا عند إسحاق بنيسابور، فقال رجل: سمعت أحمد يقول: صحّ من الحديث سبعمائة ألف حديث وكُسْر، وهذا الفتي ـ يعني: أبا زرعة \_ قد حفظ ستمائة ألف حديث، وقال البيهقي: وإنما أراد: ما صحّ من حديث رسول الله ﷺ، وأقاويل الصحابة، وفتاوى من أُخذ عنهم من التابعين، وقال محمد بن جعفر بن حمكويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۗ ۞ ، وقال أبو جعفر التستريّ: سمعت أبا زرعة يقول: إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة، ولم أُطالعه منذ

كَتْبه، وإني أعلم في أي كتاب هو، في أي ورقة هو، في أي صفح هو، في أي سطر هو. وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم: حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم عيني: ابن وارة ـ والفضل بن العباس المعروف بفضلك، فجرى بينهم مذاكرة، فذكر محمد بن مسلم حديثاً، فأنكر فضلك الصائغ، فقال: يا أبا عبد الله ليس هكذا هو، فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى، فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: أيْشٍ تقول؟ فسكت، فألح عليه، فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي، فدُعي له، فقال: اذهب، فادخل بيت الكتب، فَدَع القِمَطُر الأول، والثاني، والثالث، وعُد ستة عشر جزءاً، وائتني بالجزء السابع عشر، فذهب فجاء بالدفتر، فتصفح أبو زرعة، وأخرج الحديث فدفعه إلى محمد بن مسلم، فقرأه، وقال: نعم غَلِطنا.

قال أبو سعيد بن يونس: مات بالريّ آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين، وقال ابن المنادي: كان مولده سنة مائتين، وقال ابن حبان في «الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث، مع الدين، والورع، والمواظبة على الحفظ، والمذاكرة، وتَرْك الدنيا، وما فيه الناس، تُوُفّي سنة (٢٦٨). كذا قال، وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم حديثين (١). انتهى.

روى عنه المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ ـ (ابْنُ بُكَيْرٍ) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ مولاهم المصريّ، وقد يُنسب إلى جدّه، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار [١٠]
 (ت٢٣١) وله سبع وسبعون سنةً (خ م ق) تقدم في «الإمارة» ١٣/ ٤٧٨٥.

٣ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ) بن مُحَمد بن عبد الله بن عبدِ القاريّ ـ بتشديد التحتانية ـ المدنيّ، نزيل الإسكندرية، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٨] ـ بتشديد التحتانية ـ المدنيّ، نزيل الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥.

٤ - (مُوسَى بْنُ حُقْبَةَ) بن أبي عيّاش ـ بتحتانية، ومعجمة ـ الأسديّ، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ، إمام في المغازي [٥] لم يصحّ أن ابن معين لَيّنه مات سنة (١٤١) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٣.

<sup>(</sup>١) بل هو حديث واحد، وهو حديث الباب فقط.

٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [٤] (ت١٢٧) (ع) تقدم في «الإيمان » ١٦٠/١٤.

٦ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رَاهُمَا، تقدّم قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه فرازيّ، وابن بُكير فمصريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر الله أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتباعاً للأثر.

[تنبيه آخر]: قال النووي كَالله: هذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء، وكان ينبغي أن يُقَدِّمه عليها كلّها، قال: وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي، أحد حفاظ الإسلام، وأكثرهم حفظاً، ولم يرو مسلم في «صحيحه» عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم، تُوُفّي بعد مسلم بثلاث سنين، سنة أربع وستين ومائتين. انتهى (۱).

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ) بن الخطّاب في الله (قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ) ؛ أي: ذهاب نعمة الإسلام، والإيمان، ومنحة الإحسان والعرفان (٢)، وقال المناوي كَالله: قوله: «نعمتك» مفرد في معنى الجمع يعمّ النعم الظاهرة والباطنة، والنعمة : كل ملائم تُحمد عاقبته، ومن ثمّ قالوا: لا نعمة لله على كافر، بل ملاذه استدراج، قال: والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ لأنها تزيلها، ألا ترى إلى قوله [من المتقارب]:

إَذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمْ(٣)

وقال الشوكاني كلله: استعاذ رسول الله عليه من زوال نعمته؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها، وعدم مراعاة ما تستحقه النّعم، وتقتضيه من

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۵۷.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>Y) «عون المعبود» ٤/ ٢٨٣.

تأدية ما يجب على صاحبها من الشكر، والمواساة، وإخراج ما يجب إخراجه. انتهى (١).

(وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِك) بضم الواو المشدّدة؛ أي: تبدّلها بالبلاء. وقال القاري: أي: انتقالها من السمع، والبصر، وسائر الأعضاء.

[فإن قلت]: ما الفرق بين الزوال والتحول؟.

[قلت]: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم فارقه، والتحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره؛ أي: إبدال الشيء بالشيء، فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بَدَل، وتحوّل العافية: إبدال الصحة بالمرض، والغنى بالفقر، فكأنه سأل دوام العافية، وهي السلامة من الآلام، والأسقام.

وقال الطيبي كَالله: أي: تبدّل ما رزقتني من العافية إلى البلاء، وقال في الفرق بين الزوال والتحوّل: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم فارقه، والتحول: تغيّر الشيء وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغيّر قيل: حال الشيء يحول حولاً، وباعتبار الانفصال قيل: حال بيني وبين كذا، وحوّلتُ الشيء، فتحوّل: غيّرته إما بالذات، وإما بالحكم، فمعنى زوال النعمة: فلها من غير بدل، وتحول العافية: إبدال الصحّة بالمرض، والسلام بالبلاء. انتهى (٢).

ووقع في بعض نسخ أبي داود بلفظ: «وتحويل عافيتك» من باب التفعيل، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.

واستعاذ على من ذلك؛ لأن من اختصه الله الله بعافيته فاز بخير الدارين، فإن تحولت عنه، فقد أصيب بشرّ الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة (٣).

(وَفُجَاءَةِ) بضم الفاء، والمدّ، وفي نسخة: «وفَجْأَة» بفتح الفاء، وسكون الجيم، (نِقْمَتِك) قال النووي كَلْلهُ: الْفَجْأة بفتح الفاء، وإسكان الجيم،

<sup>(</sup>١) راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٩١٤.

<sup>(</sup>٣) راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ٣٦١.

مقصورة، على وزن ضربة، والْفُجَاءة بضم الفاء، وفتح الجيم، والمدّ لغتان، وهي البغتة. انتهي.

وقال في «العون»: «الفجاءة» بضم الفاء، والمدّ، وفي نسخة بفتح الفاء، وسكون الجيم، بمعنى البغتة، والنقمة بكسر النون، وفتحها مع سكون القاف، وكَكَلِمة: المكافأة بالعقوبة، والانتقام بالغضب، والعذاب، وخصها بالذكر؛ لأنها أشدّ. انتهى (١).

وقال في «المرعاة»: «وفجاءة نقمتك» بضم الفاء، وفتح الجيم، ممدودة: بمعنى البغتة، مشتقة مِن فاجأه مفاجأة: إذا جاءه بغتة، من غير أن يعلم بذلك، ويروى: «فَجُأة» بفتح الفاء، وإسكان الجيم، من غير مدّ، والنقمة بكسر النون وسكون القاف، وفي رواية بفتح، فكسر ككلمة (٢): العقوبة، وقال القاري: هي المكافأة بالعقوبة، والانتقام بالغضب والعذاب، وخَصّ فجاءة النقمة بالذكر؛ لأنها أشدّ من أن تصيب تدريجاً، كما ذكره المظهر، واستعاذ من من ذلك لئلا تصيبه النقمة من حيث لا يكون له علم بها، ولا تكون له فرصة، ومهلة للتوبة؛ لأنه إذا انتقم الله من العبد، فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه، ولا يستدفع بسائر المخلوقين، وإن اجتمعوا جميعاً، كما ورد في حديث ابن عبّاس عبّاس في مرفوعاً: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. . . (٣) الحديث. انتهى بتصرّف (٤).

(وَجَمِيعِ سَخَطِكَ») بفتحتين، أو بضمّ، فسكون؛ أي: ما يؤدي إليه؛ يعني: سائر الأسباب الموجبة لذلك، وإذا انتفت أسبابها حصلت أضدادها، وهو إجمال بعد تفصيل، وتعميم بعد تخصيص، أو المراد: جميع آثار غضبك،

<sup>(1) «</sup>عون المعبود» ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) تقدّم أنها ككلمة، وتخفَّف مثلها، فتكون بفتح، فسكون، وبكسر، فسكون، فيكون فيها ثلاث لغات، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ برقم (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٤) راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ٣٦١.

واستعاذ ﷺ من جميع سخطه؛ لأنه ﷺ إذا سَخِط على العبد فقد هلك، وخاب وخسر، وله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رفيها هذا من أفراد المصنّف كَثَلَّهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٢٩١٩] (٢٧٣٩)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٦٨٥)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٥٤٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٤٦٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٥٣) وفي «الدعاء» (١/ ٣٩٨)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٣٨/١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۹۲۰] (۲۷٤٠) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُلَيْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُلَيْمَانَ اللهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به [١٠] (٣٢٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٨/٦١.

٢ ـ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، و«أبو عثمان النهديّ» هو: عبد الرحمٰن بن ملّ بن عمرو.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أسامة بن زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ، حِبّ رسول الله ﷺ، وابن حبّه ﷺ.

# شرح الحديث:

(عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ) ﴿ وَاد في الرواية التالية من طريق معتمر بن

سليمان عن أبيه مع أسامة: سعيد بن زيد أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ولله، وقد قال الترمذيّ: لا نعلم أحداً قال فيه: عن سعيد بن زيد غير معتمر بن سليمان. انتهى (قَالَ) أسامة: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَا) نافية، (تَرَكْتُ) وفي رواية: «ما أدع»؛ أي: أترك، وعبّر بالماضي لتحقّق وقوعه، (بَعْدِي)؛ أي: بعد موتي، وإنما قال: بعدي؛ لأن كونهن فتنة صار بعده أظهر، وأشهر، وأضرّ، فهو عَلَم من أعلام النبوّة حيث أخبر عَلَيْ عن غيب وقد وقع، والله تعالى أعلم. (فِتْنَةً)؛ أي: امتحاناً وابتلاء، (هِيَ أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ») لأن الطباع كثيراً تميل إليهنّ، وتقع في الحرام لأجلهنّ، وتسعى للقتال والعداوة الطباع كثيراً تميل إليهنّ، وتقع في الحرام لأجلهنّ، وتسعى للقتال والعداوة

الطباع كثيراً تميل إليهن، وتقع في الحرام لأجلهن، وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا ليتهالك فيها، وأيّ فساد أضرّ من هذا، وحبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة، مع ما هنالك من مظنة الميل بالعشق، وغير ذلك من فتن، وبلايا، ومِحَن.

قيل: أرسل بعض الخلفاء إلى الفقهاء بجوائز، فقبلوها، وردّها الفضيل، فقالت له امرأته: تردّ عشرة آلاف، وما عندنا قوت يومنا؟ فقال: مَثَلي ومَثَلكم كقوم لهم بقرة يحرثون عليها، فلما هَرَمت ذبحوها، وكذا أنتم أردتم ذبحي على كِبَر سني، موتوا جوعاً قبل أن تذبحوا فضيلاً.

وكان سعيد بن المسيّب يقول ـ وقد أتت عليه ثمانون سنة ـ: ما شيء أخوف عندى على من النساء.

وقيل: إن إبليس لمّا خُلقت المرأة قال: أنتِ نصف جندي، وأنت موضع سري، وأنت سهمي الذي أرمي بك، فلا أخطىء أبداً(١).

وقال الطيبي كَالله: قوله: «فتنة أضر»، وذلك لأن المرأة إذا لم يكن يمنعها الصلاح الذي من جبلتها كانت عين المفسدة، فلا تأمر زوجها إلا بشر، ولا تحنه إلا على فساد، وقد قدّمها الله تعالى في آية ذكر الشهوات: ﴿ زُيّنَ لِنّاسِ حُبُّ الشّهَوَتِ على سائر الأنواع، وجعلها نفس الشهوات، حيث بين الشهوات بقوله: ﴿ مِن كَ النّب آوَ ، ثم عقبها بغيرها: ﴿ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ المُقَعَلَرةِ مِن كَ النّب آلمُسَوّمةِ وَالْأَنْمَامِ وَالْمَدَرِّ الآية [آل عمران: ١٤]

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٤٣٦/٥.

دلالةً على أنها أصلها ورأسها(١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد رفي الله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠٢٠] (٢٧٤٠)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥٠٩٦)، و(الترمذيّ) في «الأدب» (٢٧٨٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٩٦ و ٤٠٠٥)، و(ابن ماجه) في «الفتنة» (٣٩٩٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠٦٠٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٠٤٤ و٧/٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٠٠ و ٢٠١٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٦٥ و ٥٩٦٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٥٤ و٧١٥ و٨١٨ و ٤١٨ و ٤١٨ و ٧٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (١٨٤ و ٧٨٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧١٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٢٢٤٢)، وفوائده تأتي بعده، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ بِنون، ثم موحدة، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠]
 (ت٠٤٠) وله مائة سنة (م ق)، تقدم في «المقدمة» ٦/٨٧.

<sup>(</sup>١) ﴿الكاشف عن حقائق السنن ٧ / ٢٢٦٠.

٢ ـ (سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ) العدويّ أبو الأعور، الصحابيّ
 الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، مات سنة خمسين، أو بعدها بسنة، أو سنتين (ع) تقدم في «البيوع» ١٥/٥١١.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٢٢] (...) ـ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوق يخطئ
 [٨] (ت١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

٢ - (هُشَيْمُ) - بالتصغير - ابن بَشِير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين - الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و«ابْنُ نُمَيْرٍ» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ۱۰۳/۵.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ)؛ يعني: كلّ الثلاثة، وهم: أبو خالد الأحمر، وهشيم بن بشير، وجرير بن عبد الحميد رووا هذا الحديث عن سليمان التيميّ بسنده الماضي.

[تنبيه]: أما رواية أبي خالد الأحمر عن سليمان التيميّ، فقد ساقها ابن أبي شيبة كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۷٦٤٢) \_ حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان، عن أسامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضرّ على الرجال من النساء». انتهى (١).

وأما رواية هشيم عن سليمان التيميّ، فقد ساقها أحمد كَلْله في «مسنده»، فقال:

(٢١٧٩٤) \_ حدّثنا هشيم، أنا سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النَّهْديّ، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على أمتي من النساء على الرجال». انتهى (٢).

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو مَسْلَمَةً) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ، ثم الطاحيّ، أبو مسلمة البصريّ القصير، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/٤٦٦.

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٥/ ٢٠٠.

٢ ـ (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة ـ بضم القاف، وفتح المهملة ـ الْعَبْديّ الْعَوَقيّ ـ بفتح العين المهملة، والواو، ثم قاف ـ البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ [٣] (٨ أو١٠٩) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦/١٢٧.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أربعة أبواب، و«محمد بن جعفر» هو: المعروف بغندر.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلّلهُ، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد في أحد المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ)؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ) بضم أوله؛ أي: لذيذةٌ حسنةٌ، وإنما وصفها بالخضرة؛ لأن العرب تسمي الشيء الناعم خَضِراً، أو لِشَبَهها بالخضروات في ظهور كمالها، وسرعة زوالها. (خَضِرَةٌ) بفتح فكسر؛ أي: ناعمة طرية محبوبة، وفيه بيان أنها تَفْتِن الناس بلونها، وطعمها (۱).

وقال النوويّ كِنْكُلُهُ: قوله: «إن الدنيا خضرة حلوة... إلخ» هكذا هو في جميع النسخ: «فاتقوا الدنيا»، ومعناه: تجنبوا الافتتان بها، وبالنساء، وتدخل في النساء: الزوجات وغيرهنّ، وأكثرهن فتنة: الزوجات؛ لدوام فتنتهن، وابتلاء أكثر الناس بهنّ، ومعنى «الدنيا خضرة حلوة» يَحْتَمِل أن المراد به شيئان:

أحدهما: حُسنها للنفوس، ونضارتها، ولذّتها؛ كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاً، فكذا الدنيا.

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٢٥٦/٦.

والثاني: سرعة فنائها، كالشيء الأخضر في هذين الوصفين، ومعنى «مستخلفكم فيها» جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته، وشهواتكم؟. انتهى(١).

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «حلوة خضرة» كناية عن كونها غرّارة، تفتن الناس بلونها وطعمها، وليس تحتها طائل. انتهى (٢).

وقال المناوي تَخَلَّلُهُ: "فإن الدنيا" في الرغبة والميل إليها، وحرص النفوس عليها؛ كالفاكهة التي هي "خضرة" في المنظر "حلوة" في المذاق، وكل منهما يُرْغَب فيه منفرداً، فكيف إذا اجتمعا، وقال الأكمل: الحلو ما يميل إليه الطبع السليم، والأخضر الطَّرِيِّ الناعم، وأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حَسن المنظر، يعجب الناظر. انتهى (٣).

وقال أيضاً: «الدنيا حلوة خضرة»؛ أي: مشتهاة، مُونِقة، تُعجب الناظرين، فمن استكثر منها أهلكته، كالبهيمة إذا أكثرت من رعي الزرع الأخضر أهلكها، ففي تشبيه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام، إشارة إلى أن المستكثر منها كالبهائم، فعلى العاقل أن يقنع بما تدعو الحاجة منها، ويجتنب الإفراط والتفريط في تناولها، فإنه مهلك(٤).

(وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا)؛ أي: جاعلكم خلفاء من قَرْن خَلَوا قبلكم، (فَينْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟) هل تطيعونه أو لا؟ (٥٠).

وقال الطيبيّ كَالله: الاستخلاف إقامة الغير مقام نفسه؛ أي: جعل الله الدنيا مزينة لكم؛ ابتلاء، هل تتصرفون فيها كما يحب ويرضى، أو تُسخطونه، وتتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى؟ انتهى(٦).

وقال المناويّ كَثَلَثُهُ: «وإن الله مستخلفكم فيها»؛ أي: جاعلكم خَلَفاً في الدنيا، «فناظر كيف تعملون»؛ يعني: أن الأموال التي في أيديكم إنما هي

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۵۵.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٢/ ١٧٩. (٤) «فيض القدير» ٣/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) «تحفة الأحوذيّ» ٦/٦٥٣. (٦) «مرقاة المفاتيح» ٦/٢٤٣.

أموال الله خلقها، ونحوّلكم إياها، وخوّلكم الاستمتاع فيها، وجعلكم خَلفاً بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم حقيقةً، بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فناظر هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يَرضَى به المستخلِف أو لا؟ والمراد: مستخلفكم فيما كان بأيدي مَن قبلكم بتوريثكم إياهم، فناظر هل تعتبرون بحالهم أو لا؟ وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصير، ولا نشتغل بكيفيته، والحديث مسوق للتحذير من زخرف الدنيا، وزهرتها. انتهى (١).

(فَاتَّقُوا الدُّنْيَا)؛ أي: احذروا زيادتها على قدر الحاجة المُعِينة للدين النافعة في الأخرى، وقال القاري: «فاتقوا الدنيا»؛ أي: احذروا من الاغترار بما فيها من الجاه، والمال، فإنها في وشك الزوال، واقنعوا فيها بما يُعينكم على حسن المآل، فإن حلالها حساب، وحرامها عذاب. انتهى (٢٠).

(وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)؛ أي: كيدهنّ، والاغترار بهنّ.

وقال القاري: «واتقوا النساء»؛ أي: احذروا أن تميلوا إلى المنهيات بسببهن وتقعوا في فتنة الدين لأجل الافتتان بهن.

وقال الطيبيّ كَلَّهُ: احذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام، وتَقبلوا أقوالهنّ، فإنهن ناقصات، عقل لا خير في كلامهن غالباً. انتهى، وهو تخصيص بعد تعميم، إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا من البلايا(٣).

(فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ») يريد: قَتْل النفس التي أُمر بنو إسرائيل فيها بذبح البقرة، واسم المقتول: عاميل، قتله ابن أخيه، أو عمه

(Y) «مرقاة المفاتيح» ٦/٢٤٣.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) «فيض القدير» ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» ٢٤٣/٦.

ليتزوج ابنته، أو زوجته، وقال في «المطامح»: يَحْتَمل كونه أشار إلى قصة هاروت وماروت؛ لأنهما فُتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل، ويَحْتَمِل أنه أشار إلى قضية بلعام بن باعوراء؛ لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته، وبسببهن هلك كثير من العلماء(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذه القصص ليس لها مستند يصحّ، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَارٍ)؛ يعني: محمد بن بشًار شيخه الثاني، (للِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟») أشار به على اختلاف شيخيه في هذه اللفظة، فمحمد بن المثنَّى رواه بلفظ: "فينظر"، ورواه محمد بن بشًار بلفظ: "لينظر"، ولا خلاف في المعنى، بل الغرض بيان الاختلاف؛ أداء للأمانة العلمية، فيؤدي كل لفظة كما سمعها من شيخه، وهذا من ورع المحدّثين، واحتياطاتهم، فلله درّهم، ما أشدّ ورعهم، وتقواهم، والله تعالى اعلم.

# مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري و المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والمسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩٢٣] (٢٧٤٢)، و(الترمذيّ) في «الفتن» (٢١٩١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٤٠٠)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٢١٩١)، و(النسائيّ) في «مصنّفه» (٢١٩١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٠٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٣٣١)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٢٧٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ١٤٠) وفي «مسند الشاميين» (٣/ ٣٥٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٣٥٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٣٦)، و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢/ ١٨١)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٥٥١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٨١)، و(الحاكم) وفي «شعب الإيمان» (٦/ ٥٥١) وفي «شعب الإيمان» (٦/ ١٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٣٦٩ و٧/ ٩١) وفي «شعب الإيمان» (٦/ ٥٠١)، و(المورثة ورا ٢٠١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) "فيض القدير" ٢/ ١٨٠.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان ما كان عليه النبي على من الشفقة بأمته، حيث كان يُحذّرهم مما يكون سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة، فقد حذّرهم في هذا الحديث عن الافتتان بالدنيا، والنساء.

٢ ـ (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ لإيضاح المسائل.

٣ ـ (ومنها): بيان كون الدنيا حسنة المنظر، حلو المذاق؛ لكنها سريعة الزوال، فلا ينبغي لعاقل الاغترار بزخارفها.

٤ ـ (ومنها): التحذير من الافتتان بالنساء، فإنهن أخطر ما يغتر بهن الرجال، ولذا قدّمنهن الله على في تعداد شهوات النفس، فقال: ﴿ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱللَّهِ عَلَم فتنتهن الله عَلَم فتنتهن الله عَلَم فتنتهن فالواجب على العاقل أن يأخذ الحذر منهن، ومن الدنيا، فيجتنب الميل اليهن، فيسلك مسلك التوسّط في ذلك، لا تفريط، ولا إفراط، والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَبَيّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ اَلشّهَوَتِ مِن من الفتنة بغيرهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع؛ إشارة إلى انهن الأصل في ذلك، ويقع في المشاهدة حبّ الرجل ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة، وقد قال بعض الحكماء: النساء شرّ كلهن، وأشر ما فيهنّ عدم الاستغناء عنهن، ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين، كشغله عن طلب أمور الدين، وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك أشدّ الفساد. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/ ۳۲۹ \_ ۳۷۰ رقم (۵۰۹۱).

# (٢) \_ (بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَائَةِ، وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلَّهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٢٤] (٢٧٤٣) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَبَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنْسُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضِ أَبَا ضَمْرَةً - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلِي أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَتَمَشَّوْنَ، أَخَّلَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ الله (١) يَفْرُجُهًا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأْتِي، وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ، أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْم الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجَنْتُ بِالْحِلَاب، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاء، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاء، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارِ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَأَفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزًّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ، حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لعله يفرّجها».

بَقَراً وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ، فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاء وَجْهِك، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمٰن المسيَّبيّ، مِن وَلَد المسيَّب بن عابد المخزوميّ المدنيّ، صدوقٌ
 [١٠] (ت٣٦٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ٤٣٣/٨١.

٢ ـ (أنسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَة) هو: أنس بن عياض بن ضمرة، أبو عبد الرحمٰن الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٢٠٠) وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١ / ٤٣٣.

٣ ـ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ، مشهور
 [٣] (ت١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ٢٢٨.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رأي أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

قَالَ الحافظ لَخَلَلْهُ: لم أقف على اسم واحد منهم، وفي حديث عقبة بن

<sup>(</sup>۱) «المرقاة» ٢١٦/١٤.

عامر عند الطبراني في «الدعاء»: «أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل» (يَتَمَشُّونَ) وفي رواية: «يمشون»، وفي أخرى: «يتماشون»؛ أي: يسيرون في طريق، وفي حديث عقبة، وكذا في حديث أبي هريرة، عند ابن حبان، والبزار: «أنهم خرجوا يرتادون الأهليهم». (أَخَلَهُم الْمَطَرُ)؛ أي: نزل عليهم بكثرة، مما ألجأهم إلى البحث عما يُكنّهم، (فَأُووْا) يجوز قصر ألف «أووا»، ومدّها؛ أي: انضمّوا إلى الغار، وجعلوه لهم مأوى. (إِلَى غَارٍ) الغار: النَّقْب في الجبل، وفي حديث أنس عند أحمد، وأبي يعلى، والبزار، والطبراني: «فدخلوا غاراً، فسقط عليهم حجر، متجاف، حتى ما يرون منه خصاصة»، وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: «حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للبخاري، ولمسلم من هذا الوجه: «حتى آواهم المبيت» وهو أشهر في الاستعمال، والمبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية، وتوجيهه أن دخول الغار مِن فِعلهم، فحَسُن أن يُنسب الإيواء إليهم. (فِي جَبَل)؛ أي: في غار كائن في جبل، (فَانْحَطَّتْ)؛ أي: نزلت، ووقعت (عَلَى فَمْ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ)؛ أي: حجر كبير، (مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ)؛ أي: أغلقتَ عليهم باب الغار، وغطّتهم، وفي رواية للبخاري: «فانطبقت عليهم»، وفيه حذف المفعول، والتقدير: نفسها، أو المَنْفَذ، ويؤيده أن في رواية سالم: «فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدَّت عليهم الغار»، زاد الطبرانيّ في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: «إذ وقع حجر من الجبل، مما يهبط من خشية الله، حتى سَدَّ فم الغار». (فَقَالَ بَعْضُهُمْ)؛ أي: بعض النفر، (لِبَعْضِ: انْظُرُوا)؛ أي: تفكَّروا، وتذكّروا (أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً) وفي رواية: «خَالصة»، (شِهِ، فَادْعُوا اللهُ تَعَالَى بِهَا)؛ أي: بتلك الأعمال الصالحة، وبجعلها شفيعة، ووسيلة إلى إجابة الدعوة، وفي رواية للبخاريّ: «فلْيَدْع كل رجل منكم بما يَعلم أنه قد صدق فيه»، وفي رواية له: «ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه»، وفي رواية: «إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم»، وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعاً: «فقال بعضهم لبعض: عفا الأثر، ووقع الحجر، ولا يَعلم بمكانكم إلا الله، ادعوا الله بأوثق أعمالكم».

وفي حديث عليّ عند البزار: «تفكروا في أحسن أعمالكم، فادعوا الله بها، لعل الله يفرّج عنكم».

وفي حديث النعمان بن بشير: «إنكم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط».

(لَعَلَّ الله) وفي نسخة: «لعله»؛ أي: على رجاء أنه تعالى، أو لكي (يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ) بضم حرف المضارعة، وتشديد الراء المكسورة، من التفريج، ويَحْتَمل أن يكون بفتح أوله، وكسر ثالثه، ففي «القاموس»(۱): فَرَجَ اللهُ الغمَّ يَفْرِجه: كشفه، كفَرَّجه، وفي «المصباح»(۲): فرّج الله الغمّ بالتشديد: كشفه، والاسم: الْفَرَج بفتحتين، وفَرَجه فَرْجاً، من باب ضرب لغةٌ، وقد جمع الشاعر اللغتين، فقال [من البسط]:

يَا فَارِجَ الْكَرْبِ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الْفَلَقُ والمعنى: يزيل هذه الصخرة، أو يكشف هذه الكربة

(فَقَالَ أَحَدُهُمُ)؛ أي: أحد الثلاثة، (اللَّهُمَّ) قال في «العمدة»: اعلم أن لفظ «اللَّهُمَّ» يُستعمل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء:

أحدها: للنداء المحض، وهو ظاهر.

والثاني: للإيذان بنُدرة المستثنى، كقولك بعد كلام: اللَّهُمَّ إلا إذا كان كذا.

والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به، كقولك لمن قال: أَزَيْدٌ قائم: اللَّهُمَّ نعم، أو: اللَّهُمَّ لا، كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قال من الجواب، و«اللَّهُمَّ» هذا هنا من هذا القبيل. انتهى (٣).

(إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك في «الكافية»:

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا بِجُمْلَةٍ كَإِنَّهُ زَيْدٌ قَرَا

(كَانَ لِي وَالِدَانِ) وفي رواية: «أبوان»، وهو من باب التغليب؛ لأن المقصود الأب والأمّ. (شَيْخَانِ كَبِيرَانِ) وفي حديث عليّ: «أبوان ضعيفان، فقيران، ليس لهما خادم، ولا راع، ولا وليّ غيري، فكنت أرعى لهما بالنهار،

(٢) «المصباح المنير» ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» ص۹۸۲.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٤/١٢.

وآوي إليهما بالليل»، (وَامْرَأْتِي)؛ أي: زوجتي، (وَلِيَ صِبْيَةٌ) بكسر الصاد، وسكون الموحّدة: جمع صبيّ؛ أي: ولي أيضاً أطفال (صِغَارٌ، أَرْعَى عَلَيْهِمْ) قال ابن الملك: أي: أرعى ماشيتهم، قال الجوهريّ: يقال: فلان يرعى على أبيه؛ أي: يرعى غنمه.اهـ. قال القاري: والتحقيق ما ذكره الطيبيّ من أن الرعي ضُمِّن معنى الإنفاق، فعُدّي بـ «على»؛ أي: أنفق عليهم، راعياً الغنيمات، وكذا قوله: «فإذا رُحت عليهم» ضُمِّن معنى رَدَدْت؛ أي: إذا رددت الماشية من المرعى إلى موضع مبيتهم (١).

(فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ) من الإراحة، وفي رواية: «فإذا رُحت»، يُقال: أراح فلان الإبلَ: ردَّها إلى الْمُراح بالضمّ، وهو المأوى (٢)، وقال النوويّ كَاللهُ: معناه: إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مُراحها بضم الميم، يقال: أرحت الماشية، ورَوّحتها بمعنى. انتهى (٣).

وقوله: (حَلَبْتُ) جواب (إذا»؛ أي: حلبت الإبل التي تلي لها حلب، وفي رواية: (فحلبت، بدأت بوالديّ»، وعليه (فحلبت» عطف على (رحت»، وجواب (إذا» قوله: (بدأت». (فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا) من السقي، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَقَنْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، ويقال: أسقيتهما، بالألف، كما في قوله تعالى: ﴿لَأَسْقَيْنَهُم مَّلَةُ غَدَقًا﴾ [الجن: ٢١]. (قَبْلَ بَغِيًّ) بفتح الموحّدة، وكسر النون، وتشديد التحتانيّة، أصله: بنين لي، جمع ابن، على غير قياس؛ لأنه لم يستوف شروط جمع المذكّر السالم، كما هو معروف في محلّه، ثم خُذفت اللام تخفيفاً، ثم النون للإضافة، ثم أضيف، فأدغمت الياء في الياء، فصار: بَنِيّ، وفي رواية: (قبل ولدي) بفتحتين، وبضم الواو، وسكون اللام؛ أي: أولادي. (وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة، والضمير للشأن أيضاً، (نَأَى بِي)؛ أي: بَعُدَ عليّ، وقال النوويّ كَثَلَاهُ: قوله: (نأى بي» وفي بعض النسخ: (ناء بي»، فالأول يَجعل الهمزة قبل الألف، وبه قرأ أكثر القراء السبعة، والثاني عكسه، وهما لغتان، وقراءتان، ومعناه: بَعُدَ.

<sup>(</sup>١) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٦٩، و«المرقاة» ٢١٦/١٤.

<sup>(</sup>۲) «القاموس» ص٠٤٠. (٣) «شرح النوويّ» ١٧/ ٥٦.

(ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام، (الشَّجَرُ)؛ أي: طلب الشجر الذي ترعاه الإبل، والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بَعُد عن مكانه زيادةً على العادة، فلذلك أبطأ.

وقال في «العمدة»: قوله: «نأى بي الشجر» بالشين المعجمة، والجيم، عند أكثر الرواة، ومعناه: تباعد عن مكان الشجر التي ترعاها مواشينا. انتهى (١).

وفي حديث عليّ: "فإن الكلا تناءى عليّ»؛ أي: تباعد، والكلا: المرعى، (فَلَمْ آتِ) لِبُعد المرعى عنهم، (حَتَّى أَمْسَيْتُ)؛ أي: دخلت في وقت المساء، وتأخّرت (فَوَجَدْتُهُمَا)؛ أي: الوالدين، (قَدْ نَامَا)؛ أي: من الضعف، أو من غلبة الانتظار، وكثرة الإبطاء، (فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ) بضم اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب، على ما في "القاموس". (فَجِمْتُ) إليهما (بِالْحِلَابِ) بكسر أوله، وهو الإناء الذي يُحلب فيه، قيل: وقد يراد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب، ذكره الطيبيّ، فيكون مجازاً من ذِكر المحلوب المتعجالاً، قال القاري: والأظهر أنه أتى بالحلاب الذي فيه المحلوب استعجالاً".

وقال النوويّ: الحلاب بكسر الحاء: هو الإناء الذي يُحلب فيه، يسع حُلْبة ناقة، ويقال له: المحلب بكسر الميم، قال القاضي: وقد يريد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب. انتهى (٣٠).

(فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا) وقوله: (أَكْرَهُ) بفتح الراء، من باب تَعِبَ، والجملة مستأنفة، أو حالية. (أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا)؛ أي: لمشقة ذلك عليهما، (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيّ) تقدّم أنه بفتح حرف المضارعة، وضمه، مضارع سقى، وأسقى، ثلاثيّاً، ورباعيّاً. (الصّبْيَةَ قَبْلَهُمَا)؛ أي: قبل الوالدين، وقوله: (وَالصّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ) جملة في محل نصب على الحال، و"يتضاغون» بفتح الغين

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢١٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٧/٥٦.

المعجمة؛ أي: يَضِجّون، ويصيحون (١١)، زاد في رواية البخاريّ: «من الجوع»؛ أي: بسبب الجوع، قال في «الفتح»: وفيه ردّ على من قال: لعل الصياح كان بسبب غير الجوع. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: قوله: «يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين؛ أي: يصيحون، من ضَغَا: إذا صاح، وكل صوت ذليل مقهور يسمى ضَغُواً، تقول: ضغا يضغو ضغواً، وضغاءً، وقال الداوديّ: «يتضاغون»؛ أي: يبكون، ويتوجعون، قيل: نفقة الأولاد مقدّمة على نفقة الأصول، وأجيب: بأن دينهم لعله كان بخلاف ذلك، أو كانوا يطلبون الزائد على سدّ الرمَق، أو كان صياحهم لغير ذلك. انتهى (٣).

(عِنْدَ قَدَمَيً) بفتح الميم، وتشديد الياء، ويُروى بالكسر، والتخفيف، (فَلَمْ يَرَلُ ذَلِكَ)؛ أي: ما ذُكر من الوقوف وغيره، (دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ) بالنصب، قال القاري: وفي نسخة بالرفع؛ أي: عادتي، وعادتهم، والضمير للوالدين، والصبية (١٤).

وقال القرطبي كَالله: الدأب: الحال اللازمة، والعادة المتكررة. (٥). نتهى (٥).

(حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) انشق الصبح، وظهر نوره.

وفي رواية للبخاريّ: "وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما، فيستَكِنا لِشَرْبتهما»: أما كراهته لإيقاظهما فظاهر؛ لأن الإنسان يكره أن يُوقَظ من نومه، ووقع في حديث عليّ: "ثم جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أزرقهما، أو أوذيهما»، وفي حديث أنس: "كراهية أن أردّ وَسَنَهما»، وفي حديث أن

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢١٨/١٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱٦/۸، «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢١٨/١٤.

<sup>(</sup>a) «المفهم» ٧/ ٢٤.

أوقظهما من نومهما، فيشق ذلك عليهما»، وأما كراهته أن يدَعَهما فقد فسره بقوله: «فيستكنا لشربتهما»؛ أي: يضعفا؛ لأنه عشاؤهما، وتَرْك العشاء يُهْرم. وقوله: «يستكنا» من الاستكانة، وقوله: «لِشُربتهما»؛ أي: لعدم شربتهما، فيصيران ضعيفين، مسكينين، والمسكين الذي لا شيء له. انتهي(١).

(فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) قال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن المؤمن يَعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك.

وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك، هل له اعتبار عند الله أم لا؟ وكأنه قال: إن كان عملي ذلك مقبولاً، فأجب دعائي، وبهذا التقرير يظهر أن قوله: «اللَّهُمَّ» على بابها في النداء، وقد تَرِد بمعنى تحقق الجواب، كمن يسأل آخر عن شيء، كأن يقول: رأيت زيداً، فيقول: اللَّهُمَّ نعم، وقد تَرِد أيضاً لندرة المستثنى، كأن يقول شيئاً، ثم يستثني منه، فيقول: اللَّهُمَّ إلا إن كان كذا.

(أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ)؛ أي: طلباً لمرضاتك، وانتصاب «ابتغاءَ» على أنه مفعول له؛ أي: لأجل ابتغاء وجهك. وفي رواية للبخاريّ: «أني فعلت ذلك من خشيتك»، ووقع في حديث على عند الطبراني: «من مخافتك، وابتغاء مرضاتك»، وفي حديث النعمان: «رجاء رحمتك، ومخافة عذابك»، (فَافْرُجْ) بوصل الهمزة، وضم الراء، من فرج يفرُج الثلاثي، وضبطه بعضهم بهمزة قطع، وكسر الراء، من أفرج الرباعي. (لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً) بضمّ الفاء، وفَتْحها، وقال في «العمدة»: قوله: «فرجة» بضم الفاء، من فرجة الحائط، وهو المراد هنا، وأما الفَرْجة بالفتح، فهي عن الكرب والهم. انتهي (٣٠.

وقال القرطبيّ كِثَلَّهُ: الفرجة بضم الفاء؛ لأنَّه من السعة، فإذا كان بمعنى الراحة قلت فيه: فَرْجة، وفَرَجٌ، وفِعل كل واحد منهما فَرَج بالفتح، والتخفيف، يَفْرُج بالضم لا غير. انتهى (٤).

وقال في «العمدة»: قوله: «فافرج لنا» أمْر من فَرَج يَفرُج، من باب نصر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱٦/۸.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱۳/۸.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢٢/ ٨٦.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٧/ ٦٤.

ينصر، وقال ابن التين: هو بضم الراء في أكثر الأمهات، وقال الجوهريّ: إنه بكسرها، وهو دعاء في صورة الأمر، قال: وقوله: «فرجة» بضم الفاء، وفتحها، والفرجة في الحائط كالشقّ، والفرجة: انفراج الكروب، وقال النحاس: الفرجة بالفتح في الأمر، والفرجة بالضم فيما يُرى من الحائط ونحوه، قال العينيّ: الفرجة هنا بالضم قطعاً على ما لا يخفى. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: من باب نصر ينصر هذا مخالف لِمَا في «الصحاح»، و«القاموس»، و«شرحه»، و«المصباح»، فقد ضُبط في كلها من باب نصر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (نَرَى مِنْهَا السَّمَاء) جملة في محل نصب صفة لـ «فرجة»، وفيه تقييد لإطلاق قوله في رواية أخرى: «ففَرِّج عنا ما نحن فيه». (فَفَرَج) بتخفيف الراء، وتشديدها، (الله مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاء) ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «فانساخت عنهم الصخرة»؛ أي: انشقت، وأنكره الخطابيّ؛ لأن معنى انساخ بالمعجمة: غاب في الأرض، ويقال: انصاخ بالصاد المهملة، بدل السين؛ أي: انشق من قِبَل نفسه، قال: والصواب: انساحت، بالحاء المهملة؛ أي: اتسعت، ومنه ساحة الدار، قال: وانصاح بالصاد المهملة بدل السين؛ أي: تصدع، يقال ذلك للبرق.

وتعقّبه الحافظ، فقال: الرواية بالخاء المعجمة صحيحة، وهي بمعنى انشقّت، وإن كان أصله بالصاد، فالصاد قد تُقلب سيناً، ولا سيما مع الخاء المعجمة، كالصخر والسخر، ووقع في حديث سالم: «فانفرجت شيئاً، لا يستطيعون الخروج»، وفي حديث النعمان بن بشير: «فانصدع الجبل، حتى رأوا الضوء» وفي حديث عليّ: «فانصدع الجبل، حتى طمعوا في الخروج، ولم يستطيعوا»، وفي حديث أبي هريرة وأنس: «فزال ثلث الحجر»(۲).

(وَقَالَ اللَّخُرُ) وفي رواية: «وقال الثاني»، (اللَّهُمَّ إِنَّهُ)؛ أي: الشأن، قال الطيبيّ كَلْلُهُ: ذكّر ضمير الشأن، والمذكور في التفسير مؤنث، وهذا يدلّ على جواز ذلك. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۲/۲۵.

وقال الحافظ: وقع في كلام الأول: «اللَّهُمَّ إنه»، والثاني: «اللَّهُمَّ إنها»، والثالث: «اللَّهُمَّ إني»، وهو من التفنن، و«إنه» في الأول ضمير الشأن، وفي الثاني للقصة، ناسب ذلك أن القصة في امرأة. انتهى.

قال القاريّ: فهذا الكلام يدلّ على أن رواية البخاريّ وقعت «إنها» في كلام الثاني، خلاف «المشكاة» ذكره ميرك، والظاهر أن عبارة «المشكاة» مأخوذة من مسلم لفظاً، ويكون قوله: متفق عليه معنّى. انتهى(١).

(كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ، أَحْبَبْتُهَا) وفي رواية البخاريّ: «من أحبّ الناس إليّ». قال في «الفتح»: هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيها: «كانت أحب الناس إليّ». انتهى. (كَأَشَدٌ) الكاف زائدة، أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات، (مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاء) قال القاري: أي: حبّاً شديداً، نحو قوله تعالى: ﴿يُجُونُهُمْ كَمُّ لِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يَلَةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال الطيبيّ كَثَلَة: يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف، و «ما» مصدرية؛ أي: أُحبّها حبي أشد حب الرجال النساء، أو حالاً؛ أي: أحبها مشابها حبي أشد حب الرجال النساء، أو حالاً؛ أي: أحبها مشابها حبي أشد حب الرجال النساء، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدُ خَشْيَةً ﴾ [النساء: ٧٧]، فإن قوله تعالى: ﴿أَوْ أَشَدَ خَشْيَةً كُونَ الله على تقدير: مشبّهين أشد خشية من أهل خشية الله. انتهى (٢٠).

(وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا) فيه تضمين معنى الإرسال؛ أي: أرسلت إليها طالباً نفسها، قاله القاري. (فَأَبَتْ) وفي رواية موسى بن عقبة: «فقالت: لا ينال ذلك منها حتى». (حَتَّى آتِيَهَا بِمِاتَةِ دِينَارٍ،) بنصب «آتي»؛ لكونه مستقبلاً، قال القاري: وفي نسخة بالسكون على حكاية الحال الماضية؛ أي: أجيئها.

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القاري كَثَلَلهُ إلى قاعدة أن ما بعد «حتى» إذا كان مستقبلاً يُنصب، وإن كان حالاً، أو مؤوّلاً به يُرفع، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

وَتِلْوَ «حَتَّىُ» حَالاً اوْ مُؤَوَّلًا بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢١٩/١٤.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ۳۱۷۰.

هذا كلّه إن صحّت الرواية بالنصب، والرفع، وإلا فما صحت به هو المتعيّن، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وفي رواية للبخاريّ: "إلا أن آتيها بمائة دينار"، وفي رواية سالم الآتية: "فأعطيتها عشرين ومائة دينار"، ويُحْمَل على أنها طلبت منه المائة، فزادها هو من قِبَل نفسه عشرين، أو ألغى غير سالم الكسر، ووقع في حديث النعمان، وعقبة بن عامر: "مائة دينار"، وأبهم ذلك في حديث عليّ، وأنس، وأبي هريرة، وقال في حديث ابن أبي أوفى: "مالا ضَحْماً".

(فَتَعِبْتُ) وفي رواية: «فسعيت»، (حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا) وفي رواية: «فلقيتها بها»، (فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا)؛ أي: جلست مجلس الرجل الذي يريد الجماع، وفي رواية سالم الآتية: «حتى إذا قدرت عليها»، زاد في حديث ابن أبي أوفى: «وجلست منها مجلس الرجل من المرأة»، وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما كشفتها»، وبيَّن في رواية سالم سبب إجابتها بعد امتناعها، فقال: «فامتنعت مني حتى ألمّت بها سَنَة ـ أي: سنة قحط فجاءتني، فأعطيتها»، ويُجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنعت أوّلاً عِفّة، ودافعت بطلب المال، فلما احتاجت أجابت أأبات.

(قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ) يحتمل الاسمية، والوصفية، (اتَّقِ اللهَ)؛ أي: عذابه، أو مخالفته، (وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ) بفتح التاء، وهو كناية عن البكارة، (إلَّا بِحَقِّهِ)؛ أي: بالنكاح الحلال، لا بالزنا، وفي رواية البخاريّ: «ولا تفضّ الخاتم إلا بحقه». قال القرطبيّ كَثَلَلهُ: قوله: (لا تفضّ الخاتم إلا بحقه»، الفضّ: الكسر، والفتح، والخاتم: كناية عن الفرج، وعُذرة البكارة، وحقّه: التزويج المشروع. انتهى (٢).

قال في «الفتح»: قوله: «ولا تفضّ» بالفاء، والمعجمة؛ أي: لا تكسر، والمخاتم كناية عن عُذرتها، وكأنها كانت بكراً، وكنَّت عن الإفضاء بالكسر، وعن الفرج بالخاتم؛ إلا أن في حديث النعمان ما يدلّ على أنها لم تكن بكراً. ووقع في رواية أبي ضمرة: «ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۱۱۰ ـ ۱۱۷.

الضمير؛ أي: خاتمي، ووقع كذلك في حديث أبي العالية، عن أبي هريرة، عند الطبرانيّ في «الدعاء» بلفظ: «إنه لا يحلّ لك أن تفضّ خاتمي إلا بحقه».

وقولها: «بحقه» أرادت به الحلال؛ أي: لا أُحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح.

ووقع في حديث عليّ: «فقالت: أُذَكِّرك الله أن تركب مني ما حَرَّم الله عليك، قال: فقلت: أنا أحقّ أن أخاف ربي».

وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلتُ هذا من الحاجة، فقلت: انطلقي».

وفي رواية أخرى عن النعمان: «أنها ترددت إليه ثلاث مرات، تطلب منه شيئاً من معروفه، ويأبى عليها إلا أن تُمكّنه من نفسها، فأجابت في الثالثة، بعد أن استأذنت زوجها، فأذِن لها، وقال لها: أغني عيالك، قال: فرجعت فناشدتني بالله، فأبيت عليها، فأسلمت إليّ نفسها، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي، فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين، فقلت: خِفْتيه في الرخاء، فتركتها».

وفي حديث ابن أبي أوفى: «فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أُذكرت النار، فقمت عنها».

والجمع بين هذه الروايات ممكن والحديث يُفسِّر بعضُه بعضاً. انتهى (۱). (فَقُمْتُ عَنْهَا)؛ أي: مُعرِضاً عن التعرض لها، (فَإِنْ كُنْتَ) ووقع في رواية للبخاريّ في «الأدب» زيادة: «اللَّهُمَّ»، ولفظه: «اللَّهُمَّ، فإن كنت تعلم»، وفيه زيادة التضرع، قال الطيبيّ ﷺ: الفاء في «فإن كنت» عاطفة على مقدر؛ أي: اللَّهُمَّ فعلت ذلك، فإن كنت تعلم أني فعلت، ويجوز أن يكون «اللَّهُمَّ» مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لتأكيد الابتهال والتضرع إلى الله تعالى، فلا يقدر معطوف عليه، وهو الوجه، يدلّ عليه القرينة السابقة واللاحقة، وإنما كرر «اللَّهُمَّ» في هذه القرينة دون أختيها؛ لأن هذا المقام أصعب المقامات، وأشقها، فإنه ردع لهوى النفس خوفاً من الله تعالى، ومقامه، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۱۱۵ \_ ۱۱۸.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلب الشهوات على الإنسان، وأصعبها عند الهيجان على العقل، فمن ترك الزنا خوفاً من الله تعالى مع القدرة، وارتفاع الموانع، وتيسُّر الأسباب، لا سيما عند صدق الشهوة، نال درجة الصديقين. انتهى (١).

(نَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِك)؛ أي: ما ذكر مما جرى بينه وبين هذه المرأة، (ابْتِغَاءَ وَجْهِك، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا)؛ أي: من هذه الكربة، أو الصخرة، ويمكن أن تكون «مِنْ» للتبعيض؛ أي: بعض الفرجة، وقوله: (فُرْجَةً)؛ أي: زيادة فرجة، (فَفَرَجَ لَهُمْ) بتخفيف الراء، ويجوز تشديدها.

(وَقَالَ الآخَرُ) قال القاري: بفتح الخاء، وفي نسخة بكسرها، ومآلهما واحد، والثاني أدل على المقصود؛ أي: قال الرجل الثالث: (اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزُ) قال الطيبي كَنْلُهُ: الفرق بفتح الراء: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مُداً، وثلاثة آصع عند أهل الحجاز (٢).

وفي «القاموس»: الفَرْق ـ بفتح، فسكون ـ: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، ويُحَرَّك، أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلاً، أو أربعة أرباع. انتهى (٣).

وفي «النهاية»: الفَرَق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وبالسكون مائة وعشرون رطلاً، وفي رواية: «بفرق ذُرة»، فيُجمع بأن الفرق كان من صنفين (٤٠٠).

وقال في «العمدة»: الفرَق بفتح الراء، وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصع، وقال ابن قرقول: رويناه بالإسكان، والفتح، عن أكثر شيوخنا، والفتح أكثر، قال الباجيّ: وهو الصواب، وكذا قيدناه عن أهل اللغة، ولا يقال: فرق

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/۳۱۷۰.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۰/ ۳۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٩٩١.

<sup>(</sup>٤) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٢١/١٤.

بالإسكان، ولكن فرق بالفتح، وكذا حكى النحاس، وذكر ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان. انتهى (١).

و «الأرز» فيه ست لغات: فَتْح الألف، وضمّها، مع ضمّ الراء، وبضم الألف، مع سكون الراء، وتشديد الزاي، وتخفيفها، قاله في «الفتح».

وفي «القاموس»: الأَرُزّ كأشُدّ، وعُتُلّ، وقُفْلٍ، وطُنُبٍ، ورُزّ، ورُنْز، وآرز ككابل، وأَرُز، كعَضُد. انتهى.

قال في «الفتح» ما حاصله: ووقع في رواية: أنه فرق ذُرة، ويَحْتَمِل أنه استأجر أكثر من واحد، وكان بعضهم بفرق ذرة، وبعضهم بفرق أرز، ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم: «استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب»، وفي حديث النعمان بن بشير نحوه، ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبرانيّ في «الدعاء»: «استأجرت قوماً كل واحد منهم بنصف درهم، فلما فرغوا أعطيتهم أجورهم، فقال أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنين، والله لا آخذ إلا درهماً، فذهب، وتركه، فبذرت من ذلك النصف درهم. . الخ»، ويُجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك. انتهى (۱).

(فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ)؛ أي: عَمِل عَمَله، وانتهى أجله، (قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَرَغِبَ عَنْهُ)؛ أي: أعرض عن أخذه، وكرهه؛ لمانع، أو باعث، وفي رواية للبخاريّ: «فذهب، وتركه»، قال في «الفتح»: في رواية موسى بن عقبة: «فأعطيته، فأبى ذاك أن يأخذ»، وفي حديث أبي هريرة: «فعمِل لي نصف النهار، فأعطيته أجراً فسخطه، ولم يأخذه»، ووقع في حديث النعمان بن بشير بيان السبب في تَرْك الرجل أجرته، ولفظه: «كان لي أجراء يعملون فجاءني عُمّال، فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاء رجل ذات يوم نصف النهار، فاستأجرته بشرط أصحابه، فعمل في نصف نهاره، كما عمل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت عليّ في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لِمَا جهد في عمله، فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۲/۲۷.

أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت، قال: فغضب، وذهب، وترك أجره».

وأما ما وقع في حديث أنس: «فأتاني يطلب أجره، وأنا غضبان، فزبرته، فانطلق، وترك أجره»، فلا ينافي ذلك، وطريق الجمع أن الأجير لمّا حَسَد الذي عمل نصف النهار، وعاتب المستأجِر غضب منه، وقال له: لم أبخسك شيئاً... إلخ، وزبره، فغضب الأجير، وذهب.

ووقع في حديث عليّ: «وترك واحد منهم أجره، وزعم أن أجره أكثر<sup>(١)</sup> من أجور أصحابه». انتهي.

(فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ)؛ أي: أزرع ذلك الأرز، (حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الأرز، أو من زَرْعه، (بَقَراً وَرِعَاءَهَا)؛ أي: جمعت قيمتهما، فاشتريتهما.

و «الرعاء» بكسر الراء، والمدّ: جَمْع راع، قال الفيّوميّ كَثَلَهُ: رَعَتِ الماشيةُ تَرْعَى رَعْياً، فهي رَاعِيةٌ: إذا سَرَحت بنفسها، ورَعَيْتُهَا أَرْعَاهَا، يُستعمل لازماً ومتعدياً، والفاعل رَاع، والجمع رُعَاةٌ بالضم، مثل قَاضٍ وقُضَاة، وقيل أيضاً: رِعَاءٌ بالكسر والمدّ، ورُعْيَانٌ، مثل رُغْفَان. انتهى (٢).

وفي رواية للبخاريّ: "وإني عمدت إلى ذلك الفرق، فزرعته، فصار من أمره أن اشتريت منه بقراً، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمِد إلى تلك البقر، فسُقْها»، قال في "الفتح»: وفي رواية سالم: "فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال ـ وفيه ـ فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك»، قال الحافظ: ودلت هذه الرواية على أن قوله في رواية نافع: "اشتريت بقراً» أنه لم يُرد أنه لم يَشْتر غيرها، وإنما كان الأكثر الأغلب البقر، فلذلك اقتصر عليها.

وفي حديث أنس، وأبي هريرة جميعاً: «فجمعته، وثُمَّرته، حتى كان منه كل المال ـ وقال فيه ـ: فأعطيته ذلك كله، ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول». ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى: «أنه دفع إليه عشرة آلاف درهم»،

وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة.

<sup>(</sup>۱) هكذا النسخة، ولعله أقل، فليُحرّر. (۲) «المصباح المنير» ١/ ٢٣١.

وفي حديث النعمان بن بشير: «فبذرته على حِدَة، فأضعفَ، ثم بذرته فأضعف، حتى كثر الطعام \_ وفيه \_ فقال: أتظلمني، وتسخر بي»، وفي رواية له: «ثم مرَّت بي بقر، فاشتريت منها فصيلة، فبلغت ما شاء الله»، والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أوّلاً، ثم اشترى من بعضه بقرة، ثم نُتِجَت. انتهى من الفتح باختصار (۱).

والحديث يدل على جواز تصرف الفضولي في مال الغير على وجه النصيحة، وطريق الأمانة، وإرادة الشفقة، حيث استحسن ولا ذلك منه، فهو في حكم التقرير، لا يقال: لعل هذا شَرْع من قبلنا، فإنه قد ورد نظيره في زمانه ولا حيث دفع قيمة كبش لبعض أصحابه، فاشتراه بها، فباعه بضعف ثمنه، واشترى كبشاً آخر، وأتى به مع قيمته، فدعا له بالبركة، قاله القاري كله الهاري كاله الهركة،

(فَجَاءَنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهُ، وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي) ظاهر كلامه عنف، لكن باطنه حقّ ولطف. (قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا) وفي رواية البخاريّ: «فقلت: اذهب إلى ذلك البقر، وراعيها»، قال الطيبيّ: «ذلك» إشارة إلى البقر باعتبار السواد المرئيّ، كما يقال: عند ذلك الإنسان، أو الشخص فعل كذا، قال الذبيانيّ [من البسيط]:

نُبِّئْتُ نُعْماً عَلَى الْهِجْرَانِ عَاتِبَةً سَقْياً وَرَعْيَا لِذَاكَ الْعَاتِبِ الرَّازِي وَأَنَّتُ الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعيّة الجنس. انتهى (٣).

(فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ الله، وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي) من استهزأ بفلان: إذا سخر منه، ولعله توهم أنه حصل له من كلامه «لا تظلمني» جَزَع مع إيهام قوله: «اذهب إلى ذلك»، (فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ)؛ أي: مجموع ما ذكر، وفي رواية: «فأخذها»؛ أي: كلها، (فَذَهَبَ بِهِ) قال ميرك عند قوله: «حتى جمعت بقراً وراعيها»: وقع في رواية «الصحيح»:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱۳/۸ \_ ۱۱۵.

<sup>(</sup>۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۲۲۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٧٠.

"فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال \_ وفيها \_ فقلت له: كل ما ترى من الإبل، والبقر، والغنم، والرقيق من أجرك \_ وفيها \_ فاستاقه، فلم يترك شيئاً فلات هذه الرواية على أن قوله في الرواية المذكورة: "جمعت بقراً" أنه لم يُرَدُ جَمْع البقر فقط، وإنما كان الأكثر الأغلب، فذلك اقتصر عليه، ووقع في بعض الروايات أنه دفع إليه عشرة آلاف درهم، وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة، قال القاري: ولا بِدْعَ أن الدراهم من زوائد الفوائد، منضمة إليها، فإن البركة توافي. انتهى (۱).

(فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ)؛ أي: من إطباق الباب، (فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ») قال القاري: فإن قلت: رؤية الأعمال نقصان عند أهل الكمال، فما بال هذه الأحوال؟.

قلت: فكأنهم توسلوا بما وقع له تعالى معهم من توفيق العمل الصالح المقرون بالإخلاص على أنه ينجيهم من مضيق الهلاك إلى فضاء الخلاص، فكأنهم قالوا: كما أنعمت علينا بمعروفك أوّلاً، فأتمّ علينا فضلك ثانياً، فإنا لا نستغنى عن كرمك أبداً. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رؤية الأعمال نقصان» إن أراد رؤيتها من حيث إنه يمتن بها على الله تعالى، فهذا مسلّم؛ لأن المنّة له كلّن، لا للعبد، كما قال الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا فَل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَّلَمَكُم بلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَن هَدَكُم الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا فَل لا تَمُنُوا عَلَى إِسَّلَمَكُم بلِ الله يَمُن يَمُن أَن هَدَكُم الله تعداد بها، مع العلم بأنها من فضل الله ومشيئته، ثم تقديمها وسيلة إلى الله كل نقصان، فهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى أضاف الأعمال إلى العباد، وأخبر بأنهم يجازيهم عليها، فقال: ﴿جَزَلَهُ بِمَا كَانُوا يَهْمَلُونَ الله الصافات: ٢٦]، وأخبر أنها من خَلْقه، فقال: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ الله الصافات: ٢٦]، ﴿وَمَا تَشَاهُونَ إِلّا أَن يَشَلَهُ وَالْإِنسان: ٣٠]، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٢١/١٤.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٢١/١٤.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله عمر عليه هذا متفقٌ عليه.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يُخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر، وجاء بإسناد صحيح عن أنس، أخرجه الطبرانيّ في «الدعاء»، من وجه آخر حسن، وبإسناد حسن عن أبي هريرة، وهو في «صحيح ابن حبان»، وأخرجه الطبرانيّ من وجه آخر، عن أبي هريرة، وعن النعمان بن بشير، من ثلاثة أوجه حسان، أحدها عند أحمد، والبزار، وكلها عند الطبرانيّ، وعن عليّ، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي أوفى، بأسانيد ضعيفة، وقد استوعب طرقه أبو عوانة في «صحيحه»، والطبرانيّ في «الدعاء».

واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير، والمرأة، والأبوين، إلا حديث عقبة بن عامر، ففيه بدل الأجير أن الثالث: «قال: كنت في غنم أرعاها، فحضرت الصلاة، فقمت أصلي، فجاء الذئب، فدخل الغنم، فكرهت أن أقطع صلاتي، فصبرت حتى فرغت»، فلو كان إسناده قويّاً لَحُمل على تعدد القصة.

ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله العمريّ، عن نافع تقديم الأجير، ثم الأبوين، ثم المرأة، وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين، فقدًم الأبوين، ثم المرأة، ثم الأجير، ووافقته رواية سالم، وفي حديث أبي هريرة المرأة، ثم الأبوين، ثم الأجير، وفي حديث أنس الأبوين، ثم الأجير، ثم المرأة، وفي حديث النعمان الأجير، ثم المرأة، ثم الأبوين، وفي حديث عليّ، وابن أبي أوفى معاً المرأة، ثم الأجير، ثم الأبوين، وفي اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغةٌ شائعةٌ، وأن لا أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك، قال الحافظ: وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة؛ لموافقة سالم لها، فهي أصحّ طرق هذا الحديث، وهذا من حيث الإسناد، وأما من حيث المعنى فيُنظر أيّ الثلاثة كان أنفع لأصحابه، والذي يظهر أنه الثالث؛ طنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه، وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظّلمة، والثاني أفاد الزيادة في ذلك، وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلاً هناك من يعالج لهم، والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه، فهو

الأنفع لهم، فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل الأخيرين، ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة، فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه؛ لأنه أفاد أنه كان بارّاً بأبويه، وصاحب الأجير نفعه متعدّ، وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة، وصاحب المرأة أفضلهم؛ لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه، وقد شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنة، حيث قال: ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّقِسُ عَنِ المّوَى فَي فَلِهُ وَلَهُ اللّهُ وَقَد أَضاف النّق عَنِ المّوَى فَي فَلْ اللّه الله الله المرأة، فأضاف إلى النفع القاصر النفع المرأة، فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي، ولا سيما، وقد قال: إنها كانت بنت عمه، فتكون فيه صلة رحم أيضاً، وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحط، فتكون الحاجة إلى ذلك أحرى، فيترجح على هذا رواية عبيد الله، عن نافع، وقد جاءت قصة المرأة أحرى، فيترجح على هذا رواية عبيد الله، عن نافع، وقد جاءت قصة المرأة أيضاً أخيرة في حديث أنس، والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»، وهو أيضاً أخيرة في حديث أنس، والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/٤٢٦ و ١٩٢٥ و ١٩٢٦) و المرحه (البخاريّ) في «الحرث و الإجارة» (٢٢٧١) و «المزارعة» (٢٣٣٣) و «أحاديث الأنبياء» (٣٤٦٥) و «الأدب» (٩٧٤)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/١١٦)، و (البزّار) في «مسنده» (٣١٧٨ و٢١٨٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١١٠٠)، و (الطبرانيّ) في «الدعاء» (١٩٧ و ١٩٨)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٣/١٥)، و (البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/٤١٢)، و (البغويّ) في «شرح السّنّة» (٣٤٢٠)، و (البعويّ) في العلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل الإخلاص في العمل، وفضل برّ الوالدين، وفضل خدمتهما، وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة، وغيرهم، وتحمّل المشقة لأجلهما.

وقد استُشكل تَرْكه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما، مع قدرته على تسكين جوعهم، فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم، وقيل: يَحْتَمِل أن بكاءهم ليس عن الجوع، وقد تقدم ما يردّه، وقيل:

لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سدّ الرمق، وهذا أُولى، قاله في «الفتح»(١).

٢ \_ (ومنها): بيان إجابة دعاء من برّ والديه، وقد عقد البخاريّ كَلَّلَهُ في «كتاب الأدب» من «صحيحه»، فقال: «باب إجابة دعاء من برّ والديه»، ثم أورد الحديث.

٣ \_ (ومنها): استحباب التوسّل بالأعمال الصالحة، قال النوويّ كَلَله: استدلّ أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن يدعو في حال كربه، وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله، ويتوسل إلى الله تعالى به؛ لأن هؤلاء فعلوه، فاستجيب لهم، وذكره النبيّ عَيِّة في معرض الثناء عليهم، وجميل فضائلهم. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: في هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب، والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل، واستنجاز وعده بسؤاله، واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذِكر ذلك في الاستسقاء.

واستشكله المحبّ الطبريّ؛ لِمَا فيه من رؤية العمل، والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى؛ لأنه مقام التضرع.

وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم، وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة، وقُبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم.

قال الحافظ: فتضمن جوابه تسليم السؤال، لكن بهذا القيد، وهو حسن، وقد تعرّض النوويّ لهذا، فقال في «كتاب الأذكار»: «باب دعاء الإنسان، وتوسله بصالح عمله إلى الله»، وذكر هذا الحديث، ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء، ثم قال: وقد يقال: إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق، ولكن النبيّ على أثنى عليهم بفعلهم، فدل على تصويب فعلهم.

وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تُلجئ إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنيا، وأن هذا منه، ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱۸/۸ \_ ۱۱۹ رقم (٣٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۹/۱۷.

عمل بالكلية؛ لقول كل منهم: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص، بل أحال أمره إلى الله، فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه، مع كونه أحسن أعمالهم، فغيره أولى، فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه، ويسيء الظن بها، ويبحث عن كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه، فيفوض أمره إلى الله، ويعلق الدعاء على علم الله به، فحينئذ يكون إذا دعا راجياً للإجابة، خائفاً من الردّ، فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه، ولو في عمل واحد، فليقف عند حدّه، ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص، قال: وإنما قالوا: ادعوا الله بصالح أعمالكم في أول الأمر، ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك، ولا قال واحد منهم: أدعوك بعملي، وإنما قال: إن كنت تعلم، ثم ذكر عمله. انتهى ملخصاً.

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كلام المحبّ الطبريّ الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكر، والله أعلم. انتهى(١).

٤ ـ (ومنها): بيان فضل العفاف، والانكفاف عن المحرمات، لا سيما
 بعد القدرة عليها، والهم بفعلها، وتركها لله تعالى خالصاً، وأن ترك المعصية
 يمحو مقدمات طلبها، وأن التوبة تَجُبّ ما قبلها.

٥ ـ (ومنها): بيان جواز الإجارة، وفضل حسن العهد، وأداء الأمانة،
 والسماحة في المعاملة.

7 \_ (ومنها): بيان جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين.

٧ - (ومنها): بيان فضل أداء الأمانة، وإثبات الكرامة للصالحين بإجابة دعائهم، وغيره، قال القاري كَلَّلُهُ: لا خلاف في جواز استجابة الدعاء للوليّ وغيره ما عدا الكافر، فإن فيه خلافاً، لكنه ضعيف؛ لاستجابة دعاء إبليس، والاستدلالُ بقوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَلَّهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ الرعد: ١٤] غير صحيح؛ لأنه ورد في دعاء الكفار في النار، بخلاف الدنيا، فإنه ورد أنه على ما قال: «اتق دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب»(٢)، على ما

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱۸/۸ \_ ۱۱۹ رقم (۳٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كلله ٢/ ٣٩٥.

رواه أحمد وغيره عن أنس، فمثل هذا لا يُعَدّ من كرامات الأولياء؛ لأن الكرامة من أنواع خوارق العادة. انتهى كلام القاري كَلْلُهُ<sup>(١)</sup>، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

۸ ـ (ومنها): استدل به على جواز بيع الفضوليّ، وهو مذهب الحنفيّة، وبعض أهل العلم، قال الطيبيّ كَلَلهُ: وتمسَّك به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره، والتصرف فيه بغير إذنه، إذا أجازه المالك بعد ذلك.

وأجاب أصحابنا بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا، وفي كونه شرعاً لنا خلاف، فإن قلنا: إنا متعبدون به، فهو محمول على أنه استأجره في الذمّة، ولم يسلم إليه، بل عَرَضه عليه، فلم يقبضه، فلم يتعين، ولم يَصِرْ ملكه، فالمستأجر قد تصرف في ملك نفسه، ثم تبرع بما اجتمع منه من البقر والغنم وغيرهما.

وتعقَّبه القاري، فقال: وفيه أن قوله: استأجره في الذمة غير صحيح؛ لِمَا في الحديث التصريح بخلافه، حيث قال: استأجرت أجيراً بفرق أرز، ولا بد من تعيينه، وإلا فالإجارة المجهولة غير صحيحة عندهم، وكذا يَرُدّ عليه قوله: «فعرضت عليه حقه»؛ لأنه لو فُرض أنه في الذمة من غير تعيين لا يسمى حقّه، فالحق أحق أن يتبع. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد القاري كَلَلْهُ في تعقّبه هذا، فما دلّ عليه ظاهر الحديث من جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، إذا كان فيه نصيحة له هو الحقّ، والله تعالى أعلم.

٩ ـ (ومنها): ما قاله في «العمدة»: وفيه الاستدلال لأبي ثور في قوله:
 إن من غصب قَمْحاً، فزرعه، أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة.

وقال الخطابيّ: استَدَلّ به أحمد على أن المستودَع إذا اتّجر في مال

<sup>(</sup>۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٢٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢٢٤/١٤.

الوديعة، وربح أن الربح إنما يكون لرب المال، قال: وهذا لا يدل على ما قال، وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله، وتقرب به إلى الله على، وقد قال: إنه اشترى بقراً، وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به، فلا يستحقّ عليه ربحاً، والأشبه بمعناه: أنه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد أن اتّجر فيه، وأنماه، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودّع إذا اتجر بمال الوديعة، والمضارب إذا خالف رب المال، فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء، وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن لرأس المال، والربح له، ويتصدق به، والوضيعة عليه.

وقال الشافعيّ: إن كان اشترى السلعة بعين المال، فالبيع باطل، وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشترى، وهو ضامن للمال.

وقال ابن بطال: وأما من اتجر في مال غيره، فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا ردّ رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصباً للمال، أو كان وديعة عنده متعدياً فيه، هذا قول عطاء، ومالك، والليث، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأبي يوسف، واستَحَبّ مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ تنزهه عنه، ويتصدق به.

وقالت طائفة: يردّ المال، ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له منه شيء، هذا قول أبى حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر.

وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لِمَا تعدى فيه، هذا قول ابن عمر، وأبي قلابة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال ابن بطال: وأصح هذه الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن عمر ومن معه هو الحقّ؛ لأن الربح ثمرة أصل المال، وهو مُلك لصاحبه، فيكون تابعاً له، ولا ينتقل عنه إلى المودّع إلا بنصّ، أو إجماع، ولا يوجدان، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

١٠ \_ (ومنها): أن فيه الإخبار عن الأمم الماضية، وذِكر أعمالهم؛ ليعتبر السامعون بأعمالهم، فيعملوا بحَسَنها، ويتركوا قبيحها، ولم يكن النبي الله يتكلم بشيء إلا لفائدة، وإذا كان مزاحه كذلك، فما ظنك بأخباره، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

## رجال هذا الإسناد: أحد وعشرون:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن بَهْرام الْكَوْسَج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٢ ـ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم قبل خمسة أبواب.

٣ ـ (أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [4] (ت٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ٢٢٩.

٤ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأُمويّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلّس، ويرسل [٦] (ت١٥٠٠) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

٥ ـ (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) ـ بضم الميم، وسكون المهملة، وكسر الهاء ـ القرشيّ الكوفيّ، قاضِي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٦ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قريباً.

٧ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ) أبو جعفر الكوفيّ، صدوقٌ من صغار
 [١٠] (٢٤٢) وقيل: قبل ذلك (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٨٩.

٨ ـ (ابْنُ فُضَيْلِ) هو: محمد بن فضيل الكوفي، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٩ ـ (أَبُوهُ) فُضِّيل بن غزوان الضبيِّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

١٠ ـ (رَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةً) هو: رقبة ـ بقاف، وموحّدة مفتوحتين ـ ابن
 مصقلة ـ بالسين والصاد ـ العبديّ الكوفيّ، أبو عبد الله، ثقةٌ مأمونٌ، وكان
 يمزح [٦] (ت١٢٩) (خ م ت س فق) تقدم في «المقدمة» ٢/٢٧.

١١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) - بضم الحاء المهملة - ابن عليّ بن محمد الْهُذَليّ، أبو علي الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (٣٤٢)
 (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٤/٤٤.

١٢ \_ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤١/٩.

١٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ، حجةٌ، تُكُلِّم فيه بلا قادح [٨]
 (ت١٨٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤١/٩.

١٤ \_ (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) الْغِفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [٤] مات بعد سنة (١٣٠) أو بعد (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١.

والباقون ذُكرِوا في الباب وقبله.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين، وهم: موسى بن عقبة، وعبيد الله العمريّ، وفضيل بن غزوان، ورقبة، وصالح بن كيسان، فقد روى كلهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر اللها.

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الذي رواه أنس بن عياض في السند الماضي عن نافع عن ابن عمر في السند الماضي عن نافع عن ابن عمر في البية ناقصة؛ ضمرة؛ لأن المتابعة له، فتكون متابعة ابن جريج تامّة، ومتابعة البقيّة ناقصة؛ لأنه المتابعة لموسى؛ لأنه لا يتابع نفسه، فجعل المتابعة لموسى؛ لأنه لا يتابع نفسه، فجعل المتابعة للراوي عنه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أما رواية ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، فقد ساقها البخاريّ كَثَلَثُهُ في «صحيحه»، فقال:

(٢١٠٢) \_ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن

جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رفيها، عن النبيّ ﷺ قال: «خرج ثلاثة يمشون، فأصابهم المطر، فدخلوا في غار، في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم: اللَّهُمَّ إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج، فأرعى، ثم أجىء، فأحلب، فأجىء بالحلاب، فآتى به أبوي، فيشربان، ثم أسقي الصبية، وأهلى، وامرأتى، فاحتبست ليلةً، فجئت، فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما، حتى طلع الفجر، اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فُرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم، أني كنت أحب امرأة من بنات عمي، كأشدّ ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها، حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها، حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها، قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت، وتركتها، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثين، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنى استأجرت أجيراً بفرق من ذُرَة، فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعَمَدت إلى ذلك الفرق، فزرعته، حتى اشتريت منه بقراً وراعيها، ثم جاء، فقال: يا عبد الله أعطني حقى، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك، اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا، فكُشف عنهم».

وأما رواية عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها البخاريّ كَثَلَتُهُ أيضاً، فقال:

(٣٢٧٨) ـ حدّثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا عليّ بن مُسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر الله عليه أن رسول الله عليه قال: «بينما ثلاثة نفر، ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار، فانطبق

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٢/ ٧٧١.

عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء، لا ينجيكم إلا الصدق، فلْيَدْع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير، عمل لي على فرق من أرز، فذهب، وتركه، وإني عَمَدت إلى ذلك الفرق، فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقراً، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت: اعْمِد إلى تلك البقر فَسُقْها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمِد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، ففرّج عنا، فانساحت عنهم الصخرة، فقال الآخر: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم، كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلةً، فجئت، وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم، حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أدعهما، فيستكنا لِشَرْبتهما، فلم أزل أنتظر، حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، ففرّج عنا، فانساحت عنهم الصخرة، حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، من أحب الناس إليّ، وأني راودتها عن نفسها، فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرت، فأتيتها بها، فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها، قالت: اتق الله، ولا تفضّ الخاتم إلا بحقه، فقمت، وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، ففرّج عنا، ففرّج الله عنهم، فخرجوا». انتهى(١).

وأما رواية فضيل بن غَزْوان، ورَقَبة بن مَسْقلة، كلاهما عن نافع، فقد ساقها أبو يعلى كَلَّلَهُ في «معجمه»، فقال:

(١٤٧) \_ أخبرنا أبو يعلى، ثنا الحسين بن الأسود، ثنا محمد بن فضيل، ثنا أبي ورقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «انطلق ثلاثة يمشون، فدخلوا في غار، فأرسل الله عليهم صخرة، فأطبقت الغار عليهم، فقال بعضهم لبعض: تعالوا، فلينظر كل رجل منا أفضل عمل عمله فيما بينه وبين الله على، فيذكره، ثم ليدعوا الله أن يفرج عنا مما نحن فيه، ويُلقي هذه

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ١٢٧٨/٣.

الصخرة، فقال رجل: اللَّهُمَّ أنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم، فطلبت منها نفسها، فقالت: والله لا أفعل، أو تعطيني مائة دينار، فطلبتها، فجمعتها، حتى أتيتها بها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة أرعدت، وبكت، وقالت: يا عبد الله اتق الله، ولا تفتح هذا الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت عنها، وتركتها لها، فإن كنت تعلم أني تركتها؛ يعني: في مخافتك، فافرج عنا فرجة، نرى منها السماء، ففرج عنهم منها فرجة، فنظروا إلى السماء، وقال الثاني: اللَّهُمَّ إنك تعلم أنه كان لي أبوان، وكان لي ولد صغار، فكنت أرعى على أبوي، فكنت أجيء بالحلاب، فوجدت أبويّ نائمين، ووجدت الصبية يتضاغون من الجوع، فلم أزل بهم حتى ناموا، ثم قمت بالحلاب عليهما، حتى قاما، وشربا، ثم انطلقت إلى الصبية بفضله، فسقيتهم، فإن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك تلك (١١) من مخافتك، فافرج عنا فرجة، قال: ففرج الله عنهم فرجة، وقال الثالث: اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير، فأعطيته أجره، فغضب، وذهب، وتركه، فعَمَلت له بأجره حتى صار له بقراً وغنماً، فأتاني يطلب أجره، فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعائها، فخذها، قال: يا عبد الله اتق الله، ولا تهزأ بي، قال: فقلت: انطلق، فخذها، قال: فانطلق، فأخذها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من مخافتك، فألقها عنا، قال: فألقيها عنهم، فخرجوا يمشون». انتهى <sup>(٣)</sup>.

وأما رواية صالح بن كيسان عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة كَلَّلَهُ في «مسنده»، فقال:

(٥٥٥٣) \_ حدّثنا أبو داود الحرّانيّ، وعباس الدُّوريّ قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قثنا<sup>(٤)</sup> أبي، عن صالح، قال: أنبا نافع أن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما ثلاثة رهط يمشون، أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فبينما هم حطّت صخرة من الجبل، فأطبقت عليهم، فقال بعضهم

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، «ذلك تلك» مكرّراً، وليُحرّر.

<sup>(</sup>٢) هكذا النسخة، والظاهر أنه «فألقاها»، وليحرّر.

<sup>(</sup>٣) «معجم أبي يعلى» ١٣٦/١ ـ ١٣٧. (٤) مختصرة من «قال: حدّثنا».

لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها لله، فسلوه بها، لعله يفرج بها عنكم، فقال أحدهم: اللَّهُمَّ إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة، وولد صغار، فكنت أرعى عليهم، فإذا رُحت عليهم غنمي بدأت بأبوي، فسقيتهما، فنأى يوماً الشجر، فلم آت حتى نام أبواي، فطيبت الإناء، ثم حلبت، ثم قمت بحلابي عند رأس أبويّ، والصبية يتضاغون عند رجليّ، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائماً حتى أضاء الفجر، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، ففرج لهم فرجة، فرأوا منها السماء، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إنها كانت لى ابنة عم، فأحببتها حتى كانت أحب الناس إليّ، فسألتها نفسها، فقالت: لا حتى تأتيني بمائة دينار، فسعيت، حتى جمعت مائة دينار، فأتيتها بها، فلما كنت عند رجليها، فقالت: اتِّق الله، ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم منها فرجة، وقال الثالث: اللَّهُمَّ إني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذُرَة، فلما قضى عمله عرضته عليه، فأبى أن يأخذه، ورغب عنه، فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقراً ورعاءها، فجاءني، فقال: اتق الله، وأعطني حقي، ولا تظلمني، فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتها، فخذها، فذهب، فاستاقها، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما بقي منها، ففرج الله عنهم، فخرجوا يتماشون». انتهى(١).

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٢٦] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخْرَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهُولَ اللهِ عَلَى عَارٍ»، وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى رَهُولَ عَارٍ»، وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٢ ٣/ ٤٢٢ \_ ٤٢٣.

حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: «اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مَالاً»، وَقَالَ: «فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ»، وَقَالَ: «فَثَمَّرْتُ أَلْمَتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ»، وَقَالَ: «فَتَمَرْتُ أَلَا مَالُهُ مِنْ الْغَارِ يَمْشُونَ»). أَجْرَهُ، حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَارْتَعَجَتْ»، وَقَالَ: «فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ) هو: محمد بن سهل بن عسكر التميميّ مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١] (ت٢٥١) (م ت س) تقدم في «الصيام» ٨/ ٢٥٣٥.

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ) هو: عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بَهْرَام السمرقنديّ، أبو محمد الدارميّ الحافظ، صاحب «المسند»، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت٢٥٥) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني بفتح المهملة، ثم المعجمة، نزيل بغداد، ثقة ثبت [١١] (٢٧٠) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١١٦/٤.

٤ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ - بفتح الموحّدة - الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [١٠] (٣٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٦/٢٣.

٥ ـ (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧]
 (ت١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٩٦/٢٣.

آ - (سَالِمُ بْنُ عَبْلِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، وكان يُشَبّه بأبيه في الهدي، والسمت، من كبار [٣] مات في آخر سنة ست ومائة، على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٢/١٤.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ) فاعل «اقتصّ» ضمير سالم بن عبد الله.

وقوله: (فَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ... إلخ) قال النووي تَغَلَّلُهُ: بفتح الهمزة، وضم الباء؛ أي: ما كنت أُفَدِّم عليهما أحداً في شُرب نصيبهما عِشاء من اللبن، والْغَبُوق شُرب العِشاء، والصَّبُوح شرب أول النهار، يقال منه: غَبقت الرجل بفتح الباء، أغبُقُه بضمها، مع فتح الهمزة غَبْقاً، فاغتَبَق؛ أي: سقيته عِشاء، فَشَرِب، قال: وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة، وكُتُب غريب الحديث، والشروح، وقد يُصحّفه بعض من لا أُنْسَ له، فيقول: أُغبِق، بضم الهمزة، وكسر الباء، وهذا غلط. انتهى(١).

وقال في «العمدة»: قوله: «لا أغبق» من الغبوق بالغين المعجمة، والباء الموحدة، وفي آخره قاف، وهو شرب العشيّ، وضبطوا لا أُغبُق بفتح الهمزة، من الثلاثيّ، إلا الأصيليّ، فإنه يضمها من الرباعيّ، وخَطَّؤوه فيه، وقال صاحب «الأفعال»: يقال: غَبَقْتُ الرجلَ، ولا يقال: أغبقته، والْغَبُوق شرب آخر النهار، مقابل الصبوح، واسم الشراب: الغبق. انتهى.

وقوله: (أَهْلاً وَلَا مَالاً) قال في «العمدة»: الأهل: الزوجات، والمال: الرقيق، وقال الداوديّ: والدواب أيضاً، وقال ابن التين: وليس للدواب هنا معنى يُذكر به. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: المراد بالأهل: ما له من زوج، وولد، وبالمال: ما له من رقيق، وخدم، وزعم الداوديّ أن المراد بالمال: الدوابّ، وتعقّبوه، وله وجه. انتهى (٣).

وقوله: (حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ)؛ أي: وقعت في سنة قحط. وقوله: (فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ)؛ أي: ثَمَنه.

وقوله: (فَارْتَعَجَتْ) بالعين المهملة، ثم الجيم؛ أي: كثرت حتى ظهرت حركتها، واضطرابها، وموج بعضها في بعض؛ لكثرتها، والارتعاج:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱/۱۲». (۲) «عمدة القاري» ۹۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ﴿الفتح؛ ٦/١٤ رقم (٢٢٧٢).

الاضطراب والحركة، واحتجّ بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره، والتصرف فيه بغير إذن، قاله النوويّ<sup>(١)</sup>.

[تنبيه]: رواية سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رفي الله هذه ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٢١٥٢) \_ حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدّثني سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر علما قال: سمعت رسول الله على يقول: «انطلق ثلاثة رهط، ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدّت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللَّهُمَّ كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أُغبُق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي في طلب شيء يوماً، فلم أُرِحْ عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غَبوقهما، فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أُغْبُق قبلهما أهلاً، أو مالاً، فلبثت، والقَدَح على يديّ، أنتظر استيقاظهما، حتى برق الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما، اللَّهُمَّ إن كنتُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنّا ما نحن فيه، من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج، قال النبي ﷺ: وقال الآخر: اللَّهُمَّ كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلى، فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى، حتى ألمَّت بها سَنة من السنين، فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أُحِلِّ لك أن تفضّ الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها، وهي أحب الناس إليّ، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللَّهُمَّ إن كنت فعلت ابتغاء وجهك، فافرج عنّا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، قال النبيِّ ﷺ: وقال الثالث: اللَّهُمَّ إني استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له، وذهب، فثمّرت أجره، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله أَدِّ إلىّ أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل، والبقر، والغنم، والرقيق، فقال: يا عبد الله لا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۸۵.

041

تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً، اللَّهُمَّ فإن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون». انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٧٩٣/٢.



# مسائل تتعلَّق بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في معنى التوبة لغةً وشرعاً:

(اعلم): أن التوبة في اللغة مصدر تاب، قال الفيّوميّ كَثَلَثهُ: تَابَ من ذنبه يَتُوبُ تَوْباً، وَتَوْبَةً، وَمَتَاباً: أقلع، وقيل: التَّوْبَةُ هي التَّوْبُ، ولكن الهاء لتأنيث المصدر، وقيل: التَّوْبَةُ واحدة، كالضربة، فهو تَائِب، وتَابَ اللهُ عليه: غَفَر له، وأنقذهُ من المعاصي، فهو تَوَّاب، مبالغةٌ، واسْتَتَابَهُ: سأله أن يتوب. انتهى (۱).

وقال الجوهريّ كَثَلَثُهُ: التوبة: الرجوع من الذنب. وفي الحديث: «النَدمُ تُوبَةٌ»، وكذلك التَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع توبَةٍ. وتاب إلى الله توبةً ومتاباً. وقد تاب الله عليه: وَفَقَهُ لها. واستتابَهُ: سأله أن يتوب. انتهى (٢).

وقال الراغب الأصبهاني كَثَلَّهُ: التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذِر: لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت، وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة.

والتوبة في الشرع: تَرْك الذنب؛ لِقُبحه، والندم على ما فَرَط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وتاب إلى الله، فذكر «إلى الله» يقتضي الإنابة. نحو: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ اللهورة: ١٥٤، ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا النورة: ١٤٤، ﴿أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله عَلَى التَهِ وَالتوبة، ومنه: ﴿لَقَد تَابَ الله عَلَى النّهِ وَالمُهَاجِعِينَ التوبة، التوبة، ومنه: ﴿لَقَد تَابَ الله عَلَى النّهِ وَالمُهَاجِعِينَ التوبة؛ ١١٧]،

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ١/٧٨.

وَثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا التوبة: ١١٨]، وفَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ البقرة: ١٨٧]. وأثمَّ عاليه والله والله والله والله على عبده.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة:

قال النووي كَلَّهُ: أصل التوبة في اللغة: الرجوع، يقال: تاب، وثاب بالمثلثة ـ وآب، بمعنى رجع، والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الذنب، وقد سبق في "كتاب الإيمان" أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمي، فلها ركن رابع، وهو التحلّل من صاحب ذلك الحقّ، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم، واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة، أو كبيرة، والتوبة من مهمات الإسلام، وقواعده المتأكدة، ووجوبها عند أهل السُّنَة بالشرع، وعند المعتزلة بالعقل، ولا يجب على الله قبولها إذا وُجدت بشروطها عقلاً عند أهل السُّنَة، لكنه يقبلها كرماً وفضلاً، وعرفنا قبولها بالشرع، والإجماع، خلاف أهل السُّنَة، لكنه يقبلها كرماً وفضلاً، وعرفنا قبولها بالشرع، والإجماع، خلاف لهم، وإذا تاب من ذنب، ثم ذكره، هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلاف الحرمين: لا يجب، وتصح التوبة من ذنب، وإن كان مصراً على ذنب آخر، الحرمين: لا يجب، وتصح التوبة من ذنب، وإن كان مصراً على ذنب آخر، وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها، ثم عاود ذلك الذنب كُتب عليه ذلك الذنب وخالفت الثاني، ولم تبطل توبته، هذا مذهب أهل السُّنَة في المسألتين، وخالفت الثاني، ولم تبطل توبته، هذا مذهب أهل السُّنَة في المسألتين، وخالفت

<sup>(</sup>١) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني ١٤٩/١.

المعتزلة فيهما، قال أصحابنا: ولو تكررت التوبة، ومعاودة الذنب صحت، ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها، وما سواها من أنواع التوبة، هل قبولها مقطوع به، أم مظنون فيه؟ خلاف لأهل السُّنَّة، واختار إمام الحرمين أنه مظنون، وهو الأصح، والله أعلم. انتهى كلام النووي كَثَلَتُهُ (١).

وقال القرطبي كَالله في «المفهم»(٢): اختلفت عبارات المشايخ فيها، فقائل يقول: إنها الندم، وآخر يقول: إنها العزم على أن لا يعود، وآخر يقول: الإقلاع عن الذنب، ومنهم من يَجمع بين الأمور الثلاثة، وهو أكملها، غير أنه مع ما فيه غير مانع، ولا جامع.

أما أَوِّلاً: فلأنه قد يجمع الثلاثة، ولا يكون تائباً شرعاً، إذ قد يفعل ذلك شُحّاً على ماله، أو لئلا يُعَيِّره الناس به، ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص، ومن تَرَك الذنب لغير الله لا يكون تائباً اتفاقاً.

وأما ثانياً: فلأنه يخرج منه مَن زنى مثلاً، ثم جُبّ ذكره، فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى، وأما العزم على عدم العود، فلا يتصور منه، قال: وبهذا اغتر من قال: إن الندم يكفي في حدّ التوبة، وليس كما قال؛ لأنه لو نَدِم، ولم يُقلع، وعزم على العود لم يكن تائباً اتفاقاً، قال: وقال بعض المحققين: هي اختيار تَرْك ذنب سبق حقيقةً، أو تقديراً؛ لأجل الله تعالى.

قال: وهذا أسد العبارات، وأجمعها؛ لأن التائب لا يكون تاركاً للذنب الذي فرغ؛ لأنه غير متمكن من عينه، لا تركاً، ولا فعلاً، وإنما هو متمكن من مثله حقيقةً، وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع، لا ترك مثل ما وقع، فيكون متقياً، لا تائباً.

قال: والباعث على هذا تنبيه إلهيّ لمن أراد سعادته لِقُبح الذنب وضرره؛ لأنه سمّ مهلك، يُفَوِّت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة، ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا، وعن تقريبه في الآخرة.

قال: ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السمّ، فإذا وُفّق انبعث منه خوف هجوم الهلاك عليه، فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك،

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۹۵ \_ ۲۰.

فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق، والعزم على ترك العود عليه.

قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر، وإما من الذنب، فتوبة الكافر مقبولة قطعاً، وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق، ومعنى القبول: الخلاص من ضرر الذنوب، حتى يرجع كمن لم يعمل، ثم توبة العاصي إما من حتى الله تعالى، وإما من حق غيره، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم، غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط، بل أضاف إليه القضاء، أو الكفارة، وحق غير الله تعالى يحتاج إلى إيصالها لمستحقها، وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب، لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك، فعفو الله تعالى مأمول، فإنه يضمن التبعات، ويبدل السيئات حسنات، والله أعلم.

وحكى غير القرطبيّ عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة، فقال: الندم، والعزم على عدم العود، وردّ المظلمة، وأداء ما ضيَّع من الفرائض، وأن يَعْمِد إلى البدن الذي رباه بالسحت، فيذيبه بالهمّ والحزن، حتى ينشأ له لحم طيب، وأن يذيق نفسه ألم الطاعة، كما أذاقها لذة المعصية.

قال الحافظ: وبعض هذه الأشياء مكملات، وقد تمسك من فَسَّر التوبة بالندم بما أخرجه أحمد، وابن ماجه، وغيرهما، من حديث ابن مسعود المالندم توبة»(١).

ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحضّ عليه، وأنه الركن الأعظم في التوبة، لا أنه التوبة نفسها.

ومما يؤيد اشتراط كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل، ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية، كمن قتل ولده مثلاً، وندم لكونه ولده، وكمن بذل مالاً في معصية، ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده.

واحتج من شَرَط في صحة التوبة من حقوق العباد أن يردّ تلك المظلمة بأن من غصب أَمَة، فزنى بها، لا تصح توبته إلا بردّها لمالكها، وأن من قتل نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من وليّ الدم؛ ليقتصّ، أو يعفو.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، صححه ابن حبّان، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.

قال الحافظ: وهذا من جهة التوبة من الغصب، ومن حق المقتول واضح، ولكن يمكن أن تصح التوبة من العود إلى الزنا، وإن استمرت الأمّة في يده، ومن العود إلى القتل، وإن لم يمكّن من نفسه.

قال: وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى، منها: أن يفارق موضع المعصية، وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة، وأن لا تطلع الشمس من مغربها، وأن لا يعود إلى ذلك الذنب، فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة.

قال: والأول مستحب، والثاني، والثالث داخلان في حدّ التكليف، والرابع الأخير عُزي للقاضي أبي بكر الباقلاني، ويردّه حديث أبي سعيد رها عن النبيّ على قال: «قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله على: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم، ما استغفروني»، حديث صحيح، رواه أحمد، وغيره، وحديث أبي بكر ملى مرفوعاً: «ما أصرّ من استغفر، ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»، رواه أبو داود، وفيه ضَعف.

وقد قال الحليميّ في تفسير التواب في الأسماء الحسنى: إنه العائد على عبده بفضل رحمته، كلما رجع لطاعته، وندم على معصيته، فلا يَحبِط عنه ما قدمه من خير، ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان.

وقال الخطابيّ: التواب: الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب. انتهى من «الفتح» بتصرّف (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الأشياء التي يُتاب منها، وكيف التوبة منها:

قال أبو عبد الله القرطبيّ كَاللهُ: قال العلماء: الذنب الذي تكون منه التوبة لا يخلو، إما أن يكون حقّاً لله تعالى، أو للآدميين، فإن كان حقّاً لله تعالى، كترك صلاة، فإن التوبة لا تصحّ منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وهكذا إن كان ترك صوم، أو تفريطاً في الزكاة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۸۸۲ ـ ۲۹۰.

وإن كان ذلك قَتْل نفس بغير حقّ فأن يُمَكِّن من القصاص إن كان عليه، وكان مطلوباً به، وإن كان قذفاً يوجب الحدّ، فيبذل ظهره للجَلْد، إن كان مطلوباً به، فإن عُفي عنه كفاه الندم، والعزم على ترك العود بالإخلاص، وكذلك إن عُفي عنه في القتل بمال، فعليه أن يؤديه إن كان واجداً له، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ فَآلِبَاعٌ إِلَمَعُرُوفِ وَأَداء إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ الله الله الله الله الله على وإن كان ذلك حدّاً من حدود الله كائناً ما كان، فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه، وقد نصّ الله تعالى على سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم، وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم، وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم وتابوا، وعُرف ذلك منهم، ثم رُفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم، وإن وتابوا، وعُرف ذلك منهم، ثم رُفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم، وإن عُلبوا، هذا مذهب الشافعيّ.

فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه، والخروج عنه \_ عيناً كان، أو غيره \_ إن كان قادراً عليه، فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت، وأسرعه.

وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به، أو لا يدري من أين أتي؟، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه، ويستغفر له، فإذا عفا عنه، فقد سقط الذنب عنه، وإن أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ـ عرفه بعينه، أو لم يعرفه ـ فذلك صحيح، وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزّعه بغير حقّ، أو غمّه، أو لطمه، أو صَفَعه بغير حقّ، أو ضربه بسوط، فآلمه، ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان منه، عازماً على ألا يعود، فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه، فعفا عنه، سقط عنه ذلك الذنب، وهكذا إن كان شانة بشتم لا حدّ فيه. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ(١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة النصوح:

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ۱۹۹/۱۸ ـ ۲۰۰.

قال الراغب تَخَلَّهُ: النصح: تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه، قال تعالى: ﴿لَقَدُ اَبَلَفْتُكُمُ رِسَالَةَ رَقِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا يُحِبُونَ النَّصِوبِن ﴿ وَاللَّهُ وَلَكُنَا لَإِن النَّصِوبِن ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُم: نصحت له الود؛ أي: أخلصته، وناصحُ العسلِ: خالصه، أو من قولهم: نصحت الجلد: خطته، والناصح: الخياط، والنَّصَاح: الخيط، وقوله: ﴿ وَوَلِهُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ وَلَهُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُم اللَّهُ وَلَهُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه

أَحْبَبْتُ حُبّاً خَالَطَتْهُ نَصَاحَةٌ

انتهى كلام الراغب كَغْلَلْهُ (١).

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر كَلَلهُ: اختَلَفت عبارة العلماء، وأرباب القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً:

فقيل: هي التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وروي عن عمر، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل في ، ورَفَعه معاذ إلى النبيّ على وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة. وقيل: الخالصة، يقال: نصح؛ أي: أخلص له القول. وقال الحسن: النصوح: أن يُبغض الذنب الذي أحبه، ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا يثق بقبولها، ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبيّ: التوبة النصوح: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلاع عن الذنب، والاطمئنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة، ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف أن لا تُقبَل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعات. وقال سعيد بن المسيّب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظيّ: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، وإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيّئ الخلان. وقال سفيان الثوريّ: علامة التوبة النصوح أربعة: القلّة، والذلّة، والذرة. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن» ۲/ ٤٣٢.

بين عينيه، فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك، وتستعدّ لمنتظرك. وقال أبو بكر الوراق: هو أن تَضِيْق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خُلُفوا. وقال أبو بكر الواسطى: هي توبة لا لِفَقد عِوَض؛ لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه، ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة، فتوبته على حفظ نفسه، لا لله. وقال أبو بكر الدقاق المصريّ: التوبة النصوح هي رد المظالم، واستحلال الخصوم، وإدمان الطاعات. وقال رُويم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قفاً، كما كنت له عند المعصية قَفاً بلا وجه. وقال ذو النون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قلَّة الكلام، وقلَّة الطعام، وقلَّة المنام. وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة، ولا ينفك من الندامة، لينجو من آفاتها بالسلامة. وقال سريّ السقطيّ: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؟ لأن من صحب(١) توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب، فلا يذكره أبداً؛ لأن من صحت توبته صار محبًّا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقال ذو الأذنين (٢): هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح، وقلب عن المعاصى جموح. وقال فتح الموصليّ: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظمأ. وقال سهل بن عبد الله التستريّ: هي التوبة لأهل السُّنَّة والجماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له، بدليل قوله ﷺ: «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشرّ أن يتوب من الذنب، ثم يعود فيه.

وأصل التوبة النصوح من الخلوص، يقال: هذا عسل ناصح: إذا خلص من الشمع. وقيل: هي مأخوذة من النصاحة، وهي الخياطة، وفي أخذها منها وجهان:

أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته، وأوثقتها، كما يُحكم الخياط الثوب بخياطته، ويوثقه.

<sup>(</sup>١) كذا النسخة، ولعله صحّت، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٢) هذا لقب لأنس بن مالك ﷺ، لقَّبه به النبيِّ ﷺ، قيل: هو من جملة مزاحه ﷺ، ولكن نسبة هذا التفسير له بعيد، فليحرّر.

والثاني: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله، وألصقته بهم، كما يجمع الخياط الثوب، ويُلصق بعضه ببعض.

وقراءة العامة «نصوحاً» بفتح النون، على نعت التوبة، مثل امرأة صبور؛ أي: توبة بالغة في النصح.

وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم، وتأويله على هذه القراءة: توبة نُصْح لأنفسكم.

وقيل: يجوز أن يكون «نصوحاً»، جمع نصح، وأن يكون مصدراً، يقال: نصح نصاحة ونصوحاً، وقد يتفق فعالة وفُعول في المصادر، نحو الذهاب والذهوب. وقال المبرد: أراد توبة ذات نصح، يقال: نصحت نصحاً ونصاحةً ونصوحاً. انتهى كلام القرطبي كالله(١).

قال الحافظ كِلَلَهُ بعد ذكر بعض كلام القرطبيّ المذكور ما نصّه: وجميع ذلك من المكملات، لا من شرائط الصحة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت الإمام العلّامة ابن قيّم الجوزيّة كلله كتب في كتابه «مدارج السالكين» بحثاً نفيساً في التوبة شاملاً لِمَا تقدّم، وزائداً عليه، فأحببت إيراده هنا؛ تتميماً للفائدة، وتكميلاً للعائدة، فأقول:

قال كله: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب، وبالإقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه، وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها. وإلا فالتوبة في كلام الله تعالى ورسوله على كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به، هذا حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين لكنها إذا قُرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين، وهي كلفظة التقوى التي عند

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ١٩٧/١٨ \_ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٢٩١/١٤.

إفرادها تقتضى فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضى الانتهاء عن المحظور، فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب، وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر، ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها فقال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحاً إلا مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِيكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١] وتارك المأمور ظالم كما إن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة الأمرين، قال: وإنما سمي التائب تائباً لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم، فإذاً التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان وتتناول جميع المقدمات. قال ابن القيم ـ مشيراً إلى الفرق بين الاستغفار والتوبة \_:

وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة؛ فالمفرد كقول نوح الله لقومه: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ يَدْرَارا ﴿ النوح: القومه: ﴿ لَوْلا شَتَغْفِرُونَ اللّهَ لَمَلَكُمْ تُرْحَوُن ﴾ [نوح: ١١، ١٠] ، وكقول صالح الله لقومه: ﴿ وَاللّهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المنزمل: ٢٠]، والنمل: ٢٤]، وكقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمّ وَهُمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَلَيْتُ فِيهُمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَقُورُا إِلَيْهِ يُعَنِّعُكُم مَنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَا فَضَلَا مُسَتَّعُورُوا رَبَّحُهُمْ وَهُورَ إِلَيْهُ إِنَّ رَقِي قَوْبِهُ فِي وَاللّهُ وَدُودٌ ﴿ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وهو محو الذب، وإذالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض المعفرة من الله، وهو محو الذب، وإذالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض المعفرة من الله، وهو محو الذب، وإذالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض

الناس إنها الستر فإن الله يستر على من يغفر له، ومن لا يغفر له، ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم، وحقيقتها وقاية شر الذنب، ومنه المِغْفَر لِمَا يقى الرأس من الأذى، والستر لازم لهذا المعنى، وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً، ولا القبع ونحوه مع ستره، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية، وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: ﴿وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب، فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة والرجوع طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله فها هنا ذنبان، ذنب قد مضى فالاستغفار طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة العزم على أن لا يفعله، والرجوع إلى الله يتناول النوعين، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله، وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ارتكب طريقاً تؤديه إلى هلاكه، ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره، ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته، وتوصله إلى مقصوده، وفيها فلاحه، فها هنا أمران لا بد منهما، مفارقة شيء، والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفرادهما يتناولان الأمرين، ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتباً بقوله: ﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ۗ [هود: ٩٠] فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل، وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده والله أعلم.

وقيل في الفرق بينهما: إن التوبة لا تكون إلا لنفسه؛ أي: لِمَا اجترحته نفسه خاصة من الآثام بخلاف الاستغفار، فإنه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره فقط، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَقِلْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَقِلْ تَعالَى حَاكِياً عن الملائكة:

﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [غافر: ٧] وإن التوبة هي الندم على ما فرّط في الماضي، والعزم على الامتناع منه في المستقبل، والاستغفار طلب الغفران لِمَا صدر منه، ولا يجب فيه العزم في المستقبل هذا. وقد ذكر صاحب «المنازل» أسراراً للتوبة بسط ابن القيم الكلام في شرح السر الأول وتوضيحه أحببنا إيراده لغاية حسنه ولطافته.

قال صاحب «المنازل»: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء:

أولها: أن ينظر الجناية والقضية، فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله على إنما خلى العبد والذنب لمعنيين: أحدهما: أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته.

الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته.

قال ابن القيم في شرح هذا الكلام ١١١١: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسه أمور:

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب.

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد، فيحدث له ذلك خوفاً وخشية تحمله على التوبة.

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها أو تقديرها عليه وإنه لو شاء لعصمه منها وحال بينه وبينها، فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه، وهذا المشهد يُطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم.

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ \_ يعني: صاحب «المنازل» \_ أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وإنه لكمال عزه

حَكَم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه، وجعله مريداً شائياً لِمَا شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريداً شائياً لِمَا شاءه منك، ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة، فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسه، ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة له، إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد، ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وعبده وغناه وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة.

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلاً لِمَا هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته.

ومنها: أن يعرف بِرّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحَذَروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده به نَفْع كمال غناه عنه، وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً بل في هذه الحال. فإذا فَقَدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به.

ومنها: شهود حِلم الله في أمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه

الحليم ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله، وأصلح للعبد وأنفع من فَوْتها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع.

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وَجُوده فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شَكَرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شُكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك، فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر؛ يعني: أن عبودية التوبة بعد الذب لون، وهذا لون آخر؛ يعني: أن عبودية التوبة بعد الذب لون، وهذا المن معرفة العبد كرم ربه إلخ لون آخر.

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذ بالذنب لأخذ يمحض حقه، وكان عادلاً محموداً، وإنما عفوه بفضله، لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجاً به ومعرفة له باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة، وتعبداً بمقتضاها وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة.

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون ولكنه قَدَر فأظهر، وغيره عجز فأضمر، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب:

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى لله، فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحداً.

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية.

المرتبة الثالثة: ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالمحبة أُسست على الذلة للمحبوب كما قيل [من الكامل]:

اخْضَعْ وَذِلَّ لِمَنْ تُحِبُّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الْهَوَى أَنْفُ يُشَالُ وَيُعْقَدُ وقال آخر [من الطويل]:

مَسَاكِينُ أَهْلِ الْحُبِّ حَتَّى قُبُورُهُمْ عَلَيْهَا تُرَابُ الذُّلِّ بَيْنَ الْمَقَابِرِ المرتبة الرابعة: ذلّ المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفاً وخشية ومحبة وإنابة وإطاعة وفقراً وفاقة، وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أجلّ من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرّها وحصوله أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إلى الله فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة، وأسباب العبودية والطاعة، وأسباب المحصية والإنابة، وأسباب المعصية والمخالفة؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وُجُوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل وإلا فرد الباب وارجع بسلام.

ومنها: إن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها فاسم السميع البصير يقتضي مسموعاً ومبصراً، واسم الرزاق يقتضي مرزوقاً، واسم الرحيم يقتضي مرحوماً، وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة، وإحسان وَجُود فلا بد من ظهور آثارها في العالم، وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: "لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون، فيغفر لهم»، وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوماً فلمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدَّت، والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة، وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرَّف إلى خَلْقه بجميع أنواع التعرفات ودلّهم عليه بأنواع الدلالات

وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرّفهم به ودلّهم عليه: ﴿ لِيَمْ إِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَكِيعٌ عَلِيعٌ كَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ عَلِيعٌ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

ومنها: السر الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، لولا ينادى عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، فشهد به قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وشوقاً إليه ولهجاً بذكره وشهوداً لِبِرّه ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافاً على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله والله الله المرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح»، هذا لفظ مسلم.

وفي الحديث من قواعد العلم: إن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد، ونحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله: أنت عبدي وأنا ربك، قال: والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله، والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله، وقد كان الأولى بنا طَيّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم، ونهاية أقدامهم من المعرفة، وضَعف عقولهم عن احتماله غير أنا نعلم أن الله على سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها شفرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

فاعلم أن الله المحتص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرَّمه وفضّله وشرّفه وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقُرْبه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخّر له في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وظَعْنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كُتُبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه

إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ من روحه وأسجد له ملائكته وعلَّمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة، فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين، واتخذه عدواً له فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله على العالمين، فإنه خَلَقه ليتمّ نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله، ولم يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تُنال إلا بمحبته، ولا تُنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوباً له وأعدّ له أفضل ما يُعِدّه محب غنى قادر جواد لمحبوبه، إذ أقدم عليه وعهد إليه عهداً يقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه، ويسقطه من عينه، وللمحبوب عدو هو أبغض خلق خلقه إليه قد جاهره بالعداوة، وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداء له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه، ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدالة لهم، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه، فعرّفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذّره موالاتهم والدخول في زمرتهم، والكون معهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

وأنه: سبقت رحمته غضبه وحِلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وإنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وإنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه، والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً ويغمرهم إحساناً وَجُوداً، أو يتم عليهم

نعمه، ويضاعف لديهم مننه ويتعرف، إليهم بأوصافه وأسماءه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلاءه فهو الجواد لذاته، وجُوْد كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وَجُود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق، أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه، أو يأخذ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدراً، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي؟ ففرَتُ الممعلي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فَرَح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى؛ إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه، وَجُوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطى وابتهاجه وسروره.

هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنّهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوه فأعطى كلاً ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالى من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع، فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضَّله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه، وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره، ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، ووالى عدوه وظاهره عليه، وتحيز إليه وقطع طريق نِعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبِرّه وعطائه،

فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان، فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقاً شارداً راداً لكرامته، ماثلاً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسياً لسيده، منهمكاً في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ إذ عرضت له فكرة فتذكر بِرّ سيده وعطفه وَجُوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه، وعَرْضه عليه، وأنه لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه، على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه وَجَدّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه، وتوسد ثرى أعتابه، متذللاً متضرعاً خاشعاً باكياً آسفاً، يتملق سيده، ويسترحمه، ويستعطفه، ويعتذر إليه، قد ألقى بيده إليه، واستسلم له وأعطاه قياده، وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضاً عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفواً، وبالمنع عطاءً وبالمؤاخذة حلماً، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به، وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعاً واختياراً، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفَتَح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق عن سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فُتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزيناً فوجد الباب مرتجاً فتوسده، ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحالة لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على

خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله ﷺ: «لَلَّه أرحم بعباده من الوالدة بولدها»، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به.

فهذه نبذة يسيرة تُطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها، ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة، وتَدِق (1) عن إدراكه الأذهان، وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل، فإن كلا منهما منزل ذميم، ومرتع على عِلاته وخيم، ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه؛ لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق، فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه، والمحروم كل المحروم من عُرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، فلا مانع لِمَا أعطى الله ولا معطي لِمَا منع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ملخص ما أردت نقله من كلام الإمام ابن قيم الجوزية كَالله وإن أردت الزيادة في تحقيقاته أو هذا الباب، فراجع كتابه الممتع: «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين»، تُشْفَ، وتُكُف (٢)، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

# (١) ـ (بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ، وَالْفَرَح بِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٢٧] (٢٦٧٥)<sup>(٣)</sup> \_ (حَدَّنَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷺ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ لَلَّهُ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﷺ؛ إَلَيْهِ لَلَّهُ إِلْفَلَاةٍ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) من باب ضرب، كما في «المصباح».

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين» ١١٩/١ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) هذا الرقم مكرر.

ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في أول «كتاب الذكر والدعاء» برقم [١/ ٦٧٨٦] (٢٦٧٥) من طريق الأعمش عن أبي صالح، وتقدّم شرحه هناك مستوفّى، فلا حاجة إلى الإطالة بإعادته.

### ورجاله: خمسة:

١ \_ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدثاني، ويقال: الأنباريّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ \_ بالضم \_ أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان،
 ثقةٌ، ربّما وَهِم [٨] (ت١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٨٧/ ٤٦١.

٣ \_ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدَويّ مولى عمر، أبو عبد الله، وأبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [٣] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٤ \_ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﷺ، تقدّم قبل بابين، وشرح الحديث قد تقدّم بالرقم الذكور، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرَّنَادِ، عَنِ الْأَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِنَ أَحَدِكُمْ بِنَالَتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، أصله من المدينة، وسكنها مدّة، ثقة عابدٌ، كان ابن معين، وابن المديني لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداً، من صغار [٩] (٣٢١٠) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ \_ (الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الرحمٰن بن

عبد الله بن خالد بن حِزَام \_ بحاء مهملة، وزاي \_ المدنيّ، لقبه قُصَيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٣.

٣ ـ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٠.

٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز، أبو داود المدني، تقدم قريباً.
 و«أبو هريرة ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْ

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة على أحفظ من روى الحديث في دهره.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَسَدُّ فَرَحاً) قال النوويّ: قال العلماء: فَرَحُ الله تعالى هو رضاه، وقال المازريّ: الفرح ينقسم على وجوه، منها: السرور، والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به، قال: فالمراد هنا: أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشدّ مما يرضى واجد ضالته بالفلاة، فعبَّر عن الرضا بالفرح؛ تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع، ومبالغة في تقريره. إنتهى (١).

وتعقّب المباركفوريّ كَلَّهُ ما ذكره النوويّ من التأويل، وقد أجاد في ذلك، فقال: لا حاجة إلى التأويل، ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث إمرارها على ظواهرها، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تأويل. انتهى (٢).

وقد أجاد الشيخ البرّاك في ردّه على الحافظ لمّا أكثر النقول في «الفتح» من أقوال المؤوّلين، حيث قال عند قوله: وإطلاق الفرح على الله مجاز عن رضاه... إلخ ما نصّه: كلّ ما ذكره الحافظ، ونقله في هذا الموضع جارٍ على مذهب النفاة، وأهل التأويل منهم، وفي هذا كلّه صرف لفظ «الفرح» عن ظاهره، فمن المعلوم أن الفرح غير الرضا، والرضا غير المحبّة، وكلّها غير

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۱/۱۷ \_ ۲۱.

الإرادة، فإن الفرح ضدّه الحزن، والرضا ضدّه السخط، والمحبّة ضدّها البغض، وكلّ هذه الصفات التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعرة، وأهل التأويل منهم يفسّرونها بالإرادة، وأهل السُّنَة والجماعة لا يفرّقون بين الصفات الواردة في الكتاب والسُّنَة، بل يُثبتونها لله على على يليق به ش من غير تكييف، ولا تمثيل، ويردّون على الأشاعرة بأن حكم الصفات واحد، والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات، ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فرّوا منه فيما نفوه. انتهى كلام البرّاك حفظه الله(۱)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، فتمسّك به، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ)؛ أي: من فرح أحدكم (بِضَالَّتِهِ)؛ أي: بوجدان ضالته بعد فَقْدها، قال في «النهاية»: الضالة هي الضائعة من كل ما يُقتنى، من الحيوان وغيره، يقال: ضلّ الشيءُ: إذا ضاع، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتُسِع فيها، فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، انتهى.

وقال الفيّوميّ كَالله: صَلَّ الرجلُ الطريق، وصَلَّ عنه يَضِلُ، من باب ضرب صَلَالاً، وصَلَالةً: زَلَّ عنه، فلم يهتد إليه، فهو صَالُّ، هذه لغة نجد، وهي الفُصْحَى، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَلْ إِن صَلَّتُ فَإِنَّا آَضِلُ عَلَى فَهِي الفُصْحَى، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَلْ إِن صَلَّتُ فَإِنَّا آَضِلُ عَلَى الضَّلالِ: فَي الشَّلالِ: الغَيبة، ومنه قبل للحيوان الضائع: ضَالَةٌ بالهاء للذكر والأنثى، والجمعُ الضَّوالُ، مثل دابّة ودوابّ، ويقال لغير الحيوان: ضائعٌ، ولُقطةٌ، وصَلَّ البعيرُ: غاب، وخفِي موضعه، وأَصْلَلْتُهُ بالألف: فقدته، قال الأزهريّ: وأَصْلَلْتُهُ الشيءَ بالألف: إذا ضاع منك، فلم تعرف موضعه، كالدّابّة، والناقة، وما أشبههما، فإن أخطأت موضع الشيء الثابت، كالدار، قلت: صَلَلْتُهُ، وصَلِلْتُهُ، ولَلْلُهُ ولَلْلُهُ ولَا الله عَبْرابيّ: أَصَلَّنِي كذا بالألف: إذا عجزت عنه، فلم تقدر عليه، وقال ابن الأعرابيّ: أَصَلَّنِي فلان، وكذا في غير عجزت عنه، فلم تقدر عليه، وقال في «البارع»: ضَلَّنِي فلان، وكذا في غير الإنسان يَضِلُّنِي: إذا ذهب عنك، وعجزت عنه، وإذا طلبت حيواناً، فأخطأت

<sup>(</sup>۱) تعليق الشيخ البرّاك على هامش «الفتح» ٢٩٢/١٤، «كتاب الدعوات» رقم (٦٣٠٩).

مكانه، ولم تهتد إليه، فهو بمنزلة الثوابت، فتقول: ضَلَلْتُهُ، وقال الفارابي: أَضْلَلْتُهُ بالألف: أضعته. انتهى (١).

(إِذَا وَجَدَهَا»)؛ أي: الضالّة، و ﴿إذا » ظرف لفرح المقدّر؛ أي: من فرح أحدكم وقت وجدان ضالّته، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ولله هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبيان مسائله في أول «كتاب الذكر والدعاء والتوبة» برقم [١/ ٢٧٨٦] (٢٦٧٥) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٩٢٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ حافظٌ [١١] (ت٥٤٢) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٢ ـ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيريِّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيِّ، ثقة حافظٌ مصنف شهير، عَمِي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيع
 [9] (٢١١) وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٣ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة، من كبار [٧] (ت١٥٤) وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٤ ـ (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعاني، أبو عُتْبة أخو وهب، ثقة [٤]
 (ت١٣٢٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦٦.

و«أبو هريرة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ ا

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ٢/ ٣٦٤ \_ ٣٦٥.

[تنبیه]: روایة همّام بن منبّه عن أبي هریرة ﷺ هذه ساقها همّام بن منبّه ﷺ في «صحیفته»، فقال:

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم للمصنّف تَظَلّهُ أَن أُخرِج رواية همّام هذه بهذا السند، لكن بسياق مخالف لِما هنا، ونصّه:

[۱/ ۲۷۸۳] (۲۲۷۵) ـ حدّثنا محمد بن رافع، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن هَمّام بن مُنبّه، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ، فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

<sup>(</sup>١) «صحيفة همّام بن منبّه» رقم (٧٩).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
    - ٣ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريباً.
    - ٤ ـ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ \_ (عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرِ) التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين (ع) تقدم في «الصلاة» ٢٩/ ٩٧٧.
- ٦ (الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ) التيمي، أبو عائشة الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ [٢] مات بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة» ٦/ ١٦١٥.
  - ٧ ــ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيهاً .

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير إسحاق، فمروزي، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عمارة، عن الحارث، وفيه عبد الله مهملاً، وقد تقدّم أنه إذا وقع عبد الله من الصحابة في السند مهملاً يُنظر إلى السند، فإن كان كوفياً، كما هنا فهو ابن مسعود إلى آخر القاعدة، وقد ذكرها السيوطي كَظَّلْهُ في "أَلْفية الأثر" حيث قال:

بَكُوفَةٍ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالشَّام مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِ

وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ «عَبْدُ الله» فِي طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ

### شرح الحديث:

(عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ) وفي الرواية التالية عن إسحاق بن منصور، حدَّثنا أبو أسامة: «حدّثنا الأعمش، حدّثنا عُمارة بن عُمير، قال: سمعت الحارث بن سُويد، حدّثني عبد الله حديثين. . . »، فوقع التصريح بالتحديث والسماع في جميعهم.

قال في «الفتح»: قوله: «عن عمارة بن عمير» فذكر البخاريّ تصريح الأعمش بالتحديث، وتصريح شيخه عمارة في رواية أبي أسامة المعلّقة بعد هذا، وعمارة تيميّ من بني تيم اللات بن ثعلبة، كوفيّ من طبقة الأعمش، وشيخه الحارث بن سويد تيميّ أيضاً، وفي السند ثلاثة من التابعين في نَسَقِ أولهم الأعمش، وهو من صغار التابعين، وعمارة من أوساطهم، والحارث من كبارهم. انتهى (١).

(عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ) التيميّ، أبي عائشة الكوفيّ؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﴿ أَعُودُهُ )؛ أي: أزوره، يقال: عُدت المريض عيادةً: إذا زرته، فالرجل عائد، وجمعه عُوّادٌ، والمرأة عائدة، وجمعها عُوّد بغير ألف، قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب، ذكره الفيّوميّ (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الجمعين المذكورين أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:

وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَصْفَيْنِ نَحْوُ «عَاذِلٍ» وَ«عَاذِلَهُ» وَصْفَيْنِ نَحْوُ «عَاذِلٍ» وَ«عَاذِلَهُ» وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرًا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَاماً نَدَرَا

وقوله: (وَهُوَ مَرِيضٌ) جملة حاليّة من المفعول؛ أي: والحال أن عبد الله مريض، (فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ: حَدِيثاً عَنْ نَفْسِهِ)؛ أي: من قِبَل نفسه مما فتح الله عليه بمجالسة النبيّ ﷺ، ومشاهدته، وتدبّر معاني الكتاب والسُّنَّة .

[تنبیه]: لم یذکر المصنف حدیث عبد الله عن نفسه، وقد ذکره البخاری فی «صحیحه»، من طریق أبی شهاب، عن الأعمش، عن عمارة بن عمیر، عن الحارث بن سُوید: حدیثنا عبد الله بن مسعود حدیثین: أحدهما عن النبی کی والآخر عن نفسه، قال: «إن المؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل، یخاف أن یقع علیه، وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مَر علی أنفه، فقال به هکذا»، قال أبو شهاب بیده فوق أنفه. انتهی.

قال في «الفتح»: قوله: (حديثين... إلخ) هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرّح برفع أحد الحديثين إلى النبيّ ﷺ، قال النوويّ: قالوا: المرفوع: «لَلّه أفرح... إلخ»، والأول قول ابن مسعود، وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۱/۱٤، «كتاب الدعوات» رقم (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/٤٣٦ \_ ٤٣٧.

الموقوف، والثاني هو المرفوع، وهو كذلك، ولم يقف ابن التين على تحقيق ذلك، فقال أحد الحديثين عن ابن مسعود، والآخر عن النبي على، فلم يزد في الشرح على الأصل شيئاً، وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في «مختصره»، فأفرد أحد الحديثين من الآخر، وعبَّر في كل منهما بقوله: عن ابن مسعود، عن النبي على، وليس ذلك في شيء من نُسخ البخاري، ولا التصريح برفع الحديث الأول إلى النبي على في شيء من نُسخ كتب الحديث إلا ما قرأت بوقع الحديث الأول إلى النبي على في شيء من نُسخ كتب الحديث إلا ما قرأت في «شرح مغلطاي» أنه رُوي مرفوعاً من طريق وهاها أبو أحمد الجرجاني؛ يعني: ابن عديّ. انتهى.

وقوله: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه" قال ابن أبي جمرة (١): السبب في ذلك أن قلب المؤمن منوَّر، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينوّر به قلبه عَظْم الأمر عليه، والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة، وحاصله: أن المؤمن يغلب عليه الخوف؛ لقوة ما عنده من الإيمان، فلا يأمن العقوبة بسببها، وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف، والمراقبة يستصغر عمله الصالح، ويخشى من صغير عمله السيع.

وقال الطيبيّ كَلَّلَهُ: قوله: «يرى ذنوبه» المفعول الثاني محذوف؛ أي: كالجبال، بدليل قوله: «كذباب»، ويجوز أن يكون «كأنه» مفعولاً ثانياً، والتشبيه تمثيل، شبّه حالة ذنوبه، وأنها مهلكة له بحالته إذا كان تحت جبل على منوال قوله [من الطويل]:

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّيَارِ وَأَهْلِهَا بِهَا يَوْمَ حَلُّوهَا وَغَدُواً بَلَاقِعُ لم يُشبّه الناس بالديار، وإنما شبّه وجودهم في الدنيا، وسُرعة زوالهم بحلول أهل الديار، وأوشك نهوضهم عنها، وتَرْكها خلاء خاوية، دلّ التمثيل الأول على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب، والثاني على نهاية قلة المبالاة، والاحتفال بها.

<sup>(</sup>۱) «بهجة النفوس» ٤/ ٢٠٠.

[فإن قلت]: ما التوفيق بين هذا القول، وقول رسول الله ﷺ: «لَلَّه أَفْرِح»؟.

[قلت]: لَمّا بالغ في احتراز المؤمن، وخوفه من الذنوب، وصوّره بتلك الصورة الفظيعة الهائلة تصوّر أنه طلب ملجأ وكهفاً يلوذ إليه من ذلك الهول، فقيل له: ليس ذلك الملجأ والمفزع إلا إلى الله تعالى؛ لأنه أفرح إلى آخره، وذِكر الفاجر وارد على سبيل الاستطراد، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ [فاطر: ١٢] بعد قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ مُرَائِهُ ﴾ [فاطر: ١٢]؛ لأن البحرين تمثيل للمؤمن والكافر. انتهى كلام الطيبي كَاللهُ (١).

وقوله: «وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب» في رواية أبي الربيع الزهرانيّ عن أبي شهاب، عند الإسماعيليّ: «يرى ذنوبه كأنها ذباب مَرّ على أنفه»؛ أي: ذنبه سهل عنده، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر، كما أن ضرر الذباب عنده سهل، وكذا دَفْعه عنه، والذباب ـ بضم المعجمة، وموحدتين: الأولى خفيفة، بينهما ألف ـ جمع ذبابة، وهي الطير المعروف.

وقوله: «فقال به هكذا»؛ أي: نَحّاه بيده، أو دَفَعه، وهو من إطلاق القول على الفعل، قالوا: وهو أبلغ.

وقوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور.

وقوله: «بيده على أنفه» هو تفسير منه لقوله: «فقال به». قال المحبّ الطبريّ: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله، ومن عقوبته؛ لأنه على يقين من الذنب، وليس على يقين من المغفرة، والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قَلّ خوفه، واستهان بالمعصية.

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وُعظ يقول: هذا سهل، قال: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه، وخِفَّته عليه يدلّ على فجوره، قال: والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب، كون الذباب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٨٥٧.

أخف الطير، وأحقره، وهو مما يُعايَن، ويُدفَع بأقل الأشياء، قال: وفي ذِكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده؛ لأن الذباب قلّما ينزل على الأنف، وإنما يقصد غالباً العين، قال: وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضاً؛ لأنه بهذا القَدْر اليسير يُدفع ضرره، قال: وفي الحديث ضَرْب المثل بما يمكن، والإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس، واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان، وفيه ذليل لأهل السُّنة ؛ لأنهم لا يُكفِّرون بالذنوب، ورد على الخوارج وغيرهم، ممن يكفِّر بالذنوب.

وقال ابن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل ذنب صغيراً كان، أو كبيراً؛ لأن الله تعالى قد يعذّب على القليل، فإنه لا يُسأل عما يفعل الله التهى من «الفتح»(١).

وقوله: (وَحَدِيثاً)؛ أي: حدّثنا عبد الله حديثاً (عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى، قَالَ) عبد الله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لَلّه) بلام التأكيد المفتوحة، وهي لام الابتداء، (أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ) وفي رواية البخاريّ: «لله أفرح بتوبة العبد»، قال الطيبيّ نقلاً عن المظهر: معناه: أرضى بالتوبة، وأقبل لها، والفرح المتعارف في نعوت بني آدم غير جائز على الله تعالى، إنما معناه الرضى، قال: والمتقدّمون من أهل الحديث فهموا منها ما وقع الترغيب فيه من الأعمال، والإخبار عن فضل الله عَلَى، وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى، ولم يشتغلوا بنفسيرها(٢)، مع اعتقادهم أن الله على منزّه عن صفات المخلوقين، وليَسَ بنفسيرها تَهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ثم قال الطيبيّ: أقول: هذا هو المذهب المحتاط، وقلّما يزيغ عنه قَدَم الراسخ، ثم ذكر مذهب المشتغلين بالتأويل، فلم يُحْسن، حيث لم يتعقّبه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۲/۱٤ \_ ۲۹۳.

<sup>(</sup>۲) إن أراد تفسير الكيفيَّة، فنعم، وإن أراد تفسير المعنى، فباطل، فإن أهل الحديث يشتغلون بتفسير معاني الصفات، وإثباتها بحقيقة معانيها لله الله الله علم ويفوضون علم كيفيِّتها، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيعُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيعُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيعُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيعُ وَلَيْ التوفيق.

تأويلاتهم مخالفين لأهل الحديث، وعموم السلف، وقد تقدّم في حديث أبي هريرة في الماضي الردّ عليهم بما فيه كفاية، فراجعه تستفد.

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل كلام المؤوّلين ما نصّه: قلت: كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسول الله ﷺ، فهي صفة حقيقةً لا مجازاً، فهو تعالى يسمع، ويبصر، ويتكلم بما شاء، متى شاء، ويرضى، ويسخط، ويعْجَب، ويفرح بتوبة عبده، ومعنى كل ذلك معلوم، والكيف مجهول، فنُثبت له ذلك كله، ولا نكيّفه، ولا نشبّهه بصفات المخلوقين، ولا نؤوّله، ولا نعطّله. قال شيخنا: لا حاجه إلى التأويل، ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث إمرارها على ظواهرها، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تأويل هذا.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو واجب كلّ مسلم تجاه آيات الصفات، وأحاديثها، كالاستواء، والنزول، والمجيء، والمحبّة، والفرح، والغضب، والرضا، وغير ذلك، أن يُثبتها لله على كما أثبتتها نصوص الكتاب والسُّنَة، وأجراها السلف الصالح على ظواهرها، وحقيقتها على ما يليق بجلاله تعالى، ولا يُشبّه، ولا يمثّل، ولا يؤوّل، ولا يعطّل، فهذا هو المذهب الأعلم الأحكم الأسلم، فاقبله تَسْلَم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(مِنْ رَجُلِ) متعلّق بـ «أفرح»، (فِي أَرْضِ دَوِّيَةٍ) ـ بفتح الدال، وتشديد الواو المكسورة، وتشديد الياء المفتوحة، بعدها هاء التأنيث ـ: نسبة إلى الدّوّ ـ بفتح الدال، وتشديد الواو ـ وهي الأرض الفَقْر، والفلاة الخالية؛ أي: البريّة، والصحراء التي لا نبات بها، قال ابن الأثير: الدّوّ: الصحراء، والدويّة منسوبة إليها.

ووقع في الرواية التالية: «داويّة»، وهي أيضاً بتشديد الياء، وقيل: ذلك لإبدال الواو الأولى ألفاً، وقد يُبدل في النسبة على غير قياس، نحو طائيّ في النسبة إلى طيء.

(مَهْلَكَةٍ) \_ بفتح الميم، واللام، بينهما هاء ساكنة \_؛ أي: موضع

<sup>(</sup>۱) «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ٨/ ١٤٥.

الهلاك، أو الهلاك نفسه. وقال النوويّ: وهي موضع خوف الهلاك، ويقال لها: مفازة. انتهى. وتُفتح لامها، وتكسر، وهما بمعنى، والمراد: يهلك سالكها، أو من حصل فيها، ويروى: مُهلِكة بضم الميم، وكسر اللام: اسم فاعل من الثلاثيّ المزيد فيه؛ أي: تُهْلِك هي من يحصل بها. انتهى(١).

وقال النووي كَلْشُ: أما «دوية» فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال، وتشديد الواو والياء جميعاً، وذَكَر مسلم في الرواية التي بعد هذه، رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «أرض داويّة» بزيادة ألف، وهي بتشديد الياء أيضاً، وكلاهما صحيح، قال أهل اللغة: الدوية: الأرض القفر، والفلاة الخالية، قال الخليل: هي المفازة، قالوا: ويقال: دَوِيّة، ودَاويّة، فأما الدوية فمنسوب إلى الدوّ، بتشديد الواو، وهي البريّة التي لا نبات بها، وأما الداويّة فهي على إبدال إحدى الواوين ألفاً، كما قيل: في النسب إلى طيء طائيّ.

وأما المهلكة فهي بفتح الميم، وبفتح اللام، وكسرها، وهي موضع خوف الهلاك، ويقال لها: مفازة، قيل: إنه من قولهم: فَوَّز الرجلُ: إذا هلك، وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه، ونجاته منها، كما يقال للّديغ: سَلِيمٌ. انتهى(٢).

(مَعَهُ رَاحِلَتُهُ) الراحلة: المركب من الإبل، ذكراً كان أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل، وجمعها رواحل، قاله الفيّوميّ (٣). (عَلَيْهَا)؛ أي: على الراحلة، (طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) زاد في رواية الترمذيّ: «وما يُصلحه»، (فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ ذَهَبَتْ) وفي رواية البخاريّ: «فوضع رأسه، فنام نومة، فاستيقظ، وقد ذهبت راحلته»؛ أي: فخرج في طلبها، واستمرّ على ذلك، وفي رواية أحمد، والترمذيّ: «فأضلها، فخرج في طلبها». (فَطَلَبَهَا)؛ أي: واستمرّ على ذلك (حَتَّى أَدْرَكُهُ الْعَطَسُ) وفي رواية البخاريّ: «حتى إذا اشتدّ عليه الحرّ والعطش، أو ما شاء الله»، قال الحافظ: الشكّ من أبي شهاب، واقتصر جرير على ذِكر العطش، ووقع في رواية أبي الشكّ من أبي شهاب، واقتصر جرير على ذِكر العطش، ووقع في رواية أبي معاوية: «حتى إذا أدركه الموت»، وقال الطيبيّ: إما شكّ من الراوي،

<sup>(</sup>۱) «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ٨/ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» ۱/ ۲۲ ـ ۲۲۲ (۳) «المصباح المنير» ۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳.

والتقدير: قال رسول الله على ذلك، أو قال: ما شاء الله، أو تنويع؛ أي: اشتدّ الحر والعطش، أو ما شاء الله من العذاب، والبلاء غير الحرّ، والعطش، قال القاري: والأظهر أن «أو» بمعنى الواو، وهو تعميم بعد تخصيص؛ أي: وما شاء الله بعد ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى ما تقدّم عن الحافظ أنه شكّ من أبي شهاب الراوي عن الأعمش، فتنبّه.

(ثُمَّ قَالَ) الرجل في نفسه: (أَرْجِعُ) بقطع الهمزة، وهي ضمير المتكلّم، (إلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ) لاحتمال أن تعود الراحلة إليه؛ لإلفها له أوّلاً، (فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ)؛ أي: أو حتى ترجع إليّ راحلتي، وإنما اقتصر على ما ذكر من الموت؛ استبعاداً لجانب الحياة، ويأساً عن رجوع الراحلة، (فَوضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ)؛ أي: فانتبه من نومه (وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ)؛ أي: حاضرة، أو واقفة، والجملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، وكذا قوله: (وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) زاد في رواية أبي معاوية: «وما يُصلحه».

(فَاللهُ) قال الطيبي تَطَلله: الفاء هي التي تُعقّب الْمُجْمَل بالمفصّل؛ تأكيداً، وتقريراً له؛ لئلا يُزاد فيه، ولا يُنقص. انتهى. (١) (أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا)؛ أي: من فرح هذا الرجل (بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ») قال القاري: فهذا فَذْلَكة القصّة، أعيدت لتأكيد القضيّة. انتهى (٢).

[تنبيه]: سيأتي في حديث البراء والآتي ذكر سبب لهذا الحديث المرفوع، وأوله: «كيف تقولون بفرح رجل، انفلتت منه راحلته، تَجُرّ زمامها بأرض قفر، ليس بها طعام، ولا شراب، وعليها له طعام، وشراب، فطلبها حتى شقّ عليه، ثم مرت بجذل شجرة، فتعلق زمامها، فوجدها متعلقة به؟» قلنا: شديداً يا رسول الله، فقال رسول الله على: «أما والله لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته»، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة مختصراً: «ذكروا الفرح عند رسول الله على، والرجل يجد ضالته،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) «المرقاة» ٥/ ١٩٢.

فقال: لَلَّه أَشدٌ فرحاً...» الحديث (١١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رفي الله متفقٌ عليه.

[تنبيه]: أشار البخاري كَالله في «صحيحه» إلى أنه وقع اختلاف في إسناد هذا الحديث، حيث قال بعد إخراج الحديث من طريق أبي شهاب عن الأعمش ما نصّه: تابعه أبو عوانة، وجرير عن الأعمش، وقال أبو أسامة: حدّثنا الأعمش، حدّثنا عمارة، سمعت الحارث، وقال شعبة، وأبو مسلم عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، وقال أبو معاوية: حدّثنا الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله، وعن إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سُويد، وعن إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله، وعن إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله. انتهى كلام البخاريّ كَاللهُ(٢).

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه أبو عوانة» هو الوضاح، وجرير هو ابن عبد الحميد، عن الأعمش، فأما متابعة أبي عوانة فوصلها الإسماعيليّ من طريق يحيى بن حماد، عنه، وأما متابعة جرير فوصلها مسلم، وقد ذكرت اختلاف لفظها.

قوله: «وقال أبو أسامة» \_ هو حماد بن أسامة \_ حدّثنا الأعمش، حدّثنا عمارة، حدّثنا الحارث \_ يعني: عن ابن مسعود \_ بالحديثين، ومراده أن هؤلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا الحديث، إلا أن الأوّلين عنعناه، وصرّح فيه أبو أسامة، ورواية أبي أسامة وصلها مسلم أيضاً، وقال مثل حديث جرير.

قوله: «وقال شعبة، وأبو مسلم» زاد المستملي في روايته عن الفِرَبْريّ: اسمه عبيد الله؛ أي: بالتصغير، كوفيّ، قائد الأعمش، قلت<sup>(٣)</sup>: واسم أبيه سعيد بن مسلم، كوفيّ ضعفه جماعة، لكن لمّا وافقه شعبة ترخص البخاري في ذكره، وقد ذكره في «تاريخه»، وقال: في حديثه نظر، وقال العقيليّ: يُكتب حديثه، ويُنظر فيه، ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب، ومن تبعه في

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹٦/۱٤.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الحافظ، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٢٤.

تسمية شيخ الأعمش، فقال الأولون: عمارة، وقال هذان: إبراهيم التيميّ، وقد ذكر الإسماعيليّ أن محمد بن فضيل، وشجاع بن الوليد، وقطبه بن عبد العزيز، وافقوا أبا شهاب على قوله: «عمارة، عن الحارث»، ثم ساق رواياتهم، وطريق قطبة عند مسلم أيضاً.

قوله: «وقال أبو معاوية: حدّثنا الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله، وعن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله» يعني: أن أبا معاوية خالف الجميع، فجعل الحديث عند الأعمش، عن عمارة بن عمير، وإبراهيم التيميّ جميعاً، لكنه عند عمارة عن الأسود، وهو ابن يزيد النخعيّ، وعند إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سُويد، وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد، قال الحافظ: ورواية أبي معاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد (۱) على هذين الوجهين، فقد أخرجه الترمذيّ عن هناد بن السريّ، والنسائيّ عن محمد بن عبيد، والإسماعيليّ من طريق أبي همام، ومن طريق أبي كريب، ومن طريق محمد بن طريف، كلهم عن أبي معاوية، كما قال أبو شهاب، ومن تبعه، وأخرجه النسائيّ عن أحمد بن حرب الموصليّ، عن أبي معاوية، فجمع بين الأسود والحارث بن سُويد، وكذا الموصليّ، عن أبي معاوية أبي كريب، ولم أره من رواية أبي معاوية عن أخرجه الإسماعيليّ من طريق أبي كريب، ولم أره من رواية أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، وإنما وجدته عند النسائيّ من رواية عليّ بن أشهر، عن الأعمش كذلك.

وفي الجملة فقد اختُلف فيه على عمارة في شيخه، هل هو الحارث بن سويد، أو الأسود؟، وتبيَّن مما ذكرته أنه عنده عنهما جميعاً، واختُلف على الأعمش في شيخه، هل هو عمارة، أو إبراهيم التيميّ؟ وتبيَّن أيضاً أنه عنده عنهما جميعاً، والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو شهاب، ومن تبعه، ولذلك اقتصر عليه مسلم، وصدر به البخاريّ كلامه، فأخرجه موصولاً، وذكر الاختلاف معلّقاً، كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح،

<sup>(</sup>۱) أشار في «التغليق» ١٣٧/٥ ـ ١٣٨ إلى أنه أخرجه أحمد في «المسند»، وهو في ١٣٨/١ أشار في «المسند»، وهو في ٢٩٦/١٤.

والله أعلم. انتهى كلام الحافظ تَظَلُّهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي أوضحه الحافظ بحث نفيسٌ جدّاً.

وحاصله: أن الحديث صحيح بطرقه المختلفة، وأن غرض البخاريّ بذكر الاختلاف معلّقاً الإشارة إلى أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحّة الحديث، وهو غرض مهمّ جدّاً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ٢٩٣٦] (٢٧٤٤)، و(البخاريّ) في «صفة القيامة» (٢٤٩٨)، و(البخاريّ) في «صفة القيامة» (٢٤٩٨)، و(أبو وأبو أحمد) في «مسنده» (٢١٨)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١٢٩٤)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (١٠٨/٩)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (١٢٩٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٢٨/١٠) و«شعب الإيمان» (٥/ ٤١١)، و(البغويّ) في «شرح السّنّة» (١٣٠١ و١٣٠٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان خوف المؤمن من الله تعالى، حيث إنه إذا أذنب ذنباً،
 رآه كأنه تحت جبل يخاف سقوطه عليه، وهذه ثمرة قوّة الإيمان.

٢ \_ (ومنها): بيان تهاون الفاجر، وعدم خوفه من الله تعالى، وأنه إذا أذنب لم يستشعر بقلبه عظمة الذنب، وخطر عاقبته، وأن الله تعالى يُمهله، ولا يُهمله، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري هي قال: قال رسول الله علي: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»، قال: ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ المود: ١٠٢]».

٣ ـ (ومنها): إثبات صفة الفرح لله تعالى على ما يليق بجلاله، بلا
 تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۶/ ۲۹۰ \_ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) المراد فوائد الحديث برواياته المتنوّعة التي أوردتها في الشرح، لا خصوص السياق الذي أورده مسلم، فتنبّه.

٤ ـ (ومنها): بيان جواز سفر المرء وحده؛ لأنه على الا يضرب المثل الا بما يجوز، ويُحْمَل حديث النهي على الكراهة؛ جمعاً، ويظهر من هذا الحديث حكمة النهي، قاله ابن أبى جمرة كَالله.

وتعقّبه الحافظ، فقال: والحصر الأول مردود، وهذه القصة تؤكد النهي.

٥ ـ (ومنها): أن فيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل، ولا يشرب مهلكة .

٦ - (ومنها): أن من رَكَن إلى ما سوى الله يُقطع به أحوج ما يكون إليه؟ لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزاد، فلما اعتمد على ذلك خانه، لولا أن الله لَطَف به، وأعاد عليه ضالته، قال بعضهم: من سرّه أن لا يرى ما يسوؤه، فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً.

٧ - (ومنها): أن فرح البشر وغمّهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة من العوائد، يؤخذ من ذلك أن حُزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته؛ لخوف الموت من أجل فَقْد زادِه، وفرحه بها إنما كان من أجل وجدانه ما فَقَد، مما تُنسب الحياة إليه في العادة.

٨ ـ (ومنها): بركة الاستسلام لأمر الله تعالى؛ لأن المذكور لمّا أيس من وجدان راحلته، استسلم للموت، فمنّ الله عليه بردّ ضالته.

9 \_ (ومنها): ضَرْب المثل بما يصل إلى الأفهام، من الأمور المحسوسة، والإرشاد إلى الحضّ على محاسبة النفس، واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان، ذَكر هذه الفوائد ابن جمرة كَلْلُهُ(١)، ونَقَلها الحافظ في «الفتح»(٢).

۱۰ ـ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَلَّلُهُ: في قوله: «قال من شدة الفرح... إلخ» فيه أن ما قاله الإنسان من قبيل هذا من دَهْش، وذهول، غير مؤاخَذ به، وكذلك حكايته عنه على طريق علميّ، وفائدة شرعية، لا على الهزء والمحاكاة والعيب؛ لحكاية النبيّ عَلَيْهُ إياه، ولو كان منكَراً ما حكاه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

(۲) «الفتح» ۲۹۷/۱٤ \_ ۲۹۸.

<sup>(</sup>١) «بجهة النفوس» ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۲۹۷/۱٤.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الولّ الكتاب قال:

[٦٩٣١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الأَرْض»).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفي، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٣ - (قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن سَيَاه - بكسر السين المهملة، بعدها تحتانية خفيفة - الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ (١) [٨] (م ٤) تقدم في «فضائل الصحابة» ٢٢/ ٢٣١٠.
 و «الأعمش» سليمان بن مهران ذُكر قبله.

وقوله: (من رجل بِدَاوِيَّةٍ) قال النووي كَالله: هكذا هو في النُّسخ: «من رجل» بالنون، وهو الصواب، قال القاضي: ووقع في بعضها: «مَرّ رجل» بالراء، وهو تصحيف؛ لأن مقصود مسلم أن يبيّن الخلاف في «دويّة»، وأما لفظة «مِنْ» فمتفق عليها في الروايتين، ولا معنى للراء هنا. انتهى (٢٠).

وعبارة القاضي عياض كَالله في «المشارق»: قوله في التوبة في «كتاب مسلم» في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «وقال: من رجل بداويّة» كذا للجميع، وهو الصواب، وكما في سائر الأحاديث، وكان عند بعضهم: «مَرّ رجل»، وكذا كان في كتاب القاضي التميميّ، والصواب الأول؛ لأنه إنما بَيَّن الخلاف بين قوله: «بداويّة من الأرض»، وقول أخيه عثمان في الحديث قبله: «في أرض دويّة» لا غير، وهما بمعنى؛ أي: بمفازة قَفْر من الأرض، وابتداء الحديث يدلّ عليه: «لَلّه أفرح بتوبة عبده من رجل» حالته كما ذُكِر. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقٌ، راجع ترجمته في: «تت».

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱/ ۲۲. (۳) «مشارق الأنوار» ١/ ٣٧٨.

وقال في «الفتح»: الدويّة: القَفْر، والمفازة، وهي الداويّة بإشباع الدال، ووقع كذلك في رواية لمسلم، وجَمْعها داويّ، قال الشاعر:

أَرْوَعُ خَـرَّاجٌ مِن السَّاوِيِّ

وقال في «اللسان»: ومنه خطبة الحجاج [من الرجز]:

قَدْ لَفَّهَا (") اللَّيْلُ بِعَصْلَبِيِّ (٢) أَرْوَعَ خَرَاجٍ مِنَ السَّاوِيِّ

يعني: الفلوات، جمع داويّة، أراد أنه صاحب أسفار، ورِحَل، فهو لا يزال يخرج من الفلوات، ويَحْتَمِل أن يكون أراد به أنه بصير بالفلوات، فلا يشتبه عليه شيء منها. انتهى (٣).

[تنبيه]: رواية قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٢] (...) - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا اللهُ عَمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و «إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ» الكوسج التميميّ المروزيّ، و «أَبُو أُسَامَةَ» هو: حمّاد بن أسامة.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن الأعمش هذه ساقها البيهقي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(٢٠٥٥٦) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن

<sup>(</sup>١) الضمير للإبل؛ أي: جَمَعها الليل بسائق شديد، فضرَبه مَثَلاً لنفسه ورعيّته. «لسان العرب».

<sup>(</sup>٢) العَصْلَبيّ: الشديد الباقي على المشى والعمل.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ١٤/ ٢٧٧.

يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، قال: سمعت الحارث بن سُويد يقول: أتينا عبد الله عني: ابن مسعود \_ فحدّثنا بحديثين، أحدهما عن رسول الله على والآخر عن نفسه، فقال: قال رسول الله على: «لَلّه أشدّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل \_ قال \_ بأرض فلاة دَويّة، ومُهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه، وشرابه، فنزل عنها، فنام، وراحلته عند رأسه، فاستيقظ، وقد ذهبت، فذهب في طلبها، فلم يقدر عليها، حتى أدركه العطش، فقال: والله لأرجعن، فلأموتنّ حيث كان رحلي، فرجع، فنام، واستيقظ، وإذا راحلته عند رأسه، عليها طعامه، وشرابه»، قال: ثم قال عبد الله: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل، يخاف أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه، وقال له هكذا، فذهب، وأمرّ بيده على أنفه»، قال: رواه مسلم في «الصحيح» عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ ( عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ) البصريّ ، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ۱۸۸/۱۰.

٢ ـ (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً
 قبل باب.

" - (أَبُو يُونُسَ) حاتم بن أبي صَغِيرة - بكسر الغين المعجمة - البصريّ، وأبو صغيرة اسمه مسلم، وهو جدّه لأمه، وقيل: زوج أمه، ثقة [٦] (ع) تقدم في «الحج» ٣٢٤٩/٦٧.

٤ - (سِمَاكُ) - بكسر أوله، وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خالد الذُّهْليّ البكريّ الكوفيّ، أبو المغيرة، صدوقٌ، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تَلَقّن [٤] (ت١٢٣) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

٥ ـ (النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سَعْد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ
 ابن الصحابيّ صَحِب، ثم سكن الشام، ثم وَلِي إِمْرة الكوفة، ثم قُتل بحمص
 سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٧/ ٥٢٢.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثُه، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى سماك، والصحابيّ، فكوفيّان، وأن صحابيّ والصحابيّ والم

#### شرح الحديث:

(عَنْ سِمَاك) بن حرب؛ أنه (قَالَ: خَطَبَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ) الله على المنعبيّ أنه هذه الرواية أنه موقوف على النعمان، لكن في آخر الحديث عن الشعبيّ أنه مرفوع، ووقع في رواية أحمد من طريق شريك، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على: "والله لَلَّه أشد فرحاً بتوبة عبده...» الحديث.

(فَقَالَ) النعمان في خطبته (الله على الابتداء، والله مبتدأ خبره قوله: (أَشَدُ فَرَحاً) فيه إثبات صفة الفرح الله الله على ما يليق بجلاله، وقد تقدّم الرد على المؤولين قريباً، فلا تغفل. (بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ) متعلّق بافرح»، وقوله: (مِنْ رَجُلٍ) متعلّق بالمؤولين قريباً، فلا تغفل. (بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ) متعلّق بالفرح»، وقوله: (حَمَلَ زَادَهُ) جملة في محل جرّ صفة للرجل»، والزّاد هو: الطعام الذي يتّخذه المسافر لسفره، والجمع: أزواد، وقوله: (وَمَزَادَهُ) بفتح الميم، قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة، وهي القِربة

العظيمة، سُمّيت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ كَالله: شطر الراوية، بفتح الميم، والقياس كسرها؛ لأنها آلة يُستقى فيها الماء، وجمعها مزايد، وربّما قيل: مَزاد بغير هاء، والمزادة مَفْعَلَةٌ من الزاد؛ لأنه يُتزوّد فيها الماء. انتهى (٢).

(عَلَى بَعِيرٍ) كَأْمِيرٍ، وقد تُكْسَرُ الباءُ، وهي لغةُ بني تِمِيم، والفتحُ أفصحُ اللَّغَتَيْن: الجَمَلُ البازِلُ، أو الجَذَعُ، وقد يكونُ للأُنْثَى، حُكِيَ عن بعض اللَّغَتَيْن: شَرِبْتُ مِن لَبَنِ بَعِيرِي، وصَرَعَتْنِي بَعِيرِي؛ أي: نَاقَتِي. انتهى (٣).

وقال الفيّوميّ تَعْلَلُهُ: البَعِيرُ مثل الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبتُ بَعِيرِي، والجَمَلُ بمنزلة الرجل، يختص بالذكر، والنَّاقَةُ بمنزلة المرأة، تختص بالأنثى، والبَكْرُ، والبَكْرةُ، مثل الفتى والفتاة، والقَلُوصُ كالجارية، هكذا حكاه جماعة، منهم ابن السِّكِيت، والأزهريّ، وابن جني، ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواصّ أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ كَثَلَلُهُ في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراً، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحَمَل البعير على الجَمَل، ووجهه أن الوصية مبنية على عُرف الناس، لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ، وحكى في "كفاية الناس، لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ، وحكى في "كفاية المتحفظ» معنى ما تقدم، ثم قال: وإنما يقال: جمل، أو ناقة إذا أربعا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُود، وبَكُرة، وبَكُرة، وقُلُوص، وجمع البَعِيرِ أَبْعِرَة، وأَبَاعِرُ، وبُعْرَانُ بالضمّ. انتهى (٤).

(ثُمَّ سَارَ) الرجل (حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ) بفتح الفاء: الأرض لا ماء فيها،، والجمع: فَلاً، مثل حصاة وحَصاً، وجمع الجمع: أفلاء، مثل سبب وأسباب (٥)، وقوله: (مِنَ الأَرْضِ) بيان مؤكّد؛ معنى الفلاة: هي الأرض لا ماء فيها، كما أسلفته آنفاً. (فَأَذْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ) هي وقت القيلولة، والمراد هنا نفس القيلولة، يقال: قال يقيل قَيْلاً، وقيلولةً: نام نصف النهار، قاله الفيّوميّ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) «تاج العروس» ص٢٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>Y) «المصباح المنير» ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/٥٣.

وقال المرتضى كَالله: القائلة: نصف النهار، كما في «المحكم»، وفي «الصحاح»: الظهيرة، ومثله في «العين»، يقال: أتانا عند قائلة النهار، وقد تكون بمعنى القيلولة أيضاً، وهي النوم في نصف النهار، وقال الليث: القيلولة: نوم نصف النهار، وهي القائلة، قال يقيل قَيْلاً، وقائلةً، وقيلولةً، ومقالاً، ومقيلاً، وتَقيّل: نام فيه؛ أي: نصف النهار، وقال الأزهريّ: القيلولة، والمقيل: الاستراحة نصف النهار عند العرب، وإن لم يكن مع ذلك نوم، والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيها، وقد قال الله تعالى: ﴿أَصْحَلُ ٱلْجَنّةِ وَلَهُ مِنْ مُقِيلًا ﴿ اللهُ وَلَا الله تعالى: ﴿أَصْحَلُ ٱلْجَنّةِ وَلَهُ إِلَا الله تعالى: ﴿أَمْحَلُ ٱلْجَنّةِ اللهُ الله تعالى: ﴿أَمْحَلُ الْجَنّةِ اللهُ الله تعالى: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(فَنَزَلَ، فَقَالَ)؛ أي: استراح (تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ)؛ أي: فنام، (وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ)؛ أي: ذهب في خُفية، (فَاسْتَيْقَظَ، فَسَعَى)؛ أي: هرول في مشيه (شَرَفاً) قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أنه أراد بالشرف هنا الطّلَقَ (٢)، والْغَلْوَة (٣)، كما في الحديث الآخر: «فاستنّت شَرَفاً، أو شَرَفين»، قال: وهذا ويَحْتَمِل أن المراد هنا: الشّرَف من الأرض؛ لينظر منه هل يراها؟ قال: وهذا أظهر. انتهى (٤).

(فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَانِياً، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَأَقْبَلَ) من الإقبال؛ أي: جاء (حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ)؛ أي: استراح في ذلك المكان، (فَبَيْنَما) أَصلُها «بَيْنَ»، فأُشبِعتْ الفتحة، فصارت أَلفاً، ويقال: بَيْنا، وبَيْنما، وهما ظرفا زمانٍ، بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعلٍ، ومبتداٍ وخبر، كما هنا، ويحتاجان إلى جواب، يَتِمُّ به المعنى، والأفصَح في جوابهما أن لا يكون فيه «إذْ» و«إذا»، وقد جاءا في

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس» ص٧٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) «الطلق» بفتحتين: جريُ الفرس لا تحتبس إلى الغاية، فيقال: عدا الفرس طلَقاً، أو طَلَقين، كما يقال: شوْطاً أو شَوْطين. انتهى. «المصباح» ٢٧٦/٢ ـ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) «الْغَلُوة»: الغاية، وهي رمية بسهم أبعد ما يَقْدر عليه، ويقال: هي ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات، من شَهْوة وشهوات. «المصباح».

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ۱۷/۱۷.

الجواب كثيراً، تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دخل عليه عمرٌو، وإذ دخَل عليه، وإذا دخل عليه، وإذا دخل عليه، والله عليه، ومنه قول الحُرَقة بنت النُّعمان:

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمرُ أَمْرُنا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقةٌ نَتَنَصَّفُ(١)

(هُوَ قَاعِدٌ، إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ) حال كونه (يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ) بكسر الخاء المعجمة، ككِتَاب: كلّ ما وُضع في أنف البعير؛ ليُقتاد به، جَمْعه: خُطُمٌ، قاله المجد كَثَلَهُ(٢)، وقال الفيّوميّ كَثَلَهُ: سُمّي خطماً؛ لأنه يقع على الخطم، وهو بفتح، فسكون: مقدّم الأنف والفم. انتهى (٣).

(فِي يَدِهِ) متعلّق بـ (وَضَعَ»، (فَلَلَّهُ) بلام مفتوحة، وهي لام الابتداء تفيد التوكيد. (أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ) متعلّق بـ (فرحاً»، (مِنْ هَذَا)؛ أي: من هذا الرجل، وهو متعلّق بـ (أَشَدُّ»، وقوله: (حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ) (حين ظرف متعلّق بـ (فرحاً»، وقوله: (عَلَى حَالِهِ») متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه على الحال التي هو عليها من شدّة الحزن والانزعاج، والاستعداد للموت بسبب فَقْد بعيره الذي عليه طعامه، وشرابه، وما يُصلحه.

وقوله: (قَالَ سِمَاكُ)؛ أي: ابن حرب الراوي عن النعمان بن بشير الله وقوله: (قَالَ سِمَاكُ)؛ أي: ابن حرب الراوي عن النعمان بن بشير الفَيْهُ (فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ) الظاهر أن (زعم» هنا مستعملة للقول الحق، (أَنَّ النَّعْمَانَ) وَلَمَّا أَنَا فَلَمْ (رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ)؛ أي: أسنده (إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ) قال سماك: (وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعُهُ)؛ أي: لم أسمع النعمان يرفعه، ورَفْعه هو الحق؛ لأن هذا لا يقال من أسمع النعمان يرفعه، ورَفْعه هو الحق؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وأيضاً يشهد له حديث ابن مسعود، وأنس بن مالك، وغيرهما، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير هذا من أفراد المصنف كله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) راجع: «لسان العرب» ۱۳/۱۳. (۲) «القاموس المحيط» ص٣٨١.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٤٧١.

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٩٣٣/١] (٢٧٤٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٧٠ و ٢٧٥)، والله تعالى أعلم. ٢٧٣ و ٢٧٥)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كثلَلهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٦٩٣٤] (٢٧٤٦) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ جَعْفَرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ إِيَادٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْر، لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ، وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِدْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟»، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِدْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟»، قُلْنَا: شَدِيداً يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَاللهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ»، قَالَ جَعْفَرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام تقدّم قبل باب.

٢ ـ (جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ) القُرَشيّ، وقيل: الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [١٠].

روى عن عبيد الله بن إياد بن لقيط، والوليد بن أبي ثور، ويونس بن أبي يعفور، وحُديج بن معاوية، وحفص بن سليمان القارئ، وعِدّة.

وروى عنه مسلم حديثاً واحداً في التوبة \_ يعني: هذا الحديث \_ وبقيّ بن مخلد، وأبو يعلى، وموسى بن إسحاق، وجماعة.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن منجويه: مات بعد الثلاثين ومائتين، وبلغ تسعين سنة، وقال مُطَيَّن: مات يوم الجمعة لإحدى عشر بقيت من جمادى الآخرة سنة (٢٤٠)، ثقة، لا يَخْضِب، وذكره أبو عليّ الجيانيّ في مشائخ أبي داود، وقال: يُعْرَف بِزَنْبَقَة، حَدَّث أبو داود عنه في «ابتداء الوحي»، قال: ثنا الوليد بن أبي ثور. انتهى، قال الحافظ: و«ابتداء الوحي» كتاب مفرد لأبي داود، ما هو من أبواب السنن، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۲/ ۷۵.

تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ كِثْلَهُ: هكذا خرّج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى، وجعفر بن حُميد في رواية ابن ماهان، والكسائيّ، وجعفر هذا هو شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا الحديث، وهو كوفيّ يُعرَف به زُنْبَقَة» حدّث عنه بَقِيّ بن مَخْلَد من أهل بلدنا، وخرّجه أبو مسعود عن جعفر بن حُميد، وهو الصواب، ورُوي عن أبي أحمد الْجُلُوديّ: حدّثنا يحيى بن يحيى، وعبد بن حُميد، مكان جعفر بن حُميد، وهو وَهمٌ.

٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ) السَّدُوسيّ، أبو السَّلِيل ـ بفتح المهملة،
 وكسر اللام، وآخره لام أيضاً ـ الكوفيّ، كان عَرِيف قومه، صدوقٌ، ليّنه البزار
 وحده [٧] (ت١٦٩) (بخ م ت س ق) تقدم في «الصلاة» ١١٠٩/٤٦.

٤ ـ (إِيَادُ) ـ بكسر أوله، ثم تحتانية ـ ابن لَقِيط السَّدُوسيّ، ثقةٌ [٤] (بخ م
 د ت س) تقدم في «الصلاة» ٢٤/ ١١٠٩.

٥ ـ (الْبَوَاءُ بْنُ حَازِبٍ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ
 ابن الصحابيّ، نزل الكوفة، واستُصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لِدَة، مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِنَلْهُ، وهو (٤٢٧) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالكوفيين، غير يحيى، فنيسابوريّ، وصحابيّه ابن صحابيّ ﷺ.

### شرح الحديث:

َ (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﴿ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ تَقُولُونَ)؛ أي: تظنّون، وهذا مما استُعمل فيه القول بمعنى الظنّ، كما قال ابن مالك في «الخلاصة»:

وَكَ «تَظُنُّ» اجْعَلْ «تَقُولُ» إِنْ وَلِي مُسْتَفْهَماً بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ

<sup>(</sup>١) "تقييد المهمل" ٣/ ٩٢٤.

بَغَيْرِ ظَرْفٍ أَوْ كَظَرْفٍ أَوْ عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ وَأَجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنُّ مُطْلَقًا عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحْوُ قُلْ ذَا مُشْفِقًا وَأُجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنِّ مُطْلَقًا

(بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَثُ)؛ أي: خرجت بسرعة (مِّنْهُ رَاحِلْتُهُ)، وقوله: (تَجُرُّ رِمَامَهَا) جملة حاليّة من الفاعل، (بِأَرْضٍ) متعلّق بـ "تجرّ»، (قَفْرٍ) بفتح القاف، وسكون الفاء: المفازة لا ماء بها، ولا نبات، وأرض قفر، ومفازة قَفْرَةُ، ويجمعونها على قِفَار، فيقولون: أرض قِفَارٌ على توهّم جمع المواضع؛ لِسَعتها، ودار قَفْرٌ، وقِفَارٌ كذلك؛ والمعنى: خالية من أهلها، فإن جعلتها اسماً الحقت الهاء، فقلت: قَفْرَةٌ، وقال الجوهريّ: مفازة قَفْرٌ، وقَفْرَةٌ. انتهى (١).

فقوله: (لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ، وَلَا شَرَابٌ) تأكيد؛ لأن هذا هو معنى القفر، وقوله: (وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ) جملة حاليّة، (فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ)؛ أي: أعجزه الطلب، (ثُمَّ مَرَّتُ) تلك الراحلة (بِجِنْكِ شَجَرَةٍ) بكسر الجيم، وفتحها، وبالذال المعجمة، وهو أصل الشجرة القائم، (فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا) بكسر الزاي؛ أي: خطام تلك الراحلة، (فَوَجَلَهَا)؛ أي: وجد الرجل الراحلة، (مُتَعَلَّقةً بِهِ؟)؛ أي: بذلك الجذل، قال الصحابة المسؤولون: (قُلْنَا: شَدِيداً يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: نظن فرح ذلك الرجل قويّاً، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كه ألا»، (وَاللهِ) فيه مشروعيّة الحلف من غير تحليف إشارة إلى تعظيم أمر المخبَر به، (لَلَّهُ) بلام الابتداء المفتوحة، (أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ») الرجل المذكور أوّلاً؛ لأن القاعدة: إذا أعيدت النكرة معرفة، فهي عين الأُولى، كما قال في «عقود الجمان»:

أَحْمَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّةً مُكَرَّرَهُ عَلَى الْفَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهُ إِذَا أَتَتْ نَكِرَاتُهُ مُكَرَّةً مُكَرَّةً مُكَرَّدًهُ تَخَايَرًا وَإِنْ يُعَرَّفُ ثَانِ تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا «لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ» أَبَدَا

وقد أجبت في «الفوائد السَّميّة» استشكال من استشكل هذه القاعدة بأنها أغلبيّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (قَالَ جَعْفَرُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ) أشار به إلى بيان

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥١١.

اختلاف شيخيه، فيحيى بن يحيى قال في روايته: «أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن إياد»، وخالفه جعفر بن حميد، فقال: «حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ» فاختلفا في شيئين، أحدهما: في لفظ «أخبرنا»، و«حدّثنا»، والثاني: في لفظ: «عن إياد»، و«عن أبيه»، وهذا مجرّد بيان ألفاظ الأداء لكلّ من الشيخين، وإلا فلا اختلاف في المعنى؛ لأن «أخبرنا» و«حدّثنا» معناهما واحد لغة، وإن اختلافا من حيث الاصطلاح؛ إذ الأول لسماع القراءة على الشيخ، والثاني لسماع اللفظ منه.

وكذا لا اختلاف بين «عن إياد»، وبين «عن أبيه»؛ لأن إياداً هو الأب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلُّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب الله المدا من أفراد المصنف كله.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٢٩٣٤] (٢٧٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٨٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٢٥٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٢٧١)، و(الحافظ المزيّ) في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢١)، و(الحافظ الذهبيّ) في «معجم المحدّثين» (١/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٥] (٢٧٤٧) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ \_ وَهُوَ عَمَّهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَالَى مَنْ مَرْدًا مُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ) البزاز الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ
 [١٠] (٣٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٧/٥.

٢ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي، تقدّم في الباب لماضي.

٣ \_ (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٤ ـ (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) العِجْليّ، أبو عمار اليماميّ، أصله من البصرة، صدوقٌ، يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له
 كتاب [٥] مات قبيل (١٦٠) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٥ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةً حجةٌ [٤] (ت١٣٢) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦٧/٣٠.

٦ \_ (أَنسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابيّ الشهير رضي الله تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كفيّة التحمّل والأداء منه ومنهما، كما أسلفناه غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس فلله الصحابيّ الجليل، من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (٢ أو٩٣) وقد جاوز المائة، وهو الخادم الشهير، خدم النبيّ عشر سنين، فنال بركة ذلك، فكثر ماله، وأولاده، وطال عمره فله.

#### شرح الحديث:

عن (إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّ؛ أنه (حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ) ﴿ وَقُولُه: (وَهُو عَمُّهُ) جملة معترضة بيّن فيها أن أنساً ﴿ اللهُ عَمِّ إسحاق الراوي عنه؛ لأن أباه عبد الله بن أبي طلحة أخ أنس من أمه أم سُليم ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَلَّهُ ) بلام الابتداء المفتوحة، وهي مؤكّدة، (أَشَدُّ فَرَحاً) تقدّم أن الفرح صفة ثابتة لله ﷺ على ظاهرها كما يليق

بجلاله من غير تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل. (بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ) متعلّق بـ «فرحاً»، (حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ) «حين» ظرف لـ «توبة»، (مِنْ أَحَدِكُمْ) متعلّق بـ «أشدّ»، (كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاقٍ) بالإضافة، وبالتنوين أيضاً، و «الفلاة»: هي المفازة التي ليس فيها ما يؤكل، ولا يُشرب، وجمعها: فلا ، كحصاة وحصّى، وجمع الجمع: أفلاء، مثل سبب وأسباب (۱). (فَانْقَلَتْ )؛ أي: نفرت، وفرّت الراحلة (مِنْهُ) وقوله: (وَعَلَيْهَا)؛ أي: على ظهر راحلته (طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «انفلتت»، والمراد: أنه يكون حُزنه على غاية الشدّة بنها بنها بنها الفيّوميّ كَثَلَهُ: أيسَ أيساً، من باب تَعِب، وكسر المضارع لغة، واسم الفاعل أيسٌ، على فَعِلٍ، وفاعل، وبعضهم يقول: هو المضارع لغة، واسم الفاعل أيسٌ، على فَعِلٍ، وفاعل، وبعضهم يقول: هو مقلوبٌ من يَبْسَ. انتهى (۲).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط الفيّومي أيس من باب تَعِب، وأما المجد فجعله من باب سمع، وعبارته: أيس منه، كسمع إياساً: قَنِطَ. انتهى (٣).

(مِنْهَا)؛ أي: من حصول تلك الراحلة بعد طلبها، (فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ)؛ أي: نام، يقال: اضطجع، واضّجع، والأصل افتعل، لكن من العرب من يقلب التاء طاء، ويُظهرها عند الضاد، ومنهم من يقلب التاء ضاداً، ويُدغمها في الضاد؛ تغليباً للحرف الأصليّ، وهو الضاد، ولا يقال: اطَّجَعَ بطاء مشدّدة؛ لأنّ الضاد لا تُدغم في الطاء، فإن الضاد أقوى منها، والحرف لا يدغم في أضعف منه، وما ورد شاذ، لا يقاس عليه، قاله الفيّوميّ كَاللهُ (٤٤).

(فِي ظِلِّهَا)؛ أي: في ظلّ تلك الشجرة، وقوله: (قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ)؛ أي: من حصولها، ووصولها إليه، والجملة حاليّة من الفاعل. (فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِك)؛ أي: في هذا الحال، منكسر البال، وقد تقدّم البحث في «بينا» قبل حديث، فلا تغفل، وقوله: (إِذَا) هي الفجائيّة، وهي مضافة إلى جملة: (هُوَ

(٢) «المصباح المنير» ١/٣٣.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص٧١».

بِهَا)، وقوله: (قَائِمَةً عِنْدَهُ) حال من الضمير المجرور؛ أي: إذا الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها قائمة عنده من غير تردد في طلبها، وعليها زادُه: طعامه وشرابه، (فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: زمامها فرحاً بها فرحاً لا نهاية له، (ثُمَّ قَالَ مِنْ شِلَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّك، أَخْطَأ مِنْ شِلَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّك، أَخْطَأ مِنْ شِلَّةِ الْفَرَحِ») كرره لبيان عذره، وسبب صدوره، فإن شدة الفرح والحزن ربما يقتل صاحبه، ويُدهش عقله، حتى يمنع صاحبه من إدراك البديهيّات(١).

والمعنى: أنه أراد أن يحمد الله تعالى بما أنعم عليه من ردّ راحلته إليه، وقصد أن يقول: اللَّهُمَّ أنت ربي، وأنا عبدك، فسبق لسانه عن نهج الصواب، وأخطأ، وقال: اللَّهُمَّ أنت عبدي، وأنا ربك، من غاية الفرح، فكان أن فرح هذا الرجل على غاية الشدّة، فكذلك رضاء الله تعالى توبة عبده.

قال القاضي عياض كِلَّهُ: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته، وذهوله لا يؤاخَذ به، وكذا حكايته عنه على طريق علميّ، وفائدة شرعيّة، لا على الهزل والمحاكاة والعبث، ويدلّ على ذلك حكاية النبيّ ﷺ ذلك، ولو كان منكراً ما حكاه. انتهى.

وقال الحافظ وليّ الدين كَلْلَهُ: في الكلام على فوائد حديث النيّة: فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يُدينون من سَبَق لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادّعى ذلك، وخالفهم الجمهور، ويدلّ لذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي ضلت راحلته، ثم وجدها، فقال من شدّة الفرح: اللَّهُمَّ أنت عبدي، وأنا ربك، قال النبيّ ﷺ: "أخطأ من شدة الفرح".

قال: والذي جرت به عادة الحكام الْحُذّاق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك، فإن تكرر منه ذلك، وعُرف منه وقوعه في المخالفات، وقلّة المبالاة بأمر الدِّين، لم يلتفتوا إلى دعواه، ومن وقع منه ذلك فلتة، وعُرف بالصيانة والتحفظ قَبِلوا قوله في ذلك، وهو توسط حسنٌ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوسّط الذي حسّنه وليّ الدين كَاللهُ هو الذي أراه؛ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» ٥/١٦٤.

# مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رها مدا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٣٥ و ٦٩٣٦ و ٦٩٣٧)، والله و(البخاريّ) في «مسنده» (٣/ ٢١٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لله الله عَلْمَ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لله الله عَلَى بَعِيرِهِ، قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ) القيسى البصريّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ - بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وكسر الذال المعجمة - أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِم
 [٧] (ت٤ أو١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٣ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السّدوسيّ البصريّ، تقدّم قريباً .

و«أنس بن مالك ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كِثَلَّهُ، وهو (٤٢٨) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ) قال النووي كَالله: هكذا هو في جميع النسخ «إذا استيقظ على بعيره»، وكذا قال القاضي عياض: إنه اتفقت عليه رواة «صحيح مسلم»، قال: وقال بعضهم: هو وَهَمٌ وصوابه: «اذا سقط على بعيره»؛ أي: وقع عليه، وصادفه من غير قصد، قال القاضي: وقد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: «فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه، فأنام

وفي نسخة: «الله».

حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ، وعنده راحلته»، وفي كتاب البخاريّ: «فنام نومة، فرفع رأسه، فإذا راحلته عنده»، قال القاضي: وهذا يصحح رواية: «استيقظ». قال: ولكن وجه الكلام، وسياقه يدلّ على «سقط»، كما رواه البخاريّ. انتهى (١).

ولفظ البخاريّ: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، وقد أضلّه في أرض فلاة».

وقوله: «سقط على بعيره»؛ أي: صادفه، وعَثَر عليه من غير قصد، فظفِر به، ومنه قولهم: «على الخبير سقطت»، وحكى الكرمانيّ أن في رواية: «سقط إلى بعيره»؛ أي: انتهى إليه، والأول أُولى. انتهى.

وقوله: «وقد أضله»؛ أي: ذهب منه بغير قصده، قال ابن السّكّيت: أضللتُ بعيري؛ أي: ذهب مني، وضللت بعيري؛ أي: لم أعرف موضعه. انتهى(٢).

وقوله: (قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ)؛ أي: فَقَده في مفازة.

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس بن مالك رهي هذه ساقها البخاري كَلَّلُهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٩٥٠) ـ حدّثنا إسحاق (٣)، أخبرنا حَبّان، حدّثنا هَمّام، حدّثنا قتادة، حدّثنا أنس بن مالك، عن النبي ﷺ (ح) وحدّثنا هُدْبة، حدّثنا همّام، حدّثنا قتادة، عن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، وقد أضله في أرض فلاة». انتهى (٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا ثَنَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ) هو: أحمد بن سعيد بن صَخْر، أبو جعفر

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/۱۷.
 (۲) «الفتح» ۱۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) هو أبن منصور الكوسج. (٤) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٢٥.

السَّرَخْسِيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٨٣/٦.

٢ \_ (حَبَّانُ) بن هلال أبو حَبِيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حبّان بن هلال روى هذا الحديث عن همّام بن يحيى بمثل ما حدّث به هَدّاب بن خالد عنه.

[تنبيه]: قد نزل مسلم في هذا السند بدرجة، فإن بينه وبين همّام واسطتان، بخلافه في السند الماضي، فبينه وبينه واسطة واحدة، وكذلك فَعَل البخاريّ، فساقه أولاً عن إسحاق بن منصور، عن حبّان، عن همّام إلخ، ثم ساقها عن هُدبة بن خالد، عن همّام إلخ.

والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة بتحديث أنس له، ووقع في السند العالي بالعنعنة، قاله في «الفتح»(١).

[تنبيه]: رواية حَبّان عن همّام هذه لم أجد من ساقها إلا ما سبق من رواية البخاريّ لها بالتحويل، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(٢) ـ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الاسْتِغْفَارِ، وَالرَّجَاءِ فِي سَعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ ﷺ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٨] (٢٧٤٨) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ \_ قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ \_ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئاً، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۲/۱٤ ـ ۲۹۷.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (لَيْثُ) بن سعد الفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الشهير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) المدنيّ القاصّ، ثقة [٦]
 وحديثه عن الصحابة مرسل (م ت س ق) تقدم في «الإمارة» ٣٢/ ٤٨٧٤.

٤ ـ (أَبُو صِرْمَةَ) ـ بكسر أوله، وسكون الراء ـ المازنيّ الأنصاريّ الصحابيّ، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صِرْمة، وكان شاعراً (بخ م
 ٤) تقدم في «النكاح» ٢٣/ ٣٥٤٤.

٥ ـ (أَبُو أَيُّوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ الصحابيّ الشهير،
 مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٣/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَهُ، وأن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وأن أبا أيوب من أكابر الصحابة، ذو مناقب جمّة، فقد شَهِد بدراً، ونَزَل النبيّ ﷺ حين قَدِم المدينة عليه، ومات ﷺ غازياً بالروم ﷺ.

# شرح الحديث:

وَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَمويِّ) الخليفة الزاهد المعروف المتوفّى سنة في رجب سنة (١٠١) تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٤٦/٦.

[تنبيه]: قوله: «قاص عمر بن عبد العزيز»: قال النووي كَالله: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: «قاص» بالصاد المهملة المشدّدة، من القَصص، قال القاضي عياض: ورواه بعضهم: «قاضي» بالضاد المعجمة، والياء، والوجهان مذكوران فيه، وممن ذكرهما البخاري في «التاريخ»، ورُوي عنه قال: كنت قاصاً لعمر بن عبد العزيز، وهو أمير بالمدينة. انتهى(١).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/ ۲۶.

(عَنْ أَبِي صِرْمَة) بكسر الصاد المهملة، وسكون الراء تقدّم الخلاف في اسمه. (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد الأنصاري ظلله، (أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْمَوْقَةُ)؛ أي: الموت، (كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئاً) قال النووي كَالله: إنما كتمه أوّلاً مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى، وانهماكهم في المعاصي، وإنما حدّث به عند وفاته؛ لئلا يكون كاتماً للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره، فتعين عليه أداؤه، وهو نحو قوله في الحديث الآخر: «فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً»؛ أي: خشية الإثم بكتمان العلم، وقد سبق شرحه في «كتاب الايمان»، والله أعلم. انتهى (۱).

وَبَعْدَ (لَولَا) غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينِ ذَا اسْتَقَرَّ وَجواب (لولا) قوله: (لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ)؛ أي: فيستغفرونه، لِمَا يأتي في حديث أبي هريرة ﴿ لَهُ اللهُ عَلْقاً بِقَوْمٍ ) الباء للتعدية؛ أي: لأذهبكم وأفناكم، وأظهر قوماً آخرين من جنسكم، أو من غيركم (يُذْنِبُونَ)؛ أي: يمكن وقوع الذنب منهم، ويقع بالفعل عن بعضهم، (فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهُ)؛ أي: فيتوبون، أو يطلبون المغفرة مطلقاً.

والمعنى: لولا إذنابكم، فوجود استغفاركم، لخلق الله تعالى خلقاً يُذنبون، فيستغفرون لذنوبهم، فيغفر لهم.

ف (يَغْفِرُ لَهُمْ») ذنوبهم؛ لاقتضاء صيغة الغفّار، والغفور ذلك، ولذا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۷/۱۷.

قال الله تعالى: ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا ﴾ [نوح: ١٠]، ولاستلزام هذه الصفة الإلهية وجود المعصية في الأفراد البشرية، والمعنى: لو كنتم معصومين كالملائكة لذهب بكم، وجاء بمن يأتي منهم الذنوب؛ لئلا تتعطل صفات الغفران والعفو، فلا تجرئة فيه على الانهماك في الذنوب.

وقال بعضهم: فيه جَعْلُ العُجْب أكبر من الذنوب؛ إذ لو لم يُذنب العبد لاستكثر فِعله، واستحسن عَمَله، فلحظ أفعاله المدخولة، وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبه، وإلى النقص أقرب، فيرجع من كنف الله وحِفظه إلى استحسان فعله، فيعجب بنفسه، فيهلك (١).

[تنبيه]: ذُكر سبب لهذا الحديث، فقد أخرج ابن عساكر عن أنس ﴿ اللهُ اللهُ

وأخرج البيهقيّ في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت وأنِو بكر قاعد، فبكى أبو بكر، وإذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ الزلزلة: ١]، وأبو بكر قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله على: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكاني هذه السورة، فقال له رسول الله على: «لو أنكم لا تخطئون، ولا تذنبون، فيغفر لكم، لكَفَلَق الله أمة من بعدكم يخطئون، ويذنبون، فيغفر لهم» (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري و الله هذا من أفراد المصنف كالله.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦٩٣٨ و ٦٩٣٨] (٢٧٤٨)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٣٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٤١٤/٥)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (٢٣٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٥٦/٤)، و(البيهقيّ) في «شعب

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٥/ ٣٤٢ بتصرّف وزيادة.

<sup>(</sup>۲) «اللمع في أسباب ورود الحديث» ص٧٨.

الإيمان» (٥/ ٤٠٩)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٠٩/٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان سعة رحمة الله ومغفرته.

٢ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثَلَهُ: هذا الحديث خبرٌ من الله تعالى عن ممكن مقدور الوقوع، مع عِلم الله تعالى بأنه لا يقع، فحصل منه أن الله تعالى يعلم حال المحقّق الوقوع، ونحو من هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَهَا مُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وقد عبّر بعض العلماء عن هذا بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كان، وما يكون، وما لو كان كيف كان يكون، وحاصل هذا الحديث أن الله تعالى سبق في علمه أنه يخلق من يعصيه، فيتوب، فيغفر له، فلو قُدِّر أن لا عاصي يظهر في الوجود لذهب الله تعالى بالطائعين إلى جنّته، ولخلق من يعصيه، فيغفر له، حتى يوجد ما سبق في علمه، ويظهر من مغفرته ما تضمّنه اسمه الغفّار، ففيه من الفوائد رجاء مغفرته، والطماعية في سعة رحمته. انتهى (١).

" \_ (ومنها): ما قاله التوربشتي كَالله: لم يَرِد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في الذنوب، وتوهين أمرها على النفوس، وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها على ما يتوهمه أهل الغِرّة بالله، فإن الأنبياء \_ صلوات الله عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب، واسترسال نفوسهم فيها، بل ورد مورد البيان لعفو الله تعالى عن المذنبين، وحُسن التجاوز عنهم؛ ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار.

فالمعنى المراد من الحديث: هو أن الله تعالى كما أحب أن يُحسن إلى المحسن أحب أن يتجاوز عن المسيء، وقد دلّ على ذلك غير واحد من أسمائه؛ كالغفار، والحليم، والتواب، والعفوّ، فلم يكن ليجعل العِبَاد شأناً واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب، بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالاً إلى الهوى، مفتتناً ومتلبساً بما يقتضيه، ثم يكلفه التوقي عنه،

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٧/ ٨١.

ويحذره عن مداناته، ويعرّفه التوبة بعد الابتلاء، فإن وفّى فأجره على الله، وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه، فأراد النبيّ عليه: إنكم لو كنتم مجبولين على ما جُبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب، فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن الغفار يستدعي مغفوراً، كما أن الرزاق يستدعي مرزوقاً. انتهى (١).

٤ - (ومنها): ما قال الطيبيّ كَالله: تصدير الكلام بالقَسَم - يعني: قوله في حديث أبي هريرة الآتي: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... إلخ» - ردّ لمن يُنكر صدور الذنب عن العباد، ويعدّه نقصاً فيهم مطلقاً، وأن الله تعالى لم يُرد من العباد صدوره؛ كالمعتزلة، ومن سلك مسلكهم، فنظروا إلى ظاهره، وأنه مفسدة صِرْفة، ولم يقِفوا على سرّه أنه مستجلب للتوبة والاستغفار الذي هو موقع محبّة الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَبِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ وَالله أشد فرحاً بتوبة و«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار...»، و«الله أشد فرحاً بتوبة عبده...» الحديث.

ولعل السر في هذا إظهار صفة الكرم، والحلم، والغفران، ولو لم يوجد لانثلم طرف من صفات الإلهية، والإنسان إنما خليفة الله في أرضه، يتجلّى له بصفات الجلال والإكرام، والقهر واللطف، والملائكة لمّا نظروا إلى الجلال والقهر قالوا: ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، والله تعالى حين نظر إلى صفة الإكرام واللطف قال: ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وإلى هذا المعنى يلمح قوله ﷺ: «لذهب الله بكم»، ولم يكتف بقوله: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون (٢٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٦٩٣٩] (...) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عِبَاضٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْفِهْرِيُّ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح» ۸/٥٣.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٤٠ ـ ١٨٤١.

رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ، يَغْفِرُهَا لَهُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) - بفتح الهمزة، وسكون التحتانيَّة - السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (٣٥٣) وله ثلاث وثمانون سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ) هو: عياض بن عبد الله بن عبد الرحمٰن المدنيّ، نزيل مصر، فيه لين [٧] (م د س ق) تقدم في «الحيض» ٧٩٢/٢١. [فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعياض هذا مع أن فيه لِيْناً؟.

[قلت]: ما أخرج له في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعة، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةً) بن رافع بن مالك بن العجلان الزُّرَقيّ الأنصاريّ المدنيّ، صدوق [٤].

رَوَى عن أنس، وجابر، وعائشة، ومحمد بن كعب القُرَظيّ، وغيرهم.

وروى عنه عياض بن عبد الله الفِهْريّ، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجماعة.

قال أحمد: ليس بمشهور بالعلم، وقال أبو حاتم: هو كما قال، وقال أبو زرعة: مدنيّ أنصاريّ، ثقة، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدينة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الحافظ أبو أحمد الدمياطيّ: لا نعرف له سماعاً من ابن عمر. تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ) هو: محمد بن كعب بن سُليم بن أسد، أبو حمزة، وقيل: أبو عبد الله القُرَظيِّ، من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبي قريظة، سكن الكوفة، ثم المدينة، ثقةٌ فقيهٌ [٣].

روى عن العباس بن عبد المطلب، وعليّ بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمرو بن العاص، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء، يقال: إن الجميع مرسَل، وعن فَضَالة بن عُبيد، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية، وكعب بن عُجرة، وأبي هريرة، وغيره.

وروى عنه أخوه عثمان، والحكم بن عتيبة، ويزيد بن أبي زياد، وابن عجلان، وموسى بن عبيدة، وإبراهيم بن عبيد، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقةً عالماً كثير الحديث ورِعاً، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةٌ، رجل صالح، عالم بالقرآن، وقال ابن المدينيّ، وأبو زرعة: ثقةٌ، وقال البخاريّ: إن أباه كان ممن لم يُنبت يوم قريظة، فتُرك، ثم ساق بإسناده عن محمد بن كعب قال: سمعت ابن مسعود، فذكر حديثاً، وقال: لا أدري أحفظه أم لا؟ وقال أبو داود: سمع من علي، ومعاوية، وابن مسعود، قال: وسمعت قتيبة يقول: بلغني أنه رأى النبيِّ ﷺ، وقال الترمذيّ: سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب وُلد في حياة النبيّ ﷺ، وقال يعقوب بن شيبة: وُلد في آخر خلافة على سنة أربعين، ولم يسمع من العباس، وجاء عن النبي على من طرق أنه قال: «يخرج من أحد الكاهنين، رجل يدرس القرآن دراسة، لا يدرسها أحد يكون بعده»، قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن كعب، والكاهنان: قريظة والنضير، وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه، وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً، وكان يقصّ في المسجد، فسقط عليه وعلى أصحابه سقف، فمات هو وجماعة معه تحت الهدم، سنة ثماني عشرة، وأرّخه أبو بكر بن أبي شيبة، وغير واحد سنة ثمان ومائة، وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة سبع عشرة، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وقال ابن نمير: مات سنة تسع عشرة، وقال ابن سعد وغيره: مات سنة عشرين، وقيل غير ذلك.

قال الحافظ: وما تقدم نَقْله عن قتيبة من أنه وُلد في عهد النبيّ عَلَيْ لا حقيقة له، وإنما الذي وُلد في عهده عَلِيْ هو أبوه، فقد ذكروا أنه كان من سبي

قريظة ممن لم يحتلم، ولم يُنبت، فخَلُوا سبيله، حكى ذلك البخاريّ في ترجمة محمد. انتهى (١).

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[ ٦٩٤٠] (٢٧٤٩) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (جَعْفَرٌ الْجَزَرِيُّ) هو: جعفر بن بُرقان - بضم الموحّدة، وسكون الراء، بعدها قاف - الكلابيّ، أبو عبد الله الرّقيّ، صدوق يَهِمُ في حديث الزهريّ [٧] (ت١٥٠) وقيل: بعدها (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٥٧/٦٣.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي - بفتح الموحّدة، والتشديد - أبو عوف الكوفي، نزيل الرَّقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ﴿
 المؤمنين ﴿
 تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٧.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلّله، وفيه أبو هريرة في رأس المكثرين السبعة.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۸۸۶ \_ ۸۸۰.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهُمُّ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة الحلف من غير استحلاف؛ إذا اقتضى المقام ذلك، وفيه إثبات اليد لله ﷺ على ما يليق بجلاله، من غير تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل. (لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ) الباء للتعدية، كما في قوله: (وَلَجَاء بِقُوم)؛ أي: آخرين من جنسكم، أو من غير جنسكم، (يُدْنِبُونَ) بضم أوله، من الإذناب (فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهُ)؛ أي: فيتوبون إلى الله تعالى، ويطلبون منه مغفرته، الإذناب (فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهُ)؛ أي: فيتوبون إلى الله تعالى، ويطلبون منه مغفرته، وفَيَعْفِرُ لَهُمْ») على مقتضى وعده السابق: ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلا مَنْكِ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلا مَنْكِونَ اللهُ سَيّناتِهِمْ حَسَنَتُ وَكَانَ اللهُ غَفُولَ رَحِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ عَمَلا مَن اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِنَا اللهَ عَلَى اللهُ تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله هذا من أفراد المصنّف كَالله. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦٩٤٠] (٢٧٤٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٠٩)، و(معمر) في «الجامع» (١١/ ١٨١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١١/ ١٨١)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/ ٤١٠)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (٥/ ١٨٠)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

(٣) ـ (بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ، وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ، وَالْمُرَاقَبَةِ، وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، وَالإِشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٤١] (٢٧٥٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: فَبُخَانَ اللهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا(١) رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ، وَالظَّوْلَادَ، وَالظَّيْمِ اللهِ عَلَى عَيْنٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، وَالْأَوْلَادَ، وَالظَّيْمِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظِلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا وَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظَلَةُ يَا وَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْظِلَةُ مَا الْأَوْلَادَ، وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ، وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ، وَالْخَيْعَةِ مَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْدَكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ، وَالظَيْعَةُ مَا اللهِ عَلْنَا اللهُ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذَّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى اللهِ عَلَى طُرُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذَّكْرِ لَصَافَةً مَنَّا مَرَاتٍ (٣)).

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ) \_ بنون، ومهملة، مصغراً \_ أبو عباد البصريّ الْغُبَريّ
 يخطئ [١٠]
 بضم الغين المعجمة، وفتح الموحّدة الخفيفة \_ الذارع، صدوقٌ، يُخطئ [١٠]
 (م د ت) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

٣ \_ (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضَّبَعيّ \_ بضم المعجمة، وفتح الموحّدة \_ أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ، زاهدٌ، لكنه كان يتشيع [٨] (ت١٧٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٣٢٢/٥٥.

٤ ـ (سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ) ـ بضم الجيم ـ أبو مسعود البصريّ، ثقة
 [٥] اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

٥ ـ (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ) عبد الرحمٰن بن مل بن عمر الكوفي المخضرم،
 تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٦ \_ (حَنْظَلَةُ الْأُسَيِّدِيُّ) حنظلة بن الربيع بن صَيْفي ـ بفتح الصاد المهملة،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «كأنا» بإسقاط «حتى» في الموضعين.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «فنسينا».(۳) وفي نسخة: «ثلاث مرار».

بعدها تحتانية ساكنة \_ ابن رَبَاح بن الحارث التميميّ الأُسَيِّديّ، أبو ربعي المعروف بحنظلة الكاتب، وهو ابن أخي أكتم بن صيفيّ حكيم العرب، نزل الكوفة، ثم انتقل إلى قُرقيسياء.

روى عن النبي ﷺ، وروى عنه أبو عثمان النَّهْديّ، وابن ابن أخيه المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع، وقيس بن زهير، والحسن البصريّ، وقتادة، ولم يدركه، وغيرهم.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

[تنبيه]: قوله: «الأُسَيِّدِيُّ» بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، بعدها دال مهملة: نسبة إلى أُسيِّد، بطن من تميم، يقال له: أسيد بن عمرو بن تميم، قال ابن الأثير: المحدِّثون يُشدِّدون الياء في هذه النسبة، وأما النحاة فإنهم يسكّنونها. انتهى (۱).

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأن معظمه مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا حديثان، هذا عند مسلم، والترمذيّ، وابن ماجه، وحديث: «كنا مع النبيّ كلي في غزوة، فمررنا بامرأة مقتولة...» الحديث عند النسائيّ في «الكبرى»، وابن ماجه (٢).

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تحفة الأشراف» ٣/ ٨٥ \_ ٨٦.

#### شرح الحديث:

(عَنْ حَنْظَلَة) بن الربيع ـ بفتح الراء، وكسر الموحّدة، وسكون التحتية ـ (الأُسَيِّدِيِّ) قال النووي كَالله: ضبطوه بوجهين: أصحهما، وأشهرهما ضم الهمزة، وفتح السين، وكسر الياء المشدّدة، والثاني كذلك، إلا أنه بإسكان الياء، ولم يذكر القاضي عياض إلا هذا الثاني، وهو منسوب إلى بني أُسَيّد بطن من بني تميم. انتهى (١).

وقال الفَتَني في «المغني»: الأُسَيِّدي بمضمومة، ومفتوحة، وشدَّة تحتية مكسورة، وسكونها، والشدة عند المحدثين؛ للأصل، وتسكينها عند أهل اللغة؛ لِلْخفة، منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بن مُرَّ، ومنه حنظلة بن الربيع، انتهى.

وقال ابن عبد البرّ: بنو أُسَيِّد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم، وهو أُسَيِّد بكسر الياء، وتشديدها. انتهى.

وحنظلة هذا هو حنظلة بن الرَّبِيع بن صيفيّ التميمي المعروف بحنظلة الكاتب؛ لأنه كتب للنبيّ على الوحي، ففي مسلم، والترمذيّ من طريق أبي عثمان النَّهْدي: «عن حنظلة، وكان من كُتَّاب النبيّ على وهو ابن أخي أكثم بن صيفيّ حكيم العرب، وليس هو حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، أرسله النبيّ على إلى أهل الطائف، وشَهِد القادسيّة، ونزل الكوفة، وتخلَّف عن عليّ في قتال أهل البصرة يوم الجمل، ونزل قرقيسياء حتى مات في خلافة معاوية على ولا عَقِب له (٢).

(قَالُ) أبو عثمان: (وَكَانَ) حنظلة هذا (مِنْ كُتَّابِ) بضمّ الكاف: جَمْع كاتب؛ أي: كان ممن كتب الوحي لـ(رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قال النووي كَلَيْهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا، وذكره القاضي عن بعض شيوخهم كذلك، وعن أكثرهم: "وكان من أصحاب النبي على "، وكلاهما صحيح، لكن الأول أشهر في الرواية، وأظهر في المعنى، وقد قال في الرواية التي بعد هذه: "عن حنظلة

<sup>(</sup>۱) اشرح النووي، ۱۷/ ۲۵.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨٠٢/٧.

الكاتب». انتهى<sup>(١)</sup>.

وقال الجزريّ: النفاق ضدّ الإخلاص، وأراد به في هذا الحديث: أنني في الظاهر إذا كنت عند النبيّ الخطيرة أخلصت، وإذا انفردت عنه، رغبت في الدنيا، وتركت ما كنت عليه، فكأنه نوعٌ من مخالفة الظاهر للباطن، وما كان يرضى أن يسامح به نفسه، وكذلك كان الصحابة المناهم أجمعين يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء.

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «نافق حنظلة» إنكار منه على نفسه لَمّا وجد

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۷/ ٦٥ ـ ٦٦. (۲) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» ٥/١٤٩.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣١.

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ١٦/١٧ ـ ٦٦.

منها في خلوتها خلاف ما يظهر منها بحضرة النبيّ على فخاف أن يكون ذلك من أنواع النفاق، وأراد من نفسه أن يستديم تلك الحالة التي كان يجدها عند موعظة النبيّ على ولا يشتغل عنها بشيء. انتهى (١).

(قَالَ) أبو بكر ظَيْنَهُ معتجباً من قوله: (سُبْحَانَ اللهِ) قال القاري: تعجب، أو تبرئةٌ، وتنزيهٌ، (مَا تَقُولُ؟) قال الطيبيّ كَظَلْهُ: «سبحان الله» كلمة تعجّب، و «ما » استفهامية ، وقوله: «تقول» هو المتعجّب منه (٢)؛ يعني: عجبت من قولك هذا الذي حكمت فيه بالنفاق على نفسك. (قَالَ) حنظلة: (قُلْتُ: نَكُونُ)؛ أي: جميعاً على وصف الجمعية، (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ)؛ المعنى: لا عَجَب في ذلك؛ لأنّا نكون عنده، وأتى بضمير الجمع؛ لأن من المعلوم أنه لا بُدّ في الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك، ولم يقل: نافقنا؛ لئلا يُتوهم العموم الشامل للخصوص (٣). (يُذَكِّرُنَا) بالتشديد؛ أي: يَعِظنا (بِالنَّارِ)؛ أي: بعذابها تارة، (وَالْجَنَّةِ)؛ أي: بنعيمها أخرى؛ ترهيباً، وترغيباً، أو يذكّرنا الله بذكرهما، أو بقربهما، (حَتَّى كَأَنَّا) وفي بعض النسخ: «كأنَّا» بحذف «حتى» في الموضعين؛ أي: حتى صرنا كأنّا (رَأْيَ عَيْنِ) بالنصب؛ أي: كأنا نرى الله، والجنة، والنار رأي عين، فهو مفعول مطلق بإضمار «نرى»، ورُوي بالرفع؛ أي: كأنا راؤون الجنة والنار بِالْعين، على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل، ويصحّ كونه الخبرَ؛ للمبالغة، كرجل عدل، قال القاضي: ضبطناه «رأيُ عين» بالرفع؛ أي: كأنَّا بحالِ من يراهما بعينه، قال: ويصحّ النصب على المصدر؛ أي: نراهما رأيَ عين. انتهي (٤).

(فَإِذَا خَرَجْنَا)؛ أي: فارقناه على وصف التفرقة، (مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ) بالفاء، والسين المهملة؛ أي: خالطناهم،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۲۲.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣١.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ٦٦/١٧.

ولاعبناهم، وعالجنا أمورهم، واشتغلنا بمصالحهم، قال الهرويّ وغيره: معناه: حاولنا ذلك، ومارسناه، واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشنا، وحظوظنا.

وقال النووي كَالله: قوله: «عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» هو بالفاء والسين المهملة، قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك، ومارسناه، واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشنا، وحظوظنا، والضيعات: جمع ضيعة بالضاد المعجمة، وهي معاش الرجل، من مال، أو حرفة، أو صناعة، وروى الخطابي هذا الحرف: «عانسنا» بالنون، قال: ومعناه: لاعَبْنا، ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة، قال: ومعناه: عانَقْنا، والأول هو المعروف، وهو أعمّ. انتهى (۱).

(وَالضَّيْعَاتِ)؛ أي: الأراضي، والبساتين، جمع ضَيعة بالضاد المعجمة المفتوحة، وهي معاش الرجل، من مال، أو حرفة، أو صناعة. قال الهرويّ في «الغريبين»: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه، من صناعة، أو نخل، أو غَلّة، أو غيرها كذلك أسمعنيه الأزهريّ، قال: شَمِر: ويدخل فيها الحرفة، والتجارة، يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كِثِلَهُ: قوله: «عافسنا الأزواج، والأولاد، والضيعات» الرواية الصحيحة المعروفة: «عافسنا» بالعين المهملة، وبالفاء، والسين المهملة، ومعناه: عالجنا، وحاولنا، وفي «الصحاح»: المعافسة: المعالجة؛ يعني: أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله ﷺ اشتغلوا بهذه الامور، وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا يجدونها عند سماع موعظة رسول الله ﷺ، ومشاهدته، وروى الخطابيّ هذا الحرف: «عانسنا» بالنون، وفسّره بلاعَبْنا، ورواه القتيبيّ: «عانشنا» بالنون والشين المعجمة، وفسّره بعانقنا، والتقييد الأول أولى رواية ومعنى، وقد جاء مفسّراً في الرواية الأخرى، فقال: «ضاحكت الصبيان، ولاعبت المرأة».

والضيعات: جمع ضيعة، وهي: ما يكون معاش الرجل منه، من مال، أو حرفة، أو صناعة، وقد تقدَّم ذِكرها. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٧/ ٨٠٢.

<sup>(</sup>T) "المفهم" V/ FF \_ VF.

(فَنَسِينَا كَثِيراً)؛ أي: نسينا كثيراً مما ذَكَرنا به، أو نسياناً كثيراً، كأنا ما سمعنا منه شيئاً قطّ، وهذا أنسب بقوله: «رأي عين». (قَالَ أَبُو بَكُر) ﴿ الله عَلَى مَثْلَ هَذَا)؛ أي: من التفاوت في قلت ذلك، وذكرت بيانه، (فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا)؛ أي: من التفاوت في الحال؛ لِمَا تقرر من تأثير صحبة أهل الكمال. قال حنظلة: (فَانْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت، وقوله: (أَنَا) أتى به لِيُمْكنه عطف قوله: (وَأَبُو بَكُرٍ) كما قال في «الخلاصة»:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَسِلَا وَصْلِ يَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ (حَنْظَلَةُ (حَنْظَلَةُ (حَنْظَلَةُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وقال النووي كله: قوله: «نافق حنظلة» معناه: أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي كله، ويَظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، وأصلُ النفاق: إظهار ما يُكتم خلافه من الشرّ، فخاف أن يكون ذلك نفاقاً، فأعلمهم النبي كله أنه ليس بنفاق، وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك، ساعة وساعة ؟ أي: ساعة كذا، وساعة كذا. انتهى (١).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا)؛ أي: خالطنا (الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ، وَالضَّيْعَاتِ)، وقوله: مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا)؛ أي: خالطنا (الأَزْوَاجَ، وَالأَوْلَادَ، وَالضَّيْعَاتِ)، وقوله: (نَسِينَا) بدل اشتمال من «عافسنا»، أو هو جواب «إذا» وجملة «عافسنا» حال، بتقدير «قد»، قاله القاري، ووقع في بعض النسخ: «فنسينا» بالفاء، وللترمذيّ: «ونسينا» بالواو. (كَثِيراً) قال الطيبيّ كَاللهُ: أي: نسينا كثيراً مما ذَكرتنا به، أو نسياناً كثيراً، كأنا ما سمعنا منك شيئاً قط، وهذا أنسب بقوله: «رأي عين» (٢٠). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ)؛ أي: في حال (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ)؛ أي: في حال

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲/۱۷ \_ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣٢.

غَيبتكم عني، وقال الطيبيّ تَطَلَّهُ: قوله: «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره، فتنتفي المداومة على حالة حاصلة عند الحضور، وعلى الذكر بانتفاء مصافحة الملائكة عياناً على الدوام. انتهى (١).

(عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي)؛ أي: من صفاء القلب، والخوف من الله تعالى، قاله الطيبيّ، أو من دوام الذكر، وتمام الحضور، فيكون قوله: (وَفِي الذَّكْرِ) معطوفاً على قوله: «على ما تكونون» عطف تفسير، وقال الطيبيّ: عَطْف على خبر «كان» الذي هو «عندي»، وقال ابن الملك: الواو بمعنى «أو» عَطْف على قوله: «ما تكونون»، أو على «عندي»؛ أي: لو تدومون في الذكر، أو على ما تكونون في الذكر، وأنتم بُعَداء مني من الاستغراق فيه، (لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وقال أبن حجر: أي: علانية، وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل، وقال ابن حجر: أي: عياناً في سائر الأحوال، وإن كنتم (عَلَى فُرُشِكُمْ، وَفِي النفيم؛ طُرُقِكُمْ)؛ أي: في حالتَيْ فراغكم، وشغلكم، وفي زمان أيامكم ولياليكم؛ لأنكم إذا كنتم في الحضور والغيبة على ما ذكرتم كنتم على أكمل الأحوال دائماً، ومن هو كذلك مع الموانع البشرية، والقواطع النفسية، يرى الملائكة معظمين له في كلّ من الأمكنة والأزمنة (٢٠).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة» هكذا صحّت الرواية بالواو العاطفة للطرف الثاني على الأول، ويفيد أنه وَقَفَ مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا: على حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى، ودوام ذلك، فيعني ـ والله تعالى أعلم ـ: أن التمكن إنما هو أن يشاهد الأمور كلها بالله تعالى، فإذا شاهد الجنة مثلاً لم يحجبه ما يشاهد من نعيمها وحُسنها من رؤية الله تعالى، بل لا يلتفت إليها من حيث هي جنة، بل من حيث هي أنها محل القرب من الله تعالى، ومحل رؤيته، ومشاهدته، فيكون فرقه في جمعه، وعطاؤه في منعه، ومن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتها، فبادرت إلى إكرامه، ومشافهته،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح» ١٤٩/٥.

وإعظامه، ومصافحته، والمسؤول من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه الأحوال. انتهى (١).

وقال الطيبيّ: قوله: «على فرُشكم، وطرقكم» يريد به الديمومة في جميع الحالات، وقال الأشرف: أي: في حالتَيْ فراغكم، وشُغلكم، وفي زمانَيْ أيامكم ولياليكم. انتهى (٢٠).

قال: وقوله: (وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ) استدراك عن هذا التعليق، وتقرير على الحالة التي كان عليها حنظلة، وأنكر عليها، ومن ثُمّ ناداه باسمه؛ تنبيها على أنه كان ثابتاً على الصراط المستقيم، وما نافق قط. انتهى (٣).

(سَاعَةً)؛ أي: كذا؛ يعني: المنافسة، (وَسَاعَةً»)؛ أي: كذا؛ يعني: المعافسة، وفي رواية: «ساعة فساعة» بالفاء، قال ابن الملك: الفاء في الساعة الثانية للإيذان بأن إحدى الساعتين معقبة بالأخرى.

والمعنى: أنه لا يكون الرجل منافقاً بأن يكون في وقت على الحضور، وفي وقت على العضور، وفي ساعة الخضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم.

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «ساعة وساعة» للترخيص، أو للتحفظ؛ لئلا تسأم النفس عن العبادة.

وحاصله: أن هذه المداومة على ما ذكرت يا حنظلة مشقة لا يطيقها كل أحد، فلم يكلّف بها، وإنما الذي يطيقه الأكثرون أن يكون الإنسان على هذه الحالة ساعة، ولا عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى، وأنت كذلك، فأنت على الصراط المستقيم، ولم يحصل منك نفاق قط، كما توهمته، فانته عن اعتقادك ذلك، فإنه مما يُدخله الشيطان على السالكين، حتى يغيّرهم عما هم فيه، ثم لا يزال يغيّرهم كذلك إلى أن يتركوا العمل رأساً(٤).

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٧/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣٢.

<sup>(</sup>٤) «مرقاة المفاتيح» ٥١/٥.

وقوله: (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»، قال القاري: وهو يَحْتَمِل أن يكون قوله: «والذي . . . إلخ»، أو قوله: «ولكن . . . إلخ»، أو قوله: «ساعة وساعة»، وإنما اختار الطيبي الأخير؛ لتحققه، وهذا يدل على تحقيقه . انتهى (۱) .

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «ثلاث مرّات»؛ أي: قال: يكونون ساعةً في الحضور في الذكر، وساعةً في المعافسة ثلاث مرّات تأكيداً لتأثير القول حتى يزيل عنه ما اتّهم به نفسه.

وقال التوربشتيّ: «ساعةً وساعةً» مُحْتَمِل للترخيص، وهو أظهر، ومُحْتَمِلٌ للحثّ على التحفّظ به؛ لئلا تسأم النفس عن العبادة.

وقال المظهر: معنى الحديث: لو كنتم في غَيبتي مثل ما كنتم في حضوري من صفاء القلب والخوف من الله تعالى، ولو دمتم على الذكر لزارتكم الملائكة، وصافحتكم عياناً، ولا بُدّ من هذا القيد؛ لأن الملائكة يصافحون أهل الذكر غير عِيان. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حنظلة بن الربيع الأُسَيِّديِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف وَلِيَّلَهُ.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ١٩٤١ و ٦٩٤٣ و ٢٩٤٣] (٢٧٥٠)، و(الترمذيّ) في «الزهد» (٢٢٥٠)، و(ابن ماجه) في «الزهد» (٤٢٣٩)، و(الترمذيّ) في «أمسنده» (٤/ ١٧٨ و ٣٤٦)، و(البيهقيّ) في «شُعب الإيمان» (٢/ ٢٣)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢/ ٣٢٣)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): أنه ينبغي للمؤمن أن يكون شديد الخوف من النفاق على

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٥/ ١٧٣٢.

نفسه، وقد ترجم البخاريّ كَالله على هذا في «كتاب الإيمان» من «صحيحه»، فقال: «باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، وهو لا يشعر»، وقال إبراهيم التيميّ: ما عرضت قولي على عملي إلا خَشِيتُ أن أكون مُكَذّباً، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ عَلَيْ كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل، وميكائيل، ويُذكّرُ عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمِنَه إلا منافق، وما يُحذر من الإصرار على النفاق، والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. انتهى (١٠).

٢ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة رأي من شدة الخوف من النفاق، مع قوة إيمانهم، واجتهادهم في إخلاص العمل لله تعالى.

قال الحافظ ابن رجب كله في كتابه الممتع «جامع العلوم والحكم»: كان الصحابة ولي يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، وسئل أبو رجاء العُطارديّ: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله على يخشون النفاق؟ فقال: نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدراً حسناً، نعم شديداً، وقال البخاريّ في «صحيحه»: وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ على كلهم يخاف النفاق على نفسه، ويُذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. انتهى.

وروى الحسن: أنه حلف ما مضى مؤمن قط، ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان النفاق غير آمن، وما مضى منافق قط، ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم يَخَفْ النفاق فهو منافق، وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللَّهُمَّ اغفر لي ثلاثاً، لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليُفتَن في ساعة واحدة، فينقلب عن دينه.

والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدّاً، قال سفيان الثوريّ: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، فذكر منها، قال: نحن نقول: نفاق، وهم يقولون: لا نفاق، وقال الأوزاعيّ: قد خاف عمر النفاق على نفسه، قيل لهم: إنهم

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاريّ ٢٦/١.

يقولون إن عمر لم يَخَفْ أن يكون يومئذ منافقاً حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يُبتلَى بذلك قبل أن يموت، قال: هذا قول أهل البدع، يشير إلى أن عمر كان يخاف كان يخاف على النفاق على نفسه في الحال الظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يُخشَى على من أصر على المعصية أن يُسلَب الإيمان عند الموت، كذلك يُخشَى على من أصر على خصال النفاق أن يُسلَب الإيمان، فيصير منافقاً خالصاً.

وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمَن على نفسه النفاق؟.

قال: ومن أعظم خصال النفاق العمليّ أن يعمل الإنسان عملاً، ويُظهر أنه قصد به الخير، وإنما عَمِله ليتوصل به إلى غرض له سيئ، فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه، وحَمْد الناس له على ما أظهره، ويتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنه، وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم: ﴿اتَّخَاذُوا مَسْجِلًا فِي القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم: ﴿اتَّخَاذُوا مَسْجِلًا وَكُمْ وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَرَبَ الله وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلَيْكِلُهُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا الْحُسَقُ وَالله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَلاَبُونَ وَالتوبة: ١١٠٧]، وأنزل في وليَحْلِمُنَ إِنْ أَرَدُنا إلّا الْحُسَقُ وَلَلهُ يَشْهُدُ إِنّهُمْ لَكَلاَبُونَ وَلَهُ الله وَانزل في السيهود: ﴿لاَ تَحْسَبَنَهُم مِمَفَازَةٍ مِن الْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ اليمُ فَيَ الله والله عمران: ١٨٨]، وهذه الآية نزلت في اليهود: سألهم النبي على عن شيء فكتموه، وأخبروه بغيره، فخرجوا، وقد أَرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك، وفَرِحوا بما أوتوا وقد أَرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، وما سئلوا عنه، قال ذلك ابن عباس، وحديثه مخرَّج في «الصحيحين».

وفيهما أيضاً عن أبي سعيد: أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي على إلى الغزو، وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله على من الغزو اعتذروا إليه، وحلفوا، وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا.

وفي حديث ابن مسعود رهيه عن النبي عليه: «قال من غشنا فليس منا،

والمكر والخديعة في النار»(١)، وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة، ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله [من الخفيف]:

لَيْسَ دُنْيَا إَلَّا بِدِينٍ وَلَيْسَ الدُ دِينُ إِلَّا مَكَادِمَ الأَخْلَقْ أَيْسَ الدُ دِينُ إِلَّا مَكَادِمَ الأَخْلَقْ أَنْمَا الْمَكُرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّا رِهُمَا مِنْ خِصَالِ أَهْلِ النِّفَاقْ

ولمّا تقرّر عند الصحابة أن النفاق هو اختلاف السرّ والعلانية خَشِي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغيّر عليه حضور قلبه، ورقّته، وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا، والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال، أن يكون ذلك منه نفاقاً، كما في «صحيح مسلم» عن حنظلة الأُسَيِّديّ: أنه مرّ به أبو بكر الحديث.

وفي «مسند البزار» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره، قال: «كيف أنتم وربّكم؟» قالوا: الله ربنا في السر والعلانية، قال: «ليس ذاكم من النفاق»(٢). انتهى(٣).

٣ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: وقول أبي بكر هُهُ: "والله إنا لنلقى مثل هذا" ردّ على غلاة الصوفية الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال، ولا يعرجون بسببها على أهل، ولا مال، ووَجْه الردّ أن أبا بكر هُهُ أفضل الناس كلهم بعد رسول الله على إلى يوم القيامة، ومع ذلك، فلم يدّع خروجاً عن جبلة البشرية، ولا تعاطى من دوام الذكر، وعدم الفترة ما هو خاصة الملائكة، وقد ادّعى قوم منهم دوام الأحوال، وهو بما ذكرناه شبه المحال، وإنما الذي يدوم المقامات، لكنها تتفاوت فيها المنازلات، والمقام: ما يحصل للإنسان بسعيه وكسبه، والحال: ما يحصل له بهبة ربه، ولذلك قالوا: المقامات مكاسب، والأحوال مواهب، ومن طاب وقته علا نَعْته، ومن صفا وارده طاب ورده.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني، وصححه ابن حبّان.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» رقم (٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٣٣٢، وذكره الهيثميّ في «المجمع» ١/ ٣٢، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح، انتهى.

<sup>(</sup>٣) راجع: «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٤٩١ \_ ٤٩٥.

وعلى الجملة فسنّة الله في هذا العالم الإنسانيّ جَعْلُ تمكينهم في تلوينهم، ومشاهدتهم في مكابدتهم، وسِرُّ ذلك أن هذا العالَم متوسّط بين عالَمَي الملائكة والشياطين، فمكّن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون، ويسبّحون الليل والنهار لا يفترون، ومكّن الشياطين في الشرّ والإغواء، بحيث لا يغفلون، وجعل هذا العالم الإنسانيّ متلوّناً، فيمكّنه، ويُلوّنه، ويُفنيه ويُبقيه، ويُشهده، ويُفقده، وإليه أشار النبيّ عَلَيْ بقوله: "ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة».

وقال في حديث أبي ذر ﷺ: «وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب»(١)، هكذا الكمال، وما عداه تُرّهاتٌ وخيال. انتهى(٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف جدّاً، رواه أبو نعيم في «الحلية» ١٦٦/١ ـ ١٦٨، وابن حبّان في «صحيحه» (٣٦١)، وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيّ الدمشقيّ: قال أبو حاتم: كذّاب، وكذّبه أبو زرعة، كما في «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣، وقال الذهبيّ: متروك.

<sup>(</sup>Y) "المفهم" V/ VF \_ NF.

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قبل باب.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُوريّ
 - بفتح المثناة، وتثقيل النون المضمومة ـ أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة
 [9] (ت٧٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٣ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَذَكَّرَ النَّارَ) يَحْتَمِلُ أن يكون بتخفيف الكاف، من الذكر، ويَحْتَمِل أن يكون بتشديدها، من التذكير، فقوله: «النار» بالنصب على المفعوليّة في الأول، وعلى نزع الخافض في الثاني؛ أي: ذكّرنا، وخوّفنا بذكر النار، وعذابها، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَقَالَ: «مَهْ؟») قال القاضي عياض: معناه الاستفهام؛ أي: ما تقول، والهاء هنا هي هاء السكت، قال: ويَحْتَمِل أنها للكفّ، والزجر، والتعظيم لذلك. انتهى (١٠)؛ أي: فالهاء على هذا الاحتمال جزء كلمة، فتنبّه.

والحديث من أفراد المصنّف كَثَلَثُهُ وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٤٣] (...) \_ (حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّنَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأُسَيِّدِيِّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۷/۱۷ ـ ۲۸.

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة البغداديّ، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (الْفَضْلُ بْنُ دُكِّيْنٍ) الكوفيّ، واسم دُكين: عمرو بن حماد بن زهير التيميّ مولاهم الأحول، أبو نعيم الْمَلائيّ \_ بضم الميم \_ مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت١٨٦ أو٢١٩) وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩١.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا) فاعل ذَكر ضمير سفيان الثوري، وضمير «حديثهما» لجعفر بن سليمان الضَّبَعي، وعبد الوارث بن سعيد.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن سعيد الْجُريريّ هذه ساقها البيهقيّ كَثْلَلْهُ في «شُعب الإيمان»، فقال:

محمد بن عليّ بن ميمون بالرَّقَة، ثنا الْفِرْيابيّ، والفضل بن دُكين قالا: ثنا سفيان، عن سعيد الْجُريريّ، عن أبي عثمان النَّهْديّ، عن حنظلة التميميّ الأُسَيِّديّ الكاتب، قال: كنا عند رسول الله على، فذكَرنا بالجنة والنار، كأنهما رأي عين، فقمت، وأتيت إلى أهلي، فضحكت، ولهوت ـ وفي حديث الفِرْيابيّ ـ ولَعِبت، فلقيت أبا بكر، فذكرت ذلك له، فقلت: يا أبا بكر نافق حنظلة، فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فأخبرته، فقلت: كنا عند رسول الله على فضحكت، ولابنار، كأنّا رأي عين، فقمت إلى أهلي، فضحكت، ولعبت، فقال أبو بكر: إنّا لنفعل ذلك، فأتيت النبيّ على فقمت إلى أهلي، فضحكت، ولعبت، فقال النبيّ على فضحكت، ولعبت، فقال الله عنه والنار، كأنّا رأي عين، فقمت إلى أهلي، فضحكت، ولعبت، فقال النبيّ على الملائكة في بيوتكم، وعلى فُرُشكم، يا حنظلة ساعةً وساعةً، لو كنتم تكونون كما تكونون عندي، لصافحتكم الملائكة في بيوتكم، وعلى فُرُشكم، يا حنظلة ساعةً وساعةً».

قال: الفريابي أتم سياقة للحديث، رواه مسلم في «الصحيح» عن زهير بن حرب، عن الفضل بن دُكين. انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» ۲/ ۲۳.

# (٤) ــ (بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبل بابين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﷺ.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ) وفي الرواية الثالثة: «لمّا قضى الله الخلق»، ولا تنافي بين هذا وبين رواية ابن ماجه بلفظ: «قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ»؛ لإمكان حمل قوله: «لما خلق»، و«لَمّا قضى»؛ أي: أراد أن يخلق، أو أن يقضي، فهو قبل الخلق، والله تعالى أعلم.

(كَتَبُ)؛ أي: كتابة حقيقيّة، لا مجازيّة، ودليل هذا رواية الترمذيّ وابن ماجه بلفظ: «كتب ربكم على نفسه بيده...» الحديث، فإنه ظاهر في أنه كتبه شي بيده، كما صحّ أنه كتب التوراة لموسى بيده، وقد قدّمنا غير مرّة أن الحقّ أن لله شي يداً كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له النبيّ سي في الأحاديث الصحاح، كهذا الحديث وغيره، أما ما ذكره في «الفتح» في «كتاب بدء الخلق»، وفي «كتاب التوحيد» في شرح هذا الحديث من التأويلات الزائفة المخالفة لطريق السلف فمما يجب الحذر عنه، ولولا مخافة التطويل لأوردته،

مع التعليق عليه، ولكن يكفي اللبيب التلميح، فإنه يفهم بالإشارة ما يفهمه الغبي بألف عبارة، ويكتفي بالقليل، والغبي لا يكفيه التطويل، ولو تُليت عليه التوراة والإنجيل.

(في كِتَابِهِ) يَحْتَمِل أن يكون المراد: اللوح المحفوظ، ويَحْتَمل أن يكون كتاباً آخر مختصًا بهذا الأمر؛ تنويهاً بشأنه، ورفعاً لقدره. (فَهُو)؛ أي: ذلك الكتاب (عِنْدَهُ) مُثَلِقَ عندية حقيقيّة على ظاهر اللفظ، على مراد الله تعالى دون أن نؤوله، وقوله: (فَوْقَ الْعَرْشِ) صفة لـ «كتابه»، أو حال منه، قال في «الفتح»: وقيل: إن فوق هنا بمعنى: دون، كما جاء في قوله تعالى: ﴿بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وهو بعيد. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير «فوق» في هذا الحديث بـ«دون» غير صحيح، وكذا تفسير ابن حبّان في «صحيحه» له بـ«تحت» حيث قال: قوله: «فوق العرش» من ألفاظ الأضداد التي تستعمل العرب في لغتها، يريد به: تحت العرش، لا فوقه، كقوله جلَّ وعلا: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ ﴾ [الكهف: ٢٩] يريد به: أمامهم؛ إذ لو كان وراءهم لكانوا قد جاوزوه، ونظير هذا قوله جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦] أراد به: فما دونها. انتهى كلامه (٢٠)، غير صحيح أيضاً، فالأسلم ما ذهب إليه السلف، فإنهم يُشْبتون ما صحّ في الحديث على ظاهره، على مراد الله تعالى، دون تأويل، ولا تمثيل، ولا تعطيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ يَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ السيليم، وتغنم، والله تعالى الهادي إلى سواء السيل.

وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه، كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَ ﴾ [المجادلة: ٢١]؛ أي: قضى ذلك، قال: ويكون معنى قوله: «فوق العرش»؛ أي: عنده علم ذلك، فهو لا ينساه، ولا يُبدله، كقوله تعالى: ﴿فِي كِتَبُ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنسَى ﴾ [طه: ٥٦]،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷۱/۹۷، «كتاب التوحيد» رقم (٧٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱۲/۱٤.

وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذِكر أصناف الخلق، وبيان أمورهم، وآجالهم، وأرزاقهم، وأحوالهم، ويكون معنى: «فهو عنده فوق العرش»؛ أي: ذِكره، وعلمه، وكل ذلك جائز في التخريج، على أن العرش خَلْق مخلوق تحمله الملائكة، فلا يستحيل أن يماشوا العرش إذا حملوه، وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله، وليس قولنا: إن الله على العرش؛ أي: مماس له، أو متمكن فيه، أو متحيز في جهة من جهاته، بل هو خبر جاء به التوقيف، فقلنا به، ونفينا عنه التكييف؛ إذ ليس كمثله شيء(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: مضمون كلام الخطابيّ المذكور أنه ينفي أن يكون فوق العرش كتاب؛ حيث تأول الكتاب بعلم الله تعالى، وهذا غير صحيح، بل الحقّ أن الله تعالى كتب كتاباً، فهو عنده فوق العرش.

وأجاد صاحب «المرعاة» حيث قال بعد ذكر كلام الخطّابيّ المذكور: قلت: هو خبر جاء به التوقيف، فقلنا به، ونفينا عنه التكييف؛ إذ ليس كمثله شيء، فالأولى، بل المتعيَّن إمراره على ظاهره، كما جاء من غير تصرف فيه. انتهى(٢).

وسيأتي لبعض المحقّقين مزيد ردّ على الخطابيّ في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_.

وقال ابن أبي جمرة: يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لِمَا شاء الله من أثر حكمة الله، وقدرته، وغامض غَيْبه؛ ليستأثر هو بذلك من طريق العلم، والإحاطة، فيكون من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب، قال: وقد يكون ذلك تفسيراً لقوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وضعه فوق العرش. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: أول كلام ابن أبي جمرة حقّ، فقد أثبت الكتاب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۹۰۱.

<sup>(</sup>۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/١٦٦.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۷/۹۰۶.

المذكور، وأنه فوق عرشه، ثم أفسده بما ذكره في آخر كلامه، حيث فسّر قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِنْ المراد هو الكتاب المذكور، وهذا نفي لنصّ صريح بأنه تعالى قد استوى على عرشه استواء ظاهراً كما يليق بجلاله، بأن المراد استواء هذا الكتاب، وهذا تأويل باطلٌ بلا شكّ، وقد تعقبه الشيخ البراك، فأجاد، وأفاد، فقال:

وأما ما نقله الحافظ عن ابن أبي جمرة فهو على النقيض من قول الخطّابيّ، فإنه أثبت أن فوق العرش كتاباً، وهو مما اقتضته حكمته، وقدرته، ولكن من المنكر في كلامه قوله: وقد يكون تفسيراً لقوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السّتَوَىٰ ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الله عَلَى مجازٌ، وأن السّتَوَىٰ ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الله عَلَى مجازٌ، وأن المراد به كون ذلك فوق العرش، فيؤول معنى قوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السّتوى، وهذا ظاهر الفساد، فإنه السّتوى للكلم عن مواضعه. انتهى كلام الشيخ البرّاك(١)، وهو تعقب سديد، وتحقيقٌ مفيد، والله تعالى أعلم.

(إِنَّ رَحْمَتِي) بكسر الهمزة، وتفتح، فالكسر على أنها ابتداء كلام، يحكي مضمون الكتاب، والفتح على أنها مفعول «كَتَبَ»، وفي الرواية التالية: «سبقت رحمتي غضبي»، والمراد بالسبق هو الغلبة.

قيل: المعنى: أن تعلّق الرحمة غالبٌ سابقٌ على تعلّق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدّسة، وأما الغضب فإنه متوقّف على سابق عمل من العبد، وبهذا يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن، كمن يَدخل النار من الموحّدين، ثم يَخرج بالشفاعة أو غيرها.

وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول، تقول: غلب على فلان الكرم؛ أي: أكثر أفعاله، وهذا كلّه بناءً على أن الرحمة والغضب من صفات الذات، وهو الحقّ، وقال بعض العلماء: الرحمة والغضب من صفات الفعل، لا من صفات الذات، ولا مانع من تقدّم بعض الأفعال على بعض، فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم ﷺ الجنّة أولّ ما خُلق مثلاً، ومقابلها ما وقع من

<sup>(</sup>۱) راجع: كتابة الشيخ البرَّاك على هامش «الفتح» ۲۰۹/۱۷ ـ ٤١٠.

إخراجه منها، وعلى ذلك استمرّت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره، ثم يقع بهم العذاب على كفرهم، وأما ما أشكل من أمر من يُعذّب من الموحّدين، فالرحمة سابقةٌ في حقّهم أيضاً، ولولا وجودها لخُلدوا أبداً.

وقال التوربشتي كلله: في سَبْق الرحمة بيان أن قِسْط الخَلْق منها أكثر من قِسطهم من الغضب، وإنها تنالهم من غير استحقاق، وإن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق، ألا ترى أن الرحمة تشمل الإنسان جنيناً، ورضيعاً، وفطيماً، وناشئاً، من غير أن يصدر منه شيء من الطاعة، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك.

وقال الطيبيّ كَثَلَثُهُ عند قوله: «لمّا قضى الله الخلق» أي: لمّا خلق الخلق حكم حكم حكماً جازماً ووعد وعداً لازماً، لا خُلف فيه بـ إن رحمتي سبقت غضبي شبّه حُكمه الجازم الذي لا يعتريه نسخ، ولا يتطرّق إليه تغيير حُكم الحاكم إذا قضى أمراً، وأراد إحكامه عَقَد عليه سِجِلاً، وحفظه، عنده؛ ليكون ذلك حجة باقية، محفوظة عن التبديل والتحريف، وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمر، وجلالة القدر.

ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة: أنهم مخلوقون للعبادة شكراً للنعم الفائضة عليهم، ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر، وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفّي جزاءه، وزاد عليه ما لا يدخل تحت الحصر، وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز، ومعنى «سبقت رحمتي»: تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسَي رهان تسابقتا فسبقت إحداهما على الأخرى. انتهى بتصرّف (١).

وقال في «اللمعات»: وذلك لأن آثار رحمة الله وَجُوده وإنعامه عمَّت المخلوقات كلها، وهي غير متناهية، بخلاف أثر الغضب، فإنه ظاهر في بعض بني آدم بعض الوجوه، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُلُّوا نِعْمَتُ اللّهِ لَا تُحْصُوهَ ۚ [النحل: ١٨]، وقال: ﴿وَإِن تَعُلُّوا نِعْمَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٦٠.

وأيضاً تهاون العباد، وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يُعَدّ ويحصى، ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ [النحل: ٢٦]، فمن رحمته أن يبقيهم، ويرزقهم، ويُنعّمهم بالظاهر، ولا يؤاخذهم بهذا في الدنيا، وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآتي: «إن لله مائة رحمة... وفيه: وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»، فإذن لا شك في أن رحمته تعالى سابقة وغالبة على غضبه. انتهى (١).

وقال السندي كَالله: قوله: «كتب على نفسه» يدل على أنه ساق هذا الكلام على أنه وَعَدَ بأنه سيعامل بالرحمة ما لا يُعامل بالغضب، لا أنه إخبار عن صفة الرحمة والغضب بأن الأولى دون الثانية؛ لأن صفاته كلها كاملة عظيمة، ولأن ما فَعَلَ من آثار الأولى فيما سبق أكثر مما فَعَل من آثار الثانية.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر السنديّ، لكن فيه ما المانع من كون الأولى دون الثانية، كما دلّ عليه ظاهر السياق، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: ولا يُشكل هذا الحديث بما جاء أن الواحد من الألف يدخل الجنة، والبقيّة النار:

وإِمّا لأن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، فإن الملائكة كلهم مظاهر الرحمة، وهم أكثر خلق الله، وكذا ما خلق الله في الجنة من الحور والوالدان وغير ذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولله الله عله متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٢) «حاشية السنديّ على النسائيّ» ١٢٣/١.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤/٤٢٢ و ٩٤٥ و ٢٩٤٥ و ٢٩٢٥) و (البخاريّ) في «بدء الخلق» (٣١٩٤) و «التوحيد» (٣٠٤٧ و ٧٤٢٧ و ٧٤٣٥) و (البخاريّ) في و٣٥٥٧)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٤٣)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٤/٧١٤ و ٤١٨)، و (ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٨٩) و في «الزهد» (٤٢٩٥)، و (همّام بن منبّه) في «صحيفته» (١/٣١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢١٢١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/٢٤٢ و ٢٥٧ و ٣١٣ و ٨٥٨ و ٣٨١ و ٢٠٤١، و (البيمة و ٢٥٠٠)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣١٨)، و (الطبرانيّ) في «اعتقاد أهل السُّنّة» (١/٢٠٠)، و (البيهقيّ) في «الاعتقاد» و (١١٤١) و و (البيهقيّ) في «الإعتقاد» و (ابن عاصم) في «اعتقاد أهل السُّنّة» (١/٢٠٠)، و (البيهقيّ) و (البغويّ) في «شرح السُّنّة» (المرد)، و الشرح السُّنّة» (المرد)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سعة رحمة الله تعالى، وهو كقوله ﷺ: ﴿وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٦].

Y - (ومنها): بيان إثبات صفة الكتابة، واليد، والرحمة، والغضب، على ما يليق بجلاله و التفات إلى من فسر الغضب باللازم، فقال: هو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب، كما مشى عليه في «الفتح» وغيره؛ لأن ذلك من التأويلات التي مشى عليها المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، وهو مخالف لهدي السلف، فإن مذهبم التمسّك بظواهر الكتاب والسُّنَّة، فصفة الغضب ثابتة لله تعالى كسائر صفاته، من المحبة، والرضا، والضحك، وغير ذلك على ما يليق بجلاله و عليك بمذهب السلف تسلم، وتغنم، والله تعالى الطريق الأقوم.

٣ - (ومنها): بيان إثبات كتابة الأمور في الأزل، وأن الله الله على على مقتضى ذلك، دون زيادة أو الأشياء وكتبها قبل أن يخلقها، فهي تكون على مقتضى ذلك، دون زيادة أو نقص.

٤ \_ (ومنها): ما قاله الشيخ البرّاك \_ حفظه الله تعالى \_: هذا الحديث من

أدلّة أهل السُّنَة على علق الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، وهو يدلّ كذلك على أن الكتاب الذي كتبه كتب فيه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وهو عنده فوق العرش، وهذه العنديّة عنديّة مكان؛ لقوله: «فوق العرش»، وهذا الكتاب يَحْتَمِل أن يكون هو اللوح المحفوظ الذي هو أمّ الكتاب، وهو كتاب المقادير، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، فهو كتاب خاصّ، والله أعلم.

قال: وعلى كلّ فلا يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق العرش، كما هو ظاهر الحديث، ولا موجب لتأويله بصرفه عن ظاهره، كما صنع ذلك الخطّابيّ - في كلامه السابق - حيث قال: المراد بالكتاب: أحد الشيئين... إلى آخر كلامه، فنفي على كلّ من التقديرين أن يكون فوق العرش كتاب؛ إذ تأول الكتاب بعلم الله تعالى بما كتب على نفسه، أو الذي عنده ذِكر الكتاب وعِلمه، والحامل له على هذا التأويل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق العرش، فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش، وإما اعتقاد امتناع أن يكون شيء غير الله فوق العرش، والأول باطلٌ بأدلة العلوّ والاستواء، والثاني لا دليل عليه، بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه يدلّ على بطلانه، فقد دلّ الحديث على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش، والله تعالى أعلم بنفسه، والرسول على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش، والله تعالى أعلم بنفسه، والرسول على أخبر بذلك أعلم بربّه، فليس لأحد أن يعارض خبره التهي كلام البرّاك، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٩٤٥] (...) \_ (حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷺ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٤٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَسُولُ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُو مَوْضُوعٌ وَسُدهُ: إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِي»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) - بمعجمتين، وزانُ جعفر - المروزيّ، ثقةٌ، من صغار
 ١٠١] (ت٢٥٧) أو بعدها، وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢٥/٤.

٢ - (أَبُو ضَمْرَةً) أنس بن عياض الليثيّ المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب ـ بضم الذال المعجمة، وموحّدتين ـ الدَّوْسيّ المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٥] (ت٢٤٦) (عخ م مد ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٢٩/٥٤.

٤ - (عَطَاءُ بْنُ مِينَاءً) - بكسر الميم، وسكون التحتانية، ثم نون - المدني، وقيل: البصري، أبو معاذ، صدوقٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٩٨/٧٧.

و ﴿ أُبُو هُرِيرة ﴿ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقوله: (لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ) ظاهر الحديث أن الكتابة بعد الخلق، ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق» ففيه أن الكتابة قبل الخلق، فقيل: معنى قوله: «قضى الخلق» أي: أراد الخلق، وقيل: المراد من الثاني: تعلّق الخلق، وهو حادث، فجاز أن يكون بعده، وأما الأول فالمراد منه نفس الحكم، وهو أولى، فبالضرورة يكون قبله، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ) وفي رواية البخاريّ: «وَضْعٌ عنده». قال في «العمدة»: وَضْعٌ بمعنى موضوع عنده، قال الجوهريّ: وضعت الشيء من يدي وَضْعاً، ومَوضُوعاً، وهو مثل المعقول؛ أي: وزناً. انتهى (١١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۵/۱۰۰.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ) هو: حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفص التُّجِيبِيِّ المصريِّ، صاحب الشافعيِّ، صدوق [١١] (٣٦ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب المصريّ، تقدّم قبل باب.

٣ ـ (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النجاد الأَيْليّ، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت١٥٩) على الصحيح، وقيل: سنة (١٦٠)
 (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

٤ \_ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٥ \_ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧١.

و ﴿أَبُو هُرِيرَةً ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ ا

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وأنه أحد ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ولله ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصحّ المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، وفيه أبو هريرة رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمة الزهريّ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) وَهُمُ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمةَ مِاقَةَ جُزْءٍ) قال النوويّ كَثَلَهُ: هكذا وقع في نُسخ بلادنا جميعاً: «جعل الله الرحمة مائة جزء»، وذكر القاضي: «جعل الله الرَّحْم»، بحذف الهاء، وبضم الراء، قال: ورويناه بضم الراء، ويجوز فتحها، ومعناه: الرحمة. انتهى(١).

وفي رواية للبخاريّ: «إن الله خلق الرحمة مائة رحمة»، قال في «العمدة»: أي: الرحمة التي جعلها في عباده وهي مخلوقة، وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته ﷺ، وقوله: «مائة رحمة»؛ أي: مائة نوع من الرحمة، أو مائة جزء، كما في الحديث الآخر. انتهى (٢).

ووقع في رواية للبخاري: «جعل الله الرحمة في مائة جزء»، قال الكرماني (۲): كان المعنى يتم بدون الظرف، فلعل «في» زائدة، أو متعلقة بمحذوف، وفيه نوع مبالغة؛ إذ جعلها مظروفاً لها معنى، بحيث لا يفوت منها شيء.

وقال ابن أبي جمرة (٤): يَحْتَمِل أن يكون: لَمّا مَنّ على خلقه بالرحمة جعلها في مائة وعاء، فأهبط منها واحداً للأرض.

قال الحافظ: خَلَت أكثر الطرق عن الظرف، كرواية سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة الآتية في «الرقاق»: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة»، ولمسلم من رواية عطاء، عن أبي هريرة: «إن لله مائة رحمة»، وله من حديث سلمان: «إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض».

وقال القرطبيّ: يجوز أن يكون معنى «خَلَق»: اخترع، وأوجد، ويجوز

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۹/۱۷ ـ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٣٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاريّ» للكرمانيّ ٢١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) «بهجة النفوس» ٤/ ١٥٣ \_ ١٥٤.

أن يكون بمعنى قَدَّر، وقد ورد «خَلَق» بمعنى قدَّر في لغة العرب، فيكون المعنى: أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض.

وقوله: «كلُّ رحمة تَسَعُ طباق الأرض» المراد بها التعظيم، والتكثير، وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيراً (١).

(فَأَمْسَكُ عِنْكَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ) زاد في رواية للبخاريّ: "جزءاً"، وفي رواية: "وأخّر عنده تسعة وتسعين رحمة"، وفي رواية العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة الآتية هنا: "وخبأ عنده مائة إلا واحدة". (وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً) وفي رواية المقبريّ: "وأرسل في خلقه كلّهم رحمة" الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً) وفي رواية المقبريّ: "وأرسل في خلقه كلّهم رحمة" وفي رواية عطاء: "أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ، والإنس، والبهائم"، وفي حديث سلمان: "فجعل منها في الأرض واحدة"، قال القرطبيّ: هذا نصّ في أن الرحمة يراد بها متعلّق الإرادة، لا نفس الإرادة، وأنها راجعة إلى في أن الرحمة والنعم (١٠). (فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَاتِيُّ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَلِها؛ خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ"). وفي رواية عطاء: "فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها"، وفي حديث سلمان: "فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش، والطير بعضها على بعض"، قال ابن أبي جمرة: خصّ الفرس بالذّكر؛ لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولِمَا في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك حركته مع ولده، ولِمَا في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها.

وزاد في حديث سلمان في آخره: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة»، وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاً، وصرح بذلك المهلّب، فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده، وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم، قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم، فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء، وهي التي من صفة ذاته، ولم يزل موصوفاً بها، فهي التي يرحمهم بها زائداً على الرحمة التي خلقها لهم،

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۳ رقم (۲۰۰۰).

قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن استغفارهم لهم دالٌ على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض.

قال الحافظ: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات، وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل، وهي المشار إليها هنا، ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة، بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة، وزاد في حديث سلمان: «أنه يكملها يوم القيامة مائة» بالرحمة التي في الدنيا، فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق.

وقال القرطبي: مقتضى هذا الحديث: أن الله عَلِمَ أن أنواع النعم التي يُنعم بها على خلقه مائة نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد، انتظمت به مصالحهم، وحصلت به مرافقهم، فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي، فبلغت مائة، وكلها للمؤمنين، واليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْأَوْمِنِينَ رَحِيمًا لللهِ الأَخْرَابِ: ٤٣]، فإن رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها، ويُفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة، لا من جنس رحمات الدنيا، ولا من غيرها، إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين، واليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَسَأَكَتُمُ اللَّذِينَ يَنْقُونَ الآية الأعراف: ١٥٦].

وأما مناسبة هذا العدد الخاص، فحكى القرطبي عن بعض الشراح: أن هذا العدد الخاص أُطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه.

وتعقبه بأنه لم تَجْر عادة العرب بذلك في المائة، وإنما جرى في السبعين، كذا قال.

وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءاً، فإذا قوبل كل جزء برحمة، زادت الرحمات ثلاثين جزءاً، فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها، ويؤيده قوله: «غلبت رحمتي غضبي».

قال الحافظ: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد، فيَحْتَمِل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاصّ؛ لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذه المناسبات التي ذكروها هنا، فالأولى والأوضح تفويض هذا العلم إلى عالم الغيب والشهادة، وعدم الخوض في مثله؛ إذ لم نُكلَف بعلمه، ولم يرد نصّ نتمسّك به، ونعتمد عليه، فسلم تسلم، وفوض تغنم، والله على أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فلله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٩٤٧ و ٢٩٤٨ و ٢٩٤٩ و ٢٧٥٢)، و (البخاريّ) في «الأدب» (٢٠٠٠) و «الرقاق» (٢٤٦٩) و في «الأدب المفرد» (٢٠٠١)، و (الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٤١)، و (ابن ماجه) في «الزهد» (٢/ ٣٥٤١)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٤٢٩٠)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٢٧)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢١٤٧ و ٢١٤٨)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٢٩٧) و في «مسند الشاميين» (٤/ ٢٦١)، و (اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٢/ ٢٩٧)، و (البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٥٧)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢/ ٤١٧)، و (البيهقيّ) و «التفسير» (٢/ ٨٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان سعة رحمة الله ﷺ.

٢ \_ (ومنها): بيان عدد أقسام الرحمة، وأنه مائة جزء، والحقّ أنه لا يَعلم
 حكمة التجزئة إلى هذا العدد إلا من أخبر بذلك، فالسلامة الإيمان به والتسليم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۳۳ه رقم (۲۰۰۰).

٣ \_ (ومنها): أن الرحمة المنقسمة إلى هذا العدد هي الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته ، فإنها مخلوقة قابلة للتقسيم، وأما الرحمة التي هي من صفات ذاته ، فإنها صفة قائمة به، لا تتجزّأ.

قال الشيخ البرّاك ـ حفظه الله تعالى ـ: دلّت النصوص من الكتاب والسُّنّة على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان:

إحداهما: هي صفته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، وإضافتها إليه تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال تعالى عن نبيّ الله سليمان على في وَرَدَّيْكَ المعَنْوِينَ [النمل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَرَدُّكُ ٱلْفَغُورُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الرَّحْمَةِ وَالْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الرَّحْمَةِ الله الله الله الله المنان صفة الرحمة، فاسمه الرحمن يدلّ على الرحمة الذاتية التي لم يزل، ولا يزال موصوفاً بها، واسمه الرحيم يدلّ على الرحمة الفعليّة التابعة لمشيئته على الرحمة الفعليّة التابعة لمشيئته الله على الرحمة الفعليّة التابعة لمشيئته من يَشَانًه الله العنكبوت: ٢١].

وأهل السُّنَة والجماعة يُثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به، والمعطّلة، ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى، ومنهم الأشاعرة، ويؤوّلونها بالإرادة، أو النعمة.

والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى: هي رحمة مخلوقة، وإضافتها إليه هي إضافة مخلوق إلى خالقه، ومن شواهدها قول الله تعالى: ﴿فَأَنظُرُ إِلَىٰ اللهِ هِي إضافة مخلوق إلى خالقه، ومن شواهدها قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا اَلَّذِينَ البَيْضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا اللَّذِينَ البَيْضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَقُولُهُ عَمِرانَ: ١٠٧]، وقوله للجنّة للجنّة له كما في الحديث القدسيّ: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء».

والرحمة المذكورة في حديث الباب هي الرحمة المخلوقة، وهي التي جعلها الله على في مائة جزء، والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر الرحمة التي هي صفته، ومقتضاها. انتهى كلام البرّاك(١)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: هامش «الفتح» ۱۳/ ۵۶۶ ـ ۵۶۰.

٤ ـ (ومنها): ما قاله النوويّ كَالله: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء، والبشارة للمسلمين، قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام، والقرآن، والصلاة، والرحمة في قلبه، وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة، وهي دار القرار، ودار الجزاء، والله أعلم (١).

٥ \_ (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كَالله: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وُهب لها إذا كان معلوماً مما يكون موعوداً. انتهى (٢).

آ \_ (ومنها): وفيه الحتّ على الإيمان، واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدّخرة للمؤمن في الآخرة، وسيأتي في حديث أبي هريرة الآتي في الباب: «ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنّته أحد»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَالله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٤٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ مِاثَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ، وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِاثَةً إِلَّا وَاحِدَةً»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ - بفتح الميم، والقاف، ثم موحّدة مكسورة - البغداديّ العابد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٤) وله سبع وسبعون سنة (عخ م دعس) تقدم في «الإيمان» ٢/١٠٠.

٢ ـ (ابْنُ حُجْرٍ) ـ بضم الحاء المهملة، وسكون الجيم ـ هو: عليّ بن حُجر بن إياس السَّعْديّ، أبو الحسن المروزيّ، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت٤٤٢) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۸/۱۷ \_ ۲۹.

٣ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٤ ـ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمٰن بن يعقوب الْحُرَقيّ ـ بضم الحاء المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف ـ أبو شِبْل ـ بكسر المعجمة، وسكون الموحدة ـ المدنيّ، صدوقٌ، رُبَّما وَهِم [٥] مات سنة بضع (١٣٠) (زم ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥٠.
 ٥ ـ (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة، ثقةٌ

[٣] (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً)؛ أي: ستر، وحفظ، يقال: خبأت الشيءَ خَبْأ، مهموزاً، من باب نَفَعَ: سترته، وخَبّأته: حفظته، والتشديد تكثير، ومبالغة، قاله الفيّوميّ تَظَلَمُهُ (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٤٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللهِ مِاثَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَاثِمِ وَالْهَوَامِ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَلِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً
 قريباً

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح المنير» ١٦٣/١.

٤ ـ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
 و «أبو هريرة فَ اللهُ إلهُ» ذُكر قبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وعطاء، فمكيّ، وفيه أبو هريرة والله أحفظ من روى الحديث في عصره.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ)؛ أنه (قَالَ: "إِنَّ للهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ) قال في «المرعاة»: المراد بالرحمة هنا: هي التي جعلها في عباده، وهي مخلوقة، وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته تعالى غير مخلوقة. وقال الطيبيّ كَلْلُهُ: رحمة الله تعالى لا نهاية لها، فلم يُرِد بما ذكره تحديداً، بل تصويراً للتفاوت بين قِسط أهل الإيمان منها في الآخرة، وقسط كافة المربوبين في الدنيا. انتهى.

وقال في «اللمعات»: لعل المراد: أنواعها الكلية التي تحت كل نوع منها أفراد غير متناهية، أو المراد ضَرْب المثل لبيان المقصود من قلة ما عند الناس، وكثرة ما عند الله تقريباً إلى فهم الناس، أو هو من قبيل قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة» في أن الحصر باعتبار هذا الوصف فافهم (۱).

(أَنْزَلَ مِنْهَا)؛ أي: من جملة المائة (رَحْمَةً وَاحِدَةً) وفي رواية: «وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة»، قال القاري: الإنزال تمثيل مشيرٌ إلى أنها ليست من الأمور الطبيعية، بل هي من الأمور السماوية، مقسومة بحسب قابلية المخلوقات. (بَيْنَ الْجِنِّ)؛ أي: بعضهم مع بعض، (وَالإِنْسِ) كذلك، (وَالْبَهَائِمِ)؛ أي: مع أولادها، (وَالْهَوَامِّ) بتشديد الميم: جمع هامّة، وهي كل ذات سم، وقد يقع على ما يَدِبّ من الحيوان، وإن لم يقتل، كالحشرات، كذا

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ١٧١.

في «النهاية». (فَيِهَا)؛ أي: بتلك الرحمة الواحدة، وبسبب خَلْقها فيهم (يَتَعَاطَفُونَ)؛ أي: يعطف بعضهم على بعض، يقال: عَطَف يعَظِف من باب ضرب: مال، وعليه: أشفق، كتعطّف (1). (وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ)؛ أي: يرحم بعضهم بعضا، (وَبِهَا تَعْطِفُ) بكسر الطاء المهملة؛ أي: تُشفق، وتَحِنّ (الْوَحْشُ) بفتح، فسكون: حيوان البرّ، كالوَحِيش، جمعه وُحُوشٌ، ووُحْشان، والواحد: وحشيّ (2). (عَلَى وَلَلِهَا)؛ أي: حين صِغرها. (وَأَخَّرَ اللهُ) قال الطيبيّ كَلَلُهُ: عطفٌ على «أنزل منها رحمة»، وأظهر المستكنّ بياناً لشدة العناية برحمة الله الأخروية. انتهى. وفي رواية: «فأمسك عنده»، وفي حديث سلمان: «وخبأ عنده». (يِسْعاً وَيَسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ)؛ أي: المؤمنين (يَوْمَ الْهُ تعالى على عباده المؤمنين، وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[ ٦٩٥٠] (٣٧٥٣) \_ (حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا سُلَمَانُ النَّهْدِيُّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ مِاثَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير البغداديّ، أبو صالح الْقَنْطَريّ، ثقةٌ
 [١٠] (ت٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩٤/٤٦.

٢ \_ (مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ) الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) ابن طرخان البصريِّ، تقدَّم قبل أربعة أبواب.

<sup>(</sup>۱) راجع: «القاموس المحيط» ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: «القاموس المحيط» ص١٣٨٥.

٤ - (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ) عبد الرحمٰن بن مْلٌ بن عمرو، تقدَّم في الباب الماضي.

٥ ـ (سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ) أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، ويقال له: سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل: من رَامَهُرْمُز، أول مشاهده الخندق، مات وَ مُن أربع وثلاثين (ع) تقدم في «الطهارة» ٢١٢/١٧، وشرح الحديث وما يتعلّق به يأتي بعده ـ إن شاء الله تعالى \_.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٩٥١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصنعانيّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ ـ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

ووالد المعتمر هو سليمان التيمي، ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ما بين السماء إلى الأرض».

٢ \_ (دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) دينار القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت١٤٠) وقيل: قبلها (خ ت م ٤) تقدم في «الإيمان»
 ٢٢/ ٢٧٧.

والباقون ذُكروا في الإسنادين السابقين، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«أبو عثمان» هو النهديّ، عبد الرحمٰن بن ملّ.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف عَلَهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه سلمان على من مشاهير الصحابة على، ومن المعمّرين، يقال: إنه عاش ثلاثمائمة سنة، وقيل غير ذلك.

### شرح الحديث:

(عَنْ سَلْمَانَ) الفارسيّ عَلَيْ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَمُواتِ وَالأَرْضَ)؛ أي: أظهر تقديرها يوم أظهر تقدير السموات والأرض، وفيه بشرى للمؤمنين؛ لأنه إذا حصل من رحمة واحدة في دار الأكدار ما حصل من النعم الغزار، فما ظنك بباقيها في دار القرار؟ (مِائَةَ رَحْمَةٍ ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)؛ أي: ملء ما بينهما، ومقصوده التعظيم والتكثير، وفي بعض النسخ: "طباق ما بين السماء إلى الأرض». (فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةً) قال القرطبيّ: هذا نصّ في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة، وأنها راجعة إلى المنافع والنعم، (فَبِهَا تَعْطِفُ)؛ أي: تَحِنّ، وتَرقّ، وتُشفق، وفي "الصحاح»: عَطَف عليه، من باب ضرب: أشفق، وفي "المصباح»: عَطَفت الناقة على ولدها عَطْفاً: حَنّت. (الْوَالِدَةُ عَلَى أَشْفَق، وفي «المصباح»: عَطَفت الناقة على ولدها مَطْفاً: حَنّت. (الْوَالِدَةُ عَلَى كُل نوع من أنواع ذوات الأرواح، ولعل تخصيص الوحش والطير؛ لشدة نفورها، والله أعلم بمراد رسوله عَلى، قال القرطبيّ: وحكمة ذلك: تسخير نفورها، والله أعلم بمراد رسوله عَلى، قال القرطبيّ: وحكمة ذلك: تسخير اللطيف الخبير. (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا تدبير اللطيف الخبير. (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا تدبير اللطيف الخبير. (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا تدبير اللطيف الخبير. (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا

تامّة، اكتفت بمرفوعها، وهو «يوم»، كما قال الحريريّ في «ملحة الإعراب»: وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانِ الْمَطَرْ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

وجواب «إذا» قوله: (أَكْمَلَهَا)؛ أي: المائة، (بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ») الواحدة، وجواب «إذا» قوله: (أَكْمَلَهَا)؛ أي: المائة، (بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ») الواحدة، فالرحمة التي في الدنيا يتراحمون بها أيضاً يوم القيامة، قال المهلّب: الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الفعل، وهي هذه وقال بعضهم: الرحمة الذاتية واحدة، ورحمته المتعدية متعددة، وهي كما في هذا الخبر مائة، ففي الأرض منها واحدة، يقع بها الارتباط بين الأنواع، وبها يكون حسن الطباع والميل بين الجن، والإنس، والبهائم، كل شكل إلى شكله، والتسعون حظ الإنسان يوم القيامة، يتصل بهذه الرحمة، فتكمل مائة، فيصعد بها في درج الجنة، حتى يرى ذات الرحيم، ويشاهد رحمته الذاتية. انتهى (۱).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمان الفارسيّ رهي الهذا من أفراد المصنّف كَاللهُ.

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ على مسلم هذه الرواية بأن أبا معاوية خالف غيره في الرفع؛ يعني: أن غيره يرويه موقوفاً على سلمان ﷺ.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رفع أبي معاوية هو الأرجح، كما هو رأي مسلم؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه سليمان التيميّ، كما في الرواية السابقة، وأيضاً له شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، وأيضاً إن هذا مما لا يقال بالرأي(٢).

والحاصل: أن الحديث مرفوعاً صحيح، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٩٥٠ و ٦٩٥٦ و ٦٩٥٦] (٢٧٥٣)، و(أحمد)

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: ما كتبه الشيخ ربيع في كتابه «بين الإمامين» ص٤٠٧ ـ ٤٠٩، فقد أجاد وأفاد.

في «مسنده» (٩/ ٤٣٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦١٤٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢١٤٤)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٣١٢)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٣١٢)، و(الطبريّ) في «التفسير» (١٣٠٩٧ و١٣٠٩٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الكتاب قال:

[٩٩٥٣] (٢٧٥٤) ـ (حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ ـ وَاللَّفْظُ لِحَسَنٍ (١) ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَسَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِسَبْي، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْي تَبْتَغِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيّاً فِي السَّبْي رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّبْي أَخَذَتُهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟»، قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ مِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَلِهِمَا»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
- ٣ ـ (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الْحَكَم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الْجُمَحيّ بالولاء، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت٢٤) وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ١٨٨.
- ٤ ـ (أَبُو خَسَّانَ) محمد بن مُطَرِّف بن داود الليثيّ المدنيّ، نزيل عسقلان،
   ثقةٌ [٦] مات بعد (١٦٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٢٥/٥٢.
- ٥ ـ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [٣] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.
- ٦ (أَبُوهُ) أسلم العدويّ مولى عمر بن الخطّاب، ثقةٌ مخضرمٌ مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (ع) تقدم في «الهبات» ١/١٥٦٨.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «للحسن».

٧ - (عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ) بن نُفيل بن عبد العُزّى بن رِيَاح - بتحتانية - ابن عبد الله بن قُرط - بضم القاف - ابن رَزَاح - بِراء، ثم زاي خفيفة - ابن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، الخليفة المشهور، استُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ووَلِي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف عَلَيْه، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من أبي غسّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه على المناقب، من السابقين الأولين، وثاني الخلفاء الأربعة الراشدين، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وهو المحدّث، تتحدّث الملائكة على لسانه، وكان الشيطان يخاف منه، فما يسلك طريقاً إلا سلك الشيطان غيره خوفاً منه على له.

### شرح الحديث:

(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ) ﴿ الله قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ الله على القاف، مبنيّاً للمفعول، ونائب فاعله قوله: (بِسَبْي) وفي رواية: «قَدِم على رسول الله على سَبْيٌ»، فـ «قَدِم» بفتح القاف، وكسر الدّال مبنيّاً للفاعل، و «سبيّ» مرفوع على الفاعليّة، و «السبي» بفتح السين المهملة، وسكون الموحّدة: الأسير، من الغلمان والجواري، وسَبَيْته سبياً، من باب رمى: إذا حملته من بلد إلى بلد، قال المجد كَاللهُ: سبى العدق سبياً وسِبَاءً: أسَرَه، كاستباه، فهو سَبِيّ، وهي سَبِيّ أيضاً، جَمْعه سبايا. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ: سَبَيْتُ العدوّ سَبْياً، من باب رَمَى، والاسم: السِّبَاءُ، وزانُ كتاب، والقصر لغةٌ، وأَسْبَيْتُهُ مثله، فالغلام سَبِيٍّ، ومَسْبِيَّ، والجارية سَبِيَّة، ومَسْبِيَّة، وجَمْعها سَبَايَا، مثل عَطِيّة وعطايا، وقوم سَبْيٌ وَصْفٌ بالمصدر، قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى (٢٠).

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٥٩٢.

وكان هذا السبي من سبي هوازن، قاله في «الفتح»(١).

(فَإِذَا امْرَأَةٌ) لا يُعرف اسمها، (مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي) قال النووي كَالله: هكذا هو في جميع نُسخ "صحيح مسلم": "تبتغي" من الابتغاء، وهو الطلب، قال القاضي عياض: وهذا وَهَمٌ، والصواب ما في رواية البخاريّ: "تسعى" بالسين، من السعي، وتعقّبه النوويّ، قائلاً: كلاهما صواب، لا وَهَم فيه، فهي ساعية، وطالبة مبتغية لابنها، والله أعلم. انتهى (٢).

وفي رواية البخاريّ: «فإذا امرأة من السبي تَحْلُب ثَديها، تسقي»، قال في «الفتح»: كذا للمستملي، والسرخسيّ بسكون المهملة، من «تَحْلُبُ»، وضم اللام، و«ثديها» بالنصب، و«تسقي» بفتح المثناة، وبقاف مكسورة، وللباقين: «قد تَحَلَّب» بفتح الحاء، وتشديد اللام؛ أي: تهيًّا لأن يُحْلَب، و«ثديها» بالرفع، ففي رواية الكشميهنيّ بالإفراد، وللباقين: «ثدياها» بالتثنية، وللكشميهنيّ: «بِسَقْيِ» بكسر الموحدة، وفتح المهملة، وسكون القاف، وتنوين التحتانية، وللباقين: «تَشْعَى» بفتح العين المهملة، من السعي، وهو المشي بسرعة.

وفي رواية مسلم عن الحلوانيّ وابن سهل كلاهما عن ابن أبي مريم: «تبتغي» بموحدة ساكنة، ثم مثناة مفتوحة، ثم غين معجمة، من الابتغاء، وهو الطلب، قال عياض: وهو وَهَمٌ، والصواب ما في رواية البخاريّ، وتعقبه النوويّ بأن كلاً من الروايتين صواب، فهي ساعية، وطالبة لولدها، وقال القرطبيّ: لا خفاء بحسن رواية «تسعى»، ووضوحها، ولكن لرواية «تبتغي» وجهٌ، وهو: تطلب ولدها، وحُذف المفعول للعلم به، فلا يُغَلَّط الراوي مع هذا التوجيه. انتهى «٣٠).

(إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا) من فرحها بوجدانه، وغاية محبتها له، (وَأَرْضَعَتْهُ) قال في «الفتح»: كذا للجميع، ولمسلم، وحُذف منه شيء بيَّنته رواية الإسماعيليّ، ولفظه: «إذا وجدت صبيّاً أخذته، فأرضعته،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳/۱۳»، «كتاب الأدب» رقم (۹۹۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۷/۷۷.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤١/١٣، «كتاب الأدب» رقم (٥٩٩٩).

فوجدت صبيًا، فأخذته، فألزمته بطنها»، وعُرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيّها، وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيّاً أرضعته؛ ليخفّ عنها، فلما وجدت صبيّها بعينه أخذته، فالتزمته، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الصبيّ، ولا على اسم أمه. انتهى (١).

(فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَتَرَوْنَ) بضم الفوقية؛ أي: تظنون، ويَحْتَمِل أن يكون بفتح التاء، وهو أيضاً بمعنى: تظنّون (٢). (هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً)؛ أي: ملقيةً (وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟)، قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ)؛ أي: لا نظن أنها طارحة، وقال القسطلانيّ: أي: لا تطرحه (وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ)؛ أي: لا تطرحه طائعة أبداً، وقال الطيبي لَخَلْلهُ: الواو للحال، وصاحبها مقدّر؛ أي: لا تكون طارحةً حال قدرتها على أن لا تطرح، وفائدة الحال: أن المرأة إذا استطاعت أن تحفظ الولد، ولم تضطر إلى طرحه بذلت جهدها فيه، والله منزه عن الاضطرار، فلا يطرح عبده في النار البتة. انتهى (٣٠). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿للهُ ا بفتح اللام أوله، وهي لام التأكيد، وصرَّح بالقَسَم في رواية الإسماعيلي، فقال: «والله لله أرحم... إلخ». (أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ)؛ أي: المؤمنين، أو مطلقاً، (مِنْ هَلِهِ) المرأة (بِوَلَدِهَا») قال في «الفتح»: كأن المراد بالعباد هنا: من مات على الإسلام، ويؤيده ما أخرجه أحمد، والحاكم، والبزار ورجالهم رجال الصحيح، من حديث أنس ظهه، قال: مَرّ النبيّ علي في نفر من الصحابة، وصبيّ على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى، وتقول: ابني ابني، وَسَعَتْ فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقى ابنها في النار، فقال: «ولا الله بطارح حبيبه في النار»، فالتعبير بحبيبه يُخرج الكافر، وكذا من شاء إدخاله ممن لم يَتُبْ من مرتكبي الكبائر.

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۱۵.

<sup>(</sup>٢) ذكر في «حاشية الخضريّ» ١/ ١٣٢: أن الغالب في استعمال «رأى» بمعنى «ظنّ» أن تكون بصيغة المبنيّ للفاعل، وتتعدى لمفعولين في الحالتين. انتهى بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٦٤.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لفظ العباد عامّ، ومعناه خاصّ بالمؤمنين، وهو كقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّءٍ فَسَأَكَّتُكُم لِلَّذِينَ يَنْقُونَ الْأعراف: ١٥٦]، فهي عامة من جهة الصلاحية، وخاصة بمن كُتبت له، ثم ذكر ابن أبي جمرة احتمال تعميمه حتى في الحيوانات، ورجحه العينيّ، حيث قال: والظاهر أنها على العموم لمن سبق له منها نصيب من أيّ العباد كان، حتى الحيوانات على ما ورد في حديث أبي هريرة: «وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق». انتهى من «الفتح» بزيادة من «المرعاة»(۱)، والله تعالى أعلم.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب عظيه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩٥٣/٤] (٢٧٥٤)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٥٩٩٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/٣٢٣) و«الصغير» (١٧٣/١)، و(البزّار) في «مسنده» (١/٢١٤)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/٢٢٨)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/٤٢٢ و٧/٤٦٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان شدّة رحمة الله تعالى، ورأفته بعباده.

٢ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله تعالى وحده، وأن كُل من فُرض أن فيه رحمة ما يُقصد الأجلها، فالله في أرحم منه، فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة.

٣ ـ (ومنها): أن فيه ضربَ المثل بما يُدرَك بالحواسّ لِمَا لا يُدرك بها؟ لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضُرب له المثل لا يحاط بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تُدرك بالعقل، ومع ذلك فقرّبها النبي على للسامعين بحال المرأة المذكورة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۹/۱۳، و «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۱۸۹/۸.

٤ ـ (ومنها): جواز النظر إلى النساء المسبيّات؛ لأنه ﷺ لم يَنْه عن النظر إلى المرأة المذكورة، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها.

٥ \_ (ومنها): جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه ﷺ لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم، فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه، لكن لمّا كانت حالة الإرضاع ناجزة، وما يُخشى من المحرمية مُتَوَهَّمٌ اغتُفْر.

7 \_ (ومنها): أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد يُستدل به على عكس ذلك، فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع في تلك الحالة ما تركها النبي على تُرضع أحداً منهم، وأما الثاني وهو أقوى، فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أحاديث، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه، فتنبّه.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) قيل: الحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي، الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك، ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى. (مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ) بيان لـ (ما اللهُ عُيْر التفات إلى الرحمة، (مَا طَمِعَ) بكسر مِنَ الْعُقُوبَةِ) بيان لـ (ما اللهُ عُيْر التفات إلى الرحمة، (مَا طَمِعَ) بكسر

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۱۳».

الميم، يقال: طَمِعَ فيه، وبه، كفَرِح طَمَعاً، وطَمَاعاً، وطَمَاعيةً: حَرَصَ عليه، قاله المجد<sup>(۱)</sup>، وقال الفيّوميّ: طَمِعَ في الشيء طَمَعاً، وطَمَاعَةً، وطَمَاعِيةً، مخففاً، فهو طَمِعٌ، وطَامِعٌ، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَطْمَعْتُهُ، وأكثر ما يُستعمل فيما يقرُب حصوله، وقد يُستعمل بمعنى الأمل، ومن كلامهم: طَمِعَ فِي غَيْرِ مَطْمَع: إذا أمل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كلّ واحد موقع الآخر؛ لتقارب المعنى. انتهى (۱).

(بِجَنَّتِهِ) وللترمذيّ: "في الجنة"، (أَحَدُّ)؛ أي: من المؤمنين فضلاً عن الكافرين، ولا بُعد أن يكون "أحد» على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصوَّر ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته، وفيه بيان كثرة عقوبته؛ لئلا يغتر مؤمن بطاعته، أو اعتماداً على رحمته، فيقع في الأمن، ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ إِلّا الْفَرْمُ الْفَخْسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]. (وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا أَنْفَرُمُ مِن القنوط، وهو اليأس، من باب نصر، وضرب، وسمع، (مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ)؛ أي: من الكافرين.

قال الطيبيّ: الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى، فكما أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كُنه معرفتها أحد، كذلك عقوبته ورحمته، فلو فُرض أن المؤمن وقف على كُنه صفته القهارية لَظَهر منها ما يقنط من ذلك الخواطر، فلا يطمع بجنته أحد، وهذا معنى وضع «أحد» موضع ضمير «المؤمن»، ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنس على سبيل الاستغراق، فالتقدير: أحد منهم، ويجوز أن يكون المعنى على وجه آخر، وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنة، فإذا انتفى الطمع منه، فقد انتفى عن الكل، وكذلك الكافر مختص بالقنوط، فإذا انتفى القنوط عنه، فقد انتفى عن الكل، وكذلك الكافر مختص بالقنوط، فإذا انتفى القنوط عنه، فقد انتفى عن الكل،

وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته؛ كيلا يغتر مؤمن برحمته، فيأمّن من عذابه، ولا ييأس كافر من رحمته، ويترك بابه.

وحاصل الحديث: أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف بمطالعة

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٨١٢.

صفات الجمال تارةً، وبملاحظة نعوت الجلال أخرى، كذا في «المرقاة»(١).

وقال في «اللمعات»: سياق الحديث لبيان صفتي اللطف والرحمة والغضب، وعدم بلوغ أحد إلى كنههما، فلو عَلِم المؤمنون الذين هم مظاهر رحمة الله ما عند الله من القهر ما طمع أحد منهم الجنة، وكذا في الكافرين، وهذا مقصود آخر لا ينافي سَبْق رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق. انتهى (٢).

وقد ذكر البخاريّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة ولله الماضي: «جعل الرحمة مائة جزء...» الحديث، ولفظه: من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ولله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». انتهى (٣).

قال في «الفتح»: قوله: «فلو يعلم الكافر» كذا ثبت في هذه الطريق بالفاء؛ إشارةً إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلها، ومن ثَمّ قَدَّم ذِكر الكافر؛ لأن كثرتها وَسَعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد، ثم ذكر المؤمن استطراداً.

قال: والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له عِلم ذلك، ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى.

وقوله: «بكل الذي» استُشكل هذا التركيب؛ لكون «كل» إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء، لا لعموم الأفراد، والغرض من سياق الحديث تعميم الأفراد.

وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن الرحمة قُسمت مائة جزء، فالتعميم حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل، أو نُزِّلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة.

<sup>(</sup>۱) «المرقاة» ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٧٤.

وقوله: «لم ييأس من الجنة» قيل: المراد أن الكافر لو عَلِم سعة الرحمة لَغَطَّى على ما يعلمه من عِظَم العذاب، فيحصل له الرجاء، أو المراد: أن متعلَّق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يُطمعه في الرحمة.

قيل: في الجملة الأُولى نوع إشكال، فإن الجنة لم تُخلق للكافر، ولا طَمَع له فيها، فغير مستبعَد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كُفْر نفسه، فيُشكل ترتب الجواب على ما قبله.

وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو علمها الكافر الذي كُتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها، ولم ييأس منها، إما بإيمانه المشروط، وإما لِقَطْع نَظَره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل، واستمراره عليه عناداً، وإذا كان ذلك حال الكافر، فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هذاه الله للإيمان؟(١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٩٥٤] (٢٧٥٥)، و(البخاريّ) في «الرقاق» (٢٤٦٩)، و(البخاريّ) في «الرقاق» (٢/ ٣٣٤)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٤٧)، و(أجمد) في «مسنده» (٤٨٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤٨٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٤٥ و ٢٥٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٩٢/١١)، و(الطبرايّ) في «الأوسط» (٣/ ١٥٧)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٢/٤)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤١٨٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان سعة رحمة الله ﷺ، بحيث إنه لو يعلم الكافر به حقيقة لَمَا قنط من الجنّة، وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لِمَا يرى يوم القيامة من سعة الرحمة، أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»، من حديث جابر، ومن حديث حذيفة، وسند كل منهما ضعيف (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۱۱.

٢ ـ (ومنها): بيان شدّة عقوبة الله كل بحيث إن المؤمن لو علم بحقيقته، لَمَا طمع في الجنّة، وقريب من هذا الحديث حديث أبي هريرة كل الآخر، عن النبيّ كل قال: «لَمّا خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل إلى الجنة، فقال: انظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فجاء، فنظر إليها، وإلى ما أعد الله فيها، قال: وعزتك لا يسمع إليها، وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها، فحُقّت بالمكاره، فقال: ارجع إليها، فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها، فإذا هي قد حُقّت بالمكاره، فرجع اليها، فإذا هي أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها، فإذا هي يركب فانظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضاً، فرجع إليه، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد، فيدخلها، فأمر بها، فحُقّت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، إلا دخلها»، رواه أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح.

٣ ـ (ومنها): أن الكرماني كَالله تكلّم هنا على «لو» بما حاصله: أنها هنا لانتفاء الثاني، وهو الرجاء لانتفاء الأول، وهو العلم، فأشبهت: لو جئتني أكرمتك، وليست لانتفاء الأول لانتفاء الثاني، كما بحثه ابن الحاجب في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما ٓ الْهِلَةُ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ [الانبياء: ٢٢] والعلم عند الله، قال: والمقصود من الحديث: أن المكلّف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء، حتى لا يكون مُفَرِّطاً في الرجاء، بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء، ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج، والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار، بل يكون وسطاً بينهما، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَلَابُهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها في جانب الوسط، والله أعلم.

٤ ـ (ومنها): أن الحديث قد اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف، فمن عَلِم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه، والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه، لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته،

ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه، وذلك باعث على مجانبة السيئة، ولو كانت صغيرة، وملازمة الطاعة، ولو كانت قليلة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلْهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[1900] (۲۷٥٦) ـ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ ابْنُ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطَّ لأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَدِّبَتُهُ عَذَابًا لاَيُعَدِّبُهُ أَذُوا نِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَدِّبَتُهُ عَذَابًا لاَيُعَدِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الْبَرِّ، فَخَمْعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَصْيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَمْرَ الْبُحْرَ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَصْيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ ابْنُ (١) بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ نُسِب لجدّه مرزوق، صدوقٌ له أوهام [١١] (ت٢٤٨) (م ت ق) تقدم في «الحج» ٥٩/ ٣١٨٤.

٢ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القَيْسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت٥ أو٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠ ٤٧٦/٩٠.

٣ ـ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك، والباقيان بصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة والله منها. القول فيه قريباً.

<sup>(</sup>١) قوله: «ابنُ بنت» برفع «ابن» صفة لمحمد، فما وقع في النسخ المطبوعة مضبوطاً بالجرّ غلطٌ، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ)؛ أي: ممن كان قبلنا، ففي حديث أبي سعيد الخدريّ: "أن رجلاً كان قبلكم رزقه الله مالاً»، وفي رواية له: "ذكر رجلاً فيمن سلف، أو فيمن كان قبلكم»، وصرح في حديث حذيفة، وأبي مسعود عند الطبرانيّ أنه كان من بني إسرائيل، ولذلك أورد البخاريّ حديث أبي سعيد، وحذيفة، وأبي هريرة في ذكر بني إسرائيل، قيل: اسم هذا الرجل جهينة، فقد أخرج أبو عوانة في "صحيحه" من حديث حذيفة، عن أبي بكر الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل النار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وقد وقع في "غرائب مالك" للدارقطني من طريق عبد الملك بن الحكم، وهو واو، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه: "إن أخر من يدخل الجنة رجل من جهينة، يقال له: جهينة، فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين"، وحكى السهيلي أنه جاء أن إسمه هنّاد، قاله في "الفتح" (1).

وقوله: (لَمْ يَعْمَلْ) صفة «رجلٌ» (حَسَنَةً قَطُّ) ولفظ البخاريّ: «خيراً قط»؛ أي: عملاً صالحاً بعد الإسلام، قال الباجيّ: ظاهر أن العمل ما يتعلق بالجوارح، وهو العمل، وإن جاز أن يُطلق على الاعتقاد على سبيل المجاز والاتساع، فقوله على عن هذا الرجل: إنه لم يعمل شيئاً من الحسنات التي تعمل بالجوارح، وليس فيه إخبار عن اعتقاد الكفر، وإنما يُحمل هذا الحديث على أنه اعتقد الإيمان، ولكنه لم يأت من شرائعه بشيء، فلما حضره الموت خاف تفريطه، فأمر أهله أن يحرقوه. انتهى.

قال المباركفوريّ: وقع في رواية أحمد ٣٠٤/٢: «كان رجل ممن كان قبلكم، لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»، وهكذا وقع استثناء التوحيد في حديث ابن مسعود أيضاً عن أحمد ٣٩٨/١، ورواية الباب وإن لم يذكر فيها هذا الاستثناء صريحاً لكنها كالصريح في ذِكره؛ لإطباق الروايات على ذِكر خشيته، وخوفه من عذابه، وغفرانه تعالى. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٧٨/٨.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٧٨/٨.

وفي رواية «أسرف رجل على نفسه»؛ أي: بالغ في فعل المعاصي، وهذا لفظ مسلم، وللبخاريّ: «كان رجل يسرف على نفسه»، وفي حديث حذيفة عند البخاريّ: «إنه كان يسيء الظن بعمله»، وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين: «فإنه لم يبتئر عند الله خيراً»، وفسّرها قتادة: لم يَدَّخِر، ووقع في آخر حديث حذيفة عند البخاريّ: قال عقبة بن عمرو أبو مسعود: وأنا سمعته \_ يعني: النبيّ عَنِي \_ يقول ذلك، وكان نباشاً \_ أي: للقبور \_ يسرق أكفان الموتى، قال الحافظ: قوله: «وكان نباشاً» هو من رواية حذيفة، وأبي مسعود معاً، كما يدل عليه رواية ابن حبان.

ووقع في رواية للطبراني بلفظ: «بينما حذيفة وأبو مسعود جالسين، فقال أحدهما: سمعت رسول الله على يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل كان ينبش القبور».

وقوله: (لأَهْلِهِ) متعلّق بـ «قال»، (إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ) بصيغة الأمر من التحريق، وفي الرواية التالية: «فأحرقوه» من الإحراق، ومقتضى السياق أن يقول: إذا مت فحرّقوني، لكنه على طريق الالتفات، قال الطيبيّ: قوله: «إذا مات... إلخ» مقول «قال» على الرواية الأولى، ومعمول «أوصى» على الرواية الأخرى، فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. انتهى.

(ثُمَّ اذْرُوا) يجوز فيه وصل الهمزة، وقَطْعها من الثلاثي المجرد، والمزيد، يقال: ذَرَت الريح التراب وغيره تَذْرُوه ذرواً وذرياً وذَرّته: أطارته، وسفّته، وأذهبته، وفرّقته بهبوبها، قال الحافظ: بهمز قَطْع وسكون المعجمة، مِن: أذرت العين دمعها، وأذريت الرجل عن الفرس، وبالوصل مِن: ذروت الشيء، ومنه: ﴿نَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ ﴾ [الكهف: ٤٥].

وفي رواية: «ثم اطحنوني، ثم ذُرُّوني» بضم المعجمة، وتشديد الراء، من الذرّ؛ أي: فرّقوني. وفي حديث حذيفة عند البخاري في «الرقاق»: «فذروني»، قال الحافظ: بالتخفيف بمعنى الترك، وبالتشديد بمعنى التفريق، وهو ثلاثي مضاعف، تقول: ذررت الملح أُذُرّه، ومنه الذريرة نوع من الطّيب. قال ابن التين: ويَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، وكذا قرأناه، ورويناه بضمها، وعلى الأول هو من التذرية، وعلى الثانى من الذرّ. انتهى.

(نِصْفَهُ)؛ أي: نصف رماده (فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ) وفي حديث حذيفة: «إذا أنا مت، فاجمعوا لي حطباً كثيراً، وأوقدوا فيه ناراً، حتى إذا أكلت لحمي، وخلصت إلى عظمي، فامتحشت، فخذوها، فاطحنوها، ثم انظروا يوماً راحاً(۱)، فاذروه في اليمّ...» الحديث.

وفي حديث أبي سعيد: «فإذا مت فاحرقوني: حتى إذا صرت فحماً، فاسحقوني \_ أو قال \_: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف، فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك».

قال الباجيّ: وذلك على وجهين:

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت، كما يفرّ الرجل أمام الأسد، مع اعتقاده أنه لا يفوته سَبْقاً، ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله.

والوجه الثاني: أن يفعل هذا خوفاً من الباري تعالى، وتذللاً ورجاء أن يكون هذا سبباً إلى رحمته، ولعله كان مشروعاً في ملته. انتهى (٢).

(فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ) بتخفيف الدال، وتشديدها، من القَدْر، بمعنى التضييق، أو بمعنى القضاء، لا من القدرة والاستطاعة. (لَيُعَدِّبَنَّهُ) بنون التوكيد المشددة، (عَذَاباً)؛ أي: تعذيباً (لَا يُعَدِّبُهُ)؛ أي: ذلك العذاب، (أَحَداً مِنَ الْمَالَمِينَ)؛ أي: من الموحدين.

وقد استُشكل هذا الحديث؛ لأن صنيع الرجل، وقوله ظاهر في الشكّ في قدرة الله تعالى على البعث والإحياء، والشك في القَدَر كُفر، وقد قال في آخر الحديث: «خَشْيَتك، وغفر له»، والكافر لا يخشاه، ولا يُغفر له.

واختُلف في تأويله، فقيل: إن «قدر» بالتخفيف بمعنى ضَيّق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُدُ الطلاق: ٧] بالتخفيف، والتشديد، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: ﴿وَفَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ اللهٰ اللهٰ الله عليه، وناقشه في حساب.

وقيل: المعنى: لئن قَدَر عليه العذاب؛ أي: قضى، من قَدَر بالتخفيف،

<sup>(</sup>١) أي: كثير الريح وشديده.

<sup>(</sup>٢) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٧٨/٨.

والتشديد، بمعنى واحد؛ أي: لئن قدر عليه أن يعذبه ليعذبنه، ولكن هذا كالذي قبله معنى غير مناسب للسوق أصلاً، مع أنه وقع في حديث معاوية بن حيدة عند أحمد ٤٤٧/٤ و٣/٥، ٤: «ثم اذروني في الريح، لعلي أضل الله على أن أغيب عنه، وأفوته، يقال: ضل الشيءُ: إذا فات وذهب، وهو كقوله تعالى: ﴿لَا يَضِلُ رَقِي [طه: ٥٦]، وهذا يدل على أن قوله: «لئن قدر الله عليه» على ظاهره، وأنه أراد التمنع بالتحريق من قدرة الله، ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه، فلا بد من وجه يمكن القول بإيمانه، فقيل: مقصود الرجل بهذه الوصية: إن فرقوا أجزائي في البر والبحر بحيث لا يكون مستحيلاً، هناك سبيل إلى جَمْعها، فيَحْتَمِل أنه رأى أن جَمْعه حينئذٍ يكون مستحيلاً، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، فلذلك قال: «فلئن قدر الله عليه»، فلا يلزم أنه والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، فلذلك كافراً، فكيف يغفر له؟ وذلك أنه ما نفى القدرة على ممكن، وإنما فَرَض غير المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة، والكفر هو الأول لا الثاني.

وقيل: إن الرجل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع تُرك فلم يُنشَر، ولم يعذَّب، وأما تلفّظه بقوله: "لئن قدر الله"، وبقوله: "فلعلي أضل الله" فلأنه كان جاهلاً بذلك.

وقد اختُلف في مثله، هل يكفر أم لا؟ بخلاف الجاحد للصفة.

قال الخطابيّ: إنه لم ينكر البعث، وإنما جهل، فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يعاد، فلا يعذَّب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله.

وقيل: كان هذا الرجل موحداً مثبتاً للصانع، وكان في زمن الفترة حين ينفع مجرد التوحيد، ولم تبلغه شرائط الإيمان، ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وقيل: إنما وصى بذلك تحقيراً لنفسه، وعقوبة لها بعصيانها، وإسرافها؛ رجاء أن يرحمه، فيغفر له، وهذا يؤيد أن قوله: «لئن قدر» بمعنى ضيّق، وقيل: لقي من هول المطلع ما أدهشه، وسَلَب عقله، فلم يتمكن من تمهيد القول، وتخميره، فبادر بسَقْط من القول، وأخرج كلامه مخرجاً لم يعتقد حقيقته.

قال التوربشتي: وهذا أسلم الوجوه، وقال الطيبي: وهو كلام صدر عن غلبة حيرة، ودهشة، من غير تدبر في كلامه، كالغافل، والناسي، فلا يؤاخذ فيما قال، قال القاري: هذا هو الظاهر من الحديث كما سيأتي حيث قال تعالى: «لِمَ فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم».

وقيل: ذلك لا يؤاخذ عليه، وقال السنديّ: يَحْتَمِل أن شدة الخوف طيَّرت عقله، فما التفت إلى ما يقول، وما يفعل، وأنه هل ينفعه أم لا؟، كما هو المشاهَد في الواقع في مهلكة، فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال أنه لعله ينفعه؛ إذ هو فيما قال، وفَعَل في حُكْم المجنون. انتهى.

وجعل الحافظ هذا القول أظهر الأقوال، حيث قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته، وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله لِما يقول، ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل، والذاهل، والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه، قال: وأبعد الأقوال قول من قال: إنه كان في شَرْعهم جواز المغفرة للكافر. انتهى.

وقال ابن أبي جمرة: كان الرجل مؤمناً؛ لأنه قد أيقن بالحساب، وإن السيئات يعاقب عليها، وأما ما أوصى به فلعله كان جائزاً في شرعهم لتصحيح التوبة، فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قَتْلهم أنفسهم، وقيل: ظن هذا الرجل أن الله تعالى إن وجده على حاله وهيئته يعذبه شديداً، وإذا وجده محترقاً مطحوناً مفرقاً، فلعله يرحمه، ويُشفق عليه؛ لتحمّله تلك المشاق والشدائد، كما هو دأب الموالي الكرماء، فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء في مرض، أو شدة رَحِمه، وعَظَف عليه، ورضي عنه، وإن كان قبل ذلك ساخطاً عليه، وغضبان، والله تعالى أعلم (۱).

(فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ) الموصي بذلك، (فَعَلُوا)؛ أي: أهله، أو بَنُوه، (مَا أَمَرَهُمْ) به، من التحريق وغيره، (فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ)؛ أي: من أجزاء الرجل، (وَأَمَرَ الْبَحْرَ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ)؛ أي: من أجزائه أيضاً، وفي رواية: «فأمر الله تعالى الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم»،

<sup>(</sup>۱) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٧٨/٨.

وفي حديث أبي سعيد: «فقال الله: كن، فإذا رجل قائم»، وفي حديث سلمان الفارسيّ عند أبي عوانة في «صحيحه»: «فقال الله له: كن، فكان كأسرع من طرفة العين»، وهذا جميعه كما قال ابن عقيل: إخبار عما سيقع له يوم القيامة، وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه، فإن ذلك لا يناسب قوله: فجمعه الله؛ لأن التحريق، والتفريق، إنما وقع على الجسد، وهو الذي يُجمع، ويعاد عند البعث. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى صرف ظاهر الحديث بهذا التأويل، فإن الحديث ظاهر في كون هذا الأمر بعد أن فَعل الرجل ما أمر به مباشرة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(ثُمُّ قَالَ) الله عَلَى للرجل: (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟)؛ أي: ما ذُكر من الوصية الجائرة، وفي رواية: "ما حملك على ما صنعت؟" (قَالَ) الرجل: (مِنْ خَسْيَتِك)؛ أي: فعلتُ ما فعلتُ من أجل خشيتي لعذابك (يَا رَبً) وفي حديث حذيفة: "ما حملني إلا مخافتك"، (وَأَنْتَ أَعْلَمُ) بقصدي من ذلك، قال ابن عبد البر كَالله: وهذا دليل على إيمانه؛ إذ الخشية لا تكون إلا لمؤمن، بل لعالم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُونُ [فاطر: ٢٨]، ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به، وقد رُوي الحديث بلفظ: "قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد"، وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمانه، والأصول تعضدها: قط إلا التوحيد"، وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمانه، والأصول تعضدها:

قلت (۲): الخشية من لوازم الإيمان، ولمّا كان فعله هذا من أجل خشية الله تعالى، وخوفه، فلا بد من القول بإيمانه، وعلى هذا فالحديث ظاهر، بل هو كالصريح في استثناء التوحيد، كما تقدم، فلا إشكال فيه.

(فَغَفَرَ اللهُ لَهُ») وفي حديث أبي سعيد رضي «فما تلافاه أن رحمه»؛ أي: تداركه، و «ما» موصولة؛ أي: الذي تلافاه هو الرحمة، أو نافية، وصيغة الاستثناء محذوفة، وفي رواية بلفظ: «فتلقاه رحمة».

<sup>(</sup>١) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١٧٨/٨.

<sup>(</sup>٢) القائل هو المباركفوري، صاحب «المرعاة»، فتنبّه.

قال الحافظ كِلَّلَهُ: قالت المعتزلة: غُفر له؛ لأنه تاب عند موته، وندم على فعله، وقالت المرجئة: غُفر له بأصل توحيده الذي لا تضرّ معه معصية.

وتُعُقّب الأول بأنه لم يَرِد أنه ردَّ المظلمة، فالمغفرة حينئذ بفضل الله، لا بالتوبة؛ لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم، وقد ثبت أنه كان نَبّاشاً.

وتُعُقِّب الثاني بأنه وقع في حديث أبي بكر الصديق وللله المشار إليه أولاً أنه عُذّب، فعلى هذا فتُحْمَل الرحمة والمغفرة على إرادة ترك الخلود في النار، وعلى وبهذا يردّ على الطائفتين معاً: على المرجئة في أصل دخول النار، وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها، وفيه أيضاً ردّ على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب، فوجب على الله قبول توبته. انتهى.

وقيل: إن مغفرته إنما هي لكمال خوفه، وخشيته من الله على الخشية من الله على الخشية من المقامات السنية، ولمّا كانت على أقصى مراتبها، وإن حصلت عند حضور علامات الموت، صارت سبباً لمحو جميع سيئاته، ووسيلة إلى مغفرة جميع ذنوبه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾، وقد تقدّم أن الخوف من الله من لوازم الإيمان، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ١٩٥٥ و ١٩٥٦] (٢٧٥٦)، و(البخاريّ) في «أحاديث الأنبياء» (٣٤٨١) و «التوحيد» (٢٥٠٦)، و (النسائيّ) في «المجتبى» (٤/ ١١٢) وفي «الكبرى» (٢٢٠٦)، و (ابن ماجه) في «الزهد» (٢٥٥٤)، و (مالك) في «الموطّأ» (١/ ٢٤٠)، و (أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٩٨ و٢/ ٢٠٤)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٤١٨٣ و٤١٨٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قد ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر كلالله اختلاف رواة «الموطّأ» في رفع هذا الحديث ووقفه، فقال بعد أن أورد الحديث من رواية يحيى بن يحيى الليثيّ عن مالك مرفوعاً ما نصّه:

قال أبو عمر: تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد أكثر رواة «الموطأ»، ووَقَفه مصعب بن عبد الله الزبيريّ، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ، فجعلاه من قول أبي هريرة، ولم يرفعاه، وقد رُوي عن القعنبيّ مرفوعاً كرواية سائر الرواة عن مالك، وممن رواه مرفوعاً عن مالك: عبد الله بن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبو المصعب، ومطرف، وروح بن عبادة، وجماعة. انتهى(١).

وقال في «الاستذكار» بعدما ذكر نحو هذا: والصواب رفعه؛ لأن مثله لا يكون رأياً، وقد ذكرنا في «التمهيد» طرقاً كثيرة لحديث أبي هريرة هذا، وذكرنا من رواه معه من الصحابة على التهي (٢).

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إثبات البعث بعد الموت، وإن تفرقت الأجزاء، وتلاشت.

٢ \_ (ومنها): بيان عظمة قدرة الله تعالى.

٣ - (ومنها): بيان فضيلة الخوف من الله تعالى، وغَلَبتها على العبد، وأنها من مقامات الإيمان، وأركان الإسلام، وبها انتفع هذا المسرف، وحصلت له المغفرة.

[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين كَلَّهُ: إن قلت: في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة هُلِيه، عن النبيّ ﷺ، عن الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي»، وهذا قد ظنّ بربه تعذيبه، وعدم المغفرة له، فكيف غفر له؟.

قلت: قد اختلفوا في معنى هذا الحديث، فقيل: المراد به الرجاء، وتأميل العفو. وقيل: معناه: بالغفران له إذا استغفر، والقبول له إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. فإن قلنا بالثاني، فالجمع واضح؛ لأن هذا قد ندم على ما فَرَطَ منه، ولولا ندمه لَمَا أَمَر أن يُفعل به ذلك، فكان تائباً، فقُبلت توبته، وغُفر له. وإن قلنا بالأوّل، فقد حكى القاضي عياض، والنوويّ في «شرح مسلم» أنه قيل: إنما أوصى بذلك تحقيراً لنفسه، وعقوبة

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۱۸/۳۷.

لها؛ لعصيانها، وإسرافها، رجاء أن يرحمه الله تعالى، فهو حينئذ قد رجا العفو، وأمّله، فكان الله عند ظنّه به، فعفا عنه، وهذا بعيد من قوله: "إن قدر الله عليّ"، إن لم يؤوّله بما تقدّم، واللّه تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضي عياض، والنوويّ \_ رحمهما الله تعالى \_ جواب سليم، وتوجيه مستقيم، وبه يزول الإشكال. والله تعالى أعلم.

٥ ـ (ومنها): أنه يدل على أن خوف العبد من ذنبه، ليس كراهية للقاء الله تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضي، يقربه إلى الله تعالى، فَكرِه حالة نفسه التي هو عليها، ولم يكره لقاء الله تعالى مطلقاً، بل أحبّ لقاءه على غير تلك الحالة، قاله وليّ الدين كَاللهُ.

7 \_ (ومنها): أن الأعمال بالنيّات، والمقاصد، فإن الله تعالى لم ينظر إلى هذا العمل، بل إلى القصد، فقال له: «لم فعلت هذا؟»، ولما كان الحامل عليه الخشية، كان سبب المغفرة، ولو حَمَل عليه سبب آخر فاسد، لكان الأمر بخلاف ذلك، فيما يظهر، واللَّه تعالى أعلم.

٧ ـ (ومنها): أن فيه بيانَ سعة رحمة الله تعالى، ومغفرته، وأن المسرف على نفسه لا ييأس من ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَكِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى على نفسه لا ييأس من ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَكِبَادِى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اغفر لنا [الزمر: ٥٣]، وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، اللَّهُمَّ اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنّا سيّاتنا، وأدخلنا الجنّة برحمتك يا أرحم الراحمين.

(المسألة الخامسة): أنه استُشكل قوله: «لئن قدر الله عليّ، ليعذّبنّي»؛ لأن ظاهره نفي قدرة الله تعالى على إحيائه، وإعادته، والشاكّ في قدرة الله تعالى كافر، مع أن الحديث يدلّ على إسلامه من وجهين:

أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله تعالى.

الثاني: إخباره ﷺ بأن الله تعالى غفر له، والكافر لا يُغفر له، مع ما انضم إلى ذلك من الرواية التي في «مسند أحمد» الصريحة في أنه كان موحّداً، فاختلف العلماء في تأويله:

فقالت طائفة: لا يصحّ حمله على ظاهره؛ لِمَا ذكرناه، فيكون له تأويلان:

أحدهما: أن معناه: لئن قدر الله عليّ العذاب؛ أي: قضاه، يقال منه: قَدَرَ ـ بالتخفيف ـ وقَدَّر ـ بالتشديد ـ بمعنى واحد.

الثاني: أن «قدَرَ» بمعنى: ضَيّق، فقوله: «لئن قدر الله عليّ»؛ أي: لئن ضيّق الله، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴿ [الفجر: ١٦]، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَن لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهره، وذكروا له تأويلات:

أحدها: أن هذا الرجل قال هذا الكلام، وهو غير ضابط لكلامه، ولا قاصد لحقيقة معناه، ومعتقد لها، بل قاله في حالةٍ غلب عليه فيها الدّهْشُ، والخوف، والجزّع الشديد، بحيث ذهب تيقظه، وتدبّره، ما يقوله، فصار في معنى الغافل، والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرّح حين وجد راحلته: "أنت عبدي، وأنا ربّك»، فلم يُكفَّر بذلك، للدهش، والغلبة، والسهو، وقد ورد في غير "الصحيحين»: "فلعلي أضل الله»؛ أي: أغيب عنه، وهذا يدلّ على أن قوله: "لئن قدر الله» على ظاهره، كما ذكرنا.

الثاني: أن هذا من مجاز كلام العرب، وبديع استعمالها، يسمّونه: مزج الشكّ باليقين، وسمّاه بعضهم: تجاهل العارف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ الشّكُمُ لَكُنَّ هُدّى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤]، فصورته صورة شكّ، والمراد به اليقين.

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة، فممن كفّره بذلك محمد بن جرير

الطبريّ، وقاله الشيخ أبو الحسن الأشعريّ أوّلاً. وقال آخرون: لا يكفّر بجهل الصفة، ولا يخرج به عن اسم الإيمان، بخلاف جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعريّ، وعليه استقرّ قوله، قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً نقطع بصوابه، ويراه ديناً وشرعاً، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حقّ؛ قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات، لَوُجد العالم بها قليلاً.

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقدّمين، من العلماء، ومن سلك سبيلهم، من المتأخرين، واستدلّ عليه بأن عمر، وعمران بن حُصين، وجماعة من الصحابة، سألوا رسول الله على عن القدر، ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك، وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين. انتهى.

الرابع: أنه كان في زمن فترة، حين ينفع مجرّد التوحيد، ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

الخامس: أنه يجوز أنه كان متمسّكاً بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر، وإن كان ذلك غير جائز في شرعنا، فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السُّنَة، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ لِهِمِهِ الآية [النساء: ١٦٦]. وغير ذلك من الأدلة.

ونص عبارة ابن عبد البر كَلَهُ في «الاستذكار»: وفي رواية أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: «قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»، وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا الرجل، والأصول كلها تعضدها، والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار؛ لأن الله على قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، وقال: ﴿قُل لِلَذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَا قَد سَلَفَ [الأنفال: ٣٨]، فمن لم ينته عن شركه، ومات ينته عن شركه، ومات على كفر لم يك مغفوراً له، قال الله على ذوليست التوب الله عن شركه، وهما الشيئات حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتَ قَالَ إِنِ تُبْتُ النَّنَ وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ السَيِعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتَ قَالَ إِنِي تُبْتُ النَّنَ وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ السَيَعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتَ قَالَ إِنِي تُبْتُ النَّنَ وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ السَاء: ١٨].

وأما قوله: «لم يعمل حسنة قط» وقد روي: «لم يعمل خيراً قط» ما عدا

التوحيد من الحسنات والخير، بدليل حديث أبي رافع المذكور.

وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، وقد تقول العرب: لم يفعل كذا قط تريدُ الأكثر من فعله، ألا ترى إلى قوله كالله الا يضع عصاه عن عاتقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيراً، لا أن عصاه كانت ليلاً ونهاراً على عاتقه.

والدليل على أن الرجل كان مؤمناً قوله حين قال له: «لم فعلت هذا؟» قال: من خشيتك يا رب، والخشية لا تكون إلا لمؤمن يصدق، بل ما تكاد تكون إلا من مؤمن عالم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨].

قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ويستحيل أن يخاف من لا يؤمن به.

وأما قوله: «لئن قدر الله عليّ» فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقال بعضهم: هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى، وهي القدرة، قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله رضي وآمن به، وعلم سائر صفاته، أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً، وإنما الكافر مَن عاند الحقّ، لا مَن جَهِله، والشواهد على هذا من القرآن كثيرة.

ومنها قدول الله عَلَى: ﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِقَائِتِ اللّهِ وَأَنتُمْ لَشُهِدُونَ فِيَ إِللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فهذا هو الكفر المجتمع عليه في الاسم الشرعيّ، والاسم اللغويّ.

والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافراً إذا كان مصدّقاً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر: أن أصحاب رسول الله على عمر وغيره سألوا رسول الله على عن القدر، ومعناه قِدَمُ العلم أنه مكتوب عنده

ما سبق في علمه، وفي ذلك يجري خلفه لا فيما يستأنف، بل ما قد جَفّ به القلم، وكل صغير وكبير مسطَّر في اللوح المحفوظ، فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين، ولا يسع مسلماً أن يقول فيه غير ذلك، ولو كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله تعالى، وهي قِدَم العلم لِعِلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد، ويجعله عموداً سادساً للإسلام.

وقال آخرون: أراد بقوله: «لئن قدر الله عليّ»؛ أي: لئن كان قدر الله عليه، والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة، فَقَدَر هنا عند هؤلاء من القدر الذي هو الحُكم، وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء، وهو مثل قوله ﷺ: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ اللهِ الانبياء: ١٨٧].

وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها من التقدير والقضاء، والآخر: أنها من التقتير والتضييق.

والمعنى في قول هؤلاء \_ والله أعلم \_ لئن ضيّق الله عليّ، وبالغ في محاسبتي، ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن ما ذُكر.

والوجه الآخر: كأنه قال: لئن كان قد سبق في قَدَر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه، لَيعذبنني على ذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين غيري، وهذا منه خوف ويقين وإيمان، وتوبيخ لنفسه، وخشية لربه، وتوبة على ما سلف من ذنوبه، وهذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن بالبعث والجزاء.

وفي القدر لغتان مشهورتان: قَدَّر الله \_ بالتشديد \_ وقَدَر الله \_ بالتخفيف \_ ذكره ابن قتيبة عن الكسائي، وذكره ثعلب وغيره. انتهى كلام ابن عَلَيْهُ(١).

وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد والحمد له.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال هو القول بأن الرجل إنما تكلم بهذا الكلام في حال شدّة خوفه من الله تعالى،

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٣/ ٩٤ \_ ٩٥.

فطار عقله، وغاب وعيه، فَعَذره الله تعالى في خطئه بسبب ذلك، كما عَذَر من أخطأ في شدة الفرح بقوله: «اللَّهُمَّ أنت عبدي، وأنا ربَّك»، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): قال الحافظ وليّ الدين كَالله: إن قلت: ظاهر حال هذا الرجل أنه وقع في كبيرة، وهو اليأس من رحمة الله، وكان هذا خاتمة أمره، فكيف كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة؟.

قلت: إن صرفنا اللفظ عن ظاهره، بحمل «قَدَرَ» على «قضى»، أو «ضيّق»، فليس فيه اليأس من رحمة الله، فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب، أو لا يضيّق عليه على اختلاف القولين.

وإن أخذناه على ظاهره، فالجواب عن هذا: أن شدّة الخوف اصطلمته، وأذهلته، حتى خرج عن حدّ التكليف، فنفعه خوفه، ونَجّاه مع التوحيد، ولم يضرّه يأسه؛ لأنه حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف، وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة أخرجته عن حيّز المكلّفين، فالخوف الحاصل له كفّر عنه سيئته التي هي اليأس من رحمة الله، بل كفّر عنه سيئآته التي كان يرتكبها طول عمره، وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من وجه، ومعصية من وجه، فربما غلبت الطاعة، فكفّرت المعصية، فأحبطت ثواب الطاعة، وفي هذا المحلّ غلبت المعصية.

وعن الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة، فأحدثت له أحوالاً صالحة، يحصل له إثم السماع المحرّم، وثواب الأعمال الصالحة، فإن غلب الثواب ربح، وإن غلب الإثم خسر، وإن استويا تكافأ. هذا معناه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره وليّ الدين من كلام الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، غير صحيح، فإن السماع المحرّم لا تحصل منه أحوال صالحة، وإن تخيّل صاحبه ذلك، وادّعاه، فإن الأحوال الصالحة، إنما تحصل بطاعة الله تعالى، وأما المحرّمات، فلا يحصل بها إلا الأحوال الشيطانية، فتنبّه. واللّه تعالى أعلم.

قال: وروى الإمام أحمد كله في «مسنده»، وغيرُهُ بإسناد جيّد، عن ابن عمر على أن رسول الله على قال لرجل: «فعلت كذا وكذا؟»، قال: لا، والذي لا إله إلا هو، يا رسول الله، ما فعلت، فقال: «بلى، ولكن غُفر لك

بالإخلاص». وروي هذا المعنى أيضاً من حديث ابن عباس، وأنس، وابن الزبير رابع الله كلام ولي الدين كَالله .

قال الجامع عفا الله عنه: لعله على أراد بالإخلاص التوحيد، فإن الرجل موحد، والموحد يُغفر له؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ [النساء: ٤٨]، ولعله على أوحي إليه أن الرجل ممن شاء الله مغفرته، فأخبر بذلك، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

(قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ذَلِكَ لِثَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ، وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (١٠٥)
 على الصحيح، وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦.
 والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

<sup>(</sup>١) هذا أُولى من قوله في «التقريب»: من الثانية؛ لما لا يخفى على طالع ترجمته، فتنبّه.

#### شرح الحديث:

(قَالَ) معمر بن راشد: (قَالَ لِيَ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم: (أَلا) أداة تحضيض (أُحَدِّثُكُ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ؟ قَالَ الزَّهْرِيُّ) مبيّناً الحديث الأول: (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَالْحَافظ (عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ) في الرواية الآتية: «سمعت رسول الله عَلَيْه»، وقد ذكر الحافظ أبو عمر: أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث، ووقفه القعنبيّ، ومصعب الزبيريّ، على أبي هريرة. قال وليّ الدين: والمراد: وَقْف لفظه، وأما حكمه فهو الرفع؛ لأنه لا يقال مثله، من قِبَل الرأي، فهو مرفوع على كلّ حال. انتهى.

(قَالَ: «أَسْرَفَ رَجُلَ عَلَى نَفْسِهِ) وفي حديث حذيفة وَلَيْهُ: «كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظنّ بعمله»، وفي حديث أبي مسعود: أن هذا الرجل كان نبّاشاً. وفي رواية للطبراني: بينما حذيفة، وأبو مسعود جالسين، فقال أحدهما: سمعت رسول الله على يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل، كان ينبش القبور». وفي الرواية الماضية: «لم يعمل حسنة قط». ولأحمد، من حديث ابن مسعود: «أنه لم يعمل شيئاً قط إلا التوحيد».

وظاهر قوله: «أنه لم يعمل حسنة قط»، أنه لم يكن موحداً؛ لأن التوحيد أعظم الخير، لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده، وكيف يخشى الله من لا يعرفه؟ بل يدل على علمه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ الآية [فاطر: ٢٨]، وقد رَفعت رواية أحمد المذكورة هذا الإشكال، حيث استثنت من الخير التوحيد.

(فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ) بكسر الميم، وضمّها، من مات يَمَاتُ، كخاف يخاف، ومات يموت، كقال يقول، وفي حديث أبي سعيد رهيه عند البخاريّ: «أن رجلاً كان قبلكم رَغَسَه الله مالاً، فقال لبنيه لمّا حُضِر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيراً قط، فإذا أنا متّ...». وله من حديث حذيفة وهيه: «أن رجلاً حضره الموت، لمّا أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا متّ، فاجمعوا لي حطباً كثيراً، ثم أورُوا ناراً، حتى إذا أكلت لحمي، وخلصت إلى عظمي، فخذوها،

فاطحنوها، فذرّوني في اليمّ، في يوم حارّ...». (فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي) بفتح الحاء المهملة، أمْر من سحق يسحق، كمنع يمنع، قيل: روي: «اسحكوني»، واسهكوني»، والكل بمعنى واحد، وهو الدّقّ والطحن.

(ثُمَّ اذْرُونِي) بالذال المعجمة، ويجوز في همزه الوصل والقطع، يقال: ذرتُهُ الريحُ، وأذرتُهُ، تذرُوه، وتذريه: إذا أطارته، ومنه تذرية الطعام. كذا ذكر في «المشارق»، و«النهاية»: ذريت، وأذريت، بمعنى. وقال في «الصحاح»: ذريته: طيّرته، وأذهبته، وذَرَت الريحُ الترابَ، وغيره تذروه ذَرُواً، وذَرْياً؛ أي: سَفَتْهُ، ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطة، ثم قال: وأذريت الشيء: إذا ألقيته كإلقائك الحَبّ للزرع، وطعنَهُ، فأذراه عن ظهر دابّته؛ أي: ألقاه. انتهى. وذكر في «المحكم» نحوه، وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثيّ، والرباعيّ، وأن ما يُلقَى في غير محلّ معيّن، يُستعمل فيه الثلاثيّ، كما في هذا الحديث، وما يُلقَى في محلّ معيّن يُستعمل فيه الرباعيّ. قاله الحافظ وليّ الدين كَاللهُ(١).

(فِي الرَّيحِ فِي الْبَحْرِ) الجارِّ الأول متعلّق بالفعل قبله، والثاني متعلق بحال مقدِّر من «الريح»؛ أي: حال كون ذلك الريح كائناً في البحر، وإنما لم يتعلّق بما تعلّق به ما قبله؛ لئلا يتعلق حرفا جرّ بلفظ ومعنى واحد بفعل واحد، وهو ممنوع، كما هو معروف في محله.

وفي حديث أبي سعيد: «في يوم عاصف»؛ أي: عاصف ريحه. وفي رواية: «في ريح عاصف»، وإنما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزاؤه، بحيث لا يكون هناك سبيل إلى جَمْعها في ظنّه، كما بَيَّنَ ذلك بقوله: (فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىً رَبِّي) «قدر» من باب نصر، وضرب، وفرح، يقال: قدرتُ على الشيء: إذا قويت عليه، وتمكنتَ منه، والاسم: القدرة.

قال السنديّ تَكَلَّلُهُ ما معناه: يَحْتَمِل أنه رأى أن جَمْعه يكون مستحيلاً، والقدرة لا تتعلّق بالمستحيل، فلذلك قال: «فوالله لئن قَدَر الله»، فلا يلزم أنه نفى القدرة، فصار بذلك كافراً، فكيف يُغفر له؟، وذلك أنه ما نفى القدرة على

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٣/٢٦٧.

ممكن، وإنما فرض غيرَ المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة، والكفر هو الأول، لا الثاني.

ويَحْتَمِل أن شدّة الخوف طيّرت عقله، فما التفت إلى ما يقول، وما يفعل، وأنه هل ينفعه، أم لا؟، كما هو المشاهَد في الواقع في مهلكة، فإنه قد يتمسّك بأدنى شيء؛ لاحتمال أنه لعله ينفعه، فهو فيما قال، وفعل في حكم المجنون. وأجاب بعضهم بأن هذا رجل لم تبلغه الدعوة، وهذا بعيد، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفّى في المسألة الخامسة، فارجع إليه تزدد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

(لَيُعَذَّبُنِي) جواب القسم، والفعل مبنيّ على الفتح لاتصال نون التوكيد به، (عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَداً، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ)؛ أي: جميع ما أوصاهم به، (فَقَالَ) الله تعالى (لِلأَرْضِ: أَدِّي) فعل أمر للمؤنّثة من التأدية، وهي الأرض، (مَا أَخَذْتِ) وفي الرواية الآتية: "فقَالَ الله ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْءً! أَدِّ مَا أَخَذْتَ منه»؛ أي: من أجزاء هذا الميت، وفي رواية البخاريّ: "فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت...». (فَإِذَا هُو قَائِمٌ) "إذا» هنا هي الفُجائيّة؛ أي: ففاجأ قيامه، وفيه سرعة اجتماع أجزائه، وفي حديث سلمان ﷺ عند أبي عوانة في "صحيحه": "فقال الله له: كن، فكان كأسرع من طرفة العين».

قال في «الفتح»: وهذا جميعه \_ كما قال ابن عقيل \_: إخبار عما سيقع له يوم القيامة، وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه، فإن ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه الله»؛ لأن التحريق، والتفريق، إنما وقع على الجسد، وهو الذي يُجمع، ويعاد عند البعث. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن عقيل من أنه إخبار عما سيقع. . . إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث

<sup>(</sup>١) "حاشية السنديّ على النسائيّ ٣/١١٣.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۰۱۷ \_ ۲۰۰۷ رقم (۳٤٧۸).

يأباه، وهذا الذي نفاه من الوقوع قبل ذلك ليس ببعيد، ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ ﴿ إِبَرَاهِيم: ٢٠]. فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(فَقَالَ) الله عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) «ما» الأولى استفهاميّة، والثانية موصولة؛ أي: أيُّ حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) «ما» الأولى استفهاميّة، والثانية موصولة؛ أي: أيُّ شيء حملك على هذا الذي صنعته من هذه الوصيّة الجائرة؟ (فَقَالَ) الرجل: (خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، أَوْ قَالَ: مَخَافَتُك) برفع «خشيتك»، أو «مخافتك» على الفاعليّة لفعل مقدّر، يدلّ عليه السؤال، كما أشار إلى ذلك ابن مالك كَلَيْهُ في «خلاصته»، حيث قال:

وَيَـرْفَـعُ الْـفَـاعِـلَ فِـعْـلٌ أُضْـمِـرَا كَمِثْلِ «زَيْدٌ» فِي جَوَابِ «مَنْ قَرَا؟» أي: «حملني على ذلك خشيتك»، أو «مخافتك» (فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ»)؛ أي:

بسبب خشيته، وفي حديث أبي سعيد ﷺ: «فتلقّاه برحمته».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

ثم ذكر المصنف كلله الحديث الثاني من الحديثين العجيبين اللذين حدّثه بهما حميد بن عبد الرحمٰن، فقال بالسند الماضي، وليس معلّقاً، ولذا لم أرقم له ترقيماً جديداً، فما فعله بعض الشرّاح، وكذا الذين رقموا الكتاب من الترقيم الجديد غير صحيح، فتنبّه.

(قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ، وَلَا يَنْأَسَ رَجُلٌ).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ولله هذا من أفراد المصنف كلله وهو متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدّم في «كتاب قتل الحيّات» «باب تحريم قتل الهرّة» برقم [٤/ ٥٨٤١] (٢٢٤٣)، وفي «كتاب البرّ والصلة» «باب تحريم تعذيب الهرّة إلخ» برقم [٢٦٥٦/٣٧] (٢٦١٩)، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد علماً جمّاً، والله تعالى وليّ التوفيق. وقوله: (دَخَلَتِ امْرَأَةُ النّار) لا يُعرف اسمها، فقيل: حِمْيريّة، وقيل:

إسرائيلية، ولا تعارض؛ لأن طائفة من حِمْيَر تهوّدت، فنُسبت إلى دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى.

وقوله: (فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسببها.

وقوله: (مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، وضمها، حكاهن في «المشارق»، والفتح أشهر، ورُوي بالحاء المهملة، والصواب المعجمة، وهي هوام الأرض، وحشراتها، كما وقع في الرواية الأخرى، وقيل: المراد به: نبات الأرض، وهو ضعيف، أو غلط، قاله النوويّ(١).

وقوله: (حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً) بفتح الهاء، وضمّها؛ أي: ضَعفاً، قال المجد تَثَلَثُه: الهُزالُ بالضم: نقيضُ السِّمَن، وهُزِلَ، كَعُنِيَ هُزالاً، وهَزَلَ، كَنْصَرَ هَزْلاً، ويُضَمُّ، وهَزَلْتُه أهْزِلُه، وهَزَّلْتُه، وأهْزَلُوا: هُزِلَتْ أمْوالهُم، كَهَزَلُوا، كَضَرَبوا، وحَبَسوا أمْوالَهُم عن شِدَّة، وضِيقٍ. انتهى (٢).

وقوله: (قَالَ الزُّهْرِيُّ: ذَلِكُ) إشارة إلى سبب ذكره الحديثين: حديث صاحب الوصيّة، وحديث صاحبة الهرّة، فذكرتُ الحديث الثاني (لِئَلاَ يَتَّكِلَ رَجُلٌ) من أهل الطاعة على طاعته، فيستخفّ بالمعاصي، ويسترسل فيها؛ اتّكالاً على الطاعة، فإن هذه المرأة الظاهر أنه كانت مطيعة، وإنما دخلت النار بسبب ظُلمها الهرة فقط، فإذا سمع القصّة تَرَك الاتكال على طاعته، وانكفّ عن الاسترسال في المعاصي؛ خوفاً من المؤاخذة، كما وقع لهذه المرأة.

(وَلَا يَيْأُسَ رَجُلٌ)؛ أي: وذكرتُ الحديث الأول؛ لئلا يقع رجل من أهل المعاصي في القنوط بسبب كثرة معاصيه، فإذا سمع هذا الحديث انشرح صدره لرجاء رحمة ربه، فأناب، وتاب، فقبل الله تعالى توبته، كما قبل توبة الرجل، والله تعالى أعلم.

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «لئلا يتكل إلخ»؛ يعني: أن قصّة تعذيب المرأة بسبب الهرّة توجب الحذر من الذنوب، فإن الذنب اليسير ربّما يكفي لتعذيب الإنسان في الآخرة، فهذه القصّة تنفي الاتّكال على الرجاء، والغفلة عن الخوف.

وأما قصة الرجل الذي أوصى بتحريقه، فإنها تنفي اليأس والقنوط من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷۳/۱٦.

رحمة الله تعالى، فليكن الإنسان دائراً بين الخوف والرجاء، ولذلك أتبع الإمام الزهري كَلِيْنَهُ حديث الرجل بحديث الهرّة؛ ليستوي الطرفان. انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) بن رُشيد البغداديّ الأحول الْخُتَّليّ - بضم الخاء المعجمة، وتشديد المثناة - [١١].

كان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن قانع: ثقة. وقال صالح بن محمد الأسدي: أبو الربيع الأحول ثقة، كان ببغداد. مات سنة (٢٣١). انفرد به مسلم.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَولانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [٩] (ت١٩٤)
 (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم [١١٧٤].

٣ ـ (الزُّبَيْدِيُّ) مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت٦ أو٧ أو١٤٩) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم [١١٧٤].

والباقون ذُكروا قبله.

 <sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٦/ ١٩ \_ ٢٠.

<sup>(</sup>۲) قال الجامع عفا الله عنه: كون صاحب الترجمة هنا هو الْخُتليّ هو الصواب، وعليه أصحاب برامج الحديث، وقد أخطأ الشارح الهرريّ، فكتب ترجمة سليمان العتكيّ الزهرانيّ، راجع «شرحه» ۲۱۷/۲۰، وقد كنت أنا أيضاً أخطات فيما مضى في «كتاب الطبّ» [۵۷۱۳/۱] (۲۱۹۷)، لكني تراجعت تبعاً للحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال» ۱۱/۲۱۶ ـ ۶۱۵ حيث بيّن أنه الختلق، وأخرج الحديث من روايته، فليُتنبّه.

[تنبيه]: رواية الزبيديّ عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ كَالله في «المجتبى»، فقال:

الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة، قال: الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة، قال الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد على نفسه، حتى حضرته الوفاة، قال الأهله: إذا أنا متّ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً، لا يعذبه أحداً من خلقه، قال: ففعل أهله ذلك، قال الله عليّ لكل شيء أخذ منه شيئاً: أدِّ ما أخذت، فإذا هو قائم، قال الله على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّلَ الكتاب قال:

[٩٩٩] (٢٧٥٧) \_ (حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ ﴿أَنَّ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مِتُ، فَوَلَداً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِينَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مِتُ، فَأَحْرِقُونِي وَ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَهُ قَالَ \_: ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَإِنِّ اللهُ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِينَاقاً، أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللهُ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِينَاقاً، فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، فَمَا تَلَاقَاهُ غَيْرُهَا»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قريباً.

٢ ـ (عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ) الأزديّ الْعَوْذيّ، أبو نَهّار البصريّ، ثقةٌ [٤] قديم الموت، مات سنة ثلاث وثمانين (خ م س) تقدم في «البيوع» ٣٩/ ٤٠٧٦.
 ٣ ـ (أَبُو سعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان ﷺ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>١) ﴿سنن النسائق (المجتبى)) ١١٢/٤.

والباقون ذُكروا بابين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيّ؛ أنه (سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ) الأزديّ البصريّ، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) وَهُمْ، حال كونه (يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ ﴿أَنَّ رَجُلاً) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. (فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة، بني إسرائيل، أو غيرهم، (رَاشَهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً) قال النوويّ كَاللهُ: هذه اللفظة رويت بوجهين في «صحيح مسلم»: أحدهما: «راشه» بألف ساكنة غير مهموزة، وبشين معجمة، والثاني: رأسه بهمزة، وسين مهملة، قال القاضي: والأول هو الصواب، وهو رواية الجمهور، ومعناه: أعطاه الله مالاً وولداً، قال: ولا وجه للمهملة هنا، وكذا الغيرة، ولا وجه للمهملة هنا، وكذا الغيرة، ولا وجه له هنا. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «راشه الله مالاً» كذا الرواية الصحيحة، ومعناه: أكسبه الله مالاً. قال ابن الأعرابيّ: الرّياش: المال، وقال القتبيّ: أصله من الرّيش، كأنّ الْمُعْدِمَ لا نهوض له مثل المقصوص من الطير. وعند الفاسيّ: «رأسه» بألف مهموزة، وسين مهملة، وهو تصحيف، ولا وجه له. وفي رواية: «رغسه الله مالاً وولداً» بغين معجمة، وسين مهملة؛ أي: أعطاه الله تعالى من ذلك كثيراً. قال أبو عبيد: يقال: رغسه الله يَرْغَسه رغساً (٢): إذا كان ماله نامياً كثيراً، وكذلك هو في الحَسَب. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۳۷.

<sup>(</sup>٢) من باب منع، ويقال: أرغسه بالهمزة، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٧/ ٧٧ \_ ٨٧.

(فَقَالَ لِوَلَدِهِ) بفتحتين، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّ، فسكون، وهو لغة فيه: قال الفيّوميّ كَلَّلُهُ: الوَلَدُ بفتحتين: كلُّ ما وَلَده شيء، ويُطلق على الذكر، والأنثى، والمثنى، والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مذكّر، وجَمْعه: أَوْلَادٌ، والوُلْدُ وزان قُفْل لغة فيه، وقيس تجعل المضموم جَمْع المفتوح، مثل أُسْدٍ، جمع أَسَدٍ. انتهى (١).

(لَتَفْعَلُنَّ) باللام الموطّئة للقسم؛ أي: والله لتفعلنّ، وهو فعل مضارع مسند لضمير الجماعة، مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة، وأصله لتفعلوننّ، حُذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال، وواو الجماعة لالتقاء الساكنين، فصار لتَفْعَلُنّ. (مَا) موصولة؛ أي: الشيء الذي (آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِينَنَّ) بنون التوكيد الثقيلة أيضاً، من التولية؛ أي: لأعطينّ (مِيرَاثِي)؛ أي: ما يورث مني من المال، (فَيْرَكُمْ) ممن لا يرثني، قال القرطبيّ كَالله: وفيه ما يدلّ على أنه كان من شرائع من قبلنا أن للرجل أن يُورِّث ماله من يشاء من الناس، فنسخ ذلك شرعنا.

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتَمل أن يكون قاله تهديداً لهم، لا ليفعله، والله تعالى أعلم.

والمعنى: اختاروا أحد الأمرين: إما أن تفعلوا ما آمركم به، أو يحصُل مني إعطاء ميراثكم مني غيركم، ثم بيّن لهم ما يفعلونه بقوله: (إِذَا أَنَا مُتُ) بضمّ الميم، من مات يموت، كقال يقول، وبكسرها، كخاف يخاف، (فَأَحْرِقُونِي) بهمزة القطع، من الإحراق، قال شعبة: (وَأَكْثَرُ) بالثاء المثلّثة (عِلْمِي)؛ أي: أكبر ظنّي (أنَّهُ)؛ أي: قتادة (قَالَ: ثُمَّ اسْحَقُونِي)؛ أي: دُقّوني، واطحنوني، وهو بفتح الحاء المهملة، أمْر من سَحَق يَسْحَق، كمنع يمنع، قيل: روي «اسحكُوني»، و«اسهكوني»، والكل بمعنى واحد، وهو الدّق والطحن.

وقال في «العمدة»: قوله: «فاسحقوني» من السحق، وهو دَقّ الشيء ناعماً، أو قال: «فاسهكوني»، شكّ من الراوي، من السهك، قالوا: السحق والسهك بمعنى واحد، وقيل: السهك دونه، وهو أن يُفَتّ الشيء، أو يدقّ

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٢٧١.

قِطَعاً صغاراً. انتهى (١).

وقال القاضي عياض في «المشارق»: قوله في حديث المحرق: «اسحكوني، أو قال: اسحقوني» كذا في بعض الروايات، وفي رواية عن أبي ذرّ: «أو قال: اسهكوني»، وفي باب آخر: «اسكهوني» بتقديم الكاف. انتهى (۲).

(وَاذْرُونِي) يصحّ أن يُقرأ موصول الألف، من ذَرأت الشيء: فرّقته، ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه، فتُقطع الهمزة، من قولهم: أذرت العين دمعَها، وأذريتُ الرجلَ عن فرسه؛ أي: رميته، وقال ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة، قاله في «العمدة»(٣).

(فِي الرِّيحِ) متعلّق بما قبله، ثم ذكر لهم سبب أمْره بذلك بما ذكره بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنِّي)؛ أي: لأني (لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً) قال القرطبيّ كَاللهِ: بالهاء، رواية الشيوخ، وعند ابن ماهان: «لم يبتئر»، بالهمزة، وكلاهما بمعنى واحد، والهمزة تُبدل من الهاء، وكذلك ابتار، وامتار، بالباء، والميم، فإنَّها تُبدل منها. وقد فسرها قتادة، فقال: لم يَدّخر، وهو تفسير صحيح، ويشهد له المعنى، والمساق. انتهى (٤).

وقال النووي كَالله: هكذا هو في بعض النسخ، ولبعض الرواة: «أبتئر» بهمزة بعد التاء، وفي أكثرها: «لم أبتهر» بالهاء، وكلاهما صحيح، والهاء مُبدلة من الهمزة، ومعناهما: لم أُقَدِّم خيراً، ولم أَدِّخره، وقد فسَّرها به قتادة في كلامه الآتي، وفي رواية: «لم يبتئر» هكذا هو في جميع النسخ، وفي رواية: «ما امتأر» بالميم، مهموزٌ أيضاً، والميم مبدلة من الباء الموحّدة. انتهى (٥).

(وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي) قال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: وجدنا الروايات، والنُسخ تختلف في ضَبْط هذه الكلمات، وحاصله يرجع إلى تقييدين:

أحدهما: تشديد «إنّ» مكسورة، ونَصْب الاسم المعظّم بها، و«يَقْدِرُ»

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲/ ۷٤.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>۵) «شرح النوويّ» ۲۷/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۲۰۸/۲.

<sup>(3) «</sup>المفهم» V/ VV.

مرفوعاً فعل مضارع، وهو خبر «إنّ»، و«على أن يعذبني» متعلّق به، وهذا خبر محقّق عن الرجل، أخبر به عن نفسه أن الله يَقْدِر على تعذيبه، وهي رواية مصححة لقول من قال: لم يكن جاهلاً، ولا شاكّاً، وإنما كان خائفاً.

وثانيهما: تخفيف «إِنْ» المكسورة، ورَفْع اسم الله تعالى بعدها، وجَزْم «يَقْدِرْ» بها، و«عليّ» مشددة الياء، و«يُعَذَّبْني» مجزوم على جواب الشرط، وهذه الرواية مصححة لقول من قال: إن الرجل كان شاكّاً على ما ذكرناه، والأول أشبه ما اخترناه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقال النووي كَالله: قوله: «وَإِنَّ الله يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبنِي» هكذا هو في معظم النَّسخ ببلادنا، ونقل القاضي عياض اتفاق الرواة، والنسخ عليه، هكذا بتكرير «إن»، وسقطت لفظة «إن» الثانية في بعض النسخ المعتمدة، فعلى هذا تكون «إن» الأولى شرطية، وتقديره: إن قدر الله عليَّ عَذَبَنِي، وهو موافق للرواية السابقة، وأما على رواية الجمهور، وهي إثبات «إن» الثانية مع الأولى، فاختُلف في تقديره، فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق، قال: فإن أُخذ على ظاهره، ونُصِب اسم الله، وجُعِل «يَقدِر» في موضع خبر «إنّ» استقام اللفظ، وصح المعنى، لكنه يصير مخالفاً لِمَا سبق من كلامه الذي ظاهره الشكّ في القدرة، قال: وقال بعضهم: صوابه حذف «إن» الثانية، وتخفيف الأولى، ورَفْع المقدرة، قال: وقال بعضهم: صوابه حذف «إن» الثانية، وتخفيف الأولى، ورَفْع السم الله تعالى، قال: وكذا ضبطناه عن بعضهم، هذا كلام القاضي.

وقيل: هو على ظاهره بإثبات (إن) في الموضعين، والأولى مشددة، ومعناه: إن الله قادر على أن يعذبني، ويكون هذا على قول من تأوَّل الرواية الأُولى على أنه أراد بقَدَر: ضيّق، أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة، ويجوز أن يكون على ظاهره، كما ذكر هذا القائل، لكن يكون معنى قوله هنا: إن الله قادر على أن يعذبني، إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني، وذريتموني في البرّ والبحر، فلا يقدر عليّ، ويكون جوابه كما سبق، وبهذا تجتمع الروايات، والله أعلم. انتهى (٢).

(قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي) قال النووي تَظَلُّهُ: هكذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۷۸ \_ ۷۹.

هو في جميع نُسخ "صحيح مسلم": "وربي" على القسم، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلم، قال: وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم؛ لتصحيح خبره، وفي "صحيح البخاريّ": "فأخذ منهم ميثاقاً، وربي ففعلوا ذلك به"، قال بعضهم: وهو الصواب، قال القاضي: بل هما متقاربان في المعنى والقسم، قال: ووجدته في بعض نُسخ "صحيح مسلم" من غير رواية لأحد من شيوخنا، إلا للتميميّ من طريق ابن الحدّاء: "ففعلوا ذلك، وذري" قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يَذرُوه، ولعل الذال سقطت لبعض النساخ، وتابعه الباقون، هذا كلام القاضي، قال النوويّ: والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى، ظاهرات، فلا وجه لتغليط شيء منها، والله أعلم. انتهى (۱).

(فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ عَيْرُهَا)؛ أي: ما تداركه، والتاء فيه زائدة، قاله النوويّ، وضمير «غيرها» للرحمة؛ أي: لم يصادفه عند قوله: «مخافتك» إلا الرحمة والمغفرة، ويبيّن هذا رواية البخاريّ للحديث بلفظ: «فتلقّاه برحمته»، وفي رواية: «فتلقاه رحمته»، قال في «الفتح»: قوله: «فتلقاه رحمته» في رواية الكشميهني «فتلافاه»، قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف فواضح، لكن المشهور تعديته بالباء، وقد جاء هنا بغير تعدية، وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية، ويُحتّمِل أن يكون ذَكر الرحمة، وهي على هذا بالرفع، قال: وأما تلافاه بالفاء فلا أعرف له وجهاً، إلا أن يكون أصله فتلففه؛ أي: غشاه، فلما اجتمعت ثلاث فاءات أُبدلت الأخيرة ألفاً، مثل دسّاها.

قال الحافظ: كذا قال، ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر أنه من الثلاثي، والقول فيه كالقول في التلقي، وقد وقع في حديث سلمان: «مما تلافاه عندها أن غَفَر له». انتهى (٢).

وقال القرطبي كالله: وفي الحديث أن المسرف على نفسه لا ييأس من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/ ۷٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ١٣٨ \_ ١٣٩، «كتاب الأنبياء» رقم (٣٤٧٨).

رحمة الله تعالى، ومغفرته (١١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤/ ٢٥٥٦ و ٢٩٦٠] (٢٧٥٧)، و(البخاريّ) في «أحاديث الأنبياء» (٣٤٧٨) و«الرقاق» (٦٤٨١) و«التوحيد» (٧٥٠٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٤٧ و ١٥٠)، و(أبن حبّان) في «صحيحه» (٦٤٩ و ٢٥٠)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٦/ ٢٣٢)، و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (٥٥٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٢٨٤ و٨/ ٤٦٩)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٢/ ٢٦١)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

المَعْدَمُ اللهُ الْمُعْدَمُ اللهُ الْمُعْدَمُ اللهُ الْمُعْدَمُ اللهُ الْمُعْدَمُ اللهُ الْمُعْدَمُ اللهُ اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ) هو: يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٨٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

<sup>(</sup>١) «المفهم» ٧٩/٧.

٢ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ الحافظ تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب ـ بمعجمة، ثم تحتانية ـ أبو عليّ البغداديّ،
 قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [٩] (ت٩ أو٢١٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢١.

٤ ـ (شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى نحوة، بطن من الأزد، لا إلى علم النحو [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٥ ـ (ابْنُ الْمُثَنَى) هو: محمد بن المثنى، أبو موسى الْعَنزي المعروف بالزّمِن، تقدّم قريباً.

٦ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٢٧) وله أربع وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٣.

٧ ـ (أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت٥ أو١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً) ضمير التثنية لشيبان، وأبي عوانة.

وقوله: (ذَكَرُوا جَمِيعاً... إلخ) ضمير الجماعة للثلاثة، وهم: سليمان التيمي، وشيبان النحوي، وأبو عوانة.

وقوله: (بِإِسْنَادِ شُعْبَةً)؛ أي: عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري ﷺ. وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِ)؛ أي: نحو حديث شعبة.

وقوله: (رَغَسَهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً) هو بِالغين المعجمة المخففة، والسين المهملة؛ أي: أعطاه مالاً، وبارك له فيه، قاله النوويّ.

وقال في «الفتح»: قوله: «رغسه الله» بفتح الراء، والغين المعجمة، بعدها سين مهملة؛ أي: كَثّر ماله، وقيل: رَغْسُ كلِّ شيء أصله، فكأنه قال: جعل له أصلاً من مال، قال: ووقع في مسلم: «رأسه الله» بهمز بدل الغين المعجمة، قال ابن التين: وهو غلط، فإن صح \_ أي: من جهة الرواية \_ فكأنه كان فيه رأشه \_ يعني: بألف ساكنة، بغير همز، وبشين معجمة \_ والريش والرياش: المال. انتهى.

ويَحْتَمِل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسه»: جعله رأساً، ويكون بتشديد الهمزة، وقوله: «مالاً»؛ أي: بسبب المال. انتهى (١١).

وقوله: (فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرُوْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً) قال في «الفتح»: كذا وقع هنا «يبتئر» بفتح أوله، وسكون الموحدة، وفتح المثناة، بعدها تحتانية مهموزة، ثم راء مهملة، وتفسير قتادة صحيح، وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة، والخبيئة، قال أهل اللغة: بأرت الشيء، وابتأرته أبأره، وأبتئره: إذا خبأته، ووقع في رواية ابن السكن: «لم يأبتر» بتقديم الهمزة على الموحدة، حكاه عياض، وهما صحيحان بمعنى، والأول أشهر، ومعناه: لم يُقَدِّم خيراً، كما جاء مفسراً في الحديث، يقال: بأرتُ الشيء، وابتأرته، واثبترته: إذا ادخرته، ومنه قيل للحفرة: البئر، ووقع في «التوحيد»، وفي رواية أبي زيد المروزيّ فيما اقتصر عليه عياض، وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذرّ: «لم يبتئر، أو لم يبتئز» بالشك في الزاي، أو الراء، وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة، والزاي، قال: وكلاهما غير صحيح، وفي بعض الروايات في غير البخاريّ: «ينتهز» بالهاء بدل الهمزة، وبالزاي، و«يمتئر» بالميم بدل الموحدة، وبالراء أيضاً، بالهاء بدل الهمزة، وبالزاي، و«يمتئر» بالميم بدل الموحدة، وبالراء أيضاً، قال: وكلاهما صحيح أيضاً، كالأولين. انتهى (٢).

وقوله: (قَالَ: فَسَّرَهَا قَتَادَةُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير سليمان التيميّ.

وقوله: (مَا ابْتَأَرَ، وكذا مَا امْتَأَرَ) بِالْمِيمِ معناهما واحد، كما سبق آنفاً؛ أي: ما ادّخر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: أما رواية سليمان التيميّ عن قتادة فساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٦١١٦) \_ حدّثنا موسى، حدّثنا معتمر، سمعت أبي، حدّثنا قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري و النبي النبي الله ذكر رجلاً فيمن كان سلف، أو قبلكم، آتاه الله مالاً وولداً؛ يعني: أعطاه، قال: فلما حُضِر، قال لبنيه: أيُّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيراً \_ فسَّرها قتادة: لم يدخر \_ وإن يَقْدَم على الله يعذبه، فانظروا،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳٦/۸.

فإذا مت، فأحرقوني، حتى إذا صِرْت فَحْماً، فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، أو تال ناسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف، فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، فقال الله: كن، فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فَرَق منك، فما تلافاه أن كَلَلهُ، فحدّثت أبا عثمان (۱)، فقال: سمعت سلمان، غير أنه زاد: «فاذروني في البحر»، أو كما حدث.

وقال معاذ: حدّثنا شعبة، عن قتادة، سمعت عقبة، سمعت أبا سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ. انتهى (٢).

وأما رواية شيبان النحوي عن قتادة، فساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله على الله وإن رجلاً ممن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله من الناس، رَغَسه الله مالاً وولداً، فلما حضره الموت، ودعا بنيه، فقال: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه والله ما ابتأر عند الله خيراً قط، فإذا مات فاحرقوه، حتى إذا كان فَحْماً، فاسحقوه، ثم اذروه في يوم؛ يعني: ريحاً عاصفاً، قال: وقال نبيّ الله على أخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا وربي، لمّا مات أحرقوه، حتى إذا كان فحماً سحقوه، ثم أذروه في يوم عاصف، قال ربه: كن، فإذا هو رجل قائم، قال له ربه: ما حملك على الذي عنصعت؟ قال: رب خِفت عذابك، قال: فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه غيرها، أن غفر الله له»، قال الحسن مرّةً: «ما تلاقاه غيرها، أن غفر الله له»، قال قائم، فأنجاه الله من مخافته. انتهى ").

وأما رواية أبي عوانة عن قتادة، فساقها البخاريّ كَظَّلَهُ في «صحيحه»، فقال:

<sup>(</sup>١) القائل: «فحدثت» هو سليمان التيميّ، و«أبو عثمان» هو: النهديّ، و«سلمان» هو الفارسيّ الصحابيّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣/ ٦٩.

ر (٣٢٩١) ـ حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد على عن النبي الله الله عن أبي سعيد على النبي الله عن أبي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيراً قط، فإذا متّ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه الله على فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته». انتهى (١).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٥) \_ (بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبِ، وَالتَّوْبَةُ) الذُّنُوبُ، وَالتَّوْبَةُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّلَ الكتاب قال:

سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَلْ، قَالَ: "أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللَّنْب، وَيَأْخُذُ بِاللَّنْب، ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَب، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ رَبِّ اغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ وَتَعَالَى: أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ وَتَعَالَى: أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَاعْمَلْ مَا شِئْت، وَلَا لَكْبي ذَنْبً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا، يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَاعْمَلْ مَا شِئْت، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَالْمَالِيَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالْمَالِيَةِ، أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالْسَالِيَةِ، أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالْسَالِيَةِ، أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالنَّالِيَةِ، أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالْسَالِيَةِ، أَو الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْت، وَالْسَالِيْةِ وَالْسَالِيَةِ وَالْسَالِيَةِ وَلَا الْتَعْلِي وَالْسَالِيْقِ وَالْسَالِيَةِ وَلَا الْفَيْلِ وَلَالْسَالِيْقِ وَلُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْ الْسَالِيْقِ وَلَا الْفَالِيْقِ وَلَا الْفَيْلِ وَلَى السَّالِيْقِ وَلَا الْفَالِيْقِ وَلَا الْفَالِيْقِ وَلَالْ فَيْ الْسَالِيْقِ وَلَا الْفَالِي وَلَالْ فَيْ الْسَالِيْقِ وَلَى السَّلْ وَلَا الْفَالِيْلُ وَلَا الْفَالِيْلُولُ وَلَا الْفَالِ فَيْ الْسَالِيْلِ وَلَا اللْفَالِيْلُ وَلَا الْفَالِي فَلْ الْفَالِي اللْفَالِيْلُ وَلَا اللْفَالِي الْفَالِي الْسَلْمُ اللْفُولُ الْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِي اللْفَالِيْلِي الْفَالِي ا

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهُ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ، بهَذَا الإسْنادِ).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٢٨٢.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ - بفتح النون، وسكون الراء، وبالمهملة - ثقةٌ (١)، من كبار [١٠] (ت7 أو٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٢١/٢٧.

٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٣ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ،
 ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٢) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/٣٠.

٤ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً) واسمه عمرو بن محصن، وقيل: غيره، الأنصاريّ النجاريّ، ثقةٌ، يقال: وُلد في عهد النبيّ ﷺ، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة [٢] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٤٩٢/٤٧.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ اللهُ الله الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسحاق، والباقيان بصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة وللهاه، وقد سبق القول فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ التابعيّ المشهور، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) قال في «الفتح»: تابعيّ جليل من أهل المدينة، له في البخاريّ عن أبي هريرة عشرة أحاديث، غير هذا الحديث، واسم أبيه كنيته، وهو أنصاريّ صحابيّ، ويقال: إن لعبد الرحمٰن رؤيةً، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة، ولهم عبد الرحمٰن بن أبي عمرة آخر، أدركه مالك، وقال ابن عبد البرّ: هو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي عمرة، نُسب لجدّه،

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به، كما يظهر من «تهذيب التهذيب».

قال الحافظ: فعلى هذا هو ابن أخى الراوي عنه. انتهى (١).

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ الله وأخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب التوحيد» من «صحيحه»، فقال: «حدّثنا أحمد بن إسحاق، حدّثنا عمرو بن عاصم، حدّثنا همّام، حدّثنا إسحاق بن عبد الله، سمعت عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، قال: سمعت أبا هريرة، قال: سمعت النبي عنى فصرّح بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره. (عَنِ النّبِي عَنْ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبّهِ عَنْ) هذا هو المسمّى بالحديث القدسيّ. (قَالَ) عَنْ («أَذْنَبَ عَبْدُ)؛ أي: من هذه الأمة أو من عيرهم، (ذَنْباً) وفي رواية البخاريّ: إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال ـ: أذنب ذنباً»، قال الحافظ: كذا تكرر هذا الشكّ في هذا الحديث من هذا الوجه، ولم يقع في رواية حماد بن سلمة ـ يعني: في رواية مسلم هنا ـ ولفظه عن النبيّ عَنْ في من يعكي عن ربه عَنْ قال: «أذنب عبد ذنباً»، وكذا في بقية المواضع. انتهى (٢).

(فَقَالَ) ذلك العبد، وهو عَطْف على «أذنب»، قال الطيبيّ: الفاء سببيّة، جعل اعترافه بالذنب سبباً للمغفرة، حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المعترفين بالسيّئات على سبيل الوعد (اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي) وفي رواية البخاريّ: «إن عبداً أصاب ذنباً، وربما قال: أذنب ذنباً، فقال: رب أذنبت، وربما قال: أصبت فاغفر لي». (فَقَالَ تَبَارَكَ)؛ أي: تكاثرت خيرات أسمائه (وتعالى)؛ أي: ارتفع عن كلّ ما لا يليق به، (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً، يَغْفِرُ اللّذُنْبَ)؛ أي: إذا شاء لمن شاء، (وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ)؛ أي: يؤاخذ، ويعاقب فاعله، إذا شاء لمن شاء، وفي رواية البخاريّ: «فقال ربه؛ أعلِم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدي»، «فقال ربه» للملائكة: «علم عبدي» بهمزة الاستفهام، والفعل الماضي، وللأصيليّ: «علم» بحذف الهمزة، وقال الطيبيّ: قوله: «أعلم» يجوز أن يكون استخباراً عن الملائكة،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷/۱۷، «كتاب التوحيد» رقم (۷۰۰۷).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۳/۱۷ه.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٤٣.

وهو أعلم به؛ للمباهاة، وأن يكون استفهاماً للتقرير، والتعجيب، وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة شكراً لصنيعه إلى غيره، وإحماداً له على فعله. انتهى(١).

(ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ) وفي رواية البخاريّ: «ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً، وربما قال: أصاب ذنباً»، (فَقَالَ: أَيْ) بفتح، فسكون: حرف نداء للقريب، وفيها خلاف بين النحاة، أشرت إليه في «التحفة المرضيّة»، بقولي:

«أَيْ» لِنَدَا الْأُوْسَطِ أَوْ ذِي الْقُرْبِ أَوْ ذِي الْبُعْدِ وَالتَّفْسِيرَ أَيْضاً قَدْ رَأَوْا (رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَعْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَيَأْخُذُ اللَّانْب، وَيَأْخُذُ فَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً، يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ)؛ أي: من الذنب المعقب بالتوبة الصحيحة، ففيه أن التوبة الصحيحة لا يضر فيها العود إلى الذنب ثانياً، بل مضت على صحتها، ويتوب من المعصية الثانية. (فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ»)؛ أي: ما دُمت تُذنب، ثم تتوب، قال المنذريّ وَلَالله: قوله: «فليعمل ما شاء» معناه: إذا كان هذا دأبه، يذنب الذنب، فيتوب منه، ويستغفر، فليفعل ما شاء؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته، واستغفاره كفارة لذنبه، فلا يضرّه، لا أنه يذنب الذنب، فيستغفر منه بلسانه، من غير إقلاع، ثم يعاوده، فإن هذه توبة الكذابين، ويدل له قوله: «ثم بلسانه، من غير إقلاع، ثم يعاوده، فإن هذه توبة الكذابين، ويدل له قوله: «ثم أصاب ذنباً آخر». انتهى.

وقال النوويّ لَخَلَلُهُ: معناه: ما دُمت تذنب، ثم تتوب غفرت لك.

وقال الطيبيّ كَالله: أي: اعمل ما شئت ما دُمت تذنب، ثم تتوب، فإني أغفر لك، قال: وهذه العبارة تُستعمل تارة في معرض السخطة والنكير، وتارة في صورة التلطّف والحفاوة، وليس المراد منه في كلتا الصورتين حثّ على الفعل، أو الترخّص فيه، وعلى السخطة والنكير وَرَدَ قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت: ٤٠]، وعلى الحفاوة والتلطّف وَرَدَ هذا الحديث، وذلك مثل قولك لمن تودّه، وترى منه الجفاء: اصنع ما شئت، فلست بتارك لك، وقوله على في حق حاطب بن أبي بلتعة على: «لعل الله اطلع

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٨٤٣/٦.

على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم». انتهى.

قال المباركفوري كَالله: قد أشكل على كثير من الناس معنى قوله: «فليعمل ما شاء» كما أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لأهل بدر، وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. وقد أجيب عن ذلك بوجوه:

منها: ما قال ابن القيم كِنْلَة في «الفوائد» ص١٦: إن هذا خطاب لقوم قد عَلِمَ الله عَلَى أنهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح، واستغفار، وحسنات، تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وإنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض؛ وثوقاً بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لَمَا احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة، ولا صيام، ولا حجّ، ولا زكاة، ولا جهاد، وهذا محال، ومِن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أذنب عبد ذنباً، فقال: أيّ رب أذنبت ذنباً، فاغفره لي، فغفره له. . . » الحديث، وفيه: «قد غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء»، فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات، والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب وتاب، واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد عَلِم أنه لا يصرّ على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، وهذا حكمٌ يعمّ كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك، كما قُطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بَشَّره رسول الله ﷺ بالجنة، أو أخبره بأنه مغفور له لم يَفْهَم منه هو ولا غيره من الصحابة رض اطلاق الذنوب والمعاصى له، ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهاداً، وحذراً، وخوفاً بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصدّيق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم عَلِموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها، والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يَفْهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيّم كَلَّلُهُ(١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله على أعلم.

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن حمّاد شيخه، (لَا أَدْرِي أَقَالَ) فاعله ضمير حمّاد بن سلمة، (فِي) المرّة (الثّالِثَةِ، أَوِ) المرّة (الرَّابِعَةِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ»؟)؛ يعني: أنه شكّ في قوله: «اعمل ما شئت» هل قاله في المرة الثالثة، أو في الرابعة.

وقوله: (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ) هو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديّ المتوفّى في ذي الحجة سنة (٣٦٨هـ)(٢) وهو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الزاهد الفقيه، راوي هذا الكتاب عن مؤلّفه مسلم بن الحجاج. (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهُ الْقُرَشِيُّ الْكُتاب عن مؤلّفه مسلم بن الحجاج. (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويهُ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ، أبو بكر الغزّال، ثقة القُشيْرِيُّ) مات سنة (٢٥٨) وليس هو من رجال مسلم، وإنما يروي عنه الجلوديّ في زياداته؛ لعلق إسناده، وقد تقدّم هذا. (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ) شيخ مسلمُ (بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ أي: بإسناد مسلم، وهو عن حمّاد بن سلمة، عن شيخ مسلمُ (بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ أي: بإسناد مسلم، وهو عن حمّاد بن سلمة، عن أبي اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة عَلَيْهُ.

وغرض أبي أحمد بهذا الكلام بيان علق إسناده في هذا الطريق على إسناده في طريق مسلم؛ لأنه وصل إلى عبد الأعلى بهذا بواسطة واحدة، وهو ابن زنجويه، بخلافه هناك، فإنه وصل إليه بواسطتين، وهما: أبو إسحاق، ومسلم، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة كلله ص١٦.

<sup>(</sup>۲) تقدّمت ترجمته في مقدّمة «شرح المقدّمة» ج١ ص٦٣٠.

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٩٦١ و ٢٩٦٢] (٢٧٥٨)، و(البخاريّ) في «التوحيد» (٢٥٠٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ١١١) وفي «عمل اليوم والليلة» (٣١٨/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٩٦/ و٤٠٥ و٤٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٦ و٢٥٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١١/ ٤٠٩)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢٤٢/ ٤٠٥)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» و(الحاكم)، و(الطبرانيّ) في «الدعاء» (٢/ ٥٠٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٨٨)، و(المبيهقيّ) في «الكبرى»

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ ـ (منها): بيان سعة رحمة الله ﷺ، وفضله، وكرمه.

٢ ـ (ومنها): ما قاله النووي كلله: في هذا الحديث أن الذنوب لو تكررت مائة مرة، بل ألفاً، أو أكثر، وتاب في كل مرة قُبلت توبته، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحّت توبته.

٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: هذا الحديث يدل على عظيم فائدة الاستغفار، وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه، ولا شكّ في أن هذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان، بل هو يثبت معناه في الجِنان، مقارنا للسان؛ لتنحل به عقدة الإصرار، ويحصل معه الندم على ما سلف من الأوزار، فإذا الاستغفار ترجمة التوبة، وعبارة عنها، ولذلك قال: «خياركم كل مُفْتَنِ تواب»(١)، قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة، فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة، وأما من قال بلسانه: أستغفر الله، وقلبه مصرّ على تلك المعصية، فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبار؛ إذ لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع استغفار. انتهى(٢).

قال الحافظ كلله: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس عباس عباس المنائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيّ في «شعب الإيمان» (٧١٢٠ و٧١٢١). قال الشيخ الألبانيّ كلله: ضعيف، وقد صحّ بلفظ: «إن المؤمن خُلق مفتناً توّاباً...». راجع: «الضعيفة» ٥/٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۷/ ۸۵ \_ ۲۸.

٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضاً: فائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب، وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى نقض التوبة، فالعودة إلى التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم، فإنه لا غافر للذنوب سواه. انتهى (٢).

٥ \_ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَلْلَهُ: في هذا الحديث أن المصرّ على المعصية في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، مغلّباً الحسنة التي جاء بها، وهي اعتقاد أن له رباً خالقاً، يعذبه، ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿مَن جَلّةَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ [الأنعام: على ذلك يدلّ عليه قوله تعالى: فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه.

قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصرّ والتائب، ولا دلالة في الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حدّ التوبة الرجوع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه، والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرّده لا يُفهم منه ذلك (٣).

وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع، والندم، والعزم على أن لا يعود إليه، والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم، بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب.

قال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم، لا أصلان معه، ومن ثم جاء الحديث: «الندم توبة»، وهو حديث حسن من حديث ابن

<sup>(</sup>١) تقدّم أن قوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» حديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٧/ ٨٥ - ٦٨.

<sup>(</sup>٣) «شرح البخاريّ» لابن بطال كلله ١٠/ ٥٠٣.

مسعود ﷺ، أخرجه ابن ماجه، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان من حديث أنس، وصححه، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى في أوائل «كتاب التوبة»، فلتراجعه هناك، وبالله تعالى التوفيق.

وقال السبكيّ الكبير في «الحلبيات»: الاستغفار طلب المغفرة، إما باللسان، أو بالقلب، أو بهما، فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت، ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني: نافع جدّاً، والثالث: أبلغ منه، لكن لا يمحصان الذنب \_ أي: قطعاً، وجزماً \_ حتى توجد التوبة منه، فإن العاصي المصرّ يطلب المغفرة، ولا يستلزم ذلك وجود التوبة \_ إلى أن قال \_: والذي ذكرته إن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وَضْع اللفظ، لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ «أستغفر الله» معناه التوبة، فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة، لا محالة، ثم قال: وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ السّتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [مود: ٣]، والمشهور أنه لا يشترط. انتهى من «الفتح» (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) هو: عبد الحميد بن حُميد الكسيّ، تقدّم في الباب الماضى.

٢ ـ (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ، ذُكر قبل حديث.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ١٧/١٧ه ـ ٥١٥، «كتاب التوحيد» رقم (٧٥٠٧).

٣ ـ (هَمَّامُ) بن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
 والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية همّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله هذه ساقها الطبراني كَالله في «الدعاء» بلفظ المصنّف كَالله فقال:

(۱۷۷٦) ـ حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا عفان، وحفص بن عمر الحوضيّ (ح) وحدّثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الوليد الطيالسيّ، قالوا: ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: كان قاصّ بالمدينة، يقال له: عبد الرحمن بن أبي عمرة، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة هُ يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «إن عبداً أذنب، فقال: يا رب أذنبت ذنباً، فاغفر لي، فقال ربه هي غفر له، ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: يا رب أذنبت ذنباً، فاغفر لي، فقال ربه هي غفر له، ثم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب، ويأخذ به، فغفر له، ثم عبدي أن له ربّاً يغفر الذب، فاشاء الله، ثم أذنب ذنباً أخر، فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال ربه هي أن له ربّاً يغفر الذب، ويأخذ به، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنباً أخر، فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال ربه هي غفر عبدي أن له ربّاً يغفر الذب، ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء». انتهى (۱).

وأخرجه أحمد بنحو معناه في «مسنده» (٢٩٦/٢)، وابن حبّان في «صحيحه» (٣٨٨/٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الكتاب قال:

[٦٩٦٣] (٢٧٥٩) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَلَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ مِنْ مَغْرِبِهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغندر، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله

<sup>(</sup>۱) «الدعاء» للطبرانيّ ۱/۵۰۳.

الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلّس، ورمي بالإرجاء [٥] (ت١١٨) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥٢/٨٥.

٣ ـ (أَبُو عُبَيْدَةً) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٣] والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٥ / ٤٥٢.

٤ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار - بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة - الأشعريّ الصحابيّ المشهور، أُمّرَه عمر، ثم عثمان هي وهو أحد الحكمين بصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

#### شرح الحديث:

قال في «المرعاة»: قوله: «إن الله يبسط يده» قيل: بسط اليد عبارة عن الطلب؛ لأن عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئاً من أحدهم بسط إليه كفه؛ والمعنى: يدعو المذنبين إلى التوبة، وقال النوويّ: معناه: يقبل التوبة من المسيئين نهاراً وليلاً، حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يختص قبولها بوقت، فبسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال المازريّ: المراد به قبول التوبة، وإنما

ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسيّ يفهمونه، وهو مجاز، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. انتهى. وقيل: البسط عبارة عن التوسع في الجود، والعطاء، والتنزه عن المنع، وفي الحديث تنبيه على سعة رحمته، وكثرة تجاوزه. وقال الطيبيّ: هو تمثيل يدلّ على أن التوبة مطلوبة عنده، محبوبة لديه، كأنه يتقاضاها من المسىء. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التأويلات كلّها غير مقبولة؛ لأن حاصلها حُمْل بسط الله تعالى يده على لازم المعنى، والحقّ أن أصل المعنى ثابت لله على على ما يليق بجلاله، ثم يتبعه ما ذكروه من اللوازم، فتنبذه، ولا تغترّ بكثرة القائلين، وإنما الحقّ ما دلّ عليه صريح الكتاب والسُّنَّة، وإن قلّ قائلوه، على أن هذه المسألة القائلون بها كثيرون، وهم السلف، ومن سلك سبيلهم، فاتبع طريقهم تَسْلَم، وتَغْنَم، والله تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم.

وسر ذلك، وسببه أن ذلك هو أول قيام الساعة، فإذا شوهد ذلك، وعُويِنَ حصل الإيمان الضروري، وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلّف به، وسيأتي القول في تحقيق القول في طلوع الشمس من مغربها في محلّه(١).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۱۰۵.

قال الجامع عفا الله عنه: طلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات الكبرى التي رمز إليها بعضهم بقوله: "مَدْعِي طَد" فالميم للمهديّ، والدال للدجّال، والعين لعيسى على والياء ليأجوج ومأجوج، والطاء لطلوع الشمس من مغربها، والدال لدابّة الأرض، ويزاد عليها ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وريح تخرج من قعر عدن، فتسوق الناس إلى المحشر، فهذه هي الآيات العشر التي سيأتي بيانها بالتفصيل في "كتاب الفتن، وأشراط الساعة" عند شرح حديث حذيفة بن أسيد الخفاري على قال: اطلع النبي على علينا، ونحن نتذاكر، فقال: "ما تذاكرون؟" قالوا: نذكر الساعة، قال: "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم على ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تَخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم".

وسأستوفي شرحها هناك بالتفصيل ـ إن شاء الله تعالى ـ.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ش الله هذا من أفراد المصنّف كَلَّلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٩٦٣ و ٢٩٦٣] (٢٧٥٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى»، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٩٥ و٤٠٤)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ١٩٧)، و(البرّار) في «مسنده» (٨/ ٣٩)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنّة» (٦٩٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٣٦ و ١٨٨ ) و«شعب الإيمان» (٥/ ٤٠٠) وفوائده ستأتي في «كتاب الفتن، وأشراط الساعة» ـ إن شاء الله تعالى \_.

[٦٩٦٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) المعروف ببندار، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ
 حافظٌ [٩] (ت٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢/٧٣.

و«شُعبة» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها البيهقيّ كَالله في «الكبرى»، فقال:

(١٦٢٨١) \_ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري ولله قال: قال رسول الله على: "إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». انتهى (١).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

# (٦) \_ (بَابُ بَيَانِ غَيْرَةِ اللهِ ﷺ، وَتَحْرِيم الْفَوَاحِشِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٦٥] (٢٧٦٠) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْدِ اللهِ عَلْقَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ»). أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ١٣٦/٨

والباقون كلّهم تقدّموا قبل أربعة أبواب، وإسحاق هو ابن راهويه، و «جرير» هو ابن عبد الحميد.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه إسحاق، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه عبد الله مهملاً، هو ابن مسعود رفي ذو المناقب الجمّة.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ) أفعل التفضيل بمعنى المفعول، وقوله: (الْمَدْحُ) بالرفع فاعله، (مِنَ اللهِ) وحبّ الله المدح ليس من جنس ما يُعقل من حب المدح، وإنما الرب أحب الطاعات، ومن جملتها مَدْحه؛ ليثيب على ذلك، فينتفع المكلف، لا لينتفع هو بالمدح، ونحن نحب المدح لننتفع، ويرتفع قدرنا في قومنا، فظهر من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح، فكيف لا نحبه نحن، فافهم، قاله في «العمدة»(۱).

(مِنْ أَجْلِ ذَلِك)؛ أي: ولأجل حبه المدح (مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ) «أغير» أفعل تفضيل من الغَيْرة \_ بفتح الغين \_ وهي الأَنفَة، والْحَمِيّة، قال النحّاس: هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرها، من قرابته، ويمنع أن يدخل عليهنّ، أو يراهن غير ذي محرم، والغيور ضدّ الدَّيّوث، والقندع، بضم الدال، وفتحها: الدّيّوث، وفي «الموعب» لابن التيانيّ: رجل غيران، من قوم غيارى، وغيارى بفتح الغين، وضمها، وقال ابن سِيده: غار الرجل غَيرة، وغَيْراً، وغاراً، وحكى البكريّ عن أبي جعفر البصريّ: غِيرة بكسر الغين، والمُحمي عن أبي جعفر البصريّ: غِيرة بكسر الغين، والمُحشريّ: أغار الرجل المرأته: إذا حملها على الغيرة، يقال: رجل غيور، الزمخشريّ: أغار الرجل امرأته: إذا حملها على الغيرة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، هذا في حقّ الآدميين، وأما في حقّ الله، فقد جاء مُفَسّراً في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲۸/۱۸.

الحديث، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرّمه الله عليه؛ أي: أن غيرته مَنْعُه وتحريمه، ولمّا حرّم الله الفواحش، وتواعد عليها وصفه ﷺ بالغيرة، وقال ﷺ: «مِن غَيْرته أن حرّم الفواحش»(١).

وقال في «الفتح»: وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي: عدم رضاه بها، لا التقدير (٢)، وقيل: الغضب، لازم الغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة. انتهى (٣).

وكتب الشيخ البرّاك تعليقاً على ما ذكره في «الفتح»، فقال: قوله: «وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش إلخ»: لا ريب أن غيرة الله من الفعل الفعل تتضمّن كراهته له، والغضب على فاعله، وهذا يدلّ على قبح الفعل عنده ، ولذلك يحرّمه على عباده، يدلّ على ذلك قوله على: «من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، والغيرة، والكراهة، والغضب صفات ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله، تأويلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة الأشاعرة الذين لا يُثبتون إلا الصفات السبع، ومنها الإرادة، ومعنى ذلك: أنه لا يوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها. انتهى كلام البرّاك \_ حفظه الله تعالى \_ (٤).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا المسألة: مسألة الصفات، كالغيرة؛ والمحبّة، والرضا، والغضب، والإتيان، والمجيء، والاستواء والنزول أننا نعتقد ثبوتها لله على ظواهرها، على ما يليق بجلاله، إثباتاً بلا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تأويل، والله تعالى أعلم.

(مِنْ أَجْلِ ذَلِك)؛ أي: لأجل الغيرة (حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ») قال الإمام ابن جرير كَالله: إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲۸/۱۸ «تحفة الأحوذيّ» ٩/٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع في «الفتح» بلفظ: «التقدير»، وقال الشيخ البرّاك: الظاهر أن هذه اللفظة مصحّفة من «التغيير»؛ لأنه المناسب لمادّة الغيرة. انتهى.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱۷/۲۵۳.

<sup>(</sup>٤) من هامش «الفتح» ۲۵۲/۱۷ «كتاب التوحيد» رقم (٧٤٠٣).

على العموم، وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد: سرّ الفواحش، وعلانيتها، ومنهم من حملها على نوع خاصّ، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم الله الزنى في السرّ والعلانية، ومن طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات، وما بطن الزنى، ثم اختار ابن جرير القول الأول، قال: وليس ما رُوي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأولى الحمل على العموم. انتهى (۱).

وقال في «العمدة»: اختَلَف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَرَضَ ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١]، فعن ابن عباس، والحسن، والسديّ أنهم قالوا: كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية، ويفعلونه سرّاً، فنهاهم الله ﷺ، وقيل: ما ظهر: الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك، وقال الماورديّ: الظاهر: فعل الجوارح، والباطن: اعتقاد القلب، وقيل: هي عامّة في الفواحش، ما ظهر، ما أعلن منها، وما بَطن فُعِل سرّاً، وقيل: ما ظهر: ما بينهم وبين الخلق، وما بطن: ما بينهم وبين الخلق، وما بطن: ما بينهم وبين الله تعالى، وقيل: ما ظهر: العِناق والقُبلة، وما بطن: النية. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود رفي الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/٥٦٦ و٢٩٦٦ و٢٩٦٧ و٨٦٩٦] (٢٧٦٠)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٦٣٤ و٢٦٧) و «النكاح» (٥٢٢٠) و «التوحيد» (٧٤٠٣)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٥٣٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١١١٨٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٤٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٦٦)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٣٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٩٤)، و(الطبرانيّ) في

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٩/ ٣٥٧.

«الكبير» (١٠٣٧٨)، و(الشاشيّ) في «مسنده» (٢/٤٤)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٢٣٧٣)، والله تعالى «الصفات» (٣٣٧٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ (منها): إثبات صفة المحبّة لله تعالى على ما يليق بجلاله ، ومما
 يُحبّه الله تعالى المدح، ولأجل محبّته مدح نفسه في كتابه الكريم.

Y \_ (ومنها): إثبات صفة الغيرة له ﷺ على ما يليق بجلاله، ولا نتأوله، كما تأوله الأشاعرة، وغيرهم، قال ابن دقيق العيد: المنزّهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤوّل، والثاني يقول: المراد بالغيرة: المنع من الشيء، والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأطلقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة، وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب. انتهى (١).

وتعقّبه الشيخ البرّاك، فقال: قول ابن دقيق العيد: المنزّهون... إلخ يريد بالمنزّهين: نفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة، والرضا، والضحك، والفرح، والغضب، والكراهة، والغيرة، وأنهم في نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفوّضةٌ، وإما مؤوّلة، وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم، فإنهم ينفون هذه الصفات، ويوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ، وإطلاق لفظ المنزّهة عليهم يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشبّه، وكذلك يسمّون المثبتين لسائر الصفات ـ وهم أهل السُّنَة ـ مشبّهة، كما أن الجهميّة، والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهة، والحقيّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السُّنَة والجماعة الذين أثبتوا لله جميع الصفات الواردة في الكتاب والسُّنَة، ونزّهوه عن مماثلة المخلوقات، فتسيمة النفاة منزّهة، والمثبتين للصفات مشبّهةً من المغالطات، وتسمية الحقائق بغير أسمائها. انتهى كلام البرّاك، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

٣ \_ (ومنها): أن من أجل غيرة الله الله حرّم على عباده الفواحش ما ظهر
 منها، وما بطن، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) نقله في «الفتح» ۱۷/ ۳۸۲.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٦٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ»).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، غير أبي كريب محمد بن العلاء، فتقدّم قريباً.

وقوله: («لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ) يجوز أن تكون «لا» هنا نافية للجنس تعمل عما «إن»، و«أحد» اسمها مبنيّ على الفتح، و«أغير» مرفوع على الخبريّة لها، وأن تكون عاملة عمل «ليس»، فـ«أحدٌ» اسمها مرفوع، و«أغير» خبرها منصوب بها، و«من الله» متعلّق به، وكذا إعراب قوله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المُمدُحُ مِنَ اللهِ».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٦٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَفَعَهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ... إلخ) السائل هو عمرو بن مرّة سأل أبا وائل، عن سماعه بنفسه عن ابن مسعود، فأجابه بنعم، وزاده أن ابن مسعود رفع الحديث إلى النبي ﷺ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٦٨] (...) \_ (حَدَّفَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلْ، مِنْ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلْ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخِلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ) السلميّ الرَّقيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقةٌ [٤]
 (ت٩٤) (بخ م د س) تقدم في «فضائل الصحابة» ٢٢/ ٢٣١٠.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من
 كبار [٣] (ت٨٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٥/٤٦.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: («لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَى) إلخ قوله: «المدح»؛ أي: الثناء بالجميل؛ يعني: أنه يحب المدح من عباده؛ ليثيبهم على مَدْحهم الذي هو بمعنى الشكر، والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهار، فإذا كان الأشخاص المعلولون المربوبون المذنبون المقصرون يحبون المدح، فالذي يستحقه أولى، وأحق تبارك الممدوح في أوصافه، المحمود على أفعاله، المنعم على عباده، البرّ الرؤوف الرحيم، قال في «التنقيح»: فَهِم النوويّ منه أن يقال: مدحت الله، وليس صريحاً؛ لاحتمال كون المراد أنه تعالى يحب أن

يمدح غيره، لا أن المراد: يحب أن يمدحه غيره. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ كَلَلَهُ هو الصواب؛ إذ هو ظاهر النصّ، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقال النووي كله: قوله: «ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى»: حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يُثنون عليه نه في فيثيبهم، فينتفعون، وهو سبحانه غنيّ عن العالمين، لا ينفعه مدحهم، ولا يضرّه تَرْكهم ذلك، وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه نه وتسبيحه، وتهليله، وتحميده، وتكبيره، وسائر الأذكار. انتهى (٢).

وقوله: (وَلَيْسَ أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ) قال ابن بطّال كَلْللهُ: معناه ما ذُكر في قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ ما ذُكر في قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّئاتِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فالعذر في هذا الحديث: التوبة والإنابة. انتهى (٣).

وقال في «العمدة»: قوله: «العذر» مرفوع؛ لأنه فاعلُ «أحب»، قال الكرماني: المراد بالعذر: الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النساء: ١٦٥]، وقال صاحب «التوضيح»: العذر: التوبة، والإنابة. انتهى (٤٠).

وقال النووي كَالله: قوله: «أحب إليه العذر... إلخ» قال القاضي: يَحْتَمِل أن المراد: الاعتذار؛ أي: اعتذار العباد إليه من تقصيرهم، وتوبتهم من معاصيهم، فيغفر لهم كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقوله: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ»)؛ أي: من أجل أنه يحبّ العذر أنزل الكتاب، والمراد جنسه، فيشمل القرآن، والتوراة، والإنجيل، وأرسل الرسل؛ أي: جميع المرسلين الذين أرسلهم لإرشاد الخلق إلى الحقّ.

وقال المناويّ كَالله: جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٥/ ٣٦١.(۲) «شرح النوويّ» ۷۱/ ۷۷ \_ ۷۸.

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال لصحيح البخاريّ» ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٣٦/٣٦.

الإحسان، وبيَّن أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إليهم المرة بعد الأخرى، ولأجل ذلك أرسل رسله، وأنزل كُتُبه؛ إعذاراً وإنذاراً، وهذا غاية المجد والإحسان، ونهاية الكمال والامتنان، فهو لا يُسرع بإيقاع العقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول للعذر ممن اعتذر إليه، وفيه دلالة على كرم الله في وقبوله عُذر عباده، فقد بَسَط عُذرهم، ودلَّهم على موضع التملق له، وعرّفهم أنه يُقِيل عثراتهم، ويعفو عن زلاتهم، ويتجاوز عن سقطاتهم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةً ٰبْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتُهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذين الإسنادين: ثمانية:

- ١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ) البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصوّاف، أبو الصَّلْت الْكِنْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت٢٤٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٨/٥٢.
- ٤ (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلِّس، ويرسل [٥] (ت١٣٢) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٤.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٥/ ٣٦١.

٥ \_ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [٣] (ت٩٤ أو١٠٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٣.

٦ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ، ذُكر في الباب الماضي.

٧ \_ (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان على تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٨ - (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصّدّيق، زوج الزبير بن العوّام، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربع وسبعين (ع) تقدمت في «الطهارة» ٣٣/ ٦٨١.

#### شرح الحديث:

(عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ) اسمه ميسرة، وقيل: سالم الصوّاف البصريّ، أنه (قَالَ: قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن أبي كثير، (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً) هكذا بواو العطف، وهو معطوف على محذوف؛ أي: حدثني أبو سلمة بكذا، وحدّثني أيضاً (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهُمُّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَغَارُ) اللهٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَسَكُون التحتانية، بعدها راء، قال عياض وغيره: «الغيرة»: بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، بعدها راء، قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب، وهيجان الغضب، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، هذا في حقّ الآدميّ، وأما في حقّ الله، فقال الخطابيّ: أحسن ما يفسَّر به ما فُسّر به في حديث أبي هريرة وقيله الخطابيّ: أحسن ما يفسَّر به ما فُسّر به في حديث أبي قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ الله: الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل: الغيرة في الأصل: الحميّة، والأَنَفَةُ، وهو تفسير بلازم التغير، فيرجع إلى الغضب، وقد نَسب إلى نفسه في كتابه الغضب، والرضا.

وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد، أو إيقاع العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك، ثم قال: ومن أشرف وجوه غَيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته؛ يعني: فمن ادَّعَى شيئاً من ذلك

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل الحافظ في «الفتح» عن القاضي عياض، وابن العربيّ تأويل غيرة الله على بلازم المعنى، وهذا غير صحيح، وقد كتب الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى في هذه المسألة تحقيقاً نفيساً، فقال: دلّ حديث ابن مسعود على أله عني: الذي قبل هذا \_ على إثبات صفة الغيرة لله تعالى، وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كلّ أحد، فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات، وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة، وأن غيرته ليست كغيرة المخلوقين، بل غيرة تليق به في ويدلّ على أن الغيرة من الله حقيقة قوله في حديث سعد؛ يعني: قوله في: «أتعجبون من غيرة سعد؟ كأنا أغير منه، والله أغير مني»، والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن الغضب؛ لانتهاك الحرمة، فالله في يُبغض ما حرّم، ويغضب إذا انتُهكت حرماته.

قال ردّاً على قول القاضي عياض وغيره مما تقدّم: وقول عياض: ويَحْتَمل أن تكون الغيرة في حقّ الله: الإشارة إلى تغيّر حال فاعل ذلك، هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة، والحامل عليه الحذر من إضافة التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة، وهو ممتنع عنده، وعند ابن التعبّر، ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: التغيّر محال على الله بالدلائل القطعيّة، والحقّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدَعة في باب صفات الله تعالى؛ إذ لم يَرِد إطلاقه على الله تعالى نفياً ولا إثباتاً، والواجب في مثل هذا: التفصيل، والاستفصال، فمن أراد بالإثبات، أو النفي حقّاً قُبل، وإن أراد باطلاً رُدّ، فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمال، أو الكمال بعد النقص، فهو ممتنع على الله ﷺ؛ لأنه منزّه عن النقص أزلاً وأبداً، وإن أريد به التغيّر في أفعاله تبعاً لمشيئته وحكمته، مثل أن يُحبّ، ويُبغض، ويغضب، ويرضى، فذلك من كماله، وتسمية هذا تغيّراً في ذاته ممنوع وباطل، والأسماء لا تغيّر الحقائق، والمعوّل في الأحكام على الحقائق والمعاني، لا على الألفاظ والعبارت. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البرّاك في هذا التحقيق، وخلاصته

إثبات صفة الغيرة لله تلك على حقيقتها، كما يليق بجلاله، وعدم تأويلها بشيء مما تقدّم عن عياض، وابن العربيّ، وغيرهما، وهذا هو الذي سلكه السلف في جميع صفات الله تعالى، وهو الحقّ المبين، وما عداه رأي عاطل مهين، والله تعالى أعلم.

(وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ)؛ أي: يتغير قلبه، ويهيج غضبه، إذا شورك فيما له به اختصاص، وقوله: (وَغَيْرَةُ اللهِ) مبتدأ خبره قوله: (أَنْ يَأْتِيَ)؛ أي: يفعل (الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ) يَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير الله، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول، والجارّ والمجرور هو النائب عن الفاعل.

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «ما حَرّم الله»، قال في «الفتح»: قوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله»، كذا للأكثر، وكذا هو عند مسلم، لكن بلفظ: «ما حَرَّم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه»، والضمير للمؤمن، ووقع في رواية أبي ذرّ: «وغيرة الله أن لا يأتي» بزيادة «لا»، وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفيّ، وأفرط الصغانيّ، فقال: كذا للجميع، والصواب حذف «لا»، قال الحافظ: كذا قال، وما أدري ما أراد بالجميع، بل أكثر رواة البخاريّ على حَذْفها وفاقاً لمن رواه غير البخاريّ؛ كمسلم، والترمذيّ، وغيرهما، وقد وجهها الكرمانيّ وغيره بما حاصله: أن غيرة الله ليست هي الإتيان، ولا عدمه، فلا بد من تقدير مثل: لأن لا يأتي؛ أي: غيرة الله ثابته لأجل النهي عن الإتيان، أو نحو ذلك، وقال الطيبيّ: التقدير: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي، قال الكرمانيّ: وعلى تقدير «أن لا» يستقيم المعنى بإثبات «لا»، فذلك دليل على زيادتها، وقد عُهدت زيادتها في الكلام كثيراً مثل قوله: ﴿مَا لَلْكُ لَلْ اللّه الكرمانيّ: وعلى المَا الْكِلْبِ اللّه الكلام كثيراً مثل قوله: ﴿مَا اللّه اللّه اللّه الله على وغير ذلك. منعك أن نَسَجُدَ أَهَلُ الْكِنَبِ اللّه الحديد: ٢٩]، وغير ذلك. انتهى (أن .

ثم قال المصنّف كَثَلثُهُ بالسند المذكور قبله:

(قَالَ يَحْيَى) فهو موصول، وليس معلّقاً، و«يحيى» هو ابن أبي كثير المذكور في السند الماضي. (وَحَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ) هكذا بواو العطف، فهو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۲۷۱، «كتاب النكاح» رقم (۵۲۲۳).

معطوف على «وحدّثني أبو سلمة الماضي، (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ)؛ أي: أبا سلمة، قال في «الفتح»: ورواية أبي سلمة عن عروة، من رواية القرين عن القرين؛ لأنهما متقاربان في السنّ واللقاء، وإن كان عروة أسنّ من أبي سلمة قليلاً. انتهى (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق فَيُ (حَدَّثَتُهُ)؛ أي: عروة، (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَنْ») وفي الرواية الثالثة: «لا شيء أغير من الله عَلَى»، ومعنى الروايتين واحد.

[تنبيه]: جمع المصنّف كَلَلهُ بين حديثي أبي هريرة، وأسماء على هنا بسند واحد، وهكذا صنع البخاريّ، غير أنه قدّم حديث أسماء، ثم عَطَف عليه حديث أبي هريرة، عكس صنيع مسلم، ودونك نصّه:

(٤٩٢٤) \_ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا همّام، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أن عروة بن الزبير حدّثه، عن أمه أسماء، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا شيء أغير من الله».

وعن يحيى: أن أبا سلمة حدّثه، أن أبا هريرة حدّثه، أنه سمع النبي ﷺ. (٤٩٢٥) \_ حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة رهيه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرَّم الله». انتهى (٢).

قال في «الفتح»: قوله: «وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه» هكذا أورده، وهو معطوف على السند الذي قبله، فهو موصول، ولم يَسُق البخاريّ المتن من رواية همام، بل تحول إلى رواية شيبان، فساقه على روايته، والذي يظهر أن لفظهما واحد، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة، عن عروة، على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاريّ، وأورده مسلم أيضاً من رواية حرب بن شداد، عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط، مثل ما أورده البخاريّ من رواية شيبان، عن يحيى، ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائيّ، عن يحيى، بحديث أسماء فقط، فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً، ويُفْرد أخرى، وقد يحيى، بحديث أسماء فقط، فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً، ويُفْرد أخرى، وقد

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۱۷.

أخرجه الإسماعيليّ من رواية الأوزاعيّ، عن يحيى بحديث أسماء فقط، وزاد في أوله: «على المنبر». انتهى (١).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وأسماء بنت أبي بكر رهم هذان متفقٌ عليهما.

## (المسألة الثانية): في تخريجهما:

أخرجهما (المصنّف) هنا [٦/ ٢٩٦٩ و ٢٩٧٠ و ٢٩٧١ و ٢٩٧٢ و ٢٩٧٣ و ٢٩٧٥)، و (البخاريّ) في «النكاح» (٢٧٦١ و ٢٧٦٥)، و (البخاريّ) في «النكاح» (٢٧٦١)، و (الترمذيّ) في «مسنده» (١٦٤٠)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٣٥٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٤٣ و٣٨٧ و ٥١٩ و ٥٠٠ و ٥٠٩ و ٥٠٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩١ و ٢٩٣)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢١ و٢٢١ و٢٢٢ و٢٢٠)، و الله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ ـ (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ) العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١/٥٤٠.

٢ \_ (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليَشْكُريّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في «الحج» ٣٣٣٩/٨٣.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و«أبو داود» هو: سليمان بن داود الطيالسيّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۱/۱۱.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءً) هكذا النسخ، بإفراد فاعل «يذكر»، وكان الأولى أن يقول: ولم يذكرا؛ لأنه يعود إلى أبان، وحرب، لكن لِمَا هنا وجه، وهو أن يقدّر: ولم يذكر كلّ منهما، والله تعالى أعلم.

وقوله أيضاً: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاء) توضيح لمعنى «خاصّة».

[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد، وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ساقها الإمام أحمد كَثِلْتُه في «مسنده»، فقال:

(۱۰۷٤٦) ـ حدّثنا سليمان (۱) ثنا حرب وأبان عن يحيى بن أبي كثير، ثني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ﷺ يغار، وإن المؤمن يغار، وغَيرةُ الله أن يأتي المؤمن ما حَرَّم عليه». انتهى (۲).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّلُ الكتاب قال:

[٦٩٧٢] (٢٧٦٢) (٣) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مِبْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ هِشَام، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَلَىٰ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم - بالتشديد - أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقة [۱۰] عطاء بن مُقَدَّم - بالتشديد في «الإيمان» ۱۲۰/۱۰۰.

٢ ـ (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ
 ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت٦ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٥/١٠.

" - (هِ شَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر - بمهملة، ثم نون، ثم موحدة، وزانُ جعفر - أبو بكر البصريّ الدستوائيّ - بفتح الدال، وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة، ثم مدّ - ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت١٥٤) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

<sup>(</sup>١) يعني: سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسيّ.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد بن حنبل» ۲/۰۱۹.(۳) مكرر.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: («لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ﷺ) «شيء» اسم «لا» مبنيّ على الفتح، و«أغير» بالرفع خبرها، وهو أفعل تفضيل من الغيرة؛ أي: لا شيء أشدّ غيرة على ما حرّمه من الله ﷺ، وفيه إطلاق لفظ «شيء» على الله تعالى، قال المناويّ: وقوله: «شيء» اسم من أسمائه التي لا يختص بها، فكل موجود شيء، وهو ﷺ شيء، لا كالأشياء، يسمى به في التعريف، ولا يسمى به في الابتهال، ﴿قُلْ أَنُّ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ الآية [الأنعام: ١٩]. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٧٣] (٢٧٦١) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْراً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدَّرَاوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدّث من كُتب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العُمَريّ منكر [٨] (ت٢ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

وقوله: (وَاللهُ أَشَدُّ غَيْراً) قال النووي كَلَلهُ: هكذا هو في النَّسخ: «غَيْراً» بفتح الغين، وإسكان الياء، منصوب بالألف، وهو الغيرة، قال أهل اللغة: الغَيْرة، والْغَيْرُ، والغار بمعنى. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: غَارَ الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِب غَيْراً، وغَيْرةً، بالفتح، وغَاراً، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: غِيراً، وَغِيرةً، بالكسر، فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَانُ، والمرأة غَيُورٌ أيضاً،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٦/٤٢٨.

وغَیْرَی، وجمع غَیُورِ غُیُرٌ، مثلُ رسول ورُسُل، وجمع غَیْرَانَ، وغَیْرَی غُیرَانَ، وغَیْرَی غُیارَی، بالضم، والفتح، وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج علیها، فَغَارَتْ علیه. انتهی(۱).

وقال في «المشارق»: الغيرة: تغيُّر القلب، وهيجان الحفيظة، بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر، أو بحريمه، وذبَّه عنهم، ومَنْعه منهم، يقال: غار الرجل فهو غَيُور، من قوم غُيُر، مثل كُتُب، وغائر أيضاً، قال: وجاء في حديث أم سلمة: «وأنا غيور» للأنثى، وكثيراً ما جاء فعُول للأنثى بغير هاء، كعَروب، وضَحوك، وشَموع، وعَقَبة كَؤود، وأرض صَعود، وحَدور، وكذا الباب كله متى كان فَعول بمعنى فاعل. انتهى باختصار (٢).

والحديث متّفقٌ عليه.

[٦٩٧٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية شعبة عن العلاء هذه ساقها الإمام أحمد كَلَلْهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۹۸۱) ـ حدّثنا محمد بن جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، قال: سمعت الْعَلَاءَ يحدّث عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الْمُؤْمِنُ، الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ، أو ثَلَاثًا يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْراً». انتهى (٣).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِينَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد بن حنبل» ۲/۳۰۰.

# (٧) \_ (بَابُ قَوْلِ الله عَلى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) أبو معاويةً العيشيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (التَّيْمِيُّ) سليمًان بن طرخان البصريّ، تقدّم قبل بابين.
- ٤ \_ (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمٰن بن مل بن عمرو، تقدَّم قبل بابين أيضاً.
   والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأن معظمه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه ابن مسعود الصحابيّ الشهير ذو المناقب الجمّة.

#### شرح الحديث:

عمر وَهُمْ، فذكرت له ذلك، فقال: استُر على نفسك، وتُبْ، ولا تخبر أحداً، فلم أصبر، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: أخَلَفْت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار، قال: فأطرق رسول الله على طويلاً حتى أوحى الله تعالى إليه: ﴿وَأَفِعَ الصَّلُوةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ وَلَكَ يَرَى اللهِ يَكِي المُسَلَوة طَرَق آلتَهارِ وَزُلْفا مِن ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ وَلَكَ يَرَى الله الله الله واليسر: فأتيته، فقرأها علي رسول الله يَلا بل الناس عامّة؟ قال: وسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامّة؟ قال: «لا بل للناس عامّة»، ثم قال: هذا حديث حسن غريب.

وقال الذهبيّ: أبو اليسر كعب بن عمرو السَّلَميّ بدريّ.

(أَصَابَ مِنِ امْرَأَةِ) لم يُعرف اسمها، إلا أن في رواية أنها من الأنصار، والجارّ والجرور حال مقدّم من قوله: (قُبْلَةً) بضمّ القاف، وسكون الموحّدة: اسم من قبّلت الولد تقبيلاً، والجمع قُبَلٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف (١)؛ أي: قبّلها من مجامعة.

(فَأَتَى) الرجل (النّبِيّ عَلَيْ) بعد أن ندم على فعله، وعزم على تلافي حاله؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَوَّ أَنّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ الآية [النساء: ٦٤]، وفَلَكُو لَهُ ذَلِك)؛ أي: إصابته من امرأة قبلة، وفي رواية معتمر بن سليمان، عن أبيه التالية: «فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة، أو مسّاً بيد، أو شيئاً، كأنه يسأل عن كفارة ذلك»، وعند عبد الرزاق عن معمر، عن سليمان التيميّ بإسناده: «ضَرَب رجل على كَفَل امرأة. . .» الحديث، وفي رواية علقمة والأسود، عن ابن مسعود: «جاء رجل إلى النبيّ عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء، غير أني لم أجامعها، قبلتها، ولزمتها، فافعل بي ما شئت. . . » الحديث، وللطبريّ من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ: «قال: جاء فلان ابن معتب الأنصاريّ، فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة، ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله، إلا أني لم أجامعها . . . » الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: «إن رجلاً من الأنصار، يقال له: معتب».

<sup>(1) &</sup>quot;المصباح المنير" ٢/ ٤٨٨.

وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليسر \_ بفتح التحتانية، والمهملة \_ الأنصاريّ، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، والبزار، من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو: «أنه أتته امرأة، وزوجها قد بعثه رسول الله على في بعث، فقالت له: بعني تمراً بدرهم، قال: فقلت لها، وأعجبتني: إن في البيت تمراً أطيب من هذا، فانطلق بها معه، فغمزها، وقبلها، ثم فرغ، فخرج، فلقي أبا بكر، فأخبره، فقال: تُب، ولا تَعُد، ثم أتى النبيّ على العصر، فنزلت».

وفي رواية ابن مردويه من طريق أبي بريدة (١)، عن أبيه: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة، وكانت حسناء جميلة، فلما نظر إليها أعجبته»، فذكر نحوه، ولم يُسَمّ الرجل، ولا المرأة، ولا زوجها.

وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل: نبهان التمار، وقيل: عمرو بن غَزِيّة، وقيل: أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية، وقيل: عامر بن قيس، وقيل: عبّاد.

وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفيّ أحد الضعفاء في «تفسيره» عن موسى بن عبد الرحمٰن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مطوّلاً، وأخرجه الثعلبيّ وغيره من طريق مقاتل بن سليمان، عن الضحاك (٢)، عن ابن عباس: «أن نبهاناً التمار أتته امرأة حسناء جميلة، تبتاع منه تمراً، فضرب على عجيزتها، ثم ندم، فأتى النبي الله فقال: إياك أن تكون امرأة غاز في سبيل الله، فذهب يبكي، ويصوم، ويقوم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِسَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا الله هذه توبتي قُبلت، فكيف لي بأن يُتقبل فأخبره، فحمد الله، وقال: يا رسول الله هذه توبتي قُبلت، فكيف لي بأن يُتقبل شكري؟ فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَقَ النَّهَ إِلهِ آهود: ١١٤] الآية».

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، ولعله «ابن بريدة»، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٢) قال في «الإصابة»: مقاتل متروك، والضحّاك لم يسمع من ابن عبّاس، وعبد الغنيّ وموسى هالكان.

قال الحافظ: وهذا إن ثبت (١) حُمل على واقعة أخرى؛ لِمَا بين السياقين من المغايرة.

وأما قصة ابن غزيّة، فأخرجها ابن منده، من طريق الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: «﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ﴾ قال: نزلت في عمرو بن غزية، وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع تمراً، فأعجبته. . . » الحديث والكلبيّ ضعيف، فإن ثبت حُمل أيضاً على التعدد.

وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر، فجزم به، فَوَهِم.

وأما ما أخرجه أحمد، وعبد بن حميد، وغيرهما من حديث أبي أمامة، قال: «جاء رجل إلى النبيّ على فقال: إني أصبت حدّاً، فأقمه عليّ، فسكت عنه ثلاثاً، فأقيمت الصلاة، فدعا الرجل، فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك ألست قد توضأت، فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى، قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك، وتلا هذه الآية»، فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية، ولعل الرجل ظنّ أن كل خطيئة فيها حدّ، فأطلق على ما فعل حدّاً، والله أعلم.

وأما قصة عامر بن قيس، فذكرها مقاتل بن سليمان في «تفسيره»، وأما قصة عبّاد، فحكاها القرطبيّ، ولم يَعْزُها، وعبّاد اسم جدّ أبي اليسر، فلعله نُسب، ثم سقط شيء.

وأقوى الجميع أنه أبو اليسر، والله أعلم (٢).

(فَأَتَى النّبِيِّ عَلَيْهِ) وفي رواية عبد الرزاق: أنه أتى أبا بكر، وعمر أيضاً، وقال فيها: فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمُعزبة هي؟ قال: نعم، قال: لا أدري، حتى أنزل، فذكر بقية الحديث، وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عند أحمد بمعناه، دون قوله: «لا أدري»، قاله في «الفتح».

(قَالَ) عبد الله: (فَنَزَلَتْ) الآية، قال الطيبيّ: الفاء عطف على مقدر؟

<sup>(</sup>١) قد عرفت مما قاله في «الإصابة» أنه لا يثبت، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/ ۲۲۷ ـ ۲۲۸، «كتاب التفسير» رقم (۲۸۸۷).

أي: فأخبره، فسكت رسول الله ﷺ، فصلى الرجل، فأنزل الله، يدل عليه الحديث الآتي. انتهى.

وقال في «العمدة»: يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في أبي اليسر المذكور، وفي تفسير ابن مردويه عن أبي أمامة: «أن رجلاً جاء إلى النبيّ عَلَيْه، فقال: يا رسول الله أقم فيّ حد الله مرّة أو مرّتين، فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فأنزل الله تعالى الآية».

وروى أبو عليّ الطوسيّ في «كتاب الأحكام» من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن معاذ هله قال: ولم يسمع منه: «أتى النبيّ لللله رجل، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة، وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئاً إلى امرأته، إلا قد أتاه إليها، إلا أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى الآية، فأمره أن يتوضأ، ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة».

قال العيني كَلَّلَهُ: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبا اليسر هو أصح الأقوال الستة.

القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريّ أبو حَبّة بالباء الموحدة التمار، رواه أبو صالح، عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع تمراً، فقال: إن في بيتي تمراً، فانطلقي أبيعك منه، فلما دخلت البيت بَطَش بها، فصنع بها كل شيء، إلا أنه لم يقع عليها، فلما ذهب عنه الشيطان نَدِم على ما صنع، وأتى النبيّ على فقال: يا رسول الله تناولت امرأة، فصنعت بها كل شيء، يصنع الرجل بامرأته، إلا أني لم أقع عليها، فقال النبيّ على ما أدري، ولم يرد عليه شيئاً، فبينما هم كذلك، إذ حضرت الصلاة، فصلوا، فنزلت الآية: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ﴾.

القول الثالث: إنه ابن معتب رجل من الأنصار، ذكره ابن أبي خيثمة في «تاريخه» من حديث إبراهيم النخعيّ، قال: «أتى النبيّ ﷺ رجل من الأنصار، يقال له: معتب، فذكر الحديث.

القول الرابع: إنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري، ذكره مقاتل في «نوادر التفسير»، وقال هو الذي نزل فيه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ ﴾.

القول الخامس: هو نبهان التمار، وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِيكَ إِذَا فَمَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ﴿ [آل عمران: ١٣٥]. القول السادس: إنه عبّاد، ذكره القرطبيّ في «تفسيره». انتهى(١).

وهي قوله تعالى: (﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ﴾)؛ أي: الغداة، والعشيّ؛ أي: الصبح، والظهر، والعصر، وانتصاب ﴿طَرَقِ ٱلنَّهَارِ﴾ على الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وأتيته نصف النهار، وأوله وآخره، تَنصب هذا كلَّه على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه (٢). (﴿وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّيْلِ﴾) قال النسفيّ كَنَّلَهُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ﴾ غدوة وعشية ﴿وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّيْلِ﴾، وساعات من الليل، جَمْع زلفة، وهي ساعته القريبة من آخر النهار، من أزلفه: إذا قرّبه، وصلاة الغدوة: الفجر، وصلاة العشية: الظهر، والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشيّ، وصلاة الزلف: المغرب والعشاء. انتهى (٣).

وقال ابن كثير كِلَلهُ: قال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَأَقِمِ الصَّكَوْةَ طَرَقِي النّهَارِ ﴾ قال: يعني: الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن، وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن \_ في رواية \_ وقتادة، والضحاك، وغيرهم: هي الصبح والعصر.

وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القُرَظي، والضحاك في رواية عنه.

وقوله: ﴿وَزُلِفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وغيرهم: يعني: صلاة العشاء.

وقال الحسن في رواية ابن المبارك، عن مبارك بن فَضَالة، عنه: ﴿وَزُلُفًا مِن اللَّهِ عَلَيْهُ: «هما زُلْفَتَا الليل: المغرب والعشاء». وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب، وقتادة، والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء.

وقد يَحْتَمِل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» ۲۷/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) «تفسير النسفيّ» ۲/ ۰۰. (۳) «تفسير النسفيّ» ۲/ ۰۰.

الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نُسخ في حق الأمة، وثَبَت وجوبه عليه، ثم نُسخ عنه أيضاً، في قول، والله أعلم (١١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد جدّ؛ لأن سياق الروايات يبطله، فتنبّه.

( ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ )؛ أي: إن الصلوات الخمس يُذهبن الذنوب، وفي الحديث: «الصلوات الخمس كفارة ما بينهنّ. . . »، أو المراد: الطاعات، كما قال على الله السيئة الحسنة تمحها »، أو «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ».

وقال الطبريّ: يقول تعالى ذكره: إنّ الإنابة إلى طاعة الله، والعمل بما يرضيه، يُذهب آثام معصية الله، ويكفّر الذنوب.

قال: ثم اختلف أهل التأويل في الحسنات التي عنى الله في هذا الموضع، اللاتي يُذهبن السيئات، فقال بعضهم: هن الصلوات الخمس المكتوبات، وقال آخرون: هو قول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».

قال الطبريّ: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، قولُ من قال في ذلك: «هن الصلوات الخمس»؛ لصحة الأخبار عن رسول الله على وتواترها عنه أنه قال: «مَثَلُ الصلوات الخمس مَثَلُ نَهْرِ جَارٍ عَلَى بابِ أَحَدِكم، ينغمس فيه كل يومٍ خمس مرات، فماذا يُبقينَ من دَرَنه؟»، وأن ذلك في سِياق أمْر الله بإقامة الصلوات، والوعدُ على إقامتها الجزيلَ من الثواب عَقيبها، أولى من الوعد على ما لم يَجْر له ذكر من صالحات سائر الأعمال، إذا خُصّ بالقصد بذلك بعضٌ دون بعض. انتهى (٢).

وقوله: (﴿ وَلَاكِ ﴾) إشارة إلى قوله: ﴿ فَٱسْتَقِمْ ﴾، فما بعده، أو القرآن. (﴿ وَكُرْيُنَ ﴾)؛ أي: عظة للمتعظين.

وقال الطبريّ كَظَلْله: قوله: ﴿ فَإِلَّكَ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴾، يقول تعالى ذِكره: هذا

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» ۶/۵۵/٤.

الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم، وتهددت فيه، والذي وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتي يُذهبن السيئات، تذكرة ذَكّرت بها قوماً يَذكُرون وعد الله، فيرجُون ثوابه ووعيده، فيخافون عقابه، لا من قد طُبع على قلبه، فلا يجيب داعياً، ولا يسمع زاجراً. انتهى (١).

(قَالَ) ابن مسعود: (فَقَالَ الرَّجُلُ) السائل عن هذه المسألة، وهو على الصحيح أبو اليسر. (أَلِيَ) بفتح الياء، وسكونها لغتان، (هَلْو) الآية (يَا رَسُولَ اللهِ؟)؛ يعني: أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي، أو عامة لكل الأمة؟ والهمزة في «ألي» مفتوحة؛ لأنها للاستفهام، وقوله: «هذه» مبتدأ، وخبره مقدماً قوله: «ألي»، وقُدّم لإفادة التخصيص (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «قال الرجل ألي هذه؟»؛ أي: الآية؛ يعني: خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي، وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك، ولأحمد والطبرانيّ من حديث ابن عباس: «قال: يا رسول الله ألي خاصة، أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره، وقال: لا، ولا نعمة عين، بل للناس عامة، فقال النبيّ على صدق عمر».

وفي حديث أبي اليسر: «فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة»، وفي رواية إبراهيم النخعيّ عند مسلم: «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده، أم للناس كافّة؟»، وللدارقطني مثله، من حديث معاذ نفسه، ويُحْمَل على تعدد السائلين عن ذلك، وقوله: «ألي» بفتح الهمزة استفهاماً، وقوله: «هذا» مبتدأ، تقدم خبره عليه، وفائدته التخصيص. انتهى (٣).

(قَالَ) ﷺ: (﴿لِمَنْ عَمِلَ بِهَا) الجارّ والمجرور خبر لمحذوف؛ أي: هي كائنة لمن عمل بها؛ أي: بهذه الآية، بأن فعل حسنة بعد سيئة، وقوله: (مِنْ أُمَّتِي») بيان لـ «من»؛ أي: هي عامّة لأمتي كلّهم الموجودين الآن، والآتين بعد إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبريّ» ۱۵/۱۵.

<sup>(</sup>٢) راجع: «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» ٢٧/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۲۲۸/۱۰ ـ ۲۲۹.

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: لمن عَمِل بها من أمتي» تقدم في «الصلاة» من هذا الوجه بلفظ: «قال: لجميع أمتي كلهم»، وتمسَّك بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ المرجئة، وقالوا: إن الحسنات تكفّر كل سيئة كبيرة كانت، أو صغيرة، وحَمَل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح أن «الصلاة إلى الصلاة كفارة لِمَا بينهما، ما اجتُنبت الكبائر».

فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لِمَا عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطّ الحسنات شيئاً.

وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطّ الحسنات شيئاً منها، وتحط الصغائر، وقيل: المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات، كقوله تعالى: ﴿إِثَ الْفَكَوْنَ تَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِّرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، لا أنها تكفّر شيئاً حقيقة، وهذا قول بعض المعتزلة، وقال ابن عبد البرّ: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، والأحاديث الظاهرة في ذلك، قال: ويَرُدّه الحثّ على التوبة في أيّ كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لَمَا احتاج إلى التوبة.

واستُدلّ بهذا الحديث على عدم وجوب الحدّ في القبلة، واللمس، ونحوهما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئاً منها، وجاء تائباً نادماً، واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حدّ على مَن وُجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. انتهى(١).

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود فرا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٩٧٥ و٢٩٧٦ و ١٩٧٧ و ١٩٧٨ و ٢٩٧٨] (٢٧٦٣)، و(البخاريّ) في «المواقيت» (٥٢٦) و«التفسير» (٤٦٨٧)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣١١٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (١/ ١٤٤ و٤/ ٣١٨ و٢/ ٣٦٦)،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۸/۱۰ ـ ۲۲۹.

و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٩٨) و"الزهد" (٢٥٤)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٩)، و(ابن حبّان) المسنده (١/ ٣١٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٦٧)، و(أبو يعلى) في في "صحيحه" (١٧٢٩)، و(البرّار) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧)، و(الطبريّ) في "مسنده" (٩/ ١٠٥١)، و(الطبريّ) في "الكبير" (١٠٥٦٠)، و(البيهقيّ) في "شرح "تفسيره" (١٨٦٧٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٨ ٢٤١)، و(البغويّ) في "شرح السّنّة" (٣٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة.

٧ ـ (ومنها): بيان أن الحسنات يكفّرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب، قال الحافظ ابن رجب كلّه: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل، وسأل عنه النبيّ على فنزلت الآية بسببه، كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسيّ كلل: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك، خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره، وفي حديث حذيفة فله: "فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها الصلاة، والصيام، والصدقة»؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من والصخائر دون الكبائر، قال: وقد ذكرنا في "كتاب الوضوء" الاختلاف في أن الوضوء: هل يكفر الصغائر، وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضاً. انتهى (۱).

٣ ـ (ومنها): أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحد في القبلة وشِبْهها من المس ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفق عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن.

٤ ـ (ومنها): ما قاله صاحب «التوضيح» كَثَلَثُهُ: وقد يُستدل به على أنه لا حدّ، ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر. انتهى.

<sup>(</sup>١) "فتح الباري لابن رجب" ١٥/٤ \_ ١٦.

قال العيني كَالله: سلّمنا في نفي الحدّ، ولا نسلّم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان. انتهى (١).

٥ ـ (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة لمرتكب الصغائر.

٦ ـ (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة.

وقال المباركفوري كَالله: واستدل معلطائي الحنفي بقوله: ﴿وَزُلْهَا مِّنَ الْكَالِهِ عَلَى وَجُوبِ الْوَتَرِ؛ لأَنْ زَلْفاً جمع وأقله الثلاث، فلا بد أَنْ تكون هناك صلاة ثالثة، وهي الوتر.

قال بعض الحنفية: لا دليل في الآية على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى، فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث ردّ على هذا القول، ولم يتعصّب لمذهبه، كما تعصّب مغلطاي، وتبعه العينيّ، وقد أسلفت الردّ على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتها، ولا محيد عن القول بها، وبالله التوفيق، وله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث اوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسَّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئاً) هذا شكّ من المعتمر، أو من غيره، هل قبّل تلك المرأة، أو مسها بيده، أو فعل فعلاً نحو ذلك، كالمعانقة؟.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ١٢/٥.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير «المعتمر»؛ أي: ذكر المعتمر عن أبيه مثل حديث يزيد بن زريع عن التيميّ، وهو أبو المعتمر.

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن خزيمة كلله في «صحيحه»، فقال:

قال: وحدّثناه الصنعانيّ، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا سليمان، وهو التميميّ، بهذا الإسناد مثله، فقال: «أصاب من امرأة قبلةً»، ولم يشكّ، ولم يقل: كأنه يسأل عن كفارتها. انتهى (١٠).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبله، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

وقوله: (شَيْئاً، دُونَ الْفَاحِشَةِ) تقدّم تفسير الشيء بأنه القبلة، والمراد بالفاحشة: الزنا في الفرج.

وقوله: (فَعَظَّمَ عَلَيْهِ)؛ أي: عدّ عمر رها الله عله من الرجل ذنباً

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» ۱۲۱/۱.

عظيماً حيث ارتكب ما حرّم الله عليه، وكذا أبو بكر رها الله، ولعلهما كانا يريان هذا من الكبائر، وإلا فهذا من الصغائر، أو عظما عليه زجراً له، ولغيره، وحثّا على التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَلَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ، وَالْمُعْتَمِرِ) فاعل «ذَكَر» ضمير جرير بن عبد الحميد؛ أي: ذكر جرير عن سليمان التيميّ بمثل ما ذكره يزيد بن زريع، والمعتمر بن سليمان، عن سليمان التيميّ.

[تنبيه]: رواية جرير عن سليمان التيميّ هذه ساقها البيهقيّ كَالله في «الكبرى»، فقال:

(۱۷۳۳۱) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان، عن عبد الله، قال: أصاب رجل من امرأة شيئاً دون الفاحشة، فأتى عمر عليه، فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر عليه، فعظم عليه، ثم أتى النبيّ عليه، فلا أدري أعظم عليه أم لا؟ قال: فأنزل الله على: ﴿وَلَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ السَّلَوْقَ النَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّ التَّيَاتِ ﴾، فقال الرجل: ألِيَ هذه يا رسول الله؟ فقال: «هي لمن أخذ بها من أمتي». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٩٩٧٨] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا، فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقِي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا، فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَانْطَلَقَ، فَأَتَبَعُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَآفِيمِ الصَّكَوَةَ طَرَفِ فَانُطَلَقَ، فَأَتَبَعُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَآفِيمِ الصَّكَوْةَ طَرَفِ النَّهِ إِلَيْ الْمَدَانِ فَلَا مَنْ مُنْ النَّيْلُ فَلَا مِنَ النَّيْ إِلَى النَّيْ اللهُ إِنْ الْمَسَلَاقَ مُونَا مِنَ النَّيْ فَلَا مِنَ النَّيْ إِلَى الْمُعَلَىٰ مِنَ النَّيْ إِلَى الْقَمَامِ الْمُسَلَّدِ مُنْ السَّيْعَاتُ ذَلِكَ يَرَكُىٰ اللَّذَيْرِينَ النَّهُ إِلَى الْمُعَلَىٰ مِنَ النَّيْقِ الْمَالِقَ مَن النَّيْ إِلَى الْمُعْمَلُونَ السَّيْعَاتُ ذَاكُ اللَّهِ الْمَالِقَ مَا اللَّهُ اللهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَقَ مَن الْمُؤْمِلُ الْمُعَلَىٰ عَلَىٰ اللْعَلَقِ عَلَىٰ الْمُعَلِقُوا اللهُ عَلَىٰ اللْمُ الْمُعْلَىٰ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَىٰ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقى الكبرى» ۲۲۲/۸.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «فدعاه، فتلا».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ ـ (أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.
    - ٣ \_ (سِمَاكُ) بن حرب، أبو المغيرة الكوفي، تقدّم ايضاً قريباً.
- ٤ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقةٌ، إلا أنه يرسل كثيراً [٥] (ت٩٦) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٢٥.
- ٥ ــ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢]
   مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٦٥.
- ٦ (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النَّخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [٢] (ت٤ أو٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٣٧٤. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود عليه؛ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) تقدّم أن الأصحّ أنه أبو اليسر \_ بفتح المثناة التحتية، والسين المهملة \_ كعب بن عمرو الأنصاري، وقيل: نبهان التمار، وقيل: عمرو بن غزية. (إلَى النّبِيِّ عَلَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً)؛ أي: داعبتها، ونِلت منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أني ما جامعتها، وقال النووي كَاللهُ: معنى «عالجها»؛ أي: تناولها، واستمتع بها، والمراد بالمسّ: الجماع، ومعناه: استمتعت بها بالقبلة، والمعانقة، وغيرهما، من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. انتهى (١).

وقال القرطبي كَلَلهُ: «عالجت امرأة»؛ أي: حاولتها لأصيب منها غرضاً، وشهوة، (فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: ما بَعُدَ منها؛ يعني: موضعاً خالياً عن الناس. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/ ۸۰.

(وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا) «ما» موصوله؛ أي: أصبت منها ما يجاوز المسّ؛ أي: المجامعة، (فَأَنَا هَذَا)؛ أي: أنا موجود، وحاضر بين يديك، ومنقاد لحكمك.

وقال القرطبيّ كَثْلَةُ: قوله: «ما دون أن أمسها»؛ أي: لم أجامعها، وقد قال في رواية أخرى: إن الذي أصاب منها قبلة قبّلها، وإياها عنى في الرواية الأخرى بقوله: «أصبت حدّاً»، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أصبت منها شيئاً ممنوعاً؛ لأن الحدّ في أصله هو المنع، ويَحْتَمِل أنه ظن أن في ذلك حدّاً، فأطلق عليه ذلك، وهو الظاهر من قوله: «أصبت حدّاً، فأقم عليّ كتاب الله». انتهى (١).

(فَاقْضِ فِيَّ)؛ أي: فاحكم في حقي (مَا شِئْتَ)؛ أي: الذي أردت أن تقضيه، مما يجب على، وهو كناية عن غاية التسليم، والانقياد إلى حكم الله تعالى، ورسوله ﷺ. (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطّاب عَظَّهُ: (لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ) حيث لم يعلم أحد من الناس بما فعلته، (لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ)؛ أي: لكان حسناً. (قَالَ) ابن مسعود: (فَلَمْ يَرُدُّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئاً)؛ أي: لم يردّ ﷺ على الرجل، بل سكت؛ انتظاراً لقضاء الله تعالى فيه؛ رجاء أن يخفف من عقوبته. (فَقَامَ الرَّجُلُ؛ أي: من مجلس النبي ﷺ، (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب إلى حاجته؛ ظنّاً منه؛ لسكوته ﷺ أن الله سينزل فيه شيئاً، وأنه لا بدّ أن يبلغه، فإن كان عفواً شكر، وإلا عاد؛ ليُستَوفَى منه. (فَأَتَّبَعَهُ النَّبِيُّ عَيْ الله عنه الهمزة، من الإتباع؛ أي: أرسل وراءه (رَجُلاً) لم يُعرف الرجل، وقوله: (دَعَاهُ) جملة في محلّ نصب صفة «رجلاً»، وفي بعض النسخ: «فدعاه»، (وَتَلَا) وفي بعض النسخ: «فتلا»؛ أي: قرأ النبي ﷺ (عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الرجل (هَذِهِ الآيَةَ) وهي قوله: (﴿ وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوْهَ ﴾)؛ أي: المفروضة، (﴿ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾) ظرف لـ «أقم»؛ أي: الغداة، والعشيّ؛ أي: الصبح، والظهر، والعصر، (﴿وَزُلْفًا﴾) جمع زلفة؛ أي: طائفة، وهو عطف على وكرنيك، فينتصب على الظرفية؛ إذ المراد به ساعات الليل القريبة من النهار، وقوله: (﴿ مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾)؛ أي: المغرب والعشاء، ( ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ ﴾) كالصلوات الخمس، ( ﴿ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾)؛ أي: يمحونهن.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۸۷.

(﴿ وَنَاكِ ﴾)؛ أي: ما ذُكر من قوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ ﴾ الآيات، (﴿ وَلَكَ ﴾)؛ أي: تَذَكُّرُ لمن القرطبيّ: أي: تَذَكُّرٌ لمن تذكّر، واتعاظ لمن اتعظ. انتهى.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ أيضاً: قوله: «فدعاه، فتلا عليه هذه الآية» إنما دعاه النبيّ عليه بعد انصرافه بسبب سؤال النبيّ عليه بعد انصرافه بسبب سؤال الرجل المذكور، كما جاء نصّاً في رواية أخرى: «أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبيّ عليه، فذكر ذلك له، قال: فنزلت الآية»، فتبيّن أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل.

وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سُنَّتها، والمثابرة عليها، وطرفا النهار: هما الصبح والعصر، وقيل: الظهر والعصر، وقيل: العشاء، والمغرب، وزُلَفاً من الليل: بفتح اللام على قراءة الجماعة، وهي الساعات المتقاربة، جمع زُلفة، وهي القربة والمنزلة، وقرأها يزيد بضم اللام، وابن محيصن بسكونها، والمراد: المغرب والعشاء. انتهى (۱).

(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) قيل: هو أبو اليسر، وقيل: معاذ، وقيل: عمر. (يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً») قال النووي كَثَلَله: هكذا تستعمل «كافّة» حالاً؛ أي: كلهم، ولا يضاف، فلا يقال: كافة الناس، ولا الكافة بالألف واللام، وهو معدود في تصحيف العوامّ، ومَن أشبههم. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ تَعْلَشُهُ: وجاء الناس كَافّةً قيل: منصوب على الحال، نصباً لازماً، لا يستعمل إلا كذلك، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافّةً لِلنّاسِ ﴿ السباء ٢٨]؛ أي: إلا للناس جميعاً، وقال الفراء في الكتاب معاني القرآن»: نُصبت؛ لأنها في مذهب المصدر، ولذلك لم تُدخل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخر لكلام مع معنى المصدر، وهي في مذهب قولك: قاموا معاً، وقاموا جميعاً، فلا يُدخلون الألف واللام على معاً، وجميعاً، إذا كانت بمعناها أيضاً، وقال الأزهريّ أيضاً: كَافّةً منصوب على الحال، وهو مصدر على فاعلة، كالعافية، والعاقبة، ولا يُجمع، كما لو قلت: قاتلوا

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۸۷ \_ ۸۸.

المشركين عامّة، أو خاصّة، لا يثنى ذلك، ولا يُجمع. انتهى(١).

[تنبيه]: انتقد الدارقطني كَثَلَثُهُ هذا الحديث على مسلم، فقال: وأخرج مسلم حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله: أن رجلاً قال: عالجت امرأة، فأصبت منها ما دون الجماع، فنزلت: ﴿وَأَلِقَ مُرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ﴾... الحديث.

وأخرجه أيضاً عن أبي موسى، عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله، عن شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. قال: رواه إسرائيل عن سماك مثل أبي الأحوص، وقيل: عن أبي عوانة كذلك أيضاً، وقال خالد السمتيّ عنه، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود بلا شكّ، وقال أسباط بن نصر: عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود وحده. وقال أبو قطن، وأبو زيد الهرويّ: عن شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله، ولم يُسمّ خاله هذا. وقال شريك: عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة وحده، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله خاله. والفضل السينانيّ. وقال الفرياييّ: عن الثوريّ، عن الأعمش، وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن بن يزيد الفائغ، وكان سماك يضرب فيه، والله أعلم بالصواب.

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطني كَنَّلَهُ إعلال رواية سماك بن حرب هذه بالاضطراب، ومسلم كَنَّلُهُ لا يرى هذا اضطراباً؛ لأن رواية أبي الأحوص أرجح؛ لكونه تابعه غيره، كإسرائيل، وأبي عوانة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٧٩] (...) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِهِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ مُعَاذُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَذَا خَاصَّةً، أَوْ لَنَا عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَكُمْ عَامَّةً»).

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۳۵.

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ) الأنصاريّ، ويقال:
 القيسيّ - بالقاف - ويقال: العجليّ، البصريّ، ثقةٌ، له أوهام [٩].

رَوَى عن سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ويزيد بن زريع، وغيرهم.

وروى عنه أبو قُدامة السرخسي، ومحمد بن المثنّى، ومحمد بن المنهال الضرير، وغيرهم.

قال عقبة بن مكرم: كان من أصحاب شعبة الثقات، وقال البخاري: حديثه معروف، كان يحفظ، وقال الخطيب: كان ثقة يوصف بالحفظ، وقال ابن حبان: كان حافظاً، ربما أخطأ، روى عنه أهل الكوفة، وقال الذهليّ: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله القيسيّ، وكان ثبتاً في شعبة، عاجله الموت، سمعت عبد الصمد يثبته، ويذكره بالضبط، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كان يحفظ، وهو مجهول، وقال أبو الوليد الباجيّ في "كتاب رجال البخاريّ»: لا أعلم له في "صحيح البخاريّ» غير حديث أبي مسعود في الصدقة، وقال ابن عديّ: له مناكير، لا يتابعه عليها رجل، وكناه أبا مروان، ثم أخرج من طريق ابن أبي بزة، ثنا أبو مروان الحكم بن عبد الله البصريّ البزار، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، رفعه: "من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسرّه به سَرَّه الله يوم القيامة» قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، ثم ذكر له حديثين عن شعبة غريبين.

قال الحافظ: ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان، وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة، فالله أعلم. انتهى (١).

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان، فقط هذا برقم (٢٧٦٣)، وحديث (٢٩٠١): «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات...» الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ) فاعل «قال» ضمير الحكم بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۲/ ۳٦۹.

وقوله: (فَقَالَ مُعَاذًى هو ابن جبل الصحابيّ الشهير ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[تنبيه]: رواية الحكم بن عبد الله عن شعبة هذه ساقها النسائي كَثَلَلْهُ في «الكبرى»، فقال:

(۷۳۲۱) ـ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا الحكم بن عبد الله، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت إبراهيم، عن خاله الأسود، عن عبد الله، أن رجلاً لقي امرأة في بعض طرق المدينة، فأصاب منها ما دون الجماع، فأتى النبي على فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكُوهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِن ٱللَّاكِينَ اللَّهَ عَالَى معاذ: وَزُلْفًا مِن ٱللَّاكِينَ اللَّهَ قال معاذ: يا رسول الله، أله خاصة، أو لنا عامّة؟ قال: «بل لكم عامّة». انتهى(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ٢٩٨٠] ( ٢٧٦٤) \_ ( حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَي أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْ فِيَ كِتَابَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْ فِيَ كِتَابَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قَلْ خَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «قَلْ خَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ:

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلّال، نزيل مكة، تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بن عبيد الله الْكِلابِيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ، في حفظه شيء، من صغار [٩] (ت٢١٣) (ع) تقدم في «الإيمان»
 ٢٨٦/٤٣.

والباقون تقدّموا قبل باب.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَس) بن مالك رهيه؛ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ) قال

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائق ٣١٦/٤.

الحافظ كَالله: لم أقف على اسم الرجل، ولكن من وَحد هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به، وليس بجيّد؛ لاختلاف القصتين، وعلى التعدد جرى البخاريّ في هاتين الترجمتين، فحمل الأولى على من أقرَّ بذنب دون الحد؛ للتصريح بقوله: «غير أني لم أجامعها»، وحَمَل الثانية على ما يوجب الحدّ لأنه ظاهر قول الرجل، وأما من وحّد بين القصتين، فقال: لعله ظن ما ليس بحدّ حدّاً، أو استعظم الذي فعله، فظنّ أنه يجب فيه الحد، قال: ولحديث أنس شاهد أيضاً من رواية الأوزاعيّ، عن شداد أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع (۱). انتهى (۱).

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حَدّاً)؛ أي: فعلت فعلاً يوجب الحدّ عليّ، (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) بتشديد الياء، زاد في رواية البخاريّ: «ولم يسأله»؛ أي: لم يستفسره، وفي حديث أبي أمامة التالي: «فسكت عنه، ثم عاد».

(قَالَ) أنس: (وَحَضَرَتِ الصَّلاة) وفي حديث أبي أمامة التالي: «فأقيمت الصلاة»، (فَصَلَّى) الرجل (مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة) وفي رواية البخاريّ: «فلما قضى النبيّ ﷺ الصلاة»؛ أي: انتهى، وخرج منها بالتسليم، (قَالَ) الرجل، ولفظ البخاريّ: «قام إليه الرجل، فقال»: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَ كِتَابَ اللهِ)؛ أي: الحدّ الذي أنزله الله تعالى في كتابه، أصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ)؛ أي: الحدّ الذي أنزله الله تعالى في كتابه، ولعله ظنّ أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جُلْدُو الآية الدور: ٢] ينطبق عليه؛ لأن الزنا يحصل باليد، وبالعين، وغيرهما، كما قال ﷺ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى، وتشتهي، والفرج يصدّق العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى، وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك كلّه، أو يكذبه»، متّفتٌ عليه.

(قَالَ) ﷺ: («هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ: نَعَمْ) وفي رواية البخاريّ: «أليس قد صليت معنا؟»، وفي حديث أبي أمامة التالي: «أليس حيث خرجت من بيتك توضأت، فأحسنت الوضوء؟» قال: بلى، قال: «ثم شَهِدت

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبّان في «صحيحه» رقم (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸/۱۵ ـ ۲۸۹، «كتاب الحدود» رقم (۲۸۲۳).

معنا الصلاة؟ قال: نعم»، (قَالَ) ﷺ: («قَدْ غُفِرَ لَكَ») وفي رواية البخاريّ: «فإن الله قد غفر لك ذنبك»، أو قال: «حدّك» بالشك؛ أي: ما يوجب حدّك، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رها متفق عليه.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجيّ في صحة هذا الخبر، مع كون الشيخين اتفقا عليه، فقال: هو منكر، وَهُمٌّ، وفيه عمرو بن عاصم، مع أن هماماً كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، ويقول: أبان العطار أمثل منه.

قال الحافظ: لم يبيّن وجه الوهم، وأما إطلاقه كونه منكراً، فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً، إذا لم يكن له متابع، لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام، ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع، فشاهده حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم عقبه، والله أعلم. انتهى (١).

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أحرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٩٨٠] (٢٧٦٤)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٨٢٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦٨٢٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٣٣/)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال: أصبت حدّاً:

قال في «الفتح»: قد اختَلَف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاريّ حَمْله على من أقرّ بحد ولم يفسِّره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحَمَله الخطابيّ على أنه يجوز أن يكون النبيّ على اللوحي على أن الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحدّ، ويقيمه عليه، وقال أيضاً: في هذا الحديث أنه لا يُكشَف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يُفصح بأمر يلزمه به إقامة الحدّ عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة، توجب الحدّ، فلم يكشف النبيّ على عن ذلك؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۸۲۵ ـ ۲۸۹، «كتاب الحدود» رقم (۲۸۲۳).

موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه، وإما إيثاراً للسَّتر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندماً ورجوعاً، وقد استحب العلماء تلقين من أقرّ بموجب الحد بالرجوع عنه، إما بالتعريض، وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحدّ، وجزم النوويّ وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر، بدليل أن في بقية الخبر أنه كفّرته الصلاة؛ بناءً على أن الذي تكفّره الصلاة من الذنوب الصغائر، لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفّر الصلاة بعض الكبائر، كمن كثر تطوّعه مثلاً بحيث صَلَح لأن يكفّر عدداً كثيراً من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً، أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة مثلاً، فإنها تكفّر عنه ذلك؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي، عن عمرو بن عاصم، بسند حديث الباب بلفظ: «أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأقم عليّ الحدّ. . .» الحديث، فحَمَله بعض العلماء على أنه ظنّ ما ليس زنا زنا، فلذلك كفّرت ذنبه الصلاة.

وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائباً سقط عنه الحدّ.

ويَحْتَمِل أن يكون الراوي عبّر بالزنا من قوله: «أصبت حدّاً»، فرواه بالمعنى الذي ظنه، والأصل ما في «الصحيحين»، فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم، بسنده المذكور.

ويَحْتَمِل أن يختص ذلك بالمذكور؛ لإخبار النبيّ ﷺ أن الله قد كفَّر عنه حدّه بصلاته، فإن ذلك لا يُعرف إلا بطريق الوحي، فلا يستمر الحكم في غيره، إلا في من عُلم أنه مثله في ذلك، وقد انقطع عِلْم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبيّ ﷺ.

أحدها: أن الحدّ لا يجب إلا بعد تعيينه، والإصرار عليه من المُقِرّ به. والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.

والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقوّاه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العَوْد، وصنيعه ذلك دالّ على ارتداعه، فناسب رفع الحدّ عنه لذلك، والله أعلم. انتهى (١).

- وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً، فَأَقِمْهُ عَلَيً، فَسَكَتَ عَنْهُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو أَمَامَةً: فَاتَبَعَ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو أَمَامَةً: فَاتَبَعَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء فامتنع [١٠] (ت٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠.

٢ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي.

٣ \_ (عُمَرُ بْنُ يُونُسُ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٤ \_ (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ) الْعِجْليّ، أبو عمّار اليماميّ، أصله من البصرة،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۱۵ ـ ۲۸۹، «كتاب الحدود» رقم (۲۸۲۳).

صدوقٌ، يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب [٥] مات قُبيل (١٦٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٥/١٢.

٥ ـ (شَدَّادُ) بن عبد الله القرشيّ، أبو عمار الدمشقيّ، ثقةٌ يرسل [٤] (بخ
 م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٣٧.

٦ - (أَبُو أُمَامَةً) صُديّ - بالتصغير - ابن عجلان الباهليّ الصحابي المشهور، سكن الشام، ومات بها سنة ست وثمانين وهي (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨٧٤/٤٣.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلهُ، وأنه مسلسل بالتحديث، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

### شرح الحديث:

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً)؛ أي: ما يوجبه، (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لعله لانتظار الوحي، (ثُمَّ أَعَادَ) الرجل الكلام (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّاً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ) ﷺ (عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الْصَلَاةُ) لم تُعرف تلك الصلاة، (فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ) من صلاته بالتسليم، (قَالَ أَبُو أُمَامَةً) ﷺ: (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ) من المسجد إلى بيته، (وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ) ﷺ، وقوله: (أَنْظُرُ مَا يَرُدُ عَلَى الرَّجُلِ؟)

<sup>(</sup>۱) راجع: هامش «تنبيه المعلم» ص٤٤٩.

جملة في محل نَصْب على الحال، (فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ) ﷺ، (فَقَالَ: مَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أَمَامَةً: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني عن حالك (حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ) مريداً السؤال عما اقترفته من الذنوب، (أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟»، قَالَ) الرجل: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: فعلت ذلك، (قَالَ) ﷺ: («ثُمَّ شَهِدْتَ) بكسر الهاء، من باب تعب، (الصَّلاة مَعَنَا؟»، فَقَالَ) الرجل (نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: صليت من باب تعب، (الصَّلاة مَعَنَا؟»، فَقَالَ) الرجل (نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: صليت معك، (قَالَ) أبو أمامة: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ)؛ معلى، (قَالَ) أبو أمامة: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قد غفر لك (ذَنْبَكَ»)، والله أي: عالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الباهليّ ظَيْهُ هذا من أفراد المصنّف كَلَالله.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٧/ ٢٩٨١] (٢٧٦٥)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٣٨١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ و ٢٦٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٦٢٧)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (١٨٦٨١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣١١)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٠٣)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٨) \_ (بَابُ بَيَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَلهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[۲۹۸۲] (۲۷٦٦) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي اللهِ عَلْ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الصِّدِيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَى قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلً عَلَى رَاهِبٍ،

فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَكُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ الْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ الله، فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ فَانَاهُمْ فَاللَّ بِقَلْهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيً ، فَهُ مَعْمُلُ خَيْراً قَطَّهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَاثِكَ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ ، فَهِ جَعُلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضِ الَّذِي أَرَادَ، فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّذِي أَرَادَ، فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّذِي أَرَادَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنَاهُ الْمَوْتُ، نَأَى بِصَدْرِهِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (أَبُوهُ) هشام بَّن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيِّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (أَبُو الصِّدِّيقِ) بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجيّ - بالنون، والجيم - البصريّ، ثقةٌ [٣] (١٠١٠) (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٥/ ١٠١٩.

٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ والله الله أبواب.

والباقيان ذُكرا قبل باب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْشُ، وأن مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ ظليه، فمدنيّ، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجمعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد صحابيّ ابن صحابيّ ظلي، ومن المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ) وفي الرواية التالية: «عن قتادة أنه سمع أبا الصدِّيق الناجيّ»، فصرّح قتادة بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، واسم أبي الصديق \_ وهو بكسر الصاد المهملة، وتشديد الدال المكسورة \_: بكر، واسم أبيه: عمرو، وقيل: قيس، وليس له عند مسلم إلا حديثان فقط، هذا، وحديث تقدّم في «الصلاة»، وقال الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) وَ ﴿ أَنَّ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) وفي رواية البخاريّ: «كان في بني إسرائيل»، (رَجُلُ) قال الحافظ كَظَلَّهُ: لم أقف على اسمه، ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذُكر في القصة. انتهى (١). (قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً)؛ أي: ظلماً، (فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ) إنما سأل عن الأعلم؛ لأنه الذي يوجد عنده عِلم أحكام الشرع، (فَكُلُّ) بالبناء للمفعول؛ أي: دله الناس (عَلَى رَاهِبِ) اسم فاعل من رَهِبَ؛ أي: خاف، قال الفيُّوميِّ يَظُّلُّهُ: رَهِبَ رَهَباً، من بابِّ تَعِب: إذا خاف، والاسم: الرَّهْبَةُ، فهو رَاهِبٌ من الله، والله مَرْهُوبٌ، والأصل: مرهوب عقابه، والرَّاهِبُ، عابد النصارى من ذلك، والجمع رُهْبَانٌ، وربما قيل: رَهَابِينُ، وتَرَهَّبَ الرَّاهِبُ: انقطع للعبادة، والرَّهْبَانِيَّةُ من ذلك، قال تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]، مَدَحهم عليها ابتداءً، ثم ذَمّهم على ترك شَرْطها بقوله: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]؛ لأن كُفرهم بمحمد ﷺ أحبطها، قال الطُّرْطُوشيّ: وفي هذه الآية تقوية لمذهب من يرى أن الإنسان إذا ألزم نفسه فعلاً من العبادة لَزِمه، قال: وأنا أمِيل إلى ذلك، والجواب عنه أن التعرّض بالذمّ لم يكن لإفسادهم العبادة بنوع من الإفسادات المنهية عند الفاعل، وهم لم يفسدوها على اعتقادهم، وإنما ذمّهم على ترك الإيمان بمحمد على الذمّ متوجه على الراهب وغيره، فألغى وصف الرهبانية بدليل مَدْح من آمن منهم، وقد أبطل تلك العبادة بقوله: ﴿ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ ﴿ [الحديد: ٢٧]، ولم يقل:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/۱۲۷ ـ ۱۲۸، «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (۳٤٧٠).

الذين أتموا، وأما قوله: ﴿وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونِ ۗ [محمد: ٣٣]، فالمراد: لا تبطلوها بمعصية الرسول ﷺ. انتهى<sup>(١)</sup>.

قال في «الفتح»: قوله: «فأتى راهباً» فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه، كما نُصّ عليه في القرآن. انتهى (٢).

(فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى الرجل القاتلُ الراهبَ (فَقَالَ) له: (إنَّهُ) فيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: «إني». (قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً)؛ أي: ظُلماً، (فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟)؛ أي: صحيحة، (فَقَالَ) له الراهب جواباً عن سؤاله: (لا)؛ أي: لا توبة لك بعد أن قتلت تسعة وتسعين إنساناً، وأفتاه بذلك؛ لغلبة الخشية عليه، واستبعاده أن تصح توبته بعد قَتْله لمن ذَكَر أنه قَتَله بغير حقّ (٣)، وقال القاري: وهذا قاله إما جهلاً منه بعلم التوبة، وإما لغلبة الخشية عليه، وإما لتصوّره عدم إمكان إرضاء خصومه عنه (١٤). (فَقَتَلَهُ)؛ أي: الراهب، (فَكَمَّلَ بِهِ مِاتَةً) قال القاري: لعله لكونه أوهمه أنه لا يقبل له توبة منها، وإن رضى مستحقوه، وقيل: لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له، فيئس من الرحمة، ثم تداركه الله تعالى، فنَدِم على ما صنع، فرجع يسأل، وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؟ لأنه كان من حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة، بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراةً عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل، فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً (٥).

وقال القرطبيّ كَالله: قول الراهب للقاتل: لا توبة لك دليل على قلّة علم ذلك الراهب، وعدم فطنته، حيث لم يُصب وجه الفتيا، ولا سَلَك طريق التحرّز على نفسه، ممن صار القتل له عادة معتادة، فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه، فكان حقّه ألا يشافهه بمنع التوبة؛ مداراةً لدفع القتل عن نفسه، كما يدارى الأسد الضاري، لكنه أعان على نفسه، فإنَّه لمَّا آيسه من

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۸/۱۲۷ ـ ۱۲۸. (۱) «المصباح المنير» 1/121.

<sup>(</sup>٣) «مرعاة المفاتيح» ٤٦/٨.

<sup>(</sup>٥) «مرعاة المفاتيح» ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٤) «مرقاة المفاتيح» ٥/٩٥١.

رحمة الله، وتوبته قَتَله، بحكم سبعيته، ويأسه من رحمة الله، وتوبته عليه، ولمّا لطّف الله به بقي في نفسه الرغبة في السؤال عن حاله، فما زال يبحث إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل العالم الفاضل، فلما سأله نطق بالحقّ والصواب، فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ مفتياً، ومنكراً على من ينفيها عنه، ثم إنه أحاله على ما ينفعه، وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة، ولقومه الذين كانوا يُعينونه على ذلك، ويَحملونه عليه. وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة، فإنَّ الأول غلبت عليه الرهبانية، واغترّ بوصف الناس له بالعلم، فأفتى بغير علم، فهلك في نفسه، وأهلك غيره، والثاني كان مشتغلاً بالعلم، ومعتنياً به، فوُقّ للحق، فأحياه الله في نفسه، وأحيا به الناس.

قال القاضي: ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن التوبة تُكَفِّر القتل، كسائر الذنوب، وهو قول كافّة العلماء، وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجر، وتورية في القول، فإنما ذلك لئلا يجترئ الناس على الدماء، وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ الآية [النساء: ٩٣]، فقيل: معناه: إن جازاه، وقيل: الخلود: طول الإقامة، لا التأبيد، وقيل: الآية في رجل بعينه قَتل رجلاً له عليه دم بعد أخذ الدية، ثم ارتد، وقد تقدُّم القول على أن كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره الله تعالى، وأنه ليس من ذلك شيء كفراً، قتلاً كان، أو تَرْك صلاة، أو غيرها، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ الآية [النساء: ٤٨]، ولقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﷺ: «تبايعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه "، متَّفتٌ عليه، ولقوله ﷺ في حديث عبادة ظلم أيضاً: «خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهنّ لم يضيّع منهن شيئاً، كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأت بهنّ، فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه»، وهذه حُجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة بشيء

من ذلك. انتهي (١).

(ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَلُلَّ) بالبناء للمفعول أيضاً، (عَلَى رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ) الرجل القاتل للعالم: (إِنَّهُ قَتَلَ مِاثَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟)؟ أي: صحيحة، (فَقَالَ) ذلك العالم: (نَعَمْ) لك توبة صحيحة، (وَمَنْ) استفهامية، والاستفهام للإنكار؛ أي: لا أَحَدَ (بَحُولُ)؛ أي: يمنع، ويحجُز (بَيْنَهُ)؛ أي: بين القاتل، وقد سبق أنه فيه التفاتاً؛ أي: بينك (وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟)؛ يعني: أن التوبة مفتوح بابها، فبادِر إليها، ثم أرشده إلى ما يُعينه عليها، بقوله: (انْطَلِقُ)؛ أي: اذهب من أرضك هذه التي ارتكبت فيها هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة (إلَى أَيْنَ القريتين في حديث عبد الله بن أرض سمّاها له، وقع تسمية القريتين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على من أرضه القرية الأخرى: كفرة، قاله في «الفتح»(٢).

ثم ذكر سبب أمْره له بالانطلاق إليها بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّ بِهَا)؛ أي: لأن بتلك الأرض (أَنَاساً) قال الفيّوميّ كَثَلَهُ: «الأُنَاسُ» قيل: فُعالٌ بِضَمّ الفَاءِ، مُشْتَقُ مِنَ الأُنِس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس، فيبقى النَّاسَ، وعنِ الكسائيّ أن الأُنَاسَ، والنَّاسَ لُغَتانِ بمِعَنْىً واحد، وليس أحدهما مشتقاً من الآخر، وهو الوجه؛ لأنهما مادَّتَانِ مُخْتلِفَتانِ في الاشْتِقَاق، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلافٌ الأصل. انتهى (٣).

(بَعْبُدُونَ الله) ﴿ الله مَعَهُمْ حتى تلحق بهم ؛ لأن الله تعالى يقول فيهم: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»، (وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ) ثم بين له سبب نهيه عن الرجوع إليها بما قرنها بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّهَا)؛ أي: لأن أرضك (أَرْضُ سَوْءٍ) بفتح السين المهملة، وسكون الواو؛ أي: قبيحة تُغري على الفساد؛ لسوء سُكّانها، أو لغير ذلك. (فَانْطَلَقَ) الرجل قاصداً تلك الأرض، (حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ)؛ أي: بلغ نصفه، يقال: نصفتُ الشيءَ نصفه، من باب قتل: بلغتُ نصفه، وكلُّ شيء بلغ نصف شيء قيل: نصَفَهُ فَيُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۸۹ \_ ۹۱.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢٦/١.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲۸/۸.

ينْصُفُهُ، فإن بلغ نصف نفسه، ففيه لغات، نَصَفَ ينصُفُ، من باب قتل، وأنصف بالألف، وتنصّف، قاله الفيّومي كَالله(١٠).

وقال القرطبيّ ﷺ: قوله: «نصف الطريقَ»؛ أي: بلغ نصفه، يقال: نصف الماء، والشجرة، وغيرهما: إذا بلغ نصف ذلك. انتهى (٢).

(أَتَاهُ الْمَوْتُ)؛ أي: أمارته، وسكراته، (فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ)؛ أي: في قبض روحه، (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ): نحن أحق به؛ لأنه (جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ) ﷺ، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقَبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِعَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: "إنه جاء تائباً، مقبلاً بقلبه" هذا نصّ صريح في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه، من صحة قَصْده إلى التوبة، وحِرصه عليها، وأن ذلك خَفِي على ملائكة العذاب، حتى قالت: إنه لم يعمل خيراً قط، ولو اطّلعت على ما في قلبه من التوبة لَمَا صحّ لها أن تقول هذا، ولا تُنازع ملائكة الرحمة في قولها: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه، بل شَهِدت بما في عِلمها، كما شهد الآخرون بما تحققوه، لكن شهادة ملائكة الرحمة على إثبات، وشهادة ملائكة العذاب على عدم علم، وشهادة الإثبات مقدمة، فلا جَرَمَ لَمّا تنازع الصنفان، وخرج كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى، بعث الله إليهما ملكاً حاكماً يفصل بينهما، وصوّره بصورة آدميّ؛ إخفاءً عن الملائكة، وتنويهاً ببني آدم، وأن منهم من يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. انتهى (٣).

(وَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ) نحن أحق به، (إِنَّهُ) يَحْتَمل أن يكون بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الجملة المسأنفة التعليليّة، وأن يكون بفتحها بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنه (لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ) لعل ذلك لكونه قتل مائة نفس، فأحاط ذلك بحسناته كلّها، أو لأنهم علموا أنه ليس من أهل الطاعة، بل عمره كلّه جرائم، كما سبق في الرجل الذي أوصى بالوصيّة الجائرة؛ لأنه «لم يبتئر

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۸۰۲. (۲) «المفهم» ۷/ ۹۱.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٧/ ٩١ \_ ٩٢.

عند الله خيراً»؛ أي: لم يدّخر. (فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ) حَكَماً (بَيْنَهُمْ) قال القرطبيّ كَثَلَلهُ: فيه حجَّة لمالك على قوله: إن المتخاصمين إذا حكّما بينهما رجلاً يصلح للتحكيم، لزمهما ما يحكم به، وقد خالفه في ذلك الشافعيّ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث فيها في «شرح النسائي» عند شرح حديث شُريح بن هانئ، عن أبيه هانئ، أنه لمّا وَفَد إلى رسول الله عليه سمعه، وهم يَكنون هانئاً أبا الحَكَم، فدعاه رسول الله عليه، فقال له: «إن الله هو الحكم، وإليه الحُكْم، فلم تكنّى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: «ما أحسن من هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شُريح، وعبد الله، ومسلم، قال: «فمن أكبرهم؟» قال: شُريح، فالناه، ولولده، انتهى (٢).

فذكرت اختلاف العلماء في المسألة، ورجّحت ما دلّ عليه هذا الحديث من جواز التحكيم في كلّ شيء، وأنه ينفذ، ولا يجوز للقاضي أن ينقضه، فراجع شرحي هناك<sup>(٣)</sup>، وبالله تعالى التوفيق.

(فَقَالَ) ذلك الملك: (قِيسُوا) بكسر القاف، أمْر من قاس الشيء يقيسه قَيْساً، من باب باع: بمعنى قدّره، وقاسه يقوسه قَوْساً، من باب قال لغة، وقايسته بالشيء مقايسة، وقياساً، من باب قاتل، وهو تقديره به، والمقياس: المقدار (٤٠).

(مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ)؛ أي: الأرض التي خرج منها، والأرض التي خرج اللها، (فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ) الرجل (أَدْنَى)؛ أي: أقرب، (فَهُوَ)؛ أي: ذلك الرجل، (لَهُ)؛ أي: قاسوا ما بين الأرضين الرجل، (لَهُ)؛ أي: لذلك الأقرب، (فَقَاسُوهُ)؛ أي: قاسوا ما بين الأرضين (فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ)؛ أي: قَصَد الذهاب إليها، (فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ») لكونه مقبول التوبة، وهذا مصداق قوله كَالله: "إن رحمتي سبقت غضبي».

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۹۲. (۲) «سنن النسائيّ (المجتبى)» ۸/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) راجع: «ذخيرة العقبي» ٣٩/ ٢٤١ \_ ٢٤٥ رقم (٩٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٢١.

قال النووي تَعْلَلُهُ: وأما قياس الملائكة ما بين القريتين، وحُكم الملَك الذي جعلوه بينهم بذلك، فهذا محمول على أن الله تعالى أمَرهم عند اشتباه أمْره عليهم، واختلافهم فيه أن يُحَكِّموا رجلاً ممن يمر بهم، فمَرَّ الملَك في صورة رجل، فحَكَم بذلك. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ كَلْلله: قوله: «فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» دليل على أن الحاكم إذا تعارضت الأقوال عنده، وتعذرت الشهادات، وأمكنه أن يستدلّ بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوي، نفذ الحكم بذلك، كما فعله سليمان؛ حيث قال: «ائتونى بالسكين أشقه بينهما».

[تنبيه]: قال القاضي: جعل الله قربه من القرية علامة للملك عند اختلافهم مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطّلَع الله عليها، ولو تحقّقوا توبته لم يختلفوا، ولم يحتاجوا للمقايسة.

وتعقّبه القرطبيّ، فقال: هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: «جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله على»، وهذا نصّ في أن ملائكة الرحمة عَلِمت ما في قلبه، فلو علمت ملائكة العذاب ما في قلبه لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة كلّهم لا يخفى عليهم أن التوبة إذا صحّت في القلب، وعَمِل على مقتضاها بالجوارح بالقَدْر الممكن مقبولة بفضل الله تعالى، ووَعُده الصادق، والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى، وإنما جعل الله قُرب تلك الأرض سبباً مرجّحاً لحجّة ملائكة الرحمة، ومصدّقاً لصحة التوبة، وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن. انتهى (٢).

(قَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة: (فَقَالَ الْحَسَنُ) البصريّ: (ذُكِرَ لَنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ذكر بعض الناس لنا، (أَنَّهُ)؛ أي: الرجل، (لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ)؛ أي: مقدّماته، وعلاماته، (نَأَى)؛ أي: ابتعد (بِصَدْرِهِ) عن الأرض التي جاء منها إلى جهة الأرض التي خرج إليها؛ أي: فبسبب تلك المحاولة كان أقرب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية شعبة التالية: «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجُعل من أهلها»، وفي روايته أيضاً: «فأوحى الله إلى هذه أنْ تباعدي، وإلى هذه أنْ تقرّبي».

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/ ۸۶.

وقال النوويّ: قوله: «نأى بصدره»؛ أي: نهض، ويجوز تقديم الألف على الهمزة، وعكسه، وسبق في حديث أصحاب الغار. انتهى (١).

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ: «نأى بصدره»؛ أي: نهض به مع ثِقَل ما أصابه من الموت، وذلك دليل على صحة توبته، وصِدق رغبته. انتهى (٢).

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «فناء»، قال في «الفتح»: قوله: «فناء» بنون، ومدّ؛ أي: بَعُد، أو المعنى: مالَ، أو نهض مع تثاقُل، فعلى هذا فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبها، هذا هو المعروف في هذا الحديث، وحَكَى بعضهم فيه: «فنأى» بغير مدّ قبل الهمز، وبإشباعها، بوزن سَعَى، تقول: نَأَى يَنْأَى نَأْياً؛ أي: بَعُد، وعلى هذا فالمعنى: فبَعُد عن الأرض التي خرج منها.

قال: ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يُشعر بأن قوله: «فَنَاءَ بصدره» إدراج، فإنه قال في آخر الحديث: «قال قتادة: قال الحسن: ذُكِر لنا أنه لمّا أتاه الموت ناء بصدره». انتهى، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وللهيه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٩٨٢ و ٢٩٨٣ و ٢٩٨٢] (٢٧٦٦)، و(البخاريّ) في «أحاديث الأنبياء» (٣٤٧٠)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٢٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٠٢)، و(أبو يعلى) في «٢ و٧٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦١٦ و ٢١٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٨٠٥)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (٦/ ٢٥٠١)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٣/ ٢٠١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٧) وفي «شُعب الإيمان» (٥/ ٣٩٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان مشروعية التوبة من جميع الكبائر، حتى مِنْ قَتْل

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/ ۸٤.

الأنفس، ويُحمل على أن الله تعالى إذا قَبِل توبة القاتل تكفّل برضا خصمه.

Y \_ (ومنها): بيان أن المفتي قد يجيب بالخطأ، وغَفَل من زعم أنه إنما قَتَل الأخير على سبيل التأوّل؛ لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم، حتى استمر يستفتي، وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قَتْله لمن ذَكر أنه قتله بغير حقّ، وأنه إنما قَتَله بناءً على العمل بفتواه؛ لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له، فيئس من الرحمة، ثم تداركه الله، فنَدِم على ما صنع، فرجع يسأل، وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل، حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراةً عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده وريحاً في عدم قبول توبة القاتل، فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً.

٣ ـ (ومنها): أن الملائكة الموكلين ببني آدم يَختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً، وأنهم يختصمون في ذلك، حتى يقضي الله بينهم.

٤ - (ومنها): بيان فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية؛ لِمَا يَغلب بحكم العادة على مثل ذلك؛ إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك، والفتنة بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك، ويحضّه عليه، ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء».

٥ ـ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها، والاشتغال بغيرها.

7 ـ (ومنها): بيان فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أوّلاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة، فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل، من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير، وأما الثاني فغلب عليه العلم، فأفتاه بالصواب، ودلّه على طريق النجاة.

٧ ـ (ومنها): أن التوبة ـ كما قال عياض ـ: تنفع من القتل، كما تنفع من سائر الذنوب، وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، لكن ليس هذا من موضع الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يَرِد في شرعنا

تقريره، وموافقته، أما إذا وَرَدَ فهو شَرْع لنا بلا خلاف، ومن الوارد في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وحديث عبادة بن الصامت فيه بعد قوله: «ولا تقتلوا النفس». وغير ذلك من المنهيات، «فمن أصاب من ذلك شيئاً، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه» متفق عليه.

قال الحافظ: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى مَنْ قَبْلهم من الأمم، فإذا شُرع لهم قبول توبة القاتل، فمشروعيتها لنا بطريق الأولى.

٨ \_ (ومنها): أنه استُدِل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا(١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٦٩٨٣] (...) \_ (حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ: «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ النَّبِيِّ عَنْ: «أَنَّ رَاهِباً، فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِب، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ فَأَتَى رَاهِباً، فَسَأَلُهُ، فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِب، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْمَوْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيْرٍ (٢)، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۸/۱۲۹ ـ ۱۳۰، «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٧٠).

<sup>(</sup>Y) وفي نسخة: «أقرب بشبر».

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ) بكسر الصاد، والدال المهملتين، وتشديد الثانية، واسمه: بكر بن قيس، أو بكر بن عمرو.

وقوله: (النَّاجِيِّ) بالنون، وتخفيف الجيم، وتشديد الياء: نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤيِّ، وهي قبيلة كبيرة من سامة، قاله في «اللباب»(١).

وقوله: (هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟)؛ أي: هل تُقبل توبته بعد هذه الجريمة العظيمة؟ قال الطيبيّ تَظَلَّهُ: في الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لا، فقد خالفنا نصوصاً، وإن قلنا: نعم، فقد خالفنا أيضاً أصل الشرع، فإن حقوق بني آدم لا تسقط بالتوبة، بل توبتها أداؤها إلى مستحقها، أو الاستحلال منها.

فالجواب: أن الله تعالى إذا رضي عنه، وقَبِل توبته يُرضي خصمه. انتهى (٢).

وقوله: (فَنَأَى بِصَدْرِهِ)؛ أي: نهض، ويَحْتَمل أن يكون بمعنى: نَاءَ؛ أي: بَعُد، يقال: ناء، ونأى بمعنى (٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٤] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، حَدَّثَنَا اشْنُ أَبِي عَدِيِّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، وَزَادَ فِيهِ: ﴿ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديًّ، نُسب لجده، أبو
 عمرو البصريًّ، ثقة [٩] (ت١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/١٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٤٠.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَزَادَ فِيهِ) فاعل «زاد» ضمير ابن أبي عديّ.

وقوله: (فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي... إلخ) معناه: أن الله تعالى أمر الأرض التي توجّه تائباً الأرض التي توجّه تائباً إليها أن تتقرب إليه حتى تكون أقلّ مسافةً من تلك، فتأخذه ملائكة الرحمة.

وقال القرطبيّ كَالله: إنما كان ذلك لَمّا حَكَم الحاكم بقياس الأرض، ويُفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها، فلو تَرك الله الأرض على حالها لقبضته ملائكة العذاب، لكن غَمَرته الألطاف الإلهية، وسبقت له العناية الأزلية، فقرّبت البعيد، وألانت الحديد، ويستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت، فعفو الله أعظم منها، وأن من أُلهم صِدق التوبة، فقد سُلك به طريق اللطف، والقربة. انتهى (۱).

[تنبيه]: رواية ابن أبي عدي عن شعبة هذه ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

وبالسند المقصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٥] (٢٧٦٧) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۹۳.

﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ ﷺ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَانِيّاً، فَيَقُولُ: هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أُسامة الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ، يخطئ [٦] (ت١٤٨) (م ٤) تقدم في «الصلاة» ٨٥٨/٨.

٤ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، وُلد بالبصرة، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ [٣] (ت١٠٤) وقيل غير ذلك، وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة في ، ذو مناقب جمّة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري وليه، أنه (قال: قال رَسُولُ الله عَلَى: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» تامّة، و«يوم» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: إذا جاء، ووقع يوم القيامة، ويَحْتَمِل أن تكون ناقصة، واسمها مقدّر؛ أي: الزمان، أو الوقت، و«يوم» منصوب على الخبريّة، وجواب «إذا» قوله: (دَفَعَ اللهُ عَنْ إِلَى كُلِّ مُسْلِم)؛ أي: شخص موصوف بالإسلام، فيشمل الذَّكر والأنثى، (يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَائِيّاً)؛ أي: واحداً من أهل الكتاب، فه أو» للتنويع، (فَيَقُولُ) الله عَنْ (هَذَا) الكافر (فَكَاكُك) بفتح الفاء، وتُكسر؛ أي: خلاصك (مِنَ النَّارِ») وفي الرواية التالية: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَائِيّاً»، وفي الرواية الثالثة: «يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ النَّارَ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَائِيّاً»، وفي الرواية الثالثة: «يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ

وَالنَّصَارَى»، ورواه الطبرانيّ في «الكبير»، والحاكم في «الكنى» عن أبي موسى، ولفظه: «إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى إلى كل مؤمن ملكاً معه كافر، فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكافر، فهذا فداؤك من النار».

وقال في «المشارق»: «هذا فكاكك» بفتح الفاء؛ أي: خلاصك منها، ومعافاتك، ومنه فكاك الرقبة، تخليصها من الرّقّ، وفكاك الرهن تخليصه من عُهدة الارتهان، وإطلاقه لربه، «وفُكّوا العاني»؛ أي: افْدُوا الأسير، وخلّصوه من الأسر. انتهى (١).

وقاًل الفيّومي كَثْلَثُهِ: فَكَكْتُ الرهنَ: خَلّصته، والاسم: الفِكَاكُ بالفتح، والكسر لغةٌ حكاها ابن السِّكِيت، ومَنَعها الأصمعيّ، والفراء، وفَكَكْتُ الأسيرَ، والعبدَ: إذا خَلّصته من الإسار، والرقّ. انتهى (٢).

وقال التوربشتي كَالله: فِكَاكُ الرهن \_ بفتح الفاء \_ ما يُفَكّ به، ويُخلّص، والكسر لغة فيه، قال القاضي كَالله: لمّا كان لكل مكلّف مقعد من الجنة، ومقعد من النار، فمن آمن حقّ الإيمان بُدّل مقعده من النار بمقعد من الجنة، ومن لم يؤمن فبالعكس، كانت الكفرة كالخلف للمؤمنين في مقاعدهم من النار، والنائب منابهم فيها، وأيضاً لمّا سبق القسَم الإلهيّ بملء جهنم كان ملؤها من الكفار خلاصاً للمؤمنين، ونجاةً لهم من النار، فهم في ذلك للمؤمنين كالفداء، والفكاك، ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ لاشتهارهما بمضادة المسلمين، ومقابلتهما إياهم في تصديق الرسول المقتضي لنجاتهم. انتهى "".

وقيل: عَبِّر عن ذلك بالفكاك تارةً، وبالفداء أخرى، على وجه المجاز والاتساع؛ إذ لم يُرِد به تعذيب الكتابيّ بذنب المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِدُ وَإِلاَ أَوْدَدُ أُخْرَكُ ﴾ [فاطر: ١٨]، والله تعالى أعلم(٤).

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ٢/ ١٥٧. (٢) «المصباح المنير» ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢١/٣٥٠١ ـ ٣٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١١٩/١٦.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري و الله هذا من أفراد المصنّف كَلَلهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ٦٩٨٥ و ٢٩٨٦ و ٢٩٨٧ و ٢٩٨٨ و ٢٧٦٧)، و (أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٩٨ و ٣٩٨ و ٤٠٠ و ٤٠٠ و ٤٠٠ و ٤٠٠)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤٩٩)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (٥٣٧)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٣٠)، و (اللالكائيّ) في «اعتقاد اهل السُّنَّة» (٦/ ١٠٦٦)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في أقوال العلماء في معنى حديث الباب:

"الفِكاك" بفتح الفاء، وكسرها، والفتح أفصح، وأشهر، وهو الخلاص، والفداء، ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة هيه: لكل أحد منزل في الجنة، ومنزل في النار، فالمؤمن اذا دخل الجنة خَلفه الكافر في النار، لاستحقاقه ذلك بكفره، ومعنى فكاكك من النار أنك كنت مُعرَّضاً لدخول النار، وهذا فكاكك؛ لأن الله تعالى قدّر لها عدداً يملؤها، فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم، صاروا في معنى الفكاك للمسلمين.

وأما رواية: «يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب» فمعناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين، ويُسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم، لا بذنوب المسلمين، ولا بد من هذا التأويل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَكُ ﴾، وقوله: «ويضعها» مجاز، والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم، كما ذكرناه، لكن لمّا أسقط ﷺ عن المسلمين سيئاتهم، وأبقى على الكفار سيئاتهم، صاروا

في معنى مَن حَمَل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الإثم الباقي، وهو إثمهم.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد آثاماً كان للكفار سبب فيها، بأن سَنُّوها، فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويوضع على الكفار مثلها؛ لكونهم سنُّوها، ومن سنَّ سُنَّة سيئة كان عليه مثل وِزر كل من يعمل بها. انتهى (١١).

وقال الحافظ كَنْكُم في «الفتح» ـ عند شرح الأحاديث التي أوردها البخاري كَنْكُم في «باب القصاص يوم القيامة» ـ: وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، رفعه: «يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى»، فقد ضعّفه البيهقي، وقال: تفرَّد به شدّاد أبو طلحة، والكافر لا يعاقب بذنب غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أُخَرَيْكُ وقد أخرج أصل الحديث مسلم من وجه آخر، عن أبي بردة، بلفظ: «إذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهوديّا، أو نصرانيّا، فيقول: هذا فداؤك من النار»، قال البيهقيّ: ومع ذلك فضعّفه البخاريّ، وقال: الحديث في الشفاعة أصحّ.

قال البيهقيّ: ويَحْتَمِل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كُفّرت عنهم في حياتهم، وحديث الشفاعة في قوم لم تكفّر ذنوبهم، ويَحْتَمِل أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة.

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون الفداء مجازاً عما يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي في أواخر «باب صفة الجنة والنار» قريباً بلفظ: «لا يدخل الجنة أحد إلا أُريَ مقعده من النار، لو أساء؛ ليزداد شكراً...» الحديث، وفيه في مقابله: «ليكون عليه حسرة»، فيكون المراد بالفداء: إنزال المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أُعِد له، وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أُعد له، وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أُعد له، وقد يلاحظ في ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَلّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا﴾ [الزخرف: ٧٢]، وبذلك أجاب النوويّ تبعاً لغيره.

وأما رواية غيلان بن جرير، فأوّلها النوويّ أيضاً تَبَعاً لغيره، بأن الله يغفر

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۷/ ۸۵.

تلك الذنوب للمسلمين، فإذا سقطت عنهم وُضعت على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم، فيعاقبون بذنوبهم، لا بذنوب المسلمين، ويكون قوله: "ويضعها"؛ أي: يضع مثلها؛ لأنه لمّا أُسقط عن المسلمين سيئاتهم، وأُبقيَ على الكفار سيئاتهم، صاروا في معنى مَن حَمَل إثم الفريقين؛ لكونهم انفردوا بحمل الإثم الباقي، وهو إثمهم.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد آثاماً كانت الكفار سبباً فيها بأن سنُّوها، فلما غُفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذي سنّ تلك السُّنة السيئة باقيةً؛ لكون الكافر لا يُغفر له، فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لَحِق الكافر بما سنّه من عمله السيّئ، ووَضْعه عن المؤمن الذي فعله بما منّ الله به عليه من العفو والشفاعة، سواء كان ذلك قبل دخول النار، أو بعد دخولها، والخروج منها بالشفاعة، وهذا الثاني أقوى. انتهى ما في «الفتح»(١)، وهو تحقيقٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوِّلَ الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا \_ (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، ورُبّما وَهِم، من كبار [١٠] (ت٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٤.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰/۱۵ ـ ۵۶، «كتاب الرقاق» رقم (۲۵۳۳).

٢ - (عَوْنُ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات قبل سنة عشرين ومائة (م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٧/ ١٣٦١.

٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، [٥] (ع) تقدم في «الزكاة» ٢٣٣٣/١٦.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.

وقوله: (قَالَ)؛ أي: عون بن عبد الله، ويَحتَمِل أن يكون قتادة راوياً عنه، (فَاسْتَحْلَفَهُ)؛ أي: استحلف أبا بردة (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد الممتوقى في رجب سنة (۱۰۱هـ). (بِاللهِ) متعلّق بـ«استحلفه»، (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا المحتوقى في رجب سنة (۱۰۱هـ). (بِاللهِ) متعلّق بـ«استحلفه»، (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا اللهِ عَلَى مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى، قَالَ: فَحَلَفَ لَهُ) قال النووي كَاللهُ: إنما استحلفه؛ لزيادة الاستيثاق، والطمأنينة، ولِمَا حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين، ولأنه إن كان عنده فيه شك، وخوف عُلَط، أو نسيان، أو اشتباه، أو نحو ذلك أمسك عن اليمين، فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور، وعُرف صحة الحديث، وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز، والشافعيّ ـ رحمهما الله تعالى ـ أنهما قالا: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين، وهو كما قالا؛ لِمَا فيه من التصريح بفداء كل مسلم، وتعميم الفداء، ولله الحمد. انتهى (۱).

وقوله: (قَالَ: فَلَمْ يُحَدِّنْنِي... إلخ) فاعل «قال» ضمير قتادة؛ يعني: أن سَعِيد بن أبي بردة لم يحدثه باستحلاف عمر بن عبد العزيز، وإنما حدّثه به عون بن عبد الله، لكن سعيداً كان حاضراً لتحديث عون به، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيه قَوْلَهُ؛ يعنى: قول عون بالاستحلاف المذكور.

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عون قَوْلَهُ»؛ يعني: أن سعيد بن أبي بردة، وإن لم يذكر قصّة الاستحلاف التي ذكرها عونٌ، ولكنه لم ينكر على عون في ذكره للاستحلاف، فكأنه سكت عن إثباته، أو نفيه، وإنما نبّه الراوي على ذلك؛ للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصّة الاستحلاف لا يدلّ

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۸٦/۱۷.

على أنها لم تقع؛ لأن المثبِت مقدّم على النافي، فعلى الساكت أولى. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَفَّانَ، وَقَالَ: عَوْنُ بْنُ عُتْبَةً).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبريّ مولاهم التَّنُوريّ
 - بفتح المثناة، وتثقيل النون المضمومة - أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة
 [9] (ت٧٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية همّام عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كَلَّلَهُ في «مسنده»، فقال:

(١٩٥٠٣) \_ حدّثنا عبد الصمد، ثنا همّام، ثنا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يموت مسلم إلا أدخل الله ﷺ مكانه النارَ يهوديّاً، أو نصرانيّاً».

(۱۹۰۰٤) ـ حدّثنا عبد الصمد، ثنا همّام، حدّثنا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، وعون بن عتبة، أنهما شَهِدا أبا بُردة يحدّث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، قال عون: فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أن أباه حدّثه أنه سمعه من النبي عَلَيْ، فلم يُنكر ذلك سعيد على عون أنه استحلفه. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٨٨] (...) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ،

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢٩١/٤.

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوهِ اللهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُوهِ وَالنَّصَارَى»، فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ: لَا أَدْرِيَ مِمَّنِ الشَّكُ؟ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: أَبُوكَ حَدَّثَكَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَامُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) الْعَتَكيّ ـ بفتح العين المهملة، والمثناة ـ أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.

٢ - (حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) بن أبي حفصة نابت ـ بنون، وموحّدة، ثم مثناة ـ وقيل: كالجادّة، الْعَتَكيِّ، أبو رَوْح البصريِّ،، صدوقٌ يَهِم [٩] (٣١٠) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣١/ ١٣٩٤.

٣ \_ (شَدَّادُ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ) هو: شدّاد بن سعيد البصريّ، صدوقٌ يخطئ [٨].

رَوى عن أبي الوزاع جابر بن عمرو، وسعيد الْجُريريّ، وغيلان بن جرير، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وغيرهم.

وروى عنه حرميّ بن عُمارة، وابن عليّة، وزيد بن الْحُباب، وابن المبارك، وغيرهم.

قال أحمد: شيخ ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو خيثمة: شداد بن سعيد ثقة، وقال البخاريّ: ضعّفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال النسائيّ: ثقة، وقال العقيليّ: له غير حديث لا يتابَع عليه، وقال ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة: وربما أخطأ، وكان قد ذكره قبل الطبقة الثالثة فلم يقل هذه اللفظة، وقال الدارقطنيّ: بصريّ يُعتبر به، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم، وقال النسائيّ في «الكنى»: أنا أحمد بن عليّ بن سعيد، ثنا القواريريّ، ثنا يوسف بن يزيد، ثنا شدّاد بن سعيد أبو طلحة، بصريّ ثقة،

وقال البزار: ثقة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به.

أخرج له المصنّف، وأبو داود في «فضائل الأنصار»، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث (١١).

٤ - (غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ) الْمِعْوَليّ الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت١٢٩) (ع)
 تقدم في «الطهارة» ٥٩/١٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

#### شرح الحديث:

وقوله: (فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ) إما لتوبتهم في وقتها، أو لرحمته الخاصة التي لا تتقيّد بالقواعد، وعلى الصورة الثانية لا يسع المؤمن أن يجترئ على الذنوب والمعاصي رجاء رحمة الله تعالى؛ لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد العامّة، فلا سبيل إلى الجزم بأنه سوف ينالها، والأصل الذي نطقت به نصوص الكتاب والسُّنَّة أن الذنوب تستحقّ العقاب إلا إذا تداركها المؤمن بالتوبة في أوانها، وبهذا صرّح النبي على في حديثه المعروف: «الكيّس من دان نفسه، وعَمِل لِمَا بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنّى على الله الأماني»(٢)، قاله في «التكملة»(٣).

وقوله: (وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) ليس معناه أن اليهود والنصارى يُحمَّلون من الذنوب ما ارتكبها المسلمون؛ لأن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِدُ وَانِرَةٌ وِنْدَ أُخُرَكَا ﴾، بل المراد: أن اليهود والنصارى توضع عليهم ذنوبهم في حين أن المسلمين المذكورين لا توضع عليهم ذنوبهم، بل

<sup>(</sup>۱) قال في «التهذيب»: له في مسلم حديث واحد، حديث أبي بردة، عن أبيه، في وَضْع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى، قال الحافظ: لكنه في الشواهد، انتهر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيّ، وقال: حديث حسن، وضعّفه الألبانيّ، وهو أقرب؛ لأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «تكملة فتح الملهم» ٦/ ٣٨ \_ ٣٩.

يُغفر لهم، فضمير المؤنّث في «يضعها» راجع إلى جنس الذنوب، لا إلى آحادها التي ارتكبها المسلمون، قاله في «التكملة» أيضاً (١)، وهو تحقيق حسن.

وقوله: (فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا) يَحتَمِل أن يكون هذا الشكّ من الراسبيّ، أو من غيلان، ومعناه: أنه شكّ هل قال شيخه: «ويضعها على اليهود والنصارى» أم لا؟.

وقوله: (قَالَ أَبُو رَوْح: لَا أَدْرِي مِمَّنِ الشَّكُ؟) أبو روح هو حرميّ بن عمارة؛ يعني: أنه شكّ في قول مَن هذا الشكّ؛ يعني: قوله: «فيما أحسب أنا»، هل هو من الراسبيّ، أو من غيلان؟

[تنبيه]: قد تكلّم البيهقي كَالله في أحاديث الباب، وجَمَع بينها جمعاً حسناً، أحببت إيراده هنا ملخصاً؛ لنفاسته، وأهمّيّته، فقال في كتابه الممتع «شُعب الإيمان»:

[فصل في فداء المؤمن]

ثم قال: وروينا في الحديث الثابت عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل أحد الجنة، إلا أري مقعده من النار، لو أساء؛ ليزداد شكراً، ولا يدخل النار أحد، إلا أري مقعده من الجنة، لو أحسن؛ ليكون عليه حسرةً»، ثم قال: رواه البخاريّ كَالله في «الصحيح».

قال: وفي رواية أخرى: «ما منكم من رجل إلا له منزلان: منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار، ورث أهل الجنة منزله، قال: فذلك قوله: ﴿ أُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ المؤمنون: ١٠]».

قال البيهقي كَالله: ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيراً لحديث الفداء، والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة، والمؤمن إذا أورث على

 <sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٦/ ٣٩.

الكافر مقعده من النار يصير في التقدير، كأنه فُدي المؤمن بالكافر، والله أعلم. وقد عَلَّل البخاريِّ كَلْلهُ حديث الفداء برواية بُريد بن عبد الله وغيره، عن أبي بردة، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، وبرواية أبي حصين عنه، عن عبد الله بن يزيد، وبرواية حميد عنه عن رجل من أصحاب النبي على ثم قال: الخبر عن النبي على في الشفاعة، وأن قوماً يُعَذَّبون، ثم يخرجون من النار أكثر، وأبين.

وحديث أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبيّ على قد صح عند مسلم بن الحجاج وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليها، وغيرها، ووجهه ما ذكرناه، وذلك لا ينافي حديث الشفاعة، فإن حديث الفداء، وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن، فيَحْتَمِل أن يكون المراد به: كل مؤمن قد صارت ذنوبه مكفَّرة بما أصابه من البلايا في حياته، ففي بعض ألفاظه: "إن أمتي أمة مرحومة، جعل الله عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان، فكان فداءه من النار»، وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تَصِر ذنوبه مكفّرة في حياته، ويَحْتَمِل أن يكون هذا القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» ۱/ ٣٤٠ ـ ٣٤٣.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البيهقي كلله في هذا التحقيق، وأفاد، وخلاصته أن زيادة «ويضعها على اليهود والنصارى» غير صحيحة؛ لأمور:

منها: أن الإمام البخاري كَاللهُ ضعف حديث الفداء أصلاً بحديث الشفاعة؛ لكونه أقوى.

ومنها: وقوع الشكّ في هذه الزيادة من راويها.

ومنها: كون من رواها وهو أبو طلحة الراسبيّ ممن لا يُحتَمَل تفرّده، فكيف وقد خالف غيره من الحفّاظ، كما قال البيهقيّ كَثَلَثُهُ.

ومنها: مخالفتها للنصوص الصريحة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ اللَّهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ اللَّهُ تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّلَ الكتاب قال:

[ ۲۹۸۹] (۲۷۲۸) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِابْنِ عُمْرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَلَى حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ عَلْمُ وَيُ اللهُ وَي الدُّنْيَا، وَإِنِّي هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ وَمَ مَنْ وَبُوا عَلَى اللهِ الْكُفَّارُ، وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَاثِقِ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ »).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزِ) بن زياد المازني، أو الباهليّ البصري، ثقةٌ
 عابدٌ [٣] (ت٧٤) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٦/٤٣.

<sup>(</sup>۱) هذا أُولى مِن جَعْلِه في «التقريب» من الطبقة الرابعة؛ لِمَا يظهر من مراجعة مشايخه من الصحابة، والرواة عنه من التابعين في «التهذيبين»، وكذا تاريخ وفاته يحقّق ذلك، فتنبّه.

٤ ـ (اِبْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رهياً.
 والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلله، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، كما أسلفته، والصحابيّ مدنيّ، وفيه ابن عمر العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى، وشدّة اتّباع السُّنَة من الصحابة

#### شرح الحديث:

(عَنْ قَتَادَة) بن دِعامة السَّدُوسيّ البصريّ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ) - بضم الميم، وسكون الحاء المهملة، وكسر الراء، وبالزاي في آخره - المازنيّ البصريّ، وليس له عند مسلم إلا ثلاثة أحاديث، وله عند البخاريّ حديثان فقط.

ووقع في رواية للبخاريّ من طريق شيبان عن قتادة: «حدّثنا صفوان»، فانتفت عن قتادة تهمة التدليس.

(قَالَ) صفوان: (قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ) وفي رواية للبخاريّ: «أن رجلاً سأل ابن عمر»، وفي رواية عن صفوان: «قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر، آخذ بيده»، وفي رواية: «بينما ابن عمر يطوف، إذ عَرَض له رجل»، قال الحافظ كَلُهُ: ولم أقف على اسم السائل، لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير، فقد أخرج الطبرانيّ من طريقه: «قال: قلت لابن عمر: حدّثني...»، فذكر الحديث.

(كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وفي رواية للبخاريّ: «فقال: يا أبا عبد الرحمٰن»، وهي كنية عبد الله بن عمر على المُعُولُ فِي النَّجْوَى؟) هي ما تكلّم به المرء يُسمع نفسه، ولا يُسمع غيره، أو يسمع غيره سرّاً دون من يليه، قال الراغب: ناجيته: إذا ساررته، وأصله أن تخلو في نجوة من الأرض، وقيل: أصله من النجاة، وهي أن تنجو بسرّك من أن يُطَّلَع عليه، والنجوى أصله المصدر، وقد يوصف بها، فيقال: هو نجوى، وهم نجوى، والمراد بها

هنا: المناجاة التي تقع من الرب ش يوم القيامة مع المؤمنين، وقال الكرماني: أطلق على ذلك النجوى؛ لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. انتهى (١).

(حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ) \_ بفتح الكاف، والنون، بعدها فاء \_؛ أي: جانبه، والكنف أيضاً السِّتر، وهو المراد هنا، والأول مجاز في حقّ الله تعالى، كما يقال: فلان في كنف فلان؛ أي: في حمايته، وكلاءته، وذكر عياض أن بعضهم صحّفه تصحيفاً شنيعاً، فقال بالمثناة بدل النون، ويؤيد الرواية الصحيحة أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ: «يجعله في حجابه»، زاد في رواية همام: «وسِتره»، قاله في «الفتح».

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: والأول ـ يعني: تفسيره بالجانب ـ مجاز في حقّ الله تعالى كما يقال: فلان في كَنَف فلان؛ أي: في حمايته وكَلاءته، فيه نظرٌ من وجهين:

[الأول]: أن المراد هنا بالكنف هو الحجاب والستر؛ لكونه جاء في الرواية الأخرى بهذا اللفظ، كما سبق بيانه آنفاً، والرواية يفسر بعضها بعضاً، وأخرج الحديث البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمد بن سواء، عن قتادة، ثم قال في آخر الحديث: قال

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٦٣٧/١٣، "كتاب الأدب" رقم (٦٠٧٠).

عبد الله بن المبارك: كَنفه: سِتره. قاله في «الفتح»(١).

[والثاني]: أنه قال في «القاموس»: أنت في كَنَف الله تعالى مُحَرَّكَةً: في حِرْزه وسِتْره، وهو الجانب، والظلّ، والناحية. انتهى(٢).

فإذا ثبت لغةً إطلاق الكنف على الجانب، فالحق إبقاؤه على ظاهره وحقيقته؛ إذ لا حاجة إلى المجاز، كسائر الصفات من السمع، والبصر، والكلام، والرضا، والغضب، والاستواء، والنزول، ونحوها مما وردت به النصوص الصحيحة، فنثبتها كلها على الوجه اللائق به شي من غير تعطيل، ولا تحريف، ومن غير تمثيل، ولا تكييف، وليس كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُو السَّمِيعُ الشَهِيعُ [الشورى: ١١]. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: الحكمة في وضع الكنف عليه: سَتره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سرّه غيره. والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: ومن رواه «كتفه» بالمثنّاة المكسورة، فقد صحّف على ما جزم به جَمْع من العلماء. انتهى (٣).

(فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ)؛ أي: يحمله على أن يعترف بها، ويقرّرها على نفسه، وقد فسر التقرير بقوله: (فَيَقُولُ) الله على: (هَلْ تَعْرِفُ؟) هكذا في هذه الرواية بحذف المفعول، وقد فُسّر في رواية البخاريّ، ولفظه: «فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟» زاد في رواية: «فيقرره بذنوبه»، وفي رواية سعيد بن جبير: «فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيقرأ، ويُقرّره بذنب ذنب، ويقول: أتعرف، أتعرف؟»، وفي رواية للبخاريّ: «فيقول: عَمِلت كذا وكذا». (فَيَقُولُ) المؤمن: (أَيْ رَبِّ) «أي حرف نداء، وقد مرّ الخلاف، هل للقريب، أم للبعيد، أم للوسط؟ وهنا للقريب، كما يدل عليه سياق الحديث. (أَعْرِفُ) ذلك الذنب، (قَالَ) الله عَلَى: (فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا) حيث لم أطلع عليها أحداً من الناس، (وَإِنِّي

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۳/۹۲.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) ﴿الفتحِ ١٣/ ٩٢.

أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) وفي رواية سعيد بن جبير: «فيلتفت يمنةً ويسرةً، فيقول: لا بأس عليك، إنك في سِتري، لا يَطَّلِع على ذنوبك غيري»، وفي رواية: «اذهب، فقد غفرتها لك»، (فَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، ووقع في بعض الروايات بلفظ: «فيُطوى»، وهو خطأ. (صَحِيفَة حَسنَاتِه)؛ أي: بيده اليمنى، حتى يقرأه، ويستبشر به، ويُقرئه أصحابه، كما قال الله عَلى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيمِينِهِ وَيستبشر به، ويُقرئه أصحابه، كما قال الله عَلى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيمِينِهِ فَيُولُ هَا فَرُهُ أَوْرَى كِنَبَهُ إِنِ ظَنَتُ أَنِي مُلَيْ حِسَايِة ﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ ﴿ فَهُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ١٩ - ٢٤].

(وَأَمَّا الْكُفَّارُ، وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى) بالبناء للمفعول، (بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَاثِقِ) ثم بيّن ما هو النداء؟ بقوله: (هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ) بنسبة الولد، والشريك إليه ﷺ.

[تنبيه]: أول الآية قوله: ﴿وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنِ ٱفْتَكَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾؛ أي: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذباً بقولهم لأصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقولهم: الملائكة بنات الله، وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره، واللفظ وإن كان لا يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم كما يفيده الاستفهام الإنكاريّ، فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في الظلم.

فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم في الظلم فضلاً عن أن يوجد من هو أظلم منهم، والإشارة بقوله: ﴿ أُولَكِكَ ﴾ إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ، وهو مبتدأ، وخبره ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِيهِم ﴾ فيحاسبهم على أعمالهم، أو المراد بعرضهم: عَرْض أعمالهم

﴿وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَادُ هَا وُلَامً الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُ الأشهاد: هم الملائكة الحفظة، وقيل: المرسلون. وقيل: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلّغوا ما أمرهم الله بإبلاغه، وقيل: جميع الخلائق.

والمعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه، ولم يصرّحوا بما كذبوا به، كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف.

وقوله: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ هذا من تمام كلام الأشهاد؛ أي:

يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقولون: ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه، قاله بعدما قال الأشهاد: ﴿ هَلَوُلاَء اللَّين كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم الهِ هود: ١٨]، والأشهاد جمع شهيد، ورجّحه أبو عليّ بكثرة ورود شهيد في القرآن كقوله: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدُا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُولاً هُم شَهِيدًا الله النساء: ١٤]، وقيل: هو جَمْع شاهد كأصحاب وصاحب، والفائدة في قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة في فضيحة الكفار، والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. انتهى من تفسير الشوكانيّ كَالله (١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رفي الله متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٩٨٩] (٢٧٦٨)، و(البخاريّ) في «المظالم» (٢٤٤١) و«التفسير» (٢٨٤) و«الأدب» (٢٠٧٠) و«التوحيد» (٢٥١٤) و«خلق أفعال العباد» (ص٢٦ ـ ٢٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٣٦٤)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٧ و ١٠٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٤)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (٢٤٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٣٥٥ و ٧٣٥٧)، و(ابن منده) في «الإيمان» (٧٩٠ و ٢٠٧٠)، و(ابن أبي عاصم) في «السُنّة» (٤٠٢ و ٢٠٥٥)، و(الطبريّ) في «التفسير» (٧٩٧)، و(ابن أبي عاصم) في «السُنّة» (٤٠٢ و ٢٠٥٥)، و(الطبريّ) في «التفسير» (٢٩٧)، و(البنهقيّ) في «اعتقاد أهل السُنّة» (٢/ ١٦٢٤)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/ ٢١٢)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١/ ٢٥٣) وفي «الأسماء والصفات» (٢/٢)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (١/ ٢٥٣) وفي «الأسماء والصفات»

<sup>(</sup>١) «فتح القدير» للشوكانيّ كتَلَثُهُ ٣/٤٣٧.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان إكرام الله تعالى لعبده المؤمن، حيث يدنيه منه، ويضع عليه كنفه، حتى لا يسمع أحد مناجاته له.

٣ ـ (ومنها): بيان فضل سَتر المؤمن على نفسه في الدنيا إذا وقع منه مخالفة؛ لأن ذلك يكون سبباً لمغفرة الله تعالى له ذلك في الآخرة.

٤ - (ومنها): ما قاله المهلّب تَظْلَهٰ: في الحديث تفضًل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يَضع عليه كنفه وسِتره أحداً إلا الكفار والمنافقين، فإنهم الذين يُنادَى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة.

قال الحافظ بعد نقل كلام المهلّب المذكور ما نصّه: قد استشعر البخاريّ هذا، فأورد في «كتاب المظالم» هذا الحديث، ومعه حديث أبي سعيد: «إذا خَلَص المؤمنون من النار، حُبِسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يتقاصّون مظالم، كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذّبوا، ونُقُوا أُذن لهم في دخول الجنة...»، الحديث.

فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر: ما يكون بين المرء وربه وربه وربه الله ورن مظالم العباد، فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة، ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يُعذَّب بالنار، ثم يخرج منها بالشفاعة، كما تقدم تقريره في «كتاب الإيمان»، فدل مجموع هذه الأحاديث على أن العُصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين:

أحدهما: مَن معصيته بينه وبين ربه، فدلّ حديث ابن عمر على أن هذا القِسم على قِسمين: قِسْم تكون معصيته مستورة في الدنيا، فهذا الذي يسترها الله

عليه في القيامة، وهو بالمنطوق، وقسم تكون معصيته مُجاهَرة، فدلّ مفهومه على أنه بخلاف ذلك.

والقسم الثاني: مَن تكون معصيته بينه وبين العباد، فهم على قسمين أيضاً: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء يقعون في النار، ثم يخرجون بالشفاعة، وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص، كما دل عليه حديث أبي سعيد.

وهذا كله بناء على ما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره، وإلا فلا يجب على الله شيء، وهو يفعل في عباده ما يشاء. انتهى (١).

٥ ـ (ومنها): بيان قبح المجاهرة بالمعاصي، وأن الله تعالى لا يغفر
 لأصحابها؛ لمبارزتهم له بها، واستخفافهم بشأنها.

أخرج الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة فله قال: سمعت رسول الله على يقول: «كلُّ أمتي مُعَافَى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يُصبح وقد سَتَره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف سِتر الله عنه".

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٦٣٨/١٣ \_ ٦٣٩، «كتاب الأدب» رقم (٦٠٧٠).

اللَّهُمَّ اعصمنا من المعاصي والفتن، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك المتقين الذين أعليت أقدارهم، ورفعت درجاتهم، حيث قلت: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيَآ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ عليهُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اللّهِ لاَ بَدِيلَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ إلهُ المُعْلِيمُ ﴾ إيونس: ٢٦ ـ ٢٤] بفضلك وَجُودك ومنّك وكرمك، يا أرحم الراحمين.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة \_ عفا الله عنه وعن والديه \_:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثاني والأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» كَثَلَثُهُ بعد صلاة العشاء ليلة الأحد، وهي الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك(١) (١٠/٩/١٣٣هـ الموافق ٢٩ يوليو \_ تموز ٢٠١٢م).

أسأل الله العلميّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم، لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.

وآخر دعوانا: ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

﴿ لَخَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدَنَنَا ٱللَّهُ الآيــــــة [الأعراف: ٤٣].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزْةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمَّدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٦].

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة (٥٢) يوماً، وهذا من فضل ربي، وله الحمد، والفضل، والمنّة، ﴿ لَلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُمَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

«اللَّهُمَّ صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

ویلیه \_ إن شاء الله تعالی \_ الجزء الثالث والأربعون مفتتحاً بـ (۹) \_ (بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ ﴿ ﴿ ٢٧٦٩] (٢٧٦٩).

«سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب اليك».





# فهرس الموضوعات

| صفحة | لموضوع                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | (٢) ـ (بَابٌ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا)                                      |
| ٤٣   | (٣) _ (بَابُ الْعَزْمِ بِالدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ)                                           |
| ٤٩   | (٤) _ (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ؛ لِضُرٌّ نَزَلَ بِهِ)                                           |
|      | (٥) _ (بَابٌ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ |
| ٧٧   | لِقَاءَهُ)                                                                                                |
| 90   | (٦) ـ (بَابُ فَصْلِ الذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى)                         |
| 1.7  | (٧) _ (بَابُ كَرَاهَيةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)                               |
| 118  | (٨) _ (بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذُّكْرِ)                                                                  |
|      | (٩) _ (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِـ «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً،  |
| 179  |                                                                                                           |
| 140  | (١٠) ـ (بَابُ فَصْلِ التَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ)                                          |
| ۱۷۰  | (١١) ـ (بَابُ فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى الذُّكْرِ)                         |
| 111  | (١٢) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْاسْتِغْفَارِ، وَالْاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَالْحَثِّ عَلَى التَّوْبَةِ)       |
| 277  | (١٣) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ)                                                  |
| 720  | (١٤) _ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهِ)                                               |
| 404  | (١٥) ـ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَغَيْرِهِمَا)                                    |
| 774  | (١٦) ـ (بَابٌ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ)               |
| 444  | (١٧) ـ (بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ، وَأَخْذِ الْمَصْجَعِ)                                         |
| ۳۲۷  | (١٨) _ (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ)                         |

| مفحة     | الموضوع                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۹      | (١٩) _ (بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَعِنْدَ النَّوْمِ)                                                            |
| ٤١٧      | (۱۹) ـ (بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَعِنْدَ النَّوْمِ)                                                            |
| 173      | (۲۱) ـ (بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ)                                                                                              |
| ٤٣٣      | (۲۲) ـ (بَابُ فَصْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)                                                                            |
| ٤٣٩      | (٢٣) _ (بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ)                                                           |
| ٤٤٧      | (٢٤) _ (َبَابُ اسْتِخْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ)                                                |
|          | (٢٥) _ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ                           |
| 207      | يُسْتَجَبُ لِي)                                                                                                               |
| 270      | (١٥) _ (كِتَابُ الرِّقَاقِ)                                                                                                   |
|          | (١) _ (بَابٌ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ، وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ النِّسَاء) |
| ٤٦٥      |                                                                                                                               |
| 899      | ُ ِ بِهِ الْأَعْمَالِ)(٢) ـ (بَابُ قِطَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ، وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ)             |
| ۲۳٥      | (٥٢) _ (كِتَابُ التَّوْبَةِ)                                                                                                  |
| 001      | (١) _ (بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ، وَالْفَرَحِ بِهَا)                                                               |
| ٥٨٥      | (٢) _ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الاسْتِغْفَارِ، وَالرَّجَاءِ فِي سَعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ ﷺ)                                     |
|          | (٣) _ (بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ، وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ، وَالْمُرَاقَبَةِ، وَجَوَازِ                         |
| 098      | تَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، وَالِاشْتِغَالِ بِالدُّنْيَا)                                                           |
| 117      | (٤) _ (بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ)                                        |
| 770      | (٥) _ (بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ، وَالتَّوْبَةُ)                               |
| ۸۸۶      | (٦) ـ (بَابُ بَيَانِ غَيْرَةِ اللهِ ﷺ ، وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ)                                                             |
|          | (٧) _ (بَابُ قَوْلِ الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾)                                                   |
| <b>2</b> | (٨) _ (بَابُ بَيَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَثْرَ قَتْلُهُ)                                                     |
|          | فهرس الموضوعات                                                                                                                |